



وَإِنْبَاتُ صِفَاتِ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ وَإِنْبَاتُ صِفَاتِ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ للامَامِ إِي بَكِرِ مُحِدِ بِنِ إِسْحَاقَ بِنِ خُزَيَة

> اُشرف على تحقيقه وقدم له فضلة الشيخ/ مُصطفى بن العَدُوِي مقته وضِع أماديثه

أبومحمد يخيني تن محدسوس الأزهري

خَارُ الْفَوَالِيْنَ

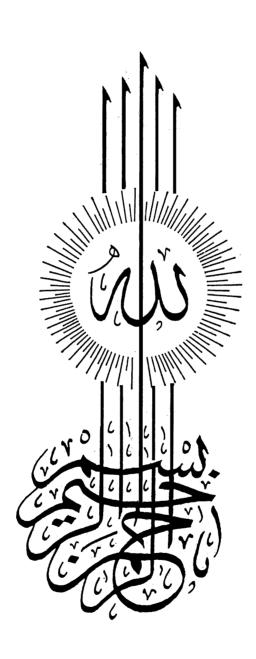



# جُقُوقُ الطُّ مِعَ مَجُفُوظَ،

## الطبعة الثانية

ع ع ا ۱٤٣٤ م

اسم الكتاب: كتاب التوحيد وإثبات صفات الربعَرُّفَجَلَّ اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة

القطع: ۱۷ × ۲۶

عدد الصفحات: ٦٠٨

سنة الطبع: ٢٠١٣م

رقم الإيداع: ٢٠٠٧/١٠٠٩٧

الترقيم الدولي: ٥-٧٧-٣٩٠-٧٧٧-٨٧٨

طبع. نشر. توزيع كَالْرِ الْهُوَائِدُكُمْ



جمهورية مصر العربية:

الإدارة: دمياط - فارسكور: ( ١٠٢٠٥٧٣٤٥٤٢٥٥ - ١٠٢٠٥٧٣٤٤١٥٥٠ ).

: ( Y • • A F T Y Y Y I • - A \$ Y 00 F F Y Y I • ).

فرع القاهرة: ١٦ شارع البيطار - خلف الجامع الأزهر: ( ٥٠٢٠٢٢٥١٤١٠١٠ ). فرع المنصورة: شارع جمال الدين الأفغاني: ( ٥٠٢٠٥٠٣٣١٠٠٨ ).

موقعنا الإلكتروني: www.daribnragb.com البريد الإلكتروني: sales@daribnragb.com

## بش\_ إِنَّالِجَ الْحَالِ اللَّهِ الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## تقديم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا كتاب التوحيد للإمام العالم/ محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمه الله تعالى - قام بتخريج أحاديثه والحكم عليها بها تستحقه صحةً أو حسنًا أو تضعيفًا أخونا في الله الشيخ/ يحيى بن محمد سوس - حفظه الله وجزاه الله خيرًا ونفع به -.

وقد قمت معه بمراجعة عمله فألفيته موفقًا نافعًا في الجملة.

فالله أسأل أن يبارك فيه وأن يجازيه خيرًا.

فالله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب الإسلام والمسلمين.

وصلِّ اللهم على نبيِّنا محمد وسلم.

والحمد لله رب العالمين.

## كتبه

أبو عبد الله/مصطفى بن العدوي



٦ التوحيح

## بش\_ إلى الحج الحجرين

## مقدمة المحقق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

## أما بعد:

فإن علم التوحيد أجلُّ العلوم قدرًا، وأشرفها غاية، وأنفعها في العاجل والآجل، إذ به ينجو العبد من الشرك فتناله المغفرة، وبه يحقق العبد الغاية التي أوجده الله لها، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ يَنْ وَ اللَّهِ اللَّهِ لِيَعَبُدُونِ لَنْ اللَّهِ عَلَى العبد عبادة الله عز وجل الا بعد أن يعرف من يعبد، ما اسمه؟ وما صفته؟ وأين هو؟ وهل يسمع ويبصر ويتكلم؟ وهل يجب ويكره؟ وهل يُرى؟ وكيف يتصل العبد به ويكلمه؟ وكيف سيكون حال سيلقى يوم القيامة أولياءه، وهل سيضحك لهم ويرحمهم؟ وكيف سيكون حال أعدائه؟ هل سيرونه أم سيُحجبون؟ وما حال من زلت قدمه ولم يشرك به؟

إن الأمر ليس هزلًا، والدنيا ليست لعبًا، وإذا جد الجد سئل العبد عن التوحيد، فقيل له: من ربك؟ عند ذلك كيف تجيب؟ هل تعرف؟ هل تعرف اسمه وصفته؟ من ربك؟ هذا هو التوحيد، أن تعرف ربك، فتحقق توحيد المعرفة والإثبات، وأن تعرف كيف تعبده، فتحقق توحيد المقصد والطلب.

ولقد كتب سلفنا - رحمهم الله تعالى - في علم التوحيد كتبًا، مواردها كتاب الله وسنة رسوله، خالية من نظر الفلاسفة وخيالات الصوفية، وكان من أجل الكتب في

ذلك: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة أبي بكر ابن خزيمة - رحمه الله تعالى - وهو هذا الكتاب. (١)



<sup>(</sup>١) ولقد منَّ الله تعالى عليَّ بتحقيق كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيهان لابن أبي شيبة، وكتاب معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي. وهمي من أجل الكتب في العقيدة والتوحيد.

٨ كتاب التوحيج

## ترجمة المؤلف

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام الثبت الحافظ الفقيه إمام الأئمة وشيخ الإسلام: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري.

## مولده وطلبه للعلم:

ولد في شهر صفر من سنة ثلاث وعشرين ومائتين بنيسابور، وقد حُبب إليه العلم من صغره، فسمع من علماء نيسابور وشيوخها، وسمع بها إسحاق بن راهويه المروزي نزيل نيسابور، ولم يحدث عنه لصغر سنه وقت سماعه، وقد مات إسحاق في سنة ٢٣٨ هـ ولابن خزيمة خمس عشرة سنة وأشهر، فرغب ابن خزيمة في الرحلة لطلب العلم ولقاء الشيوخ.

يقول - رحمه الله -: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولًا حتى آذن لك. فاستظهرت القرآن. فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة، ففعلت، فلما عيدنا أذن لك، فخرجت إلى مرو، وسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام - يعني صاحب هشيم - فنعى إلينا قتيبة.

قلت: كانت رحلته إلى مرو وله نحو ثمان عشرة سنة، حيث مات قتيبة بن سعيد – رحمه الله – سنة ٢٤٠ هـ وكانت رحلة تبعتها رحلات، فرحل إلى بغداد والبصرة والكوفة والشام والجزيرة ومصر وواسط، وسمع من علمائها، وله بمصر قصة سأذكرها بعون الله تعالى.

وقد سئل ابن خزيمة - رحمه الله - يومًا: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله علمًا نافعًا. الله علمًا نافعًا.

## شيوخه وتلاميذه:

سمع الكثير من الشيوخ حفاظًا وفقهاء، فسمع من إسحاق بن راهويه الحنظلي نزيل نيسابور ومحمود بن غيلان المروزي، وإسحاق بن موسى الأنصاري قاضي نيسابور، ومحمد بن أبان البلخي، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويونس بن عبد الأعلى المصري، والعباس بن عبد العظيم العنبري البصري، ومحمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وعبيد الله بن سعيد السرخسي، وزياد بن أيوب الطوسي البغدادي، والحسن بن سفيان النسائى، وسمع من الشيخين البخاري ومسلم.

وروى عنه الشيخان البخاري ومسلم أيضًا في خارج الصحيح وأبو علي النيسابوري، ومحمد بن عبد الله بن الحكم وهو من شيوخه، والربيع بن سليان المرادي صاحب الشافعي، وخلق لا يحصون من الأئمة، وقد قال محمد بن حمدون: كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا، قلت: ولذلك لقب بإمام الأئمة، فتلاميذه أئمة أعلام.

#### علمه بالحديث:

اشتغل رحمه الله تعالى بعلم الحديث حفظًا ودراية، وبلغ فيه مكانة جعلت الأئمة يقرون له فيه بالإمامة، قال أبو أحمد حسينك: سمعت إمام الأئمة أبي بكر يحكي عن على بن خشرم عن ابن راهويه أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث، فقلت لأبي بكر: فكم يحفظ الشيخ؟ فضربني على رأسي، وقال: ما أكثر فضولك؟! ثم قال: يا بني، ما كتبتُ سوداء في بيضاء إلا وأنا أعرفه.

وقال أبو حاتم ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن، ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها، حتى كأن السنن كلها بين عينيه، إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. اهـ.

وقال أبو بكر ابن خزيمة - رحمه الله -: حضرت مجلس المزني، فسئل عن شبه

العمد؟ فقال له السائل: إن الله تعالى وصف في كتابه القتل صنفين: عمد أو خطأ، فلِمَ قلتم أنه على ثلاثة أقسام، وتحتج بعليِّ بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى هذا الحديث أيضًا أيوب وخالد الحذاء، فقال لي: فمن عقبة بن أوس الذي يرويه عن عبد الله بن عمر؟ فقلت: عقبة رجل من أهل البصرة، وقد روى عنه محمد بن سيرين في جلالته. فقال الرجل للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر، لأنه أعلم بالحديث مني، وأنا أتكلم. اهـ.

وقال أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى التميمي: استلقينا الأمير أبا إبراهيم إسهاعيل ابن أحمد لمّا ورد نيسابور، مع ابن خزيمة ومعنا أبو بكر ابن إسحاق... فذكر قصة شم قال: فاستقبله - يعني الأمير - وعانقه واعتذر إليه من التقصير في أول اللقاء ثم سأله: ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ مَا الفرق بين الفيء والغنيمة؟ فقال: قال الله عنو وجل: حدثنا وأخبرنا ثم قال: قال الله عز وجل: ﴿ مَا أَفَا الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللهُ عَلَى وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرّي فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرّي فَ وَاخذ يقول: حدثنا وأخبرنا. قال أبو زكريا: وعددنا مائة ونيفًا وسبعين حديثًا، سردها من حفظه في الفيء والغنيمة. إتقانه للضقه:

فلم يكن - رحمه الله - تعالى مشتغلًا برواية الحديث، دون النظر إلى فقهـ ه، بـل كـان فقيهًا محدثًا.

قال أبو عليِّ النيسابوري: كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديث كما يحفظ القارئ السورة.

وقال أبو بكر الصدفي: أبو بكر ابن خزيمة يستخرج النكت والمعاني من حديث رسول الله على بالمناقيش.

وقال الشيرازي: كان يقال له إمام الأئمة، وجمع بين الفقه والحديث.

وقال أبو بكر النقاش: بلغني أنه لما وقع بين المزني وابن عبد الحكم. قيل للمزني: إنه يرد على الشافعي، فقال المزني: لا يمكنه إلا بمحمد بن إسحاق النيسابوري، فقال أبو بكر: كذا كان.

وتوسع - رحمه الله - في فقه الحديث ومختلفه، حتى قال: لا أعلم حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأولف بينهما. قال الحاكم: وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء.

قلت: وله اختيارات وتفردات أشار إلى بعضها السبكي في طبقات الشافعية.

#### عقيدته:

كان – رحمه الله تعالى – سُني المعتقد، يستقي عقيدته من كتاب الله ومن سنة رسوله على مستعينًا على فهم ذلك بأقوال الصحابة على أنه ومصر، مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته على اثنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقرُّ بذلك بألسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عزّ ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم، تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه محمد الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه محمد

وقال - رحمه الله - أيضًا: لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب، أو منقول عن النبي عَيَالِيَّةِ بالأسانيد الصحيحة الثابتة.

## زهده وتواضعه:

قال حفيده محمد بن الفضل: كان جدي أبو بكر لا يدخر شيئًا جهده، بل ينفقه على أهل العلم، ولا يعرف صنجة الوزن، ولا يميز بين العشرة والعشرين، ربا أخذنا منه

العشرة فيتوهم أنها خمسة. اهـ.

وقيل لابن خزيمة يومًا: لو قطعت لنفسك ثيابًا تتجمل بها.

فقال: ما أذكر نفسى قط ولي أكثر من قميصين.

وقال أبو أحمد الدارمي: كان له قميص يلبسه، وقميص عند الخياط، فإذا نزع الذي يلبسه ووهبه، غدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الآخر.

#### تمسكه بالسنة:

قيل له يومًا: لو حلقت شعرك في الحمام، فقال: لم يثبت عندي أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على دخل حمامًا قط، ولا حلق شعره، إنها تأخذ شعري جارية لي بالمقراض. وقال: ليس لأحد مع رسول الله على قول إذا صح الخبر عنه.

وقال: ما قلدت أحدًا في مسألة منذ بلغت ست عشرة سنة.

وقال: كنت عند الأمير إسهاعيل بن أحمد، فحدث عن أبيه بحديث وهم في إسناده، فرددته عليه، فلها خرجت من عنده، قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ منذ عشرين سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه. فقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديثًا لرسول الله فيه خطأ أو تحريف فلا أرد.

وقال أبو بشر القطان: رأى جار لابن خزيمة من أهل العلم: كأن لوحًا عليه صورة نبينا محمد، وابن خزيمة يصقله، فقال المعبر: هذا رجل يحيى سنة رسول الله.

### حكايته بمصر:

قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم، وأضرَّ بهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه

الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع، وخَصِيّ من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب، فنزل عن دابته، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا، فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا، فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو هذا الذي يصلي. فلما فرغ من صلاته دفع إليه الصرة وفيها خمسون دينارًا. ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ وفعل به ذلك، ثم قال: إن الأمير كان قائلًا بالأمس، فرأى في المنام خيالًا، قال: إن المحامد طووا كشحهم جياعًا. فأنفذ إليكم هذه الصر ار، وأقسم عليكم: إذا نفدت فابعثوا إلى أحدكم.

## ثناء الناس عليه:

قال الربيع بن سليمان: استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا.

وقال أبو عبد الله البوشنجي: محمد بن إسحاق كيس، وأنا لا أقول هذا لأبي ثور.

وقال أبو على النيسابوري: لم أر أحدًا مثل ابن خزيمة.

وقال ابن أبي حاتم: هو يُسِأل عنا، ولا نسأل عنه، هو إمام يقتدي به.

وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إمامًا ثبتًا معدوم النظير.

وقال الحاكم: فضائل ابن خزيمة مجموعة عندي في أوراق كثيرة.

وقال أبو عثمان الزاهد: إن الله ليدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة.

وقال الذهبي: الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة.

وقال: عَنَى في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، وقال: الحافظ الكبير إمام الأثمة شيخ الإسلام.

وقال السبكي: المجتهد المطلق، البحر العجاج، والحبر الذي لا يخابر في الحجي، ولا

يناظر في الحجاج، جمع أشتات العلوم، وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، وأقام بمدينة نيسابور إمامها، حيث الضراغم مزدحمة وفردها، الذي رفع العلم بين الأفراد علمه، والوفود تفد على ربعه، لا يتجنبه منهم إلا الشقي، والفتاوى تُحمل عنه برًّا وبحرًا، وتشق الأرض شقًّا، وعلومه تسير فتهدي في كل سوداء مدلهمة، وتمضي علمًا تأتم الهداة به، وكيف لا وهو إمام الأئمة. وقال عنه: من أركان مذهبنا.

## ما جرى بينه وبين تلامذته من الوقيعة:

قال الحاكم: حدثني أبو بكر محمد بن حمدون وجماعة من مشايخنا، إلا أن ابن حمدون كان من أعرفهم بهذه الواقعة، قال: لما بلغ أبو بكر ابن خزيمة من السن والرئاسة والتفرد بهما ما بلغ، كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا، مثل أبي على محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وهو أول من حمل علوم الشافعي ودقائق ابن سريج إلى خراسان، ومثل أبي بكر أحمد بن إسحاق - يعني النضبعي - خليفة ابن خزيمة في الفتوي، وأحسن الجماعة تصنيفًا، وأحسنهم سياسة في مجالس السلاطين، وأبي بكر بن أبي عثمان وهو آدبهم وأكثرهم جمعًا للعلوم، وأكثرهم رحلة، وشيخ المطوعة والمجاهدين، وأبي محمد يحيى بن منصور، وكان من أكابر البيوتات، وأعرفهم بمذهب ابن خزيمة، وأصلحهم للقضاء، قال: فلما ورد منصور بـن يحيـي الطـوسي نيـسابور، وكـان يكثـر الاختلاف إلى ابن خزيمة للسماع منه، وهو معتزلي، وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم، حسدهم، واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمورهم غير مرة، فقالا: هذا إمام لا يسرع في الكلام، وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه، وقد نبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري، فإنهم على مذهب الكلابية، فاستحكم طمعها في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة. قال الحاكم: سمعت الإمام أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: كان من قضاء الله تعالى أن الحاكم أبا سعيد لما توفي أظهر ابن خزيمة الشماتة بوفاته هو وجماعة من أصحابه، جهلًا منهم، فسألوه أن يتخذ ضيافة، وكان لابن خزيمة بساتين نزهة، قال: فأكرهت هنا من بين الجماعة على الخروج في الجملة إليها. وحدثني أبو أحمد الحسين بن على التميمي: أن النضيافة كانت في جمادي الأولى سنة تسع وثلاثمائة وكانت لم يُعهد مثلها، عملها ابن خزيمة، فأحضر جملة من الأغنام والحملان، وأعدال السكر والفرش والآلات والطباخين، ثم إنه تقدم إلى جماعة المحدثين من الشيوخ والشباب فاجتمعوا بجنزرود، وركبوا منها، وتقدمهم أبو بكر يخترق الأسواق سوقًا سوقًا، يسألهم أن يجيبوه، ويقول لهم: سألت من يرجع إلى الفتوة والمحبة لي أن يلزم جماعتنا اليوم، فكانوا يجيئون فوجًا فوجًا، حتى لم يبق كبير أحد في البلد، - يعني نيسابور -، والطباخون يطبخون، وجماعة من الخبازين يخبزون. حتى حمل أيضًا جميع ما وجدوا في البلد من الخبز والشواء على الجمال والبغال والحمير، والإمام رحمه الله قائم يجري أمور الضيافة على أحسن ما يكون حتى شهد من حضر أنه لم يشهد مثلها، فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى المتكلم قال: لما انصر فنا من الضيافة اجتمعنا عند بعض أهل العلم فجرى ذكر كلام الله، قديم هو لم يزل أو نثبت عند إخباره تعالى أنه متكلم به؟ فوقع بيننا في ذلك خوض، قال جماعة منا: كلام الباري قديم لم يزل، وقال جماعة: كلامه قديم غير أنه لا يثبت إلا بإخباره وبكلامه، فبكرت إلى أبي على الثقفي وأخبرته بما جرى، قال: من أنكر أنه لم يزل فقـد اعتقـد أنـه محـدث، وانتشرت هذه المسألة في البلد، وذهب منصور الطوسي في جماعة إلى ابن خزيمة وأخبروه بذلك، حتى قال منصور: ألم أقال للشيخ: أن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية، وهذا مذهبهم، قال: فجمع ابن خزيمة أصحابه، وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام؟! ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم.

قال الحاكم: وحدثني عبد الله بن إسحاق الأنهاطي المتكلم قال: لم يـزل الطوسي بأبي بكر ابن خزيمة حتى جرأه على أصحابه، وكان أبو بكر ابن إسحاق وأبو بكر ابن أبي عثمان يردان على أبي بكر ما يمليه، ويحضران مجلس أبي على الثقفي، فيقرءون ذلك

على الملأ، حتى استحكمت الوحشة، سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد القرئ سمعت ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال شيء منه مخلوق، أو يقول: إن القرآن محدث فهو جهمي، ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية – لعنهم الله – كذبة فيما يحكون عني، بها هو خلاف أصلي وديانتي، قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي، وقد صح عندي أن هؤلاء الثقفي والصبغي ويحيى بن ملصور كذبة، قد كذبوا علي في حياتي، فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيئًا يحكونه عني، وابن أبي عثمان أكذبهم عندي، وأقولهم علي ما لم أقله.

قال الذهبي: قلت: ما هؤلاء بكذبة، بل أئمة أثبات، وإنها الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان، ومن يمشي بالنميمة.

قال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع، وجد أبو عبد الرحمن ومنصور الطوسي الفرصة في تقرير مذهبهم، واغتنم أبو القاسم وأبو بكر بن علي والبردعي السعي في فساد الحال. انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيها بين الجهاعة، وقرر لأبي بكر ابن خزيمة اعترافنا له بالتقدم، وبين له غرض المخالفين في فساد الحال، إلى أن وافقه على أن نجتمع عنده، فدخلت أنا وأبو علي وأبو بكر بن أبي عثمان، فقال له أبو علي: ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن ميلكم إلى مذهب الكلابية، مثل الحارث وغيره، حتى طال الخطاب بينه وبين أبي علي في هذا الباب.

فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق، فأخرجت إليه الطبق فأخذه وما زال يتأمله وينظر فيه، ثم قال: لست أرى هاهنا شيئًا لا أقول به، فسألته أن يكتب عليه خطه أن ذلك مذهبه فكتب آخر تلك الأحرف.

فقلت لأبي عمرو الحيري: احتفظ أنت بهذا الخط، حتى ينقطع الكلام، ولا يتهم واحد منا بالزيادة فيه، ثم تفرقنا، فها كان بأسرع من أن قصده أبو فلان وفلان، وقالا: إن الأستاذ لم يتأمل ما كتب في ذلك الخط، وقد غدروا بك، وغيروا صورة الحال، فقبل منهم، فبعث إلى أبي عمرو الحيري لاسترجاع خطه منه، فامتنع عليه أبو عمرو ولم يرده، حتى مات ابن خزيمة، وقد أوصيت أن يدفن معي، فأحاجه بين يدي الله تعالى فيه، وهو: القرآن كلام الله تعالى، وضفة من صفات ذاته، ليس شيء من كلامه مخلوق ولا مفعول ولا محدث، فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدث، أو زعم أن الكلام من صفة الفعل، فهو جهمي ضال مبتدع، وأقول: لم يزل الله متكلمًا، والكلام له صفة ذات، ومن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة، ولم يتكلم إلا ما تكلم به، ثم انقضى كلامه، كفر بالله، وأنه ينزل إلى سهاء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ فمن زعم أن عِلْمَه تَنَزَّل أو أمْرَه ضَلَّ، ويكلم عباده بلا كيف، الرحن على العرش استوى، لا كها قالت الجهمية: إنه على الملك احتوى ولا استولى، وأن الله يخاطب عباده عودًا وبدءًا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه، ومن زعم غير ذلك فهو ضال مبتدع... وساق سائر الاعتقاد.

#### مصنفاته:

أكثر - رحمه الله - من التصنيف، في التوحيد والقدر والفقه والتفسير، حتى قال عن نفسه: قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي. وقال الحاكم: مصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل، والمسائل المصنفة مائة جزء. اهه.

## وقد ذكروا من أسماء كتبه:

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل.
  - صحيح ابن خزيمة، وهو المختصر الصحيح.

11

- فقه حديث بريرة، في ثلاثة أجزاء.
- تفسير القرآن، وهو معاني القرآن.
  - المسائل المصنفة في الحديث.
    - المسند في الحديث.
      - العوالي.

وفاته: اعتل - رحمه الله - ليلة الأربعاء الثاني من ذي القعدة، حتى مات ليلة السبت الخامس من ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثهائة بعد العشاء، ودفن يوم السبت، وله ثهان وثهانون سنة رحمة الله عليه. (١)

### هذا الكتاب

ذكره غير واحد من العلماء، ونقلوا عنه مؤيدين أو معترضين، ومن هؤلاء:

- أبو بكر ابن فورك المتكلم الأشعري، نقل عنه وتعقبه في كتابه مشكل الحديث من صفحة ١٦٧ إلى صفحة ١٩٥.
- شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنه في مجموع الفتاوى (٦/ ٦٧ و ٤٩٧) واعترض عليه في حديث الصورة، وذلك في كتابه نقض أساس التقديس، وانظر عقيدة أهل الإيهان للتويجري (ص٥٦).
  - ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١٧).

للزركلي (ج٦) وفتح المغيث للسخاوي (٣/ ٨١).

(۱) انظر في ترجمة المصنف: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ۸۳) وتذكرة الحفاظ للذهبي (۲/ ۷۲۰) وسير أعلام النبلاء (۱/ ۳۱۵) وتاريخ الإسلام (ص ۲۳۷۸) وطبقات الحفاظ للسيوطي (۱/ ۳۱۵) وطبقات الفقهاء للشيرازي (۱/ ۱۹۸) وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۹۹) وتاريخ جرجان (ت ۸۸۹) والوافي في الوفيات (۱/ ۲۳۱) والبداية والنهاية (۱/ ۱۹۹) ومعجم المؤلفين (ج۹) وهدية العارفين (ج۲) والأعلام

- الإمام الذهبي، واعترض عليه في حديث الصورة، وذلك في سير أعلام النبلاء (٣٧٥).
  - ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣١٦) واعترض عليه في مسألة رؤية النبي عليه لربه.
- الــذهبي في العلــو، صــفحات: (١٥ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٦) وفي تــذكرة الحفــاظ: (٢/ ٥١).
  - ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٢٠٨).
- السيوطي في تدريب الراوي (١/ ١١٧) وذكر أن أبا نعيم صنف مستخرجًا على كتاب التوحيد لابن خزيمة.

وقد ذكره غير هؤ لاء أيضًا من المتقدمين والمتأخرين.

## طبعات الكتاب

طبع الكتاب طبعات عدة، وقد تيسر لي بحمد الله تعالى الرجوع إلى ثلاث طبعات: الأولى: التي راجعها وعلق عليها الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية سنة ١٤١٢ هـ وبها تحريف وسقط، وليس بها تحقيق للأحاديث أو حكم على أسانيدها.

الثانية: طبعتها دار الحديث بالقاهرة بتحقيق عبد الله بن عامر، وهي مأخوذة من النسخة التي حققها عبد العزيز الشهوان، بها فيها من هنات، ولم يشر محقق نسخة دار الحديث إلى أصل نسخته، وليس فيها جهد حديثي، ويحكم على الأحاديث في الغالب بالنظر للمتون لا للأسانيد، وقد يعطي حكمًا واحدًا لعشر روايات متتالية دون النظر إلى الإسناد، وقد اطلعت على نسخة الشهوان ولم أرجع إليها عند العمل اكتفاءً بنسخة دار الحديث.

الثالثة: طبعتها دار الآثار باليمن، وحققها أبو مالك أحمد بن علي بن مثنى القفيلي،

وقد اعتمد محققها في ضبطها على إتحاف المهرة لابن حجر، وبها انتقادات يسيرة، وهي أفضل النسخ الثلاث.

وقد جعلت هذه النسخة أصلًا لضبط النص، وعلقت على المخالفات التي خالفت فيها غيرها إن كان ما في غيرها أرجح، أو كان الأمر محتملًا، أو كانت النسخ الثلاث مخالفة لمصادر التخريج.

## عملي في تحقيق الكتاب

- تحقيق النص بضبط الألفاظ والرواة ومقابلة النسخ.
- تخريج الأحاديث النبوية المسندة باعتبار أسانيدها ومخارجها، مع تصدير الحكم عليها بالصحة أو الضعف.
- تخريج الأحاديث النبوية غير المسندة باعتبار المتون، مع الحكم عليها صحةً وضعفًا.
  - التوسع في التخريج في الغالب حيث انفرد المصنف بألفاظ في بعض الروايات.
    - الاعتناء بتعليل الروايات ومراجعة كلام أهل العلم بعلل الحديث.
      - تخريج الآثار الموقوفة والمقطوعة والحكم على أسانيدها.
- إزالة إهمال الرواة بتعريف أعينهم، حتى يكون الحكم على الأسانيد صوابًا مع عدم خفاء وجهه على القارئ والباحث.
- كل من ذكرت فيه توثيقًا أو تجريحًا ولم أذكر موضع ترجمته، فهو على طرف الـتمام، في التهذيب وأصله ومختصره.
- ألفاظ التوثيق والتجريح التي أذكرها غير منسوبة لأحد، فهي حاصل نظري وترجيحي بعد البحث والنظر في أقوال العلماء.

- الاعتماد في مصادر العزو إلى الطبعات المشهورة إلا مستدرك الحاكم، فالعزو لطبعة المكتبة العلمية.
- أفردت حديث الصورة برسالة مستقلة، وسميتها بـ: «اللآلئ الحسان في حديث صورة الرحمن، رواية ودراية» وتطبع مفردة بمشيئة الله تعالى.
- عند العزو لكتب بتحقيقات فإن كان العزو لكتب تحت الطبع، فالعزو لمسوداتي الخاصة، وقد تختلف قليلًا في الأرقام بعد الطبع، فيراعى ذلك.
- قدمت للكتاب بمقدمة اشتملت على ترجمة المصنف والكتاب وطبعاته وعملي في تحقيق الكتاب.
- قمت بعمل فهارس للكتاب تضمنت فهارس للآيات، وفهارس للأحاديث والآثار، وفهرس الموضوعات.
- قمت بعرض عملي على أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وسلمه -، فنظر فيه، وقدم للكتاب بتقدمة أثبتها في أول الكتاب.

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفعني والمسلمين بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه متقبلًا لديه، وأن يجزيني به الجزاء الأوفى، وأن يشرك في ثوابه: أبي - رحمة الله عليه - وأمي - بارك الله في عمرها -، وأصولي وفروعي وإخوي وزوجتي وشيوخي وأحبتي، ومؤلف الكتاب وناشره وقارئه، ومن دعالي ولهم دعوة خير بغيب، والله يجمع بيننا مع نبينا والمسلمين في مستقر رحمته.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### وكتبه

أبو محمد/ يحيى بن محمد سوس عفا الله عنه جوال: ١٠٣١١٨٦٧٣

## بنيب إلتال إح التحبين

#### مقدمة المصنف

صلى الله على محمد وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قرأت على الشيخ الجليل أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي، قلت له: أخبركم أبو مسلم عمر بن علي بن الليث البخاري الحافظ قراءةً عليه في الجامع في جمادى الأول سنة ستين وأربعائة، قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كتابًا؛ وأخبرنا عنه بالقراءة الشيخ الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي، قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثمائة قال:

الحمد لله العليّ العظيم السَّميع البصير، الحكيم الحليم الكريم، اللطيف الخبير ذي النعم السَّوابغ، والفضل الواسع، والحجج البوالغ، تَعَالى رَبُّنا عَن صِفاتِ المحدودين، وتقدَّس عَن شَبه المخلوقين، وتنزَّه عَن مقالَة المعطلين، عَلا ربنا فكان فوق سبع سمواته عاليًا، ثم عَلَى عَرشه استوى، يعلم السرَّ وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السهاء، ولا في لجج البحار ولا في الهواء.

والحمد لله الَّذِي أنزل القُرآن بعلمه، وأنشأ خَلْقَ الإِنسان من تراب بِيكِهِ، ثم كَوَّنهُ بكلمته، واصطفى رَسُوله إِبرَاهِيم - عليه السَّلام - بخُلَّته، ونادى كليمه مُوسَى - صلوات الله عليه - فقربه نجيًّا، وكلمه تكليمًا، وأمر نبيه نوحًا - عليه السَّلام - بصنعة الفلك عَلى عينيه، وخبَّرنا أنَّ أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، كها أعلمنا أنَّ كلَّ شَيءٍ هالك إلا وجهه، وَحذَّر عباده نَفسَه التي لا تشبه أنفُسَ المخلوقين.

أحمده عَلَى ما منَّ عَلَيَّ من الإِيهان بجميع صِفَات ربِّي - عَزَّ وَجَلَّ -، التي وصف بِها نفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيّه ﷺ حَمْدُ شاكرٍ لنعهائه التي لا يحصيها أحدٌ سواه، وأشكره شُكرَ مقرِّ مصدِّقٍ بحسن آلائه، التي لا يقف عَلَى كثرتها غيره جَلَّ وَعَلا، وأومن به إيهان معترفٍ بوحدانيّته، راغبٍ في جزيل ثوابه، وعظيم ذخره، بفضله وكرمه وجوده، راهبٍ وَجِلِ خائفٍ من أليم عقابه، لكثرة ذنوبه وخطاياه وحوباته.

وأشهد أن لا إِله إِلا الله، والله واحدًا فردًا صمدًا قاهرًا قادرًا رءوفًا رحيهًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا، ولا شريكًا له في ملكه، العدل في قضائه، الحكيم في فِعَالِه، القائمُ بين خلقه بالقِسطِ، الممتنّ عَلَى المؤمنين بفضله، بَذلَ لهم الإحسان، وَزيَّن في قلوبِهم الإيهان، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأنزل عَلَى نبيّه الفرقان، وعلَّم القُرآن، فَتمَّت نعماءُ ربنا - جلَّ وَعَلا -، وَعَظُمَت آلاؤه عَلَى المطيعين له، فربُّنا جَلَّ ثناؤه المعبود موجودًا، والمحمود محجَّدًا.

وأشهد أنّ مُحَمَّدًا عَلَيْ رَسُولُهُ المصطفى، ونبيه المرتضى، اختاره الله لرسالته، ومستودع أمانته، فجعله خاتم النّبيّن، وخَيرَ خَلْق ربّ العالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره عَلَى الدّين كله ولو كره المشركون، بعثه بالكتاب المسطور، في اللوح المحفوظ، فَبلّغ عَن الله - عَنَّ وَجَلّ - حقائق الرسالة، وأنقذ به أمته من الردى والضلالة، قام بأمر الله - تَعَالى - بها استرعاه ربه من حقه واستحفظه من تَنْزِيله، حتى قبضه الله إلى كرامته، ومنزلة أهل ولايته، اللّذين رضي أعهم حميدًا، رضيًا سَعِيدًا، كها سبق له من السعادة في اللوح المحفوظ، والإمام المبين، قبل أنْ يُنشئ الله نسمته، فعليه صلوات الله وسلامه حيًّا محمودًا، وميتًا مفقودًا، أفضلَ صَلاةٍ وأنهاها، وأزكاها وأطيبها، وأبقى الله في العالمين محبته، وفي المقربين مودّته، وجعل في أعلى عليين دَرَجته، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين.

أما بعد: فقد أتى علينا بُرهَةٌ من الدَّهر وأنا كاره الاشتغال بتصنيف ما يشوبه شَيءٌ من

جنس الكلام من الكُتب، وكان أكثر شغلنا بتصنيف كتب الفقه، التي هي خلو من الكلام في الأقدار الماضية التي قَد كفر بها كثيرٌ من منتحلي الإسلام، وفي صِفَات الله - عَزَّ وَجَـلُّ -التي قد نفاها ولم يؤمن بِها المعطِّلون، وغير ذلك من الكتب التي ليست من كُتُب الفقيه، وكنت أحْسِبُ أنَّ ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهوَاء، في جنس الكلام في مجالسنا، وَيظهرُ لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا عَلَى باطل مخالفينا في المناظرة، كافٍ عَن تصنيف الكتب على صحة مـذهبنا وبطـلان مـذاهب القـوم وغُنية عن الإكثار في ذلك، فلما حَدَثَ في أمرنا ما حدث مِمَّا كَانَ الله قَد قضاه وقدَّر كَونَهُ مما لا محيص لأحدٍ، ولا موئِل عمَّا قضى الله كونه في اللوح المحفوظ قَد سطَّره من حتم قـضائه، الصناعة، كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العِلم والحديث ممن لعله كَانَ يحضر بعض مجالس أهل الزّيغ والضّلالة، من الجهمية المعطلة، والقدرية والمعتزلة، ما تخوَّفت أن يميل بعضهم عَن الحقِّ والصَّواب من القول بالبُّهت والنَّلال في هـ ذين الجنسين من العِلم، فاحتسبت في تصنيف كِتَابِ يجمع هذين الجنسين من العِلم بإِثبات القول بالقضاء السابق، والمقادير النَّافذة قبل حدوث كسب العباد.

والإيهان بجميع صِفَات الرَّحمن الخالق - جلا وَعَلا -، ممَّا وصف الله بِهِ نَفسه في محكم تنزيله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبها صحَّ وَثَبَت عَن نبيِّنا عَلَيْهِ بالأسانيد الثَّابتة الصَّحيحة، بنقل أهل العدالة موصولًا إليه عَلَيْهِ.

ليعلم النَّاظر في كتابنا هَذَا ممن وفقه الله - تعالى - لإِدراك الحق والصواب، ومَنَّ عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى، صحة مذهب أهل الآثار في هذين الجنسين من العِلم، وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع، الذين هم في رَيْبِهم وضلالتهم يعمهُ ون وبالله ثقتي، وإيَّاه أسترشد، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم، وقد بدأت كِتَاب القدر فأمليته وهذا «كِتاب التوحيد».

فأول ما نبدأ به من ذكر صِفَات خالقنا - جَلَّ وَعَلا - في كتابنا هذا ذكر نَفسه جَلَّ ربنـا عَن أن تكـون نَفسه كنَفس خلقـه، وعــز أن يكـون عـدمًا لا نفس لـه

قَالَ الله جَلَّ ذكره لنبيه مُحَمَّلُولِيَّ : ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيُتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمُّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: 30] ، فأعلمنا ربنا أن له نَفسًا كَتَبَ عليها الرَّحْمَة ، أي: ليرحم بِها مَن عَمِلَ سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده ، عَلَى ما دلَّ سياق هَـذِهِ الآية وهُـوَ قولـه : ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سِوءًا بِجَهَلَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهُ وَالله عَلَيْ وَلَا الله جَلَّ ذكره لكليمه مُوسَى: ﴿ مُنْ عَلَى قَدَرِ يَمُوسَى لَيْ وَالله عَلَى قَدَرِ يَمُوسَى لَيْ وَالله عَلَى قَدَرِ يَمُوسَى لَيْ وَالله الله جَلَّ ذكره لكليمه مُوسَى: ﴿ مُنْ عَلَى قَدَرِ يَمُوسَى لَيْ وَالله الله جَلَّ ذكره لكليمه مُوسَى: ﴿ مُنْ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى لَيْ وَالله الله جَلَّ ذكره لكليمه مُوسَى: ﴿ مُنْ عَلِي قَدَرٍ يَمُوسَى لَيْ كُولُ وَالله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

فَثَبَّت اللهُ أَنَّ له نَفسًا اصطنع لها كليمه مُوسَى عليه السَّلام، وقَالَ جلَّ وَعَلا: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ أَنفَسُهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلَهِ بَالِهِ بَادِ نَبُّ الله عمران: ٣٠]. فَثبَّت الله - أيضًا - في هَذِهِ الآية أَنَّ له نَفسًا، وقَالَ روح الله عيسى ابن مريم مخاطبًا ربَّه: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي اللهُ عَلَيْ مِي اللهُ عَيْسَى ابن مُ مريَمَ يعلم أَنَّ لعبوده نَفسًا.



ا - باب ذكر البيان من خبر النَّبي ﷺ في إثبات النفس لله - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء

\_\_ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ «يَقُولُ اللهُ: أَنَا الأَعَمَشُ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهُ (يَقُولُ اللهُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرُنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خيرٍ مِنْهُمْ».

<u>٢</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، جَذَا السَّنَد مِثلَهُ.

\_\_\_ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ خَالِدِ العَسكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يعني ابنَ جَعفَرِ -، عَن شُعبَةَ، عَن سُليَهَانَ - وهُوَ الأَعمَش -، قَالَ: سَمِعتُ ذَكُوانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ شُعبَةَ، عَن سُليَهَانَ - وهُوَ الأَعمَش -، قَالَ: سَمِعتُ ذَكُوانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ قَالَ: «قَالَ الله: عَبدِي عِندَ ظنّهِ بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، إِن ذَكَرَنِي فِي مَلاَ ذَكَرَنِي فِي مَلاً ذَكَرَني فِي مَلاً ذَكَرَني فِي مَلاً ذَكَرَتُهُ فِي مَلاً خَيرٍ مِنهُم وَأَطيَبَ».

أخرجه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥) وغيرهما من طريق الأعمش به.

وتخريجه ما سبق، وابن نمير هو عبد الله.

<sup>(</sup>١) صحيح:

<sup>(</sup>٢) صحيح:

<sup>(</sup>٣) صحيح:

ومحمد بن جعفر هو غندر، والعسكري ثقة من شيوخ البخاري، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٨٠) عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد به.

غَرَنَا عُمَّدُ بنُ يَحَيَى، وَعَبدُ الرَّحَنِ بِنُ بِشرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَرُ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالى: ابنَ آدَمَ، اذكُرْني في نَفسِكَ أَذكُرْكَ في نَفسِي، فَإِن ذَكرْتَنِي في مَلاٍ ذَكرتُكَ في مَلاٍ مِن المَلائِكةِ - أو قَالَ -: في مَلاٍ خَيرٍ مِنْهُمْ»، فقَالَ عَبدُ الرَّحَنِ: «إِنْ ذَكرتَنِي في نَفسِكَ ذَكرتُكَ في نَفسِي».

\_- حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بِنُ العَلاءِ العَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَبدِ الرَّحَمٰنِ، وهُوَ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عَن كُريبٍ، عَن ابن عَبَّاسٍ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبي ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى صَلاةِ الصَّبحِ وجُويرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي المَسجِدِ، فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ: «لَم تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَت: نعم، قَالَ: «قَد قُلتُ بَعدَكِ أَربَعَ كَلِمَاتٍ لَو وُزِنَت بِمِنَ لَوَرَنتهُنَّ: شُبحَانَ الله وَبِحَمدِهِ عَدَدَ خَلقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَا نَفسِهِ، وَزِنَةَ عَرشِهِ».

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ خَبَرُ شُعبَةَ عَن مُحَمَّدَ بنِ عَبد الرَّحَمنِ من هَذَا البَاب خَرَّجتُهُ في كِتَابِ الدُّعَاء.

-----

## (٤) صحيح بشواهده:

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن في رواية معمر عن قتادة والبصريين ضعف واضطراب، وهذا منه، لكن يتقوى الحديث بشواهده، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٢٩٢ ح ٢٩٧٥) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٨) وعبد بن حيد (١١٦٩) والطبراني في المدعاء (١/ ٢٣٥ ح ١٨٧١) بهذا الإسناد به، وهذا الحديث ليس في نسخة الهراس.

#### (٥) صحيح:

أخرجه مسلم (٢٧٢٦) وأبو داود (١٥٠٣) والترمذي (٣٥٥٥) والنسائي في السنن المجتبى (٣/ ٧٧) وفي السنن الكبرى (٩٩٨٩) وفي عمل اليوم والليلة (١٦١) وابن ماجة (٣٨٠٨) والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٧) وابن حبان في صحيحه (٨٣٢) جميعًا من طريق سفيان وهو ابن عيينة بهذا الإسناد به.

#### (٦) صحيح:

والمتن هو ما سبق، ومن طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٩٩١) وفي عمل اليوم والليلة (١٦٣) وسيخرجه المصنف برقم (٣٦٠). \_\_ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبِدِ الأَعلَى، أَحبَرَنِي أَنَسُ بِنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ - وَهُوَ ابِنُ اللهِ عَلَيْهِ مَنَاءَ، عَنِ أَبِي هُرَيرَةَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «لَّا قَضَى الله الخَلقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَهُوَ مَوضُوعٌ عِندَهُ: إِنَّ رَحَتِي نَالَت غَضبِي». قَالَ لنا يُونُسُ: قَالَ لنا أَنسُ: «نَالَت».

\_\_ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يعَني ابنَ الحارث -، عَن عَـ فَ عُـ مَ عَـ فَعُمَّدِ بن عَجلانَ.

٩ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ أَبُو كُريبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَن ابنِ عَجلانَ،

#### (٧) صحيح:

أخرجه مسلم (٢٧٥١) من طريق أنس بن عياض بهذا الإسناد به، بلفظ: «رحمتي تغلب غضبي»، وأخرجه البخاري (٣١٩٤ و ٢٧٥١) ومسلم (٢٧٥١) وغيرهما من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا به، ولم أجده بلفظ: «نالت غضبي» عند غير المصنف، وهو في مصادر التخريج بلفظ: «سبقت» أو: «غلبت»، أو: «تغلب غضبي».

## (٨) صحيح، وإسناد المصنف حسن:

في إسناده هناً: محمد بن عجلان، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وأبوه عجلان لا بأس به، وأما يحيى بن حبيب وشيخه فثقتان، وانظر ما يأتي.

## (٩) صحيح، ولفظة «بيده» شاذة:

وإسناد المصنف حسن لما سبق من حال محمد بن عجلان وأبيه، وأبو خالد هو سليان بن حيان الأحمر، وهو صدوق يخطئ، والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٢٩٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩ ١٩٣) من طريق أبي خالد به، وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٣٣) وعبد الله بن أحمد في السنة (٢١٦ بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحيد وسيأتي (٢٠١ و ١٠٤) عن يحيى بن سعيد، وأخرجه الترمذي (٣٤٥٣) وابن حبان (٢١٤٥) عن ليث بن سعد، وأخرجه ابن ماجة (١٨٩) عن صفوان بن عيسى، جميعهم عن محمد بن عجلان بهذا الإسناد ليث بن سعد، وأخرجه ابن ماجة (١٨٩) عن صفوان بن عيسى، جميعهم عن محمد بن عجلان ألا الإسناد به، وقد انفرد ابن عجلان في هذا الحديث بزيادة لفظ: «بيده» وغيره ممن روى الحديث لا يذكرها. والحديث صحيح من طرق عن أبي هريرة، ليس فيها زيادة: «بيده» فقد أخرجه البخاري (٤٠٤٧) وأحمد (٢/ ٤٦٦) والنسائي في السنن الكبرى (٧٥٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٨٧) من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٢٧٥٧) ومسلم (٢٧٥١) والنسائي في السنن الكبرى (٧٥٧٠ و ٧٧٥٧) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٧٥١) وإسحاق بن راهويه (٤٥٩) من طريق

عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِنْكُ ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ : «لَــَّمَا خَلَقَ اللهُ الخَلقَ كَتَبَ بِيَــدِهِ عَلَى نَفسه إِنَّ رَحَمَتِي تَغْلِبُ غَضَبي».

قال أبوبكر: فالله - جل وَعَلا - أثبت في آيِ من كِتَابه أَنَّ له نَفسًا، وكَذلك قَد بيَّن عَلَى لسان نبيه ﷺ أنَّ له نَفسًا، كما أثبت النَفس في كِتَابه، وكفرت الجَهمِيَّةُ بِهَـــــــــ الآي، وهذه السُّنَن، وزَعَمَ بعض جهلتهم أن الله - تَعَالى - إنها أضاف النَّفس إليه عَـلَى معَنى إضافة الخَلق إليه، وزَعَمَ أنَّ نَفسَه غيرُه، كما أنَّ خلقَه غيرُه، وهذا لا يتوهَّمُه ذُوْ لُبِّ وعلم، فضلًا عَن أن يتكلَّم به؛ قَد أعلم الله في محكم تَنْزِيله أنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفسه الرحمة، أفيتوهَّمُ مسلمٌ أنَّ الله - تَعَالى - كَتَب عَلَى غيرِه الرحمة؟ وحذَّر الله العباد نَفسه، أفيحل لمسلم أن يَقُولَ: إِن الله حذَّر العباد غيره؟ أو يتأول قول ه لكليمه مُوسَى: ﴿وَاصَطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ إِنَّ ﴾ ، فيَقُولُ معْنَاه: واصطنعتك لغيري من المخلوق، أو يَقُـول: أراد روح الله بقوله: ﴿ وَلا آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦] أراد: ولا أعلم ما في غيرك؟ هَـذَا لا يتوهَّمه مسلم، ولا يَقُولُه إلا معطِّل كافر.

· ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَهَان، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهدِيُّ بنُ مَيمُونٍ،

عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٥٥ ٧٥ و ٧٥٥٥) وابن حبان (٦١٤٤) وأبو يعلى (٦٤٣٢) والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ١٨٩ ح ٢٨٨٩) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا به.

#### (۱۰) صحيح:

وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب: عارم، وهو ثقة، والحديث أخرجه البخاري (٤٧٣٦) من طريق الصلت بن محمد عن مهدي بن ميمون به، وأخرجه مسلم (٢٦٥٢) من طريق هشام بن حسان عـن محمد بن سيرين به، وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٦٨) وعبد الله في السنة (٥٩٨ بتحقيقي) من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة والحديث صحيح الإسناد، وله طرق عن أبي هريرة، إلا أن طريـق محمــد بــن سيرين تكلم عليها الدارقطني في العلل (٨/ ١١٥ ح ١٤٤٢) وفيها خلاف بالرفع والوقف.

وللحديث طرق عن أبي هريرة مرفوعًا، فأخرجه البخاري (٦٦١٤) ومسلم (٢٦٥٢) وأبو داود (٤٧٠١) وابين

٣٠ كتاب التوجيد

قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى عَن النَّبِيِّ عَلَيْهَا النَّهَ عَلَى النَّهَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِمَ السَّلاَمُ -، فقالَ لَهُ مُوسَى: أَنتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وأَخْرَجْتَهُمْ مِن الْجَنَّة، قَالَ آدَمُ لِوُسَى - عَلَيهِمَ السَّلامُ -: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ، وَاصْطَنعَكَ الْجَنَّة، قَالَ آدَمُ لِوُسَى - عَلَيهِمَ السَّلامُ -: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ، وَاصْطَنعَكَ لِنَفْسِهِ، وَأَنزَلَ عَلَيكَ التَّورَاة؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَهَل وَجَدتَّهُ كَتَبَهُ لِي قَبلَ أَن يَخلُقني؟ قَالَ: فَهَم، قَالَ: فَهَل وَجَدتَّهُ كَتَبهُ لِي قَبلَ أَن يَخلُقني؟ قَالَ: فَهم، قَالَ: فَهَل وَجَدتَّهُ كَتَبهُ لِي قَبلَ أَن يَخلُقني؟ قَالَ: فَعَم، قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى - عَلَيهِمَ السَّلامُ» - ثَلاثَ مَرَّاتٍ. يريد: كرر هَذَا القول ثَلاثَ مَرَّاتٍ. يريد: كرر هَذَا القول ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

<u>١ -</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَقَامُةً، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن أَبِي أَسمَاءَ، عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ فِيَا يَروِي عَن رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلَمَ، وَعَلَى عِبَادِي فَلا تَظَالَمُوا، كُلُّ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلَمَ، وَعَلَى عِبَادِي فَلا تَظَالَمُوا، كُلُّ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلَمَ، وَعَلَى عِبَادِي فَلا تَظَالَمُوا، كُلُّ رَبِّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلَمَ، وَعَلَى عِبَادِي فَلا تَظالَمُ وَلَا أَبالِي، وَقَالَ: يَا بَنِي آدَمَ، كُلُّكُم بَني آدَم عُلْمُ عَلَى خَالَا إِلَّا مَن هَذَكَر الحَدِيث. كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَن أَطْعَمْتُ». فذكر الحَدِيث.

ماجة (٨٠) وأحمد (٢/ ٢٤٨) وابن حبان (٢١٨٠) من طريق طاوس عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٩٠٩ ١٩٥) ومسلم (٢٦٢) وأحمد (٢/ ٢٦٤) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٦٥٢) ومالك في الموطأ (٢/ ٨٩٨) وابن حبان (٢٢١٠) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي (٢١٣٤) وأحمد (٢/ ٣٩٨) وابن حبان (٢١٧٩) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢/ ٢١٤) وعبد الرزاق (١١/ ١١٢ ح ٢٠٠٦) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢/ ٢١٨) وعبد الرزاق (١١/ ١١٢ ح ٢٠٠٦) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة، وله طرق أخرى غير ذلك أيضًا، وورد أيضًا من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري وجندب.

## (۱۱) صحيح:

وأبو موسى هو الأنصاري المدني إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى وهو ثقة، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، والحديث أخرجه مسلم (٣٥٧٧) وأحمد (٥/ ١٦٠) من طريق عبد الصمد به، وأخرجه مسلم (٣٥٧٧) والبخاري في الأدب المفرد (٤٩٠) وابن حبان (٢١٩) وغيرهم من طريق ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعًا به، وهذا الحديث ليس في نسخة الهراس.

<u>١٢</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، حَدَّثَنَا أَبُو مُسهِرٍ عَبدُ الأعلَى بنُ مُسهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبد العَزِيزِ، عَن رَبِيعَةَ بنِ يَزِيدَ، عَن أَبي إِدرِيسَ الحَولانِّي، عَن أَبي ذَرِّ، عَن رَسُول الله عَلَيْ عَن الله تَبَارَكَ وتَعَالى: أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلَمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلتُهُ بَينكُم مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا».



(۱۲) صحيح:

ومحمد بن يحيى هو الذهلي، ومن طريق الذهلي أخرجه مسلم (٣٥٧٧)، وأخرجه هو والبخاري في الأدب المفرد (٤٩٠) وابن حبان في صحيحه (٢١٩) من طريق أبي مسهر بهذا الإسناد به، وهذا الحديث ليس في نسخة الهراس.

## ٢ - باب ذكر إثبات العلم لله جَلَّ وَعَلا

تَبَارَكَت أسماؤه وَجَلَّ ثناؤه بالوحى المنزل عَلَى النَّبِيِّ المصطفى عَلَيْ ، الَّـذِي يُقـرأ في المحاريب والكتاتيب من العِلم الَّذِي هُوَ من علم العام، لا بنقل الأَخبَار التي هـي مـن نقل علم الخاص، ضد قول الجَهمِيَّة المعطلة الَّذِينَ لا يُؤمِنُون بكتاب الله، ويحرفون الكلم عَن مواضعه، تشبُّهًا باليهُوَد، يُنكِرون أنَّ لله علمًا، يزعمون أنَّهُم يَقُولُون إن الله هو العالم، وينكرون أنَّ لله علمًا مضافًا إليه من صِفَات الذَّات، قَالَ الله – جَلَّ وَعَلا – فِي محكم تَنْزِيله: ﴿ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلْ النساء: ١٦٦]، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَإِلَّمْ يَسۡتَحِيبُوا لَكُمُ فَاعۡلَمُوا أَنَّمَا أَنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ [هود: ١٤] ، فأعلَمنا الله أنَّهُ أنزل القرآن بعلمه، وخبَّرنا جَلَّ ثناؤه أن أُنثى لا تحمل ولا تنضع إلا بعلمه، فأضاف الله - جَلَّ وَعَلا - إلى نَفسه العِلم الَّذِي خَبَّرنا أَنَّهُ أنزل القُرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه فكفرت الجهمِيَّة، وأنكرت أن يكون لخالقنا علمٌ مضافٌ إليه من صِفَات الذَّات، تَعَالى الله عما يَقُول الطاعنون في علم الله علوًّا كبيرًا، فيقَال لهم: خَبِّرُونا عَمَّن هُوَ عالم بالأشياء كلها، أَلَهُ علم أم لا؟ فإِن قَالَ: الله يعلم السر والنجوى وأخفى، وهو بكل شَيء عليم، قِيلَ له: فمن هُوَ عالم بالسر والنجوى وهُوَ بكل شيء عليم، ألَّهُ علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب: ﴿ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنْكَا البقرة: ٢٥٨] .



## ٣ - باب ذكر إثبات وجه الله

الَّذِي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: ﴿وَيَبَغَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ لَيْكُ الله عَا قَد خلقه الله للفناء لا الله عنه الهلاك مما قَد خلقه الله للفناء لا للبقاء، جَلَّ ربنا، عَن أن يهلك شَيء منه مما هُو من صِفَات ذاته، قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿وَيَبَغَى وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَلُ وَٱلْإِكْرَامِ لَا الله جَلَّ وَعَلا: ﴿ وَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُ الله وَالْمِينَ عَرِيدُونَ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَلُ وَٱلْإِكْرَامِ لَا الله عَمهِ الله عَمهِ الله وَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ الله وَالمَعْ عَلَى الله وَعَلا الله عَمهِ وَالْمَعْ وَعَلَا الله عَمهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَيْكُ وَالْمَعْ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْكُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَعَلَى اللهُ وَكُولُوا فَتُمْ وَجُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَالِلهُ وَمَعْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَوَالْمُولُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَلْمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ هُمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ واللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٤ - باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى عليه في إثبات الوجه لله جَلَّ ثناؤه وتَبَاركَت أسماؤه موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هُ وَبالقلوب محفوظ، وبين الدفتين مكتوب، وفي المحاريب والكتاتيب مقروء

15 حدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّار بنُ العَلاءِ، ويَعقُ وبُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّورَقيُّ، وَالحُسَينُ بنُ العَلاءِ، ويَعقُ وبُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّورَقيُّ، وَالحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ، وسَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحْنِ المَخزُومِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنِ، وَأَبُو عَبَّارٍ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ، وسَعدٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضتُ بِمَكَةَ عَامَ الفَتحِ... فذكروا الحَدِيث بتهامه، وقَالُوا في الخَبَرِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُول الله، أُخَلَفُ عَن هِجرَي؟ فَقَالَ: «إِنَّكَ لَنْ ثُخَلَف بَعْدِي، فَتَعمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله إِلَّا ازدَدْتَ بِهِ رِفعَةً وَدَرَجَةً».

<sup>(</sup>۱۳) صحیح:

أخرجه البخاري (٧٣١٣) والترمذي (٣٠٦٥) وأحمد (٣/ ٣٠٩) والحميدي (١٢٥٩) وابن حبان (٧٢٢٠) من طريق سفيان به، وأخرجه البخاري (٤٦٢٨) و ٢٤٠٦) وغيره من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا به.

<sup>(</sup>۱٤) صحيح:

أخرجه البخاري (٤٤٠٩) وأطراف برقم (٥٦) ومسلم (١٦٢٨) وأبـو داود (٢٨٦٤) والترمـذي (٢١٢٣) والنسائي (٦/ ٢٤١) وابن ماجة (٢٧٠٨) وغيرهم من طرق عن ابن شهاب الزهري به.

قال أبوبكر: قَدْ أمليت طرق هَذَا الخبر في أَبُواب الوصايا.

<u>--</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ عَبِدةَ الضَّبِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِيَنِي ابنَ زيد -، عَن عَطَاءِ ابنِ السَّائِبِ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا في المسجِدِ، فَدَخلَ عَبَّارُ بِنُ يَاسِرٍ، فَصَلَّى صَلاة أَخَفَهَا، فَمَرَّ بِنَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا اليَقظَانُ: خَفَّفتَ الصَّلاة، فقَالَ: أَوْ خَفِيفَةً رَأَيْتُمُوهَا؟ وَلَنَا: نَعَم، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَد دَعُوتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَد سَمِعتُه مِن رَسُولِ الله عَلَيْهُ ثُمَّ مَضَى قُلنَا: نَعَم، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَد دَعُوتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَد سَمِعتُه مِن رَسُولِ الله عَلَيْهُ ثُمَّ مَضَى فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِن القَومِ، قَالَ عَطَاءٌ: يَرُونَهُ أَبِي، اتَّبَعَهُ وَلكِنَّهُ كَرِهَ أَن يَقُولَ: اتَّبَعتُهُ، فَسَأَلَهُ عَن الدُّعَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَخبَرَهُم بالدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلقِ، فَسَأَلُهُ أَينِ مَا عَلمِتَ الحَيَاةَ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسأَلُكَ عَلَى الخَلقِ، فَصَلَلهُ خَشَيْكَ في الغَيبِ والشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الحَقِّ، والعَدلَ في الغَضِبِ والرَّضَا، وأَسأَلُكَ خَشَيّتَكَ في الغَيبِ والشَّهَادَةِ، وَكلِمَةَ الحَقِّ، والعَدلَ في الغَضِبِ والرَّضَا، وأَسأَلُكَ فَرَةَعَينِ لا تَنقَطِعُ، وأَسأَلُكَ القَصَدُ في الغَيبِ والشَّهَادَةِ، وَكلِمَةَ الحَقِي بَعَد المَوتِ، وأَسأَلُكَ لَدَّةَ النَّظُو إِلَى وَجهِكَ، وأَسأَلُكَ الشَّوقَ إِلَى لِقَائِكَ في غَيرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِتنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيبَانِ، وَاجعَلنَا هُدَاةً مُهتَدِينَ».

قال أبوبكر: ألا يعقل ذوو الحجا - يا طلاب العلم - أن النَّبيَ عَيْدٌ لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه، ففي مسألة النَّبيِّ عَيْدٌ رَبَّهُ لذة النظر إلى وجهه أبينُ البيان وأوضح الوضوح أنَّ لله - عَزَّ وَجَلَّ - وجها يَتَلَذَّذُ بالنظر إليه مَن منَّ الله - جَلَّ وَعَلا - عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه، وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه، مَنَّ الله بَهْذِهِ الكرامة عَلَى من يشاء من عباده المؤمنين.

<sup>(</sup>١٥) حسن:

في إسناده هنا: عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، وسياع حماد بن زيد منه قبل الاختلاط، والحديث أخرجه النسائي في السنن المجتبى (٣/ ٥٤) وفي السنن الكبرى (١٢٢٨) وعبد الله بـن أحمـد في السنة (٥٠٥ بتحقيقي) وابن حبان في صحيحه (١٩٧١) والحاكم في المستدرك (١٩٢٣) جميعًا من طريق حماد بن زيد به.

<u>17</u> - قَد أمليت أخبار النَّبِيِّ عَلِيَّةِ: «مَن صَام يَومًا في سَبِيلِ الله ابتِغَاءَ وَجْهِ الله بَاعَدَ اللهُ وَجِهَهُ عَنِ النَّارِ سَبعِينَ خَرِيفًا» بعضه في كِتَاب الصيام، وبعضه في كِتَاب الجهاد، فأغنى ذلك عَن تكراره في هَذَا الموضع.

٧٧ - وروى سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَهِيكٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ، عَن

# (١٦) صحيح، ولفظة «ابتغاء وجه الله» شاذة:

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٩٧ ح ٢١١٣) والدارمي في سننه (٢/ ٢٦٧ ح ٢٣٩٩) عن الحجاج بن المنهال، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٩٧٧) عن روح بن عبادة، وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢/ ٢٨٤ ح ١٧١) عن هدبة، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به، وهذا إسناد صحيح، إلا أن حماد بن سلمة انفرد في هذا الحديث بلفظ: «ابتغاء وجه الله» وقد رواه عنه هؤلاء الثلاثة: الحجاج وروح وهدبة، وخالفهم يزيد بن هارون، فرواه عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد به ولم يذكر هذه الزيادة، أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٨٨)، وقد رواه جماعة عن سهيل فلم يذكروا هذه الزيادة التي أثبتها حماد، فأخرجه البخاري (٢٨٤٠) ومسلم (١١٥٣) والنسائي (٤/ ١٧٣) وعبد الرزاق (٥/ ٣٠٢ ح ٥٩٦٥) من طريق ابن جريح، وأخرجه مسلم (١١٥٣) والنسائي (٤/ ١٧٤) وابن ماجة (١٧١٧) من طريق يزيد بن الهاد، وأخرجه مسلم (١١٥٣) من طريق عبد العزيز بن محمد، وأخرجه النسائي (٤/ ١٧٣) من طريق حيد بن الأسود، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ١٣٢ ح ٢٤٤٢) من طريق خالد بن عبد الله، وأخرجه التماني (١١٥٣) والنسائي عن سفيان الثوري، وغيرهم، جميعًا عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري به من غير هذه الزيادة، وسهيل متابع على روايته من يجيى بن سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي وعبد الرزاق، وفي الحديث اختلاف على سهيل بن أبي عباش عن أبي سعيد الخدري. ومسلم والنسائي وعبد الرزاق، وفي الحديث اختلاف على سهيل بن أبي عباش عن أبي سعيد الخدري. للدارقطني (١٠ ٢٠١٤) و(١١ ٤١٣) والمحفوظ: سهيل عن النعمان بن أبي عباش عن أبي سعيد الخدري.

# (١٧) ضعيف الإسناد، والمتن صحيح من غير لفظة: «بوجه الله»:

في إسناده هنا: أبو نهيك - بفتح النون - وهو عثمان بن نهيك الأزدي، وهـو مجهـول الحـال، أورده ابـن حجـر في الأسهاء من التقريب (ص٣٨٧) وقال: مقبول، وأورده في الكني من التقريب (ص٦٧٩) وقال: ثقة.

قلت: بل هو مجهول الحال، والحديث أخرجه المصنف هنا وأبو داود في سننه (٥١٠٨) وأحمد في المسند (١/ ٢٤٩) وأبو يعلى (٢٥٣٦ و ٢٧٥٥) من طريق خالد بن الحارث بهذا الإسناد به، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٣٠ بتحقيقي) عن عبيد الله بن عمر القواريري عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة به، كذا

# رَسُولِ الله ﷺ «مَن استَعَاذَ بِالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَن سَأَلَكُم بِوَجِهِ الله فَأَعطُوهُ».

\_\_\_\_\_

وقع في السنة، وأظنه تصحيف في الأصول، فقد أخرجه المزي في تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٥٥ ت ٧٦٧٥) من طريق القواريري عن خالد بن الحارث عن سعيد، قلت: فالمترجح لدي أن صوابه سعيد عن قتادة، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وأما ما في السنة: شعبة عن قتادة فتصحيف، والله أعلم، والأمر محتمل، وما وقفت على من ذكر أن في الحديث خلافًا في شيخ خالد بن الحارث هل هو سعيد أو شعبة، وقد تركت الإشارة إلى هذا الخلاف في تحقيقي لكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كما اعتمدت على توثيق الحافظ ابن حجر لأبي نهيك، ثم تبين لى أنه مجهول الحال، فيُصلح ما في السنة بها هنا، والله يغفر لنا ويسامح.

والحديث صحيح من غير قوله: «بوجه الله»، والصحيح بلفظ: «ومن سألكم بالله» أخرجه أبو داود (١٠١٥ و ١٠٠٥) وابن حبان (٢٠١٨) والحاكم (١٠٠٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه أبو داود (١٠٠٥) والنسائي في المجتبى (٢/ ٨١ وفي السنن الكبرى (٢/ ٣٤٦ ح ٢٣٤٨) وأحد (٢/ ٨٦ و ٩٩ و ١٢٧٧) والبخاري في الأدب المفرد (٢١٦) والحاكم في المستدرك (٣٠٥١ و ٢٣٦٩) وأبو داود الطيالسي (١٨٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٩١٤) وفي شعب الإيهان (٦/ ١٥٥ ح ١٩١٤) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٥١) والقضاعي في مسند الشهاب (٢١١) جميعًا عن أبي عوانة، وأخرجه الحاكم (١٥٠١) عن عار بن رزيق، وأخرجه الحاكم (١٥٠٥) عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٩٧ ح ١٣٤٥) عن حبان بن علي، جميعهم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا به، وهذا إسناد صحيح، إلا أن ابن حبان قال في صحيحه (عقب حديث ٢٠٠٨): قصر جرير في إسناده لأنه لم يحفظ إبراهيم التيمي فيه، ثم أخرج ابن حبان (٩٠٤٣) الحديث عن محمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا به، أما الحاكم أبو عبد الله فأورد للحديث عدة أسانيد في المستدرك ثم قال (عقب حديث ١٥٠٥): هذه الأسانيد متفق على صحتها، لا تعلل بحديث محمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد.

قلت: وعلى الأعمش خلاف آخر، فقد أخرج الحاكم الحديث في المستدرك (١٥٠٦) من طريق شاذان عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، لكن هذا شاذ، وأبو بكر بن عياش ساء حفظه لما كبر، فلعل ذلك منه، ورواية أبي عوانة وجرير ومن وافقها أرجح، فلو ترجحت روايتها بحذف إبراهيم التيمي أو ترجحت رواية أبي عبيدة بإثبات إبراهيم التيمي، فإن الحديث لا ينزل عن درجة الصحيح، كما أن الأعمش متابع في روايته عن مجاهد عن ابن عمر، تابعه العوام بن حوشب عند الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٥١٥ ح ١٣٥٣) وليث ابن أبي سليم عند الطبراني أيضًا (١٢/ ٨/١٤ ح ١٣٥٣) وحصين بن عبد الرحمن عند الطبراني في المعجم الكبير (١٤/ ١٥٤ ح ١٣٤٨) وفي الأوسط (١٣٥٤ ح ٢٢١).

وَإِسهاعِيلُ بنُ بِشْرِ بنِ مَنصُورٍ السُّلَيمِيُّ، وَإِسهاعِيلُ بنُ بِشْرِ بنِ مَنصُورٍ السُّلَيمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أبي عَرُوبَةً.

<u>١٨</u> - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ دَاودَ الوَاسِطيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهِبُّ - يعَني: اَبنَ جَرِيرٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَثَلُ الْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله ابتَغَاءَ وَجِهِ الله، مَثَلُ القَائِمِ المُصَلِّي حَتَّى يَرجعَ المُجَاهِدُ».

قال أبوبكر: قَدْ أمليت هَذَا البَابِ في فضائل الجهاد.

19 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ العَسْكَرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، عَن شُعبَة، عَن سُلَيَهان

(١٨) صحيح، ولفظة: «ابتغاء وجه الله» شاذة:

شيخ المصنف في هذا الحديث هو أحمد بن داود الواسطي، لم يوثقه غير ابن حبان، وترجمته باللسان (١/ ٢٧٣) وأما و هب بن جرير فثقة، وقد زاد و هب أو الراوي عنه في هذا الحديث لفظ: «ابتغاء وجه الله» فقد رواه محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الإسناد به ولم يذكر هذه الزيادة، أخرجه أحمد (٢/ ٥٥٤) وهذا أصح، ومحمد ابن جعفر أثبت من وهب، وأيضًا فشعبة متابع على هذا الحديث من غير الزيادة، فأخرجه مسلم (١٨٧٨) وسعيد بن منصور في سننه (١٣٢٠) عن خالد بن عبد الله الواسطي، وأخرجه مسلم (١٨٧٨) والترمذي وسعيد بن منصور في مننه (١٨٧٨) عن خالد بن عبد الله الواسطي، وأخرجه مسلم (١٨٧٨) وفي شعب الإيان (٢١٨٤) عن جرير بن عبد الحميد، وأخرجه مسلم (١٨٧٨) وأحمد (٢/ ٤٢٤) وابن حبان (٢٢٤) وابن أبي شيبة (٤٢١٨) عن أبي معاوية الضرير، جميعًا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به من غير قوله: «ابتغاء وجه الله»، وأخرجه البخاري (٢٧٨٧) والنسائي في المجتبى (٢/ ١٧ و ١٨) وفي السنن الكبرى (٢٣٣٤ و ٤٣٥) وأبو يعلى (٥١٤٥) وعبد الرزاق (٣٥٠٠) وابن أبي عاصم في الجهاد (٢٩ و ٣٠) والبيهقي في شعب الإيان (٢١ ٤١) جيمًا من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٢١) وأحمد في المسند (٢/ ٢٥٥) وابن حبان (٤٢١) والطبراني في المعجم الأوسط (٧٨٨) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه أحد (٢٨ ١٤) وابن حبان الحد (٢) ١٤٥) وابن حبان الحد (٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وأحد ورد الحديث أبي سعيد الخدري ومن حديث النعان بن بشير.

## (١٩) صحيح:

ومحمد بن جعفر هو غندر، والعسكري ثقة يغرب، والحديث أخرجه البخـاري (٣٤٠٥) ومـسلم (١٠٦٢) مـن\_

- وهُوَ الأعمَش -، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا وَائلٍ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله: قَسَمَ رَسُول الله ﷺ قَسْمًا، فقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجهُ الله! فَأَتَيتُ النَّبيَ ﷺ، فَذَكرتُ ذَلكَ لَهُ فَاحَرَّ وَجهُهُ، قَالَ شُعبَة: وَأَظُنَّهُ قَالَ: وغَضِبَ حَتَّى وَدِدتُ أَنِي لَمَ أُخبِرهُ، قَالَ شُعبَةُ: أَحسِبُهُ قَالَ: «يَرحَمُنا الله ومُوسَى» - «قَد أُوذِي أَحسِبُهُ قَالَ: «يَرحَمُنا الله ومُوسَى» - «قَد أُوذِي بَاكثرَ مِن هَذَا فَصَبَرَ».

قال أبوبكر: قَدْ أمليت طرق هَذَا الحَدِيث في باب صبر الإِمام عَلَى أذى الرعية.

<u>• ٢</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغَيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكِرٍ – يعَني ابنَ عَبِ الله بنَ أَبِي مَرِيمَ الغَسَّانِيُّ – قَالَ: حَدَّثِنِي ضَمرَةُ بنُ حَبِيبٍ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن زَيدِ بنِ عَبِ الله بنَ أَبِي مَريَمَ الغَسَّانِيُّ – قَالَ: حَدَّثِنِي ضَمرَةُ بنُ حَبِيبٍ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَّمَهُ وَأَمَرَهُ أَن يَتَعَاهَدَ أَهلَهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ: «لَبَيكَ اللَّهُ مَّ لَبَيكَ وَسَعدَيكَ، وَالخَيرُ فِي يَدَيكَ، وَمِنكَ وَإِليكَ»... الحَدِيث بتهامه، وفي هَذَا الحَدِيث: «اللَّهُ مَّ، إِنِي أَسَأَلُكَ الرِّضَا بَعدَ القَضَاءِ، وَبَردَ العَيشِ بَعدَ المَوتِ، وَلَذَّةَ النَّظِرِ إِلَى وَجِهِكَ، وَشَوقًا إلى إِن أَسَأَلُكَ الرِّضَا بَعدَ القَضَاءِ، وَبَردَ العَيشِ بَعدَ المَوتِ، وَلَذَّةَ النَّظِرِ إلى وَجِهِكَ، وَشَوقًا إلى إِن أَسَأَلُكَ الرِّضَا بَعدَ القَضَاءِ، وَلا فِتنةٍ مُضِلَّةٍ». الحَدِيث بطوله أمليته في كتاب الدُّعَاء.

## (٢٠) ضعيف الإسناد:

لضعف أبي بكر ابن أبي مريم، والحديث أخرجه أحمد (٥/ ١٩١) والحاكم (١٩٠٠) وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٦) والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٩ ح ٤٨٠٣) وفي مسند الشاميين (١٤٨١) والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٤٣) من طريق أبي بكر ابن أبي مريم بهذا الإسناد به، وصححه الحاكم، وتعقبه النهبي بضعف أبي بكر ابن أبي مريم، وللحديث طريق آخر، فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٥٧ ح بضعف أبي بكر ابن أبي مريم، وللحديث طريق آخر، فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ١٥٧ ح جبيب عن طريق بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن زيد بن ثابت، ولم يذكر فيه أبا الدرداء، وإسناده ضعيف، بكر بن سهل ضعيف وترجمته في لسان الميزان (٢/ ٢١ طبعة العلمية) وعبد الله بن صالح كاتب الليث متكلم فيه، وأصل الدعاء يشهد لـه حـديث عار بن ياسر، وسبق برقم (١٥) لكن جعل هذا الدعاء من أذكار الصباح، لا شاهد له، والله أعلم.

طريق الأعمش بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري (٣١٥٠) ومسلم (١٠٦٢) وغيرهما من طريق منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

قال أبوبكر: وهذا الخبر أيضًا داخل في إِثباتِ اليد لله - عَزَّ وَجَلَّ -، ستأتي أَبُواب إِثبات اليد في موضعه من هَذَا الكتاب.

\_\_\_\_\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ تَسنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يعني ابنَ بَكرِ البُرسَانيُ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ وَائِلٍ، أَنَّ شَبَثَ بِنَ قَالَ: حَنْ عَاصِم، عَن أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ شَبَثَ بِنَ رِبِعِيٍّ، صَلَّى إلى جَنبِ حُذَيفَةً، فَبَزَقَ بَينَ يَدَيهِ، فَقَالَ حُذَيفَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَيْنَ بَهَى عَن ذَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ المُسلِمَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاتِهِ أَقَبَلَ الله إليهِ بِوَجِهِهِ فَيُنَاجِيهِ، فَلا يَسْصَرِفُ حَتَّى يَنصَرِفُ عَنه أَو يُحَدِثَ حَدَثًا».

٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ لَهُ حُذَيفَةُ: شَقِيقٌ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيفَةَ، فَقَامَ شَبَثُ بِنُ رِبعِيٍّ، فَصَلَّى فَبَصَقَ بَينَ يَدَيهِ، فقَالَ لَهُ حُذَيفَةُ: يَا شَبثُ، لا تَبْصق بَينَ يَدَيك، وَلا عَن يَمِينِكَ فَإِنَّ عَن يَمِينِكَ كَاتِبُ الحَسنَاتِ، وَلِكَن عَن يَمِينِكَ مَا شَبثُ، لا تَبْصق بَينَ يَدَيك، وَلا عَن يَمِينِكَ فَإِنَّ عَن يَمِينِكَ كَاتِبُ الحَسنَاتِ، وَلِكَن عَن يَسَرِكَ، أَو مِن وَرَائِك، فَإِنَّ العَبدَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ أَقبَلَ الله عَلَيهِ بِوَجهِهِ فَيُنَاجِيهِ، فَلا يَنصَرِف عَنه حَتَّى يَنصَرِفَ أَو يُحِدِثَ حَدَثَ سُوءٍ.

# (٢١) ضعيف الإسناد، والوقف أصح:

عمران بن دوار القطان فيه كلام، وعاصم هو ابن بهدلة صدوق له أوهام، والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٩٢٤) بهذا الإسناد به، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧٤٥٥) وابن ماجة في سننه (١٠٢٣) عن أبي بكر ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة به، وأبو بكر ثقة فيه كلام يسير، لكن علة هذا الإسناد أن عاصم بن بهدلة له أوهام، خاصة ما كان من روايته عن زر وأبي وائل، وانظر ثقات العجلي (ت٧٠٠) وعاصم قد خالفه من هو أوثق منه وهو الأعمش، فرواه عن أبي وائل عن حذيفة موقوفًا، ولم يرفعه، وهو الآئي.

# (٢٢) صحيح موقوفًا:

وهذا أصح من طريق عاصم بن بهدلة، ورجاله هنا جميعًا ثقات، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وشقيق هو ابن سلمة، وهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٢ح ١٦٨٩) عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٤٧) عن عن وكيع، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٦٥٥) عن إبراهيم بن طهان، ثلاثتهم عن الأعمش بهذا الإسناد به، وزيادة: «حتى ينصرف» ثابتة في مصنف عبد الرزاق والأسماء والصفات للبيهقي.

قال أبوبكر: لم أجد في كتابي «حتى ينصرف»، وأظن الورَّاقَ أسقطه، خَرَّجت هَـذَا البَابِ في كِتَابِ الصَّلاة.

٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ سُلَيَهَانُ بـنُ دَاودَ قَـالَ:

----

# (۲۳) صحیح:

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٨٩٥) بهذا الإسناد به، وأخرجه أبو داود الطيالسي (١١٦١) والترمذي (٢٨٦٣ و٢٨٦٢) وابن حبان (١٨٣٣) وأبو يعلى (١٥٧١) والحاكم (٢٠٤ و١٥٣٤) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢١٤ و ١٢٦) وابن منده في الإيان (٢١٢ بتحقيقي) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٨٧ ح ٣٤٤ و ٣٤٢٩) والبيهقي في شعب الإيان (٥٣٥) جميعًا من طريق أبان بن يزيد به، وصححه الترمذي والحاكم، وأبان متابع على هذا الوجه، تابعه موسى بن خلف عند أحمد (٤/ ١٣٠٥ و ٢٠٢) وابن نصر (١٢٥) والطبراني (٣/ ٢٨٦ ح ٢٨٢).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٤٨٣ و ٩٣٠) والحاكم في المستدرك (٨٦٣) والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٥٧) جميعًا من طريق أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري مرفوعًا به وهو حديث صحيح، وأبو سلام هو ممطور الحبشي.

# لكن هذا الحديث فيه خلاف من جهتين:

الأولى: أن معمر بن راشد رواه عن يحيى بن أبي كثير بلاغًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٣٣٩ جامع معمر)، لكن أخرجه الطبراني (٣/ ٢٨٧ ح ٣٤) من طريق يحيى الحماني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير به بمثل رواية أبان بن يزيد، إلا أن الحماني اتهموه بسرقة الحديث، ورواية الحماني هذه لا تعويل عليها، ومعمر مخالف في رواية البلاغ من أبان بن يزيد وموسى بن خلف كما سبق، وأيضًا فرواية أبي توبة خالية من هذا الخلاف.

وأما الخلاف الثاني في هذا الحديث، فهو: أنه قد وقع في بعض روايات الحديث: عن الحارث الأشعري، وفي بعضها: عن أبي مالك الأشعري، واختلف العلماء، هل هما رجلان أم رجل واحد؟ فمن ذكر أنها واحد أعل الحديث بالانقطاع بين الصحابي وممطور أبي سلام، وهو قول الدارقطني، وأعل بهذه العلمة حديث: «الطهور شطر الإيهان»، وهو في صحيح مسلم، وأما من ذكر أنها رجلان كنيتها واحدة، والحارث متأخر الموت، فصحح الحديث، معتمدًا على تصريح أبي سلام بسماعه من الحارث الأشعري، وهو قول أبي حاتم وابن معين وابن الأثير وغيرهم، وانظر جامع التحصيل للعلائي (ص١٣٨ و ٢٨٦) وتهذيب التهذيب لابن

حَدَّثَنَا أَبَانُ - يعَني ابنَ يَزِيد - عَن يَحَيَى بنِ أَي كَثِيرٍ، عَن زَيدِ بنِ سَلَّامٍ، عَن أَبِي سَلَّمٍ، عَن أَبِي سَلَّمٍ، عَن أَبِي سَلَّامٍ، عَن أَبِي سَلَّامٍ، عَن الحَارِثِ الأَشعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله أُوحَى إلى يَحمَى بنِ زَكريَّا عَلَيهِ السَّلامُ بِخَمسِ كَلِمَاتٍ، أَن يَعمَلَ بِسِنَّ، وَيَأْمُرَ بَني إِسرَائِيلَ أَن يَعمَلُوا بِسِنَّ» فذكر السَّلامُ بِخَمسِ كَلِمَاتٍ، أَن يَعمَلَ بِسِنَّ، وَيَأْمُرَ بَني إِسرَائِيلَ أَن يَعمَلُوا بِسِنَّ» فذكر السَّلامُ بِخَمسِ كَلِمَاتٍ، أَن يَعمَلَ بِسِنَّ، وَيَأْمُرَ بَني إِسرَائِيلَ أَن يَعمَلُوا بِسِنَّ» فذكر السَّلامُ بِخَمسِ كَلِمَاتٍ، أَن يَعمَلَ عِبِنَ اللهُ يُقبِلُ السَّلامُ بِخَمسِ عَلِمَالَ فَ الحَدِيث: «وَإِذَا قُمتُم إلى الصَّلاةِ فَلا تَلتَفِتُوا، فَإِنَّ الله يُقبِلُ بوَجِهِهِ إلى وَجهِ عَبِدِهِ».

قال أبوبكر: قَدْ أمليت خَبَر أَبِي توبة الربيع بن نافع، عَن مُعَاوِيَة بن سلَّام، بِهَـذَا الخبر بطوله في كِتَاب الصَّلاة.

فعيسى روح الله قَد حثّ نبي الله يجيى بن زكريا أن يعلِّم بني إسرائيل ما أمره الله بإعلامه، وفيها أمر الله يحيى بن زكريا بإعلامه بني إسرائيل: «أَنَّ الله يُقبِلُ بِوَجهِهِ إلى وَجهِ عَبدِهِ، إِذَا قَامَ إلى الصَّلاةِ»، ففي هَذَا ما بان وَثَبَتَ وَصَحَّ أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجهًا يُقْبِلُ به إلى وجه المصلي له، ونبينا عَلَيْ قَد أعلم أمته ما أمر الله عزَّ وَجَلَّ - به يحيى بن زكريا - عَليهِمَا السَّلام - أن يأمر به بني إسرائيل لتعلم وتستيقن أُمَّتُهُ أن لله وجهًا يقبل به عَلَى وجه المصلي له، كما أوحى إليه فيما أنزل عليه من الفرقان: ﴿فَاتَهُمُ وَجُهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وجه المصلي له، كما أوحى إليه فيما أنزل عليه من الفرقان:

٢٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ الحَكَمِ بنِ أَبِي زِيَادٍ القطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّد - يعَني ابنَ

حجر (۲/ ۱۳۷) و (۲۱۸/۱۲).

(٢٤) ضعيف الإسناد:

وأصل الحديث صحيح من غير قوله: «أبتغي بذلك وجه الله».

في إسناده هنا: محمد بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي، وهو صدوق يدلس وقد عنعن، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢٧٢٤) عن محمد بن إسحاق بهذا في المسند (٢٧٨١) عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد به، وابن إسحاق مختلف عليه في إسناده ومتنه، فأخرجه ابن ماجة (٢٧٨١) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جاهمة السلمي مرفوعًا، وأخرجه

عُبيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحاقَ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن نَاعِم مَوْلى أُمِّ سَلَمَة، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعضِ طَرِيقِ مَكَّةَ رَأَيتُهُ تَيمَّمَ، وَطَرَحَ شَيئًا لَهُ فَجَلَسَ تَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ تَحتَ هَذِهِ الشَّجرَةِ، إِذ أَقبلَ رَجُلٌ مِن هَذَا الشِّعبِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولِ الله، إِني أُرِيدُ الجِهَادَ رَجُلٌ مِن هَذَا الشِّعبِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَالَ: هَلَ مِن أَبويكَ أَحَدُ حَيُّ؟ ﴾ قَالَ: نَعَم مَعَكَ، أَبتَغِي بِذَلِكَ وَجَهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ: «هَلْ مِن أَبويكَ أَحَدُ حَيُّ؟ ﴾ قَالَ: نَعَم يا رَسُولَ الله، كِلاهُمَا، قَالَ: «ارجع فَابُور وَالِدَيكَ » قَالَ: فَوَلَى رَاجِعًا مِن حَيثُ جَاءَ.

\_\_\_\_\_\_

ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٤١١ و ٣٣٤٦٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٥٩ ح ١٣٧٢) من طريـ ق ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن معاوية عن أبيه مرفوعًا، وأخرجه هناد في الزهد (٩٩٠) من طريق ابـن إسحاق عن الزهري عن أبي طلحة بن عبد الله بن معاوية عن معاوية رجل من بني سليم.

لكن أصل الحديث صحيح من غير طريق ابن إسحاق، فقد أخرجه مسلم (٢٥٤٩) وسعيد بن منصور في سننه (٢٣٣٥ تحقيق الأعظمي) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦/٩) وفي شعب الإيهان (٧٨٢٧) جميعًا من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه مرفوعًا، وليس في لفظه موضع الشاهد: «أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة»، بل عندهم: «أبتغي الأجر من الله».

وأخرجه بنحوه أيضًا: البخاري (٩٧٢) ومسلم (٢٥٤٩) وأبو داود (٥٩٧٢) والترمذي (١٦٧٧) والنسائي (٦/ ١٠) وغيرهم جميعًا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس السائب بن فروخ عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا من غير اللفظ المذكور.

ولقوله: «أبتغى وجه الله»، شاهد أخرجه ابن ماجة (٢٧٨٢) من طريق المحاربي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولفظ المرفوع فيه: «فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». وهذا لا يصح إسناده، فإن عطاء بن السائب مختلط، والمحاربي مخالف في هذا اللفظ، خالفه: سفيان الشوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومسعر بن كدام، أخرج حديثهم البخاري في الأدب المفرد (١٩) والنسائي في المجتبى (٧/ ١٤٣) وفي السنن الكبرى (٢٧٨٦ و ٢٩٦٨ و ٨٦٩٧) وابن حبان في صحيحه (١٩ و ٣٢٥) وسعيد بن منصور في سننه (٢٣٣٢) وعبد الرزاق في المصنف (٩٢٨٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٦) فردوه جميعًا عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا به، ولم يذكروا لفظ: «أبتغى وجه الله والدار الآخرة».

٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ الدِّرهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبد الصَّمَدِ العَّمِّيُّ - يعني: عَبدَ العَزِيزِ بنَ عَبدِ الصمدِ -، عَن أَبي عِمَرانَ الجَونيِّ، عَن أَبي بَكرِ بنِ عَبدِ الله بنِ قَيسِ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ آنيَتُهُمَا وَمَا فِيهَمَا، وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبِ آنيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَينَ القَومِ وَبَينَ أَن يَنظُرُوا إِلَى وَجِهِ رَبِّهِم في جَنَّةِ عَـدنٍ، إِلَّا رِدَاءُ الكِبرياء عَلَى وَجهِهِ».

٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الزُّهرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائل، يَقُولُ: سَمِعتُ خَبَّابًا، يَقُولُ: هَاجَرِنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ نَبتَغِي وَجه الله، فَوَقَعَ أَجِرُنَا عَلَى الله، فَمِنَّا مَن مَضَى لَم يَأْكُلْ مِن حَسَنَاتِهِ شَيئًا، مِنهُم: مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ، قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرِدَةً، فإِذَا جَعَلنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَـدَت رِجـلاهُ، وَإِذَا جَعَلنَاهَـا عَلَى رِجلَيهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبيُّ عَيَّا إِنَّ نَجعَلَ عَلَى رِجلَيهِ شَيئًا مِن الإِذخِرِ، وَمِنَّا مَن أَينَعَت لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهِدِهُا.

(٢٥) صحيح، وإسناد المصنف حسن:

في إسناده: علي بن الحسين الدرهمي وهو صدوق، والحديث أخرجه البخاري (٨٧٨ و ٨٨٠٠ و ٧٤٤٤) ومسلم (١٨٠) والترمذي (٢٥٢٨) وابن ماجة (١٢٦) وأحمد (٤/ ٤١١) وأبو يعلى (٧٣٣١) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧٦٥) وابن حبان (٧٣٨٦) وغيرهم من طريق عبد العزيز العمى به، وإسناده حسن، إلا أن على ابن الحسين الدرهمي قد انفرد في هذا الحديث بلفظ: «إلى وجه ربهم»، بينها رواه عبد الله بن أبي الأسود ومحمد بن المثني وعلى بن المديني ونصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن راهويه ومحمد ابن بشار جميعهم عن عبد العزيز العمى به، كلهم يقول: «إلى ربهم». إلا أن هذه الزيادة التي انفرد بها علي بن الحسين الدرهمي دل عليها قوله عليه في آخر الحديث: «رداء الكبرياء على وجهه» فلا يتأتى والحالة هذه الحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، والله أعلم.

(۲٦) صحيح:

وشيخ المصنف: عبد الله بن محمد الزهري صدوق، وهو بمن أخرج له مسلم وغيره، والخبر أخرجه البخاري (٣٨٩٧) ومسلم (٩٤٠) والترمذي (٣٨٥٣) والنسائي (٤/ ٣٨)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٢٨٧٦ و ٣١٥٥) وأحمد (٥/ ١١١) جميعًا من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد به.

قال أبوبكر: خَرَّ جت طرق هَذَا الخبر في «كِتاب الجنائز» في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال.

<u>٢٧</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ، قَالَ: «إِنَّ هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُوَرِّقٍ، عَن أَبِي الأحوَصِ، عَن عَبدِ الله، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ

# (۲۷) الصحيح وقفه:

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٦٨٥) عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد به، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٩٩٥) وهذا إسناد رجاله ثقات، وهمام متابع على هذا الوجه، تابعه سعيد بن بشير عند ابن خزيمة في صحيحه (١٦٨٨) وتابعها سويد بن إبراهيم عند الطبراني في الكبير (١٠٨/١٠) ابن خزيمة في صحيحه (٨٩٨٥) وابن عدي في الكامل (٣/ ٤٢٣) لكن سعيد بن بشير وسويد بن إبراهيم ضعيفان، ومن طريق همام أخرجه الترمذي في سننه (١١٧٣) مقتصرًا على أوله، وقال: حسن غريب.

قلت: وهمام مخالف، خالفه سليهان التيمي وهو ثقة، فرواه عن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا، ولم يذكر مورقًا: أخرجه ابن خزيمة (١٦٨٦) وابن حبان (٩٨٥٥) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٢٥١).

لكن في إسناد سليهان التيمي خلاف، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ١٨٩ ح ٢٨٩٠) من طريق عاصم بن النضر وهو صدوق عن المعتمر بن سليهان عن أبيه عن قتادة عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا به، وهذه الرواية شاذة، وعاصم صدوق، لكنه خالف أحمدبن المقدام العجلي وخليفة بن خياط وهما ثقتان، حيث روياه عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا به. وهذا ضعيف للانقطاع، فإن قتادة لم يدرك أبا الأحوص وهو عوف بن مالك الجشمي، وقد رواه همام بن يحيى عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا كما سبق بيانه.

وهمام من أثبت الناس في روايته عن قتادة، إلا أنه كان يخطئ إذا حدث من حفظه، والأظهر ترجيح رواية همام على رواية سليهان التيمي، إلا أن قتادة نفسه مخالف خالفه حميد بن هلال وهو ثقة، فرواه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا ولم يرفعه، وهذا أصح، وقتادة مدلس ولم يصرح بالسهاع من مورق، وحديث حميد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٦١٦) والطبراني في المعجم الكبير (٩٥/ ٩٤٨ ح ٩٤٨١).

والذي يترجح عندي مما ذكرت أن الوقف أصح، وقد ورد الحديث أيضًا من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، واختلف فيه بالرفع والوقف أيضًا، وأورده الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٤ ح ٩٠٥).

وقال: والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق وحميد بن هـلال، ورفعـه صـحيح مـن حـديث قتـادة اهــ وسيأتي حديث أبي إسحاق السبيعي برقم (٣٢). المَرأَةَ عَورَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ استَشرَفَهَا الشَّيطَانُ، وَأَقرَبُ مَا تَكُونُ مِن وَجـهِ رَبِّهَـا وَهِـيَ في قَعرِ بَيتِها».

قال أبوبكر: قَدْ أمليت طرق هَذَا الخبر في غير هَذَا الكتاب.

<u>٢٨</u> - وفي خَبَر فُضَيلِ بنِ مَرزُوقٍ، عَن عَطِيَّةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ فِي الدُّعَاء عَنْد الخروج إلى الصَّلاة، فيه: «وَأَقْبَلَ الله عَلَيهِ بِوَجِهِهِ».

﴿ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى بِنِ ضريسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ فُضِيلٍ عَنْ فُضِيلِ بِنِ مَرزُوقٍ.

- ( - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ العَسقَلانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بِنُ حَيَّانَ، عَن فُضِيلِ بِنِ مَرزُوقٍ، فذكر الحَدِيث بتهامه قَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ فِي صَلِيمُ بِنُ حَيَّانَ، عَن فُضَيلِ بِنِ مَرزُوقٍ، فذكر الحَدِيث بتهامه قَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ خَلَفٍ فِي حديثه قَالَ: رَسُول اللهُ عَيْكِيدٍ ، وقَالَ ابن يَحيى بن ضريس: أَرَاهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَيْكِيدٍ .

٣٠- وفي خَبَر زيدِ بنِ أَبِي أُنيسةَ، عَن القَاسِمِ بنِ عَوفٍ الشَّيبَانِيِّ، عَن عَلِيِّ بنِ

(۲۸) ضعیف جدًّا:

وهو حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا إليك...» الحديث، وهو ضعيف جدًّا، عطية هو ابن سعد بن جنادة العوفي، وهو ضعيف، خاصة في روايته عن أبي سعيد، فإنه كان يروي عن الكلبي الكذاب ويكنيه أبا سعيد يُوهم أنه الخدري، والحديث أخرجه ابن ماجة (٧٧٨) وأحمد (٣/ ٢١) وابن الجعد في مسنده (٢٠٣١ و ٢٠٣٢) والطبراني في الدعاء (٢١٤) والدقاق في رؤية الله تعالى (٧٥٤) من طريق فضيل بن مرزوق مرفوعًا به، لكن من الرواة من يرفعه جازمًا برفعه، ومنهم من يرفعه على الشك، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٢٩) من طريق فضيل بن مرزوق بهذا الإسناد موقوفًا، وأورده ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ١٨٤ ح ٢٠٤٨) وذكر أنه ورد مرفوعًا وموقوفًا، ونقل عن أبيه قوله: موقوف أشبه.

قلت (يحيي): الموقوف أيضًا من طريق عطية العوفي وهو تالف.

(۲۹) ضعیف جدًّا:

وتخريجه فيها سبق.

(٣٠) حسن:

وفي إسناد المصنف من لم أقف له على ترجمة، وهو شيخه: زكريا بن يحيى بن أبان، وصوبها الشهوان والـزهيري في

حُسَينٍ، قَالَ: حَدَّثَتَنَا أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: «مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِـهِ، طَيِّـبَ الـنَّفسِ بِهَا، يُرِيُد بِهَا وَجِهَ الله، وَالدَّارَ الآخِرَة...».

﴿ حَدَّثَنَاه زَكَريًا بِنُ يَحِيَى بِنِ أَبِانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بِن خَالِدٍ، وعَلَيُّ بِنُ مَعبدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عبيدُ الله بِن عمرِو، عَن زيدِ بِنِ أَبِي أُنيسةَ، قَد أمليته بتهامه في كِتَابِ الزكاة.

<u>٣١</u> - وفي خَبَر عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن أَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّـكَ لَـن تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبتَغِي بِهِ وَجْهَ الله إِلَّا ازدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفعَةً». وقَـالَ

نسختها إلى إياس، وهو خطأ منها، وخطأهما القفيلي في نسخته وصوب أن الكلمة: أبان، لكنه عاد بعد ذلك فترجم لزكريا بن يحيى بن إياس السجزي المعروف بخياط السنة، ظنّا منه أنه هو، قلت: وليس كذلك، وإنها هو أبان على الصواب، وهو مقرئ مصري، وهو من شيوخ المصنف الذين روى عنهم في مواضع كثيرة من صحيحه، وانظر فيه على سبيل المثال (١/ ٣١٠) وهو أيضًا من شيوخ ابن جرير والدارمي، وانظر تفسير ابن جرير (٢/ ٤٩) وتفسير ابن كثير (٤/ ٣٥٣) وتاريخ بغداد (١٤/ ٣٨٢) وقد بحثت عن ترجمة هذا الرجل فلم أقف له على ترجمة، ثم وجدت الألباني رحمه الله تعالى أور دله حديثًا في الإرواء (٤/ ٤٧) وقال: ولم أجد له ترجمة، ثم عزا الحديث للهيثمي في مجمع الزوائد ونقل عنه قوله: وفيه من لم أعرفه اهد.

والحديث حسن من غير النظر لهذا الرجل، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٣٦) بهذا الإسناد والمتن، والحديث حسن من غير النظر لهذا الرجل، وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣١٩٣) والحاكم (١٤٧٠) والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ١٦٦ ت ٧٣٩) والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٢٨٧ ح ٢٣٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٣٧) جميعًا من طريق عمرو بن خالد بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٢) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الجميع رجال الصحيح اله.

قلت: وإسناده حسن، وعلى بن الحسين هو زين العابدين، والقاسم صدوق فيه مقال، وهو ممن أخرج له مسلم، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يغرب، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعبيد الله بن عمرو هـو الرقـي وهو راوية زيد بن أبي أنيسة، وعمرو بن خالد هو الحراني الخزاعي.

# (٣١) صحيح:

أخرجه البخاري (٤٤٠٩) وأبـو داود (٢٨٦٤) والترمـذي (٢١١٦) وأحمـد (١/ ١٧٩) وابـن حبـان (٤٢٤٩ و ٧٢٦١) وغيرهم جميعًا من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه مرفوعًا به. أيضًا في الخبر: «إِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجهَ الله إِلَّا أُجِرتَ عَلَيهَا».

قال أبوبكر: أمليت هَذَا الخبر في كِتَاب الوصايا.

<u>٣٢</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَيَى بِنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكُ، عَن أَبِي السحاقَ، عَن أَبِي الأحوصِ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: إِذَا لَبِسَت المَرَأَةُ ثِيَابَهَا، ثُمَّ خَرَجَت قِيلَ: إِسحاقَ، عَن أَبِي الأحوصِ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: إِذَا لَبِسَت المَرَأَةُ ثِيَابَهَا، ثُمَّ خَرَجَت قِيلَ: وَمَا أَينَ تَذَهَبِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَو أُصَلِّي عَلَى جَنَازَةٍ، أَو أُصَلِّي في مَسجِدٍ، فَقِيلَ: وَمَا تُريدِينَ بِذَلِك؟، فَتَقُولُ: وَجَهَ الله، وَالَّذِي لا إِلهَ غَيرُهُ مَا التَمَسَتِ المَرَأَةُ وَجهَ الله بِمِثلِ أَنْ تَقَرَّ في بَيتِهَا وَتَعبُدَ رَبَّا.

قال أبوبكر: هَذَا باب طويل، لَو استُخرِجَ في هَذَا الكتاب أخبار النَّبيِّ عَلَيْهِ التي فيها ذكر وجه ربنا - جَلَّ وَعَلا - لطال الكتاب، وقد خرَّ جنا كل صنف من هَذِهِ الأخبَار في مواضعها في كُتُبٍ مصنَّفة.



# (٣٢) صحيح موقوفًا:

وهذا الحديث اختلف على أبي إسحاق في رفعه ووقفه، وذكر الدارقطني في العلل (٥/ ٣١٤) أن الصحيح في حديث أبي إسحاق الوقف، وقد سبق ذلك في التعليق (٢٧) والمصنف أخرجه هذا موقوفًا، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٨٥ ح ١٨٥) و(٩/ ٢٩٤ ح ٩٤٨٠) من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفًا من غير موضع الشاهد وهو قوله: «فتقول: وجه الله» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٥) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات اه..

قلت: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٦/ ١٧٢ ح ٧٨١٩) من طريق بهز بن أسد عن شعبة بمثله، لكن رفعه، والموقوف أصح كها قال الدارقطني في العلل، والله أعلم.

ه – باب ذكر صورة ربنا جَلَّ وَعَلا وصِفَهِ سُبُحاتٍ وَجْهِهِ – عَزَّ وَجَلَّ – ، تَعَالَى رُبنا عن أن يكُون وجْهُ ربِّنا كوجهِ بعضِ خلقِهِ ، وعزَّ ألا يكُونَ لـهُ وجهُ ، إِذَ الله قَـَـد أعلمنا في محكم تنزِيله أن له وجهًا ، ذوًّاه بالجلال والإكرام ، ونفى عَنـه الهلاك

<u>٣٣</u> – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن العَلاءِ – وهُ وَ ابنُ المُسَيَّبِ -، عَن عَمرِ و بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ بنِ عَبدِ الله، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «إِنَّ الله لا يَنَامُ، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، يَخفِضُ القِسطَ وَيَرفَعُهُ، يُرفَعُ إليهِ عَمَلُ النَّهَ ارِ قَبلَ اللَّيلِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّهَارِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَو كَشَفَ طَبَقَهَا لأَحرَقَت سُبُحاتُ وَجهِهِ اللَّيلِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّهَارِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَو كَشَفَ طَبَقَهَا لأَحرَقَت سُبُحاتُ وَجهِهِ كُلَّ شَيءٍ أَدرَكَهُ بَصَرُهُ، وَاضِعٌ يَدهُ لِيسيءِ اللَّيلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ، وَمُسيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيلِ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبِهَا».

<u>عُنَ</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ القُرشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعْمَشِ، عَن عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِخَمسِ

## (۳۳) صحیح:

وهذا إسناد حسن، يوسف بن موسى القطان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، ويوسف متابع على هذا الوجه من عثمان بن أبي شيبة، كما أخرجه ابن منده في الإيهان (٧٧٨ بتحقيقي) والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٦٦) من طريق ابن خزيمة بهذا الإسناد به، إلا أن جرير يجعله مرة عن العلاء بن المسيب كما هنا، ومرة عن الأعمش، وقد رواه عن جرير على هذا الوجه أيضًا يوسف بن موسى عند اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٩٦) ويوسف متابع على هذا الوجه عن عثمان بن أبي شيبة أيضًا. كما أخرجه المصنف وسيأتي (٣٨) وابن منده في الإيهان (٧٧٧) والأظهر فيه أن لجرير شيخان في هذا الحديث هما العلاء بن المسيب والأعمش، والله أعلم.

## (٣٤) صحيح:

والحديث أخرجه مسلم (١٧٩) وابن ماجة (١٩٥) وأحمد (٤/ ٥٠٥) وابن أبي عاصم في السنة (٦١٤) وابـن منـده في الإيمان (٧٧٦) والآجري في الشريعة (٨٠٥) جميعًا من طريق أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد به. ۰۰ کتاب التوجید

كَلِمَاتٍ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، يَرفَعُ القِسطَ وَيَخفِضُهُ، يُرفَعُ إليهِ عَمَلُ اللَّيلِ بِالنَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجهِهِ مَا انتَهَى إليهِ بَصَرُهُ مِن خَلقِهِ».

<u>٣٥</u> – حَدَّثَنَا عَمرُو بِنُ عَلَيٍّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَن سُفيَانَ، عَن عَمرِو بِنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبيدَة، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِأَربَعٍ: «إِنَّ الله لا يَنَامُ وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، يَخفِضُ القِسطَ وَيَرفَعُهُ، يُرفَعُ إِلَيهِ عَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّيلِ قَبلَ اللَّيلِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَوْ كَشَفَهَا لأَحرَقَت سُبُحَاتُ وَجهِ هِ كُلَّ النَّهَارِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبلَ عَمَلِ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبلَ عَمَلِ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبلَ عَمَلِ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ اللَّهُارِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ اللَّيلِ».

٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبِيدٍ، وأَبُو نُعَيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا

(۳۵) صحیح:

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، ومحمد بن يحيى هو الذهلي، وعمرو بن علي هو الفلاس، والحديث أخرجه ابن منده في الإيهان (٧٠٥ بتحقيقي) والآجري في السريعة (٧٠٧ و ٢٠٦ طبعة دار الحديث) والطبراني في المعجم الأوسط (١٥١٦) من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه بنحوه مسلم (١٧٩) وأبو داود الطيالسي (٤٩١) والروياني (٥٥٥) وابن منده في الإيهان (٧٧٩) جميعًا من طريق شعبة عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد به.

#### (٣٦) حسن:

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وهو صدوق اختلط، لكن رواه عنه وكيع وهو ممن سمع قبل الاختلاط، أخرجه ابن ماجة (١٩٦) وأحمد (٤/ ٤٠٠) وأبو يعلى (٢٢٦٢) من طريق وكيع عن المسعودي به، وأخرجه الطيالسي (٤٩١) عن المسعودي به، وأخرجه الروياني من طريق محمد بن عبيد عن المسعودي، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٤٩١) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن المسعودي، كلهم ذكر الآية التي قرأها أبو عبيدة، ورواه الآجري في الشريعة (٨٠٧) من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي ولم يذكر الآية، ورواية الجماعة أصح، وسماع يزيد بن هارون من المسعودي بعد الاختلاط.

إلا أن المسعودي قد انفرد بزيادة الآية، وأما سفيان الثوري والأعمش والعلاء بن المسيب فلم يـذكروا الآيــة،

المَسعُودِيُّ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَـا رَسُـولُ الله ﷺ بِأَربَع – قَالَ ابنُ يَحِيى: بمثله وزاد فيه – ثُمَّ قَـرَأَ أَبُـو عُبَيــدَةَ: ﴿أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنَ حَوْلَهَا وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْمَاكِينَ ﴿ إِلَىٰهَا لَهُ السَمَلِ: ١٨.

<u>٣٧</u> - حَدَّثَنَاه بحرُ بنُ نَصرِ بنِ سَابقٍ الخَوْلانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَـدُ - ابـن مُوسَـى - السنة قَالَ: «ويرفعه». السنة قَالَ: «ويرفعه».

<u>٣٨</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بِنُ أَبِي شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشِ، عَن عَمرِو بِنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ مثل حديث أَبِي عاصم، وقَالَ: «يَدُ الله مَبسُوطَةٌ».

٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُثَمَانَ العِجليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بِنُ مُوسَى، قَـالَ: حَـدَّثَنَا

<del>------</del>

ورواية الجماعة لا تعل رواية المسعودي، لأن الزيادة هنا مما قد يتساهل الرواة في نقله لكونه مـن المقطـوع لا من المرفوع، وإثباتها هنا من باب زيادة الثقات لا من باب المخالفة الداخلة في الشذوذ، والله أعـلـم.

#### (۳۷) حسن:

وهذا إسناد فيه مقال لحال المسعودي، والراوي عنه أسد بن موسى صدوق، لكن لا يعلم متى كان سماعه من المسعودي المسعودي قبل الاختلاط أم بعده؟ وهذا لا يضعف الحديث هنا، فأسد متابع من وكيع وغيره، والمسعودي متابع من سفيان والأعمش والعلاء بن المسيب، والمسعودي قد انفرد بذكر الآية عن أبي عبيدة كما سبق بيانه.

# (۳۸) صحیح:

وقد سبق برقم (٣٣) أن جريرًا يجعله مرة عن الأعمش، ومرة عن العلاء بن المسيب، والحديث أخرجه ابن منده في الإيان (٧٧٧) عن عثمان بن أبي شيبة بهذا الإسناد والمتن من غير قوله: «يَدُ الله مَبْسُوطَةٌ». وأخرجه بنحوه مسلم (١٧٧) وعبد الله بن أحمد في السنة (١١٣٥ بتحقيقي) من طريق جرير عن الأعمش به.

# (٣٩) صحيح المتن، معلول الإسناد:

وهذا إسناد حسن في الظاهر، فإن حكيم بن الديلم صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسفيان هو الشوري، وعبد الله بن وعبيد الله بن موسى هو باذام العبسي، وهو ثقة فيه كلام، وقد أخطأ في هذا الحديث، فقد ذكره عبد الله بن أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٥٦ ح ١٣٢٧) فقال: عرضت على أبي حديث عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال: قام فينا رسول الله المربع، فقال: "إن

سُفيَانُ، عَن حَكِيمِ بنِ الدَّيلَمِ، عَن أَبِي بُردَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَلِيْ إِلَّهُ إِلَى اللهُ عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَنَامُ، وَلا يَنَبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، يَخِفِضُ القِسطَ وَيَرفَعُهُ، وَيُرفَعُ

إليهِ عَمَلُ اللَّيلِ قَبل النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبلَ اللَّيلِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَو كَشَفَهَا لأَحرَقَت سُبُحَاتُ وَجِهِهِ كُلَّ شَيءٍ أَدرَكَهُ بَصَرُهُ».

غَمَّدُ اللهِ عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن عُبِيد الله بنِ مِقسَمٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ دُونَ الرِّبِّ يَومَ القيامَةِ ابنُ مُطَرِّفٍ، عَن أَبِي حَازِمٍ، عَن عُبيد الله بنِ مِقسَمٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّ دُونَ الرِّبِّ يَومَ القيامَةِ سَبْعُونَ أَلفَ حِجَابٍ، حِجَابٌ مِن ظُلمَةٍ لا ينَفُذُهَا شَيءٌ، وَحِجَابٌ مِن نورٍ لا يَنفُذُهَا شَيءٌ، وَحِجَابٌ مِن نورٍ لا يَنفُذُهَا شَيءٌ، وَحِجَابٌ مِن مَاءٍ لا يَسمَعُ حَسِيسَ ذَلِكَ المَاءِ شَيءٌ إِلَّا خُلِعَ قَلبُهُ إِلَّا مَن يَربِطُ اللهُ عَلَى قَلبِهِ.

٤١ - حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَن أَبِي بِشرٍ، عَن

الله لا ينام»، فقال أبي: هذا حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى، هذا لفظ حديث عمرو بن مرة، دخل لعبيد الله بن موسى إسناد حديث في إسناد حديث اهـ.

والحديث أخرجه أيضًا الآجري في الشريعة (٧٠٣ و٨٠٨) من طريقين عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد به.

# (٤٠) حسن الإسناد إلى عبيد الله بن مقسم:

وعبيد الله بن مقسم ثقة، لكن الخبر من الإسرائيليات، وأما إسناده فحسن إلى عبيد الله بن مقسم، أسد هو ابن موسى وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٨١) من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن أبي حازم عن أبي حازم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو ابن العاص موقوفًا، وهذا إسناد حسن أيضًا، عمر بن الحكم صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، وابن أبي حازم هو عبد العزيز، وقد ورد هذا المعنى مرفوعًا ولا يصح، وانظر الموضوعات لابن الجوزي (ح٢٧٤ بتحقيقي) وتنزيه الشريعة لابن عراق (١/ ١٤٢).

## (٤١) ضعيف الإسناد:

أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية، وهو ثقة، لكن روايته عن مجاهد ضعيفة كها ذكر شعبة، وانظر ترجمة جعفر بتهذيب التهذيب (٢/ ٨٣) والأثر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٢٩١) من طريق هشيم بن بـشير بهـذا الإسناد به.

مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَينَ اللَائِكَةِ وَبَينَ العَرشِ سَبعُونَ حِجَابًا، حِجَابٌ مِن نورٍ، وَحِجَابٌ مِن ظُلمَةٍ، وَحِجَابٌ مِن نورٍ، وَحِجَابٌ مِن ظُلمَةٍ.

قال أبوبكر: لم أُخَرِّج في هَذَا الكتاب من المقطعات؛ لأن هَذَا من الجنس الَّذِي نقول: إِن علم هَذَا لا يدرك إِلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى ﷺ، لست أحتج في شيء من صِفَات خالقي – عَزَّ وَجَلَّ – إلا بها هُوَ مسطور في الكتاب، أو منقول عَن النَّبِّ ﷺ بالأسانيد الصحيحة الثابتة.

أقول وبالله توفيقي، وإياه أسترشد: قَد بَيَّنَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - في محكم تَنْزِيله الَّذِي هُوَ مثبت بين الدفتين أنَّ له وجها، وَصَفَهُ بالجلال والإكرام والبقاء، فقَالَ جَلَّ وَعَلا: هُوَ مثبت بين الدفتين أنَّ له وجها، وَصَفَهُ بالجلال والإكرام والبقاء، فقَالَ جَلَّ وَعَلا - عَن وجهه هُوَيَّةِ وَبَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْمَلَكُ فِي قُوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُمُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وزَعَمَ بعض جهلة الجهمِيَّة الهلاك في قوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُمُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وزَعَمَ بعض جهلة الجهمِيَّة أنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ - إنها وصف في هَذِهِ الآية نَفسه، التي أضاف إليها الجلال، بقوله: ﴿ بُنُرُكَ اللهُ عَلَيْ وَالْإِكْرَامِ ( الرَّبُ الله عَلَى الله عَلَيْكُ الله عَلَى الله

قال أبوبكر: أقول وبالله توفيقي: هَذِهِ دعوى، يدعيها جاهل بِلُغَةِ العرب، لأن الله الم عنزَ وَجَلَّ - قَالَ: ﴿ وَبَعْنَى وَبَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ لَهُ الرحن: ٢٧] ، فذكر الوجه مضمومًا في هَذَا الموضع، مرفوعًا، وذكر الربَّ بخفض الباء، بإضافة الوجه، ولوكان قوله: ﴿ وُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ لَهُ كُمُ مردودًا إلى ذكر الرَّبِ في هَذَا الموضع لكانت القراءة: (ذي الجلال والإكرام) مخفوضًا، كما كَانَ الباء مخفوضًا في ذكر الرَّبِ - جَلَّ وَعَلا - ألم تسمع قوله تَبَارَكَ وتَعَالى: ﴿ بَرَكَ التَمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْمَكَلِ وَالْإِكْرَامِ فِي هَذِهِ الآية صفة للرَّبِ ، خَفَضَ (ذِي) خَفْضَ الباء الَّذِي ذكر في الجلال والإكرام في هَذِهِ الآية صفة للرَّبِ ، خَفَضَ (ذِي) خَفْضَ الباء الَّذِي ذكر في قوله: ﴿ وَيَكَ الوجهِ مرفوعة ، فقَالَ:

﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ الْإِنْكَ ﴾.

فتفهموا يا ذوي الحِجَاهَذَا البيان، الَّذِي هُو مفهُومٌ في خطاب العرب، لا تغالطوا فتركوا سَواءَ السبيل، وفي هاتين الآيتين دِلالة أَنَّ وجه الله صفة من صِفَاتِ الله، صِفَاتِ الله عَوَ: الله هُوَ: الله، ولا أن وجهه غيره، كها زعمت المعطلة الجهمِيَّة، لأنَّ وجه الله لَو كَانَ اللهَ لَقُرِئَ: (ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام)، فها لمن لا يفهم هَذَا القدر من العربية، ووضع الكتب عَلى علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربِّم وسنة نبيهم عَلَى علماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربِّم وسنة نبيهم عَلَى علماء أهل السنة ومتبعي الآثار، القائلين بكتاب ربِّم وسنة نبيهم عَلى المثنن الله - عَزَّ وَجَلَّ - من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تُنْزِيله وسنة نبيهم عَلى المان نبيه المصطفى عَلَى بنقل العدل، عَن العدل موصولًا إليه؛ مشبّهة مُن جهلًا مِنهُ م بكتاب ربنا وسنة نبينا عَلَى ، وقلة معرفتهم بلغة العرب، الَّذِينَ بِلُغَتِهم شرحًا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء، ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هَل يقع اسم المشبهة عَلَى أهل الآثار ومتبعي السنن؟.

نحن نقول: وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار: إنَّ لمعبودنا - عَزَّ وَجَلَ - وجهًا كما أعلمنا الله في محكم تَنْزِيله، فذوّاه بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء، ونفى عَنه الهلاك، ونقول: إنَّ لوجه ربنا - عَزَّ وَجَلَ - من النور والنياء والبهاء ما لوكشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كُلَّ شَيءٍ أدركه بصره، محجوب عَن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بَشرٌ ما دام في الدنيا الفانية، ونقول: إنَّ وجه ربنا القديم لا يزال باقيًا، فنفى عنه الهلاك والفناء.

ونقول: إِنَّ لبني آدَم وجوهًا كَتَبَ الله عليها الهلاك، ونفى عَنْها الجلال والإِكرام، غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه، تدرك وجوه بني آدَم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعرة فها فوقها، لنفى السبحات عَنْها، التي بيَّنها نبينا

المصطفى ﷺ لوجه خالقنا.

ونقول: إنَّ وجوه بني آدم محدثة مخلوقة، لم تكن، فكوَّنَها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعد ما كانت عدمًا، وإِن جميع وجوه بني آدَم فانية غير باقية، تصير جميعًا ميتًا، ثم تصير رميمًا، ثم يُنشئها الله بعد ما قَد صارت رميمًا، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدى خالقها في القيامة، ومن المحاسبة بها قدَّمت يداه، وكسبه في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ، ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها، أو إلى النار معذبة فيها، فَهَل يخطر - يا ذوى الحجا - ببال عاقل مركب فيه العقل، يفهم لغة العرب، ويعرف خطامًا، ويعلم التشبيه: أن هَذَا الوجه شبيه بذاك الوجه!، وهل ههنا أيها العقلاء، تشبيه وجه ربِّنا جَلَّ ثناؤه الَّذِي هُوَ كها وصفنا وبيَّنا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدَم، التي ذكرناها ووصفناها؟ غير اتفاق اسم الوجه، وإيقاع اسم الوجه عَلَى وجه بني آدَم، كما سمّى الله وجهه وجهًا، ولو كَانَ تشبيهًا من علمائنا لكان كل قائل: إنَّ لبني آدَم وجهًا، وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوهًا، قَد شبَّه وجوه بني آدَم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب! وغيرها مما ذكرت، ولست أحسب أنَّ أعقلَ الجَهمِيَّة المعطلة عند نفسه، لَو قَالَ له أكرم النَّاس عليه: وجهك يشبه وجه الخنْزير والقرد والدب والكلب والحار والبغل ونحـو هَذَا إلا غَضِبَ، لأنه خَرَجَ من سوءِ الأدب في الفحش من المنطق من الستم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعدُ يقذفه، ويقذف أَبُويه ولست أحسب أن عاقلًا يسمع هَذَا القائل المشبه وجه ابن آدَم بوجوه ما ذكرنا إِلا ويرميه بالكذب والزور، والبهت أو بالعَتَه والخبل، أو يحكم عليه بزوال العقل، ورفع القلم، لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذکرنا.

فتفكروا يا ذوي الألباب: أَوُجُوهُ ما ذكرنا أقرب شبهًا بوجوه بني آدَم، أو وجه خالقنا بوجوه بني آدَم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدَم؟ فإذا لم تطلق العرب

السباع، واسم الوجه، قَد يقع عَلَى جميع وجوهها كها يقع اسم الوجه عَلَى وجوه بني آدَم، فكيف يلزم أن يُقالَ لنا: أنتم مُشَبِّهة ؟! ووجوه بني آدَم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة، كلها مخلوقة، قَد قضى الله فناءها وهلاكها، وقد كانت عدمًا فكوَّ مَها الله وخلقها وأحدثها، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار، وخدود وجباه وأنوف وألسنة، وأفواه، وأسنان، وشفاه ولا يَقُولُ مُرَكَّبٌ فيه العقل لأحدٍ من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير! ولا عينك شبيهة بعين قرد! ولا فمك فَمُ دُبً! ولا شفتاك كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب إلا عَلَى المشاتمة، كها يرمي الرامي الإنسان بها ليس فيه فإذا كَانَ ما ذكرنا عَلَى ما وصفنا ثبت عَنْد العقلاء وأهل التمييز، أَنَّ مَنْ رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربِّهم وسنة نبيهم ﷺ بالتشبيه فقد قَالَ الباطل والكذب والزور والبهتان، وخالف الكتاب والسنة، وخَرَجَ من لسان العرب.

وزعمت المعطلة من الجَهويّة: أن معنى الوجه الَّذِي ذكر الله في الآي التي تلونا من كتاب الله، وفي الأخبار التي روينا عَن النَّبيِّ عَلَيْ كما تقول العرب: وجه الكلام، ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أنَّ معنى قوله: وجه الله، كقول العرب: وجه الكلام، ووجه الدار، ووجه الثوب، وزعمت أنَّ الوجوه من صِفات المخلوقين، وهذه فضيحة في الدعوى، ووقوع في أقبح ما زعموا أنَّهُم يهربون منه، فيقالُ لهم: أفليس كلام بني آدَم، والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زَعَمَ منكم أن مَعنى قوله: وجه الله، كقول العرب: وجه الكلام، ووجه الثوب، ووجه الدار، أليس قَدْ شبّه - عَلَى أصلكم - وجه الله بوجه الموتان؟ لزعمكم يا جهلة أنَّ من قالَ من أهل السنة والآثار، القائلين بكتاب ربيم وسنة نبيهم على الإله وجه وعينان، ونَفْسٌ، وأن الله يبصر ويرى ويسمع: أنَّهُ مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين، حاش لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شَبّه خالقه بأحد من المخلوقين، فإذا كَانَ عَلَى ما زعمتم بجهلكم، فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان، نحن نثبت لخالقنا - جَلَّ وَعَلا - صفاته التي وصف الله شبهتم معبودكم بالموتان، نحن نثبت لخالقنا - جَلَّ وَعَلا - صفاته التي وصف الله شبهتم معبودكم بالموتان، نحن نثبت لخالقنا - جَلَّ وَعَلا - صفاته التي وصف الله

- عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا نَفسه في محكم تَنْزِيله، أو عَلَى لسان نبيه المصطفى ﷺ مما ثبت بنقل العدل عَن العدل موصولًا إليه، ونقول كلامًا مفهُّومًا موزونًا، يفهمه كل عاقل، نقول: ليس إِيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عند ذوي الحجا والنهي، أنَّهُ يُشَبِّهُ وجه الخالق بوجوه بني آدَم. قَد أعلَمَنا الله - جَلَّ وَعَلا - في الآي التي تلوناها قَبْلُ أنَّ لله وجهًا ذوَّاه بالجلال والإِكرام ونفي الهلاك عَنه، وخبَّرنا في محكم تَنْزِيله أَنَّهُ يسمع ويرى، فَقَالَ - جَلَّ وَعَلا - لكليمه مُوسَى ولأخيه هارون - صلوات الله عَلَيهمَا -: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرَكَ لَنْكُ ﴾ [طه: ٤٦]، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان، ألم تسمع مخاطبة خليل الله - صلوات الله عليه - أباه: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ ﴾ [مريم: ٤٢]. أَوَ يَعقِلُ يـا ذوي الحجـا مـن فهـم عَـن الله - تَبَارَكَ وتَعَالَى - هَذَا وأَن خليل الله - صلوات الله عليه وسلامه - لا يُـوبِّخُ أباه عَـكَى عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر، ولو قَالَ الخليل - صلوات الله عليه - لأبيه: أدعوك إلى ربي الَّذِي لا يسمع ولا يبصر! لأشبه أن يَقُولَ: فها الفرق بين معبودك ومعبودي؟ والله قَد أثبت لنَفسه أنَّهُ يسمع ويرى، والمعطلة من الجَهمِيَّة تنكر كل صفة لله - جَلَّ وَعَلا - وصف بِها نَفسه في محكم تَنْزِيله، أو عَلَى لسان نبيه عَيْكُ ، لجهلهم بالعلم.

وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىهَهُ هُوَدِهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَضَلُ كَلِيلًا ﴿ أَنَ مَن لَا يَسْمِعُ وَلا يَعْقَلُ كَالْمَعُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - أَن مِن لا يَسْمِع ولا يعقل كالأنعام بل هم أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ فَا اللهِ قَانَ الله - كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، أضل سبيلًا، فمعبود الجهمِيَّة - عليهم لعائن الله - كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، والله قَد ثبت لنفسه أنَّهُ يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمِيَّة تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تَنْزِيله، أو عَلَى لسان نبيه عَلَيْهُ لجهلهم بالعلم، وذلك أنَّهُم وجدوا في القُرآن أن الله قَد أوقع أساءً من أساء صفاته عَلَى بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم العلم الع

أن مَن وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه، قَد شبهه بخلقه، فاسمعوا يــا ذوي الحجا ما أبين من جَهْل هؤلاء المعطلة.

سميع بصير فقَالَ: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ لَ إِنَّ ﴾ [الشورى: ١١]، وذكر - عَزَّ وَجَلَّ -الإِنسان فقَالَ: ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لَ إِنَّ ﴾ [الإنسان: ٢]، وأعلمنا جَلَّ وَعَلا أَنَّهُ يرى فقَالَ: ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَكِرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ عَلَيهِمَا السَّلام: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أعمال بني آدَم، وأن رَسُولُه - وهُوَ بشر - يرى أعمالهم أيضًا، وقَالَ: ﴿ ٱلْمَ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْر مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ﴾ [النحل: ٧٩] وبنو آدَم يرون أيضًا الطير مسخرات في جـو السهاء، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [هود: ٣٧]، وقَالَ: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وقَالَ: ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]، فَثَبَّتَ ربنا - عَزَّ وَجَلَّ -لنَفْسه عينًا، وَثَبَّتَ لبني آدَم أعينًا، فقَالَ: ﴿ رَئَى آغَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ [المائدة: ٨٣]، فقد خبَّرنا ربنا: أنَّ له عينًا، وأعلمنا أن لبني آدَم أعينًا، وقَالَ لإِبليس - عليه لعَنــة الله -: ﴿مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٌّ ﴾ [ص: ٧٥]، وقَالَ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآأُ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وقَالَ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُوبِتَكُ بِيَمِينِهِ } [الزمر: ١٧]، فشِّت ربنا - جَلَّ وَعَلا - لنَفسه يـدين، وخبَّرنا أنَّ لبنـي آدَم يـدين، فقَـالَ: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]، وقَالَ: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ [الحج: ١٠]، وقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفستح: ١٠]، وقَسالَ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ( الله: ٥] . وخبَّرنا أنَّ رُكبان الدواب يستوون عَلَى ظُهُورِها، وقَـالَ في ذكـر سـفينة نوح: ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [مود: ٤٤]، أفيلزم يا ذوي الحجا عند هؤلاء الفسقة أن من ثبَّت لله ما ثبَّت الله في هَذِه الآي أن يكون مُشبِّهًا خالقه بخلقه، حاش لله أن يكون هَـذَا

تشبيهًا كما ادعوا لجهلهم بالعلم.

نحن نقول: إِنَّ الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئُنا، ونقول: من لـه سـمع وبصر من بني آدَم فهُوَ سميع بصير، ولا نقول: إن هَذَا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول: إِنَّ لله - عَزَّ وَجَلَّ - يدَين، يمينين لا شمال فيهما، قَد أعلمنا الله - تَبَارَكَ وتَعَالى - أن له يدين، وخبَّرنا نبينا عِيلِي أنَّهما يمينان لا شمال فيهما، ونقول: إِنَّ مَن كَانَ من بني آدَم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان: يمين وشمال، ولا نقول: إن يد المخلوقين كيد الخالق، عَزَّ ربنا عَن أن تكون يَده كيد خلقه. وقد سمى الله لنا نفسه عزيزًا، وسمى بعض الملوك عزياً، فقَالَ: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِينِ ثُرُودِدُ فَنَاهَا عَن نَفْسِةٍ - ﴿ [يوسف: ٣٠]، وسمى إِخوةُ يوسف أخاهم يوسف: عزيزًا، فقالوا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَ أَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [يوسف: ٧٨]، وقَالَ: ﴿قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِرْ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُّ ﴾ [يوسف: ٨٨]، فلسيس عـزَّةُ خالقنا العزة التي هي صفة من صِفَات ذاته، كعزة المخلوقين الَّذِينَ أعزهم الله بها، ولـو كَانَ كُلُّ اسم سمَّى الله لنا به نفسه، وأوقع ذلك الاسم عَلَى بعض خلقه، كَانَ ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق عَلَى ما توهم هؤلاء الجهلة من الجَهمِيَّة، لكان كُلُّ من قرأ القُرآن وصدقه بقلبه أنَّهُ قرآن ووحيٌّ، وتنْزيل قَد شبه خالقه بخلقه، وقد أعلمنا ربنـا - تَبَـارَكَ وتَعَالَى - أَنَّهُ الملك، وسمَّى بعضَ عبيده مَلِكًا فقَالَ: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِدِيَّ [يوسف: ٥٠]، وأعلمنا جَلَّ جلاله أنَّهُ العظيم، وسمى بعض عبيـده عظيمًا، فقَـالَ: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَدَيِّنِ عَظِيمٍ ( إِنَّ ﴾ [الزخرف: ٣١]، وسمى الله بعض خلقه عظيمًا فقًالَ: ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ( التوبة: ١٢٩]، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم عَلَى عَرشه، والعرش مخلوق، وربنا الجبار المتكبر، فقَالَ: ﴿السَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ ﴾[الحشر: ٢٣]، وسمى بعض الكفار متكبرًا جبارًا، فقَالَ: ﴿كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ فَلْبِ مُتَكَيِّرٍ جَبَّارٍ (إِنَّ اللهِ العليم، وخبَّرنا أنَّ يوسف عليه السَّلام قَالَ للملك: ﴿ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضَّ إِنِّي حَفِيظً

[يوسف: ٥٥]، وقَـالَ: ﴿ وَبَشَرُوهُ بِعُلَامِ عَلِيرٍ ﴿ ثَبُّ ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وقَـالَ: ﴿ بِعُلَارٍ حَلِيرٍ ﴿ ثَبُّ ﴾ [الصافات: ١٠١]، فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جَلَّ وَعلا، قَد سمى بهما بعض بنمي آدَم، ولو لزم يا ذوي الحجا أهلَ السنة والآثار إِذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبَّتهما الله لنَفسه وثبَّتوا له نَفسًا - عَزَّ ربنا وَجَلَّ - وأنه سميع بـصير، يـسمع ويـرى، مـا ادعـي هـؤلاء الجهلة عليهم أنَّهُم مشبهة، للزم كُلُّ من سمى الله ملكًا، أو عظيمًا، ورءوفًا، ورحيمًا، وجبارًا، ومتكبرًا، أنَّهُ قَد شبَّه خالقه - عَـزَّ وَجَـلَّ - بخلقه، حـاش لله أن يكـون مـن وصف الله - جَلَّ وَعَلا - بِهَا وصف الله به نَفسه في كِتَابِه، أو عَلَى لـسان نبيـه المصطفى عَلَيْة مشبهًا خالقه بخلقه.

فأما احتجاج الجَهمِيَّة عَلَى أهل السنة والآثار في هَـٰذَا النحـو بقولـه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِـ شَيِّ أَنُّ ﴾ [الشورى: ١١]، فَمَن القائل: إِنَّ لخالقنا مِثْلًا؟ أو إِنَّ له شبيهًا؟ وهذا من التَّمويـه عَلَى الرِّعاع والسَّفَل، يموِّهُوَن بمثل هَذَا عَلَى الجهال، يوهمونهم أن من وصَفَ الله بما وصَفَ به نَفسه في محكم تَنْزيله أو عَلَى لسان نبيه ﷺ فقد شبَّه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون - يا ذوي الحجا - خلقُهُ مِثلَهُ؟

نقول: الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق، والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق، والله الغني عَن جميع خلقه، والخلق كلهم فقراء إلى الله خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الَّذِينَ يعقلون عَن الله خطابه أن يُقَال: إنكم شبهتم الله بخلقه، إذ أوقعتم م دليك أسامي الله عَلَى خلقه، وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هَذِهِ الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القُرآن، أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب وفي الجدور والبيوت؟ أليس قَد أعلمنا مُنْزل القُرآن عَلَى نبيه عَلَيْ أَنَّهُ الملك؟ وسمى بعض عبيده مِلكًا، وخبَّرنا أنَّهُ السَّلام، وسمَّى تحية المؤمنين بينهم سلامًا في الدنيا وفي الجنَّة، فقَالَ: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ [الإحزاب: ٤٤]

ررس ۲

٤٢ - ونبينا المصطفى عَيَالِي قَد كَانَ يَقُولُ بعد فراغه من تسليم الصَّلاة: «اللهم أَنتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ»، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسِّتَ مُوِّمِنَا﴾ [النساء: ٩٤]، فَتُبَتَ بِخبر الله أن الله هُـو الـسَّلام، كما في قوله: ﴿السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٧]، وأوقع هَذَا الاسم عَلَى غير الخالق البارئ، وأعلمنا - عَزَّ وَجَلَّ -أَنَّهُ المؤمن، وسمى بعض عباده بـالمؤمنين فقَـالَ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمٌ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقَالَ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النـور: ٦٢] الآية، وقَالَ: ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩]، وقَكالَ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقد ذكرنا قبل أنَّ الله خَبَّر أَنَّهُ سميع بـصير، وقــد أعلمنا أنَّهُ جعل الإنسان سميعًا بصيرًا، فقَالَ: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِيثٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠ [الإنسان: ٢،١].

# والله الحكم العدل:

27 - وخبَّرنا نبينا عليه أنَّ عيسى ابن مريم ينزل قبل قيام الساعة، حكمًا عدلًا وإِمامًا مقسطًا.

(٤٢) صحيح:

أخرجه مسلم (٥٩١) وأبو داود (١٥١٣) والترمذي (٣٠٠) والنسائي (٣/ ٦٨) وابن ماجة (٩٢٨) وأحمد (٥/ ٢٧٥) و٢٧٩) وابن خزيمة في صحيحه (٧٣٧و ٧٣٨) وغيرهم من حديث ثوبان مرفوعًا به، وأخرجه مسلم (٩٩٠) وأبو داود (۱۵۱۲) والترمذي (۹۸ و ۲۹۹) والنسسائي (۳/ ۲۹) وابن ماجة (۹۲۶) وأحمد (۲/ ٦٦ و ١٨٤ و ٢٣٥) من حديث عائشة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٣٦) من حديث ابن مسعود.

## (٤٣) صحيح:

أخرجه البخاري (٢٢٢٢ و ٢٤٧٦) ومسلم (١٥٥) والترمذي (٢٢٣٣) وابن ماجة (٤٠٧٨) وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَيُوشكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابنُ مَرْيمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ...»، وفي بعض رواياته عند مسلم: «إمَامًا مُقْسِطًا وَحَكُمًا عَدْلًا».

۲۲ کتاب التوجیح

<u>٤٤</u> - والمقسط أيضًا اسم من أسامي الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

وَ خَبَر أَبِ الزناد، عَن الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى عَن النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن النَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى عَن النَّبِ عَنْ وَجَلَّ – فيه: «والمُقسِطُ» وقَالَ في ذكر الشقاق بين الزوجين: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَ آ﴾ [النساء: ٣٥]، فأوقع اسم الحكم عَلَى حَكَمى الشقاق.

والله العدل، وأمر عباده بالعدل والإحسان.

<u>٥٥</u> ـ والنبيُّ ﷺ قَد خبَّر أَنَّ «المُقْسِطِينَ في الدُّنيا عَلَى مَنَابِرَ مِن لُؤلُـوٍ، أَو مِـن نُـورٍ،

#### (٤٤) ضعيف:

اسم الله المقسط ورد في حديث طويل فيه سرد الأسماء الحسنى وهو ضعيف، أخرجه الترمذي (٢٠٧) وابن حبان (٨٠٨) والحياكم (٤١) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠١) وفي شعب الإيان (٢٠١) وفي الأسماء والصفات (٦) وفي الاعتقاد (ص ٥٠) جميعًا من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي جزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب وصححه الحاكم في المستدرك. لكن في هذا الحديث علة، وهي: أن الوليد بن مسلم انفرد بسياق الأسماء فيه، ولم يذكرها غيره، والوليد يدلس تسوية، وأيضًا فقد ذكر البيهقي في الاعتقاد (ص ٥٢) عن بعض أهل العلم بالحديث أن ذكر الأسامي في هذا الحديث من جهة بعض الرواة، وأن الحديث عن النبي ويشفي ذكر عددها دون تفسير العدد. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٨٢): لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي وقفي. ثم قال: وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث اهـ.

قلت وقد ذكر التخشبي عن كثير من العلماء القول بأن ذكر الأسهاء مدرج، وهو قول أبي بكر ابن العربي وأبي الفداء ابن كثير، وانظر فتح الباري (١١/ ٢٣٤ شرح حديث ٦٤١٠) وتفسير ابن كثير (٢/ ٢٧٠) ولسرد الأسهاء الحسني طرق أخرى ضعيفة، لكن ليس فيها لفظ: «المقسط».

#### (٥٥) صحيح:

أخرجه مسلم (١٨٢٧) والنسائي في المجتبي (٨/ ٢٢١) وفي السنن الكبرى (٥٩١٦) وأحمد (٢/ ١٦٠) وابن أبي شيبة (١٨٤٠) وابن حبان (٤٤٨٥) من طريق عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: «على منابر من نور» وأخرجه أحمد (٢/ ١٥٩) والحاكم (٢٠٠٦) وابن أبي شيبة (٣٤٠٣٦) من طريق سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: «على منابر من لؤلؤ يوم القياسة»،

يَومَ القِيَامَةِ».

<u>٤٦</u> فاسم المقسط قَد أوقعه النَّبيِّ عَلَى بعض أوليائه: «الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي كُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ، وَمَا وُلُّوا».

<u>٧٤</u> - وفي خَبَر عِيَاض بن حمار أن النَّبيَ عَيَا قَالَ: «أَهلُ الجَنَّةِ ثَلاثَ أَ: عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ، وَذُو سُلطَانٍ مُقسِطٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، رَقِيقُ القَلبِ لِكُلِّ ذي قُربَى وَمُسلِمٍ» حَدَّثَنَاه أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُطرِّفٍ، عَن عِيَاض بن حِمَارِ المُجَاشِعِيُّ قَالَ: سَمِعتُ رسول الله عَيْهِ يَقُولُ.

قال أبوبكر: وإِن كَان (المقسط) اسما من أسامي ربنا - جَلَّ وَعَلا -.

وبارئنا الحليم - عَزَّ وَجَلَّ -، وسمى الله إِبرَاهِيم - عليه السَّلام - حليمًا، فقَالَ: ﴿إِنَّ إِبَرَاهِيمَ لَحَلِمُ أَوَّهُ مُّنِيبُ وَ ﴾ [هود: ٢٥]، وأعلمنا أنَّ نبينا مُحَمَّدًا المصطفى ﷺ رءوف رحيم، فقَالَ في وصفه: ﴿حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِأَلَمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ الله في وصفه: ﴿حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِأَلَمُوْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ الله فقالَ في وصفه: ﴿حَرِيثُ عَبَادِهُ السَّكُورِ، فقالَ: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ الله العلي، وقالَ في مواضع من كِتَابِه يذكر نفسه - فسمى الله القليل من عباده الشكور، والله العلي، وقالَ في مواضع من كِتَابِه يذكر نفسه - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمُ لَيْكُ وَالسُورِى: ١٥]، وقد سُمِّي بِهَذَا الاسم كثيرٌ من الآدمين، لم نسمع عالمًا ورعًا زاهدًا فاضلًا فقيهًا، ولا جاهلًا أنكر عَلَى أحد الآدَميين

\_\_\_\_\_\_

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩١٧ه) عن طريق سعيد، ولفظه: «منابر من نور».

<sup>(</sup>٤٦) صحيح:

<sup>.</sup> وهو في رواية عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٤٧) صحيح:

أخرجه مسلم (٢٨٦٥) والنسائي في السنن الكبرى (٨٠٧٠) وأحمد (٤/ ١٦٢ و ٢٦٦) وأبو داود الطيالسي (١٠٧٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٨٧) وغيرهم من حديث عياض بن حمار المجاشعي مرفوعًا به، وفي بعض رواياته تقديم وتأخير واختلاف ألفاظ.

تسمية ابنه عليًّا، ولا كره أحد مِنْهم هَذَا الاسم للآدَميين.

<u>٨٤</u> - قَد دعا النَّبِيُّ عَلِي بن أبي طالب عَلَيْ باسمه، حِينَ وَجَهَ إِليه فقَ الَ: «ادْعُ لِي عليًا»، والله الكبير، وجميع المسلمين يوقعون اسم الكبير عَلَى أشياء ذوات عدد من المخلوقين، يوقعون اسم الكبير عَلَى الشيخ الكبير، وعلى الرئيس، وعلى كل عظيم وكثيرٍ من الحيوان وغيرها، ذكر الله قول إخوة يوسف للملك: ﴿إِنَّ لَهُ وَأَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [يوسف: ٧٨].

<u>هع</u>\_و قَالَت الخَثَعمية للنبي عَلَيْهِ: إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ أَدرَكَت أَبِي شَيخًا كَبِيرًا، فلم ينكر النَّبيُّ عَلَيْها تسميتها أباها كبيرًا، ولا قَالَ لها: إِن الكبير اسم من أسامي الله - تَعَالى -، وفي قصة شعيب: ﴿وَأَبُونَا شَيْنَ مُ كَبِيرٌ لَنِيكَ النَّهِ النَّصَص: ٣٣]، وربنا - عَزَّ وَجَلَّ - لَكريم.

• ٥ - والنّبي على قد أوقع إسم الكريم عَلَى جماعة من الأنبياء، فقَالَ: «إِنَّ الكَرِيمَ النّبياء، فقَالَ: «إِنَّ الكَرِيمَ النَّ الكَرِيمِ بنِ الكَرِيمِ النَّهِ اللهِ الكَرِيمِ النَّابِيُ عَلَيْهِ كُلَّ واحدٍ من هؤلاءِ ﴿فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الحكيم، وسمى كِتَابِه حِكيمًا، فقالَ: ﴿الدَ اللهُ الحكيم، وسمى كِتَابِه حِكيمًا، فقالَ: ﴿اللهُ الحَكِيمِ اللهُ الحَلَيمِ اللهُ الل

## (٤٨) صحيح:

أخرجه مسلم (٢٤٠٤) والترمذي (٣٧٢٤) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا به، وأصل الحديث متفق عليه بغير هذا اللفظ.

# (٤٩) صحيح:

أخرجه البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٤) وأبو داود (١٨٠٩) والنسائي (٥/١١٧) وابن ماجة (٢٩٠٩) وغيرهم من حديث ابن عباس.

#### (٥٠) صحيح:

أخرجه البخاري (٤٦٨٨) وأحمد (٢/ ٩٦) من حديث ابن عمر مرفوعًا به، وأخرجه الترمذي (٣١١٦) وأحمد (٢ ٣١) وأحمد (٣) والبخاري في الأدب المفرد (٥٠٥ و ٨٩٦) وابن حبان في صحيحه (٥٧٧٦) والحاكم (٣٣٢ و ٣٣٢) وأبو يعلى (٥٩٣٦) وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا به.

اَلْمَكِمِ لَهُ اللهُ أعلم أَنَّهُ آتاه الحكمة، وأهل القبلة يسمون لقمان: الحكيم، إِذ الله أعلم أَنَّهُ آتاه الحكمة، فقَالَ: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِنَا لُقَمَٰنَ اللَّهِ عَلَى القبلة يسمون لقمان: العلماء يَقُولُون: قَالَ حكيم من الحكماء. الحكماء، ويَقُولُون: فلان حكيم من الحكماء.

٥١ ـ والنَّبيُّ ﷺ في خَبَر جابر قَد قَالَ له: «اذْهَبْ إِلَى وَكِيلِي بِحْيَبرَ».

<u>٥٢</u> وفي أخبار فاطمة بنت قيس في مخاطبتها للنبي ﷺ لما أعلمته أن زوجها طلقها، قَالَت: وَأَمَرَ وَكِيلُهُ أَن يُعطِيَنِي شَيئًا، وأَنَّهَا تقَالَّت ما أعطاَهَا وَكِيلُ زَوجِهَا، والعجم أيضًا يوقعون اسم الوكيل عَلَى من يتوكل لبعض الآدَميين، كإِيقاع العرب سواء.

وأعلمَ الله أَنَّهُ مولى الَّـذِينَ آمنوا، في قوله: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلِي هُمْ اللهِ أَنَّهُ مولِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العصبة. وَالْأَقَرَبُونَ ﴾ [عمد: ٢١]، وقَــالَ - عَــزَّ وَجَــلَ -: ﴿ وَلِـكُلِّ جَعَلَنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِي عَلَى العصبة.

#### (١٥) في إسناده ضعف:

أخرجه أبو داود (٣٦٣٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٨٠) والدارقطني في سننه (٤/ ١٥٤ ح١) عن عبيد الله ابن سعد الزهري عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله مرفوعًا، وهذا إسناد ليست له علة إلا عنعنة ابن إسحاق فإنه صدوق يدلس، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعم عبيد الله هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد،

## (٥٢) صحيح:

خبر طلاق فاطمة بنت قيس ومجيء وكيل زوجها بشعير أخرجه مسلم (١٤٨٠) وأبو داود (٢٢٨٤) والنسائي (٢) ٥٧و ٢٠٨) وأحمد (٦/ ٢١٥) وابن حبان (٢٩٠٩ و ٢٢٩٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٧٧ و ٤٣٢) جميعًا من حديث فاطمة بنت قيس.

#### (۵۳) صحیح:

أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٦٦) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خمسة أو ستة من الصحابة مرفوعًا به، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١١٨/١) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩١) من طريق سعد بن وهب ويزيد بن يثيع عن ستة من الصحابة مرفوعًا، وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٧) وابن أبي شيبة (٣٢١٣) والحاكم (٨٥٥٤) من حديث بريدة الأسلمي، وأخرجه أحمد (١/ ٨٤) من حديث زاذان عن ثلاثة عشر رجلًا من الصحابة، وأخرجه ابن ماجة (١٢١) وابن أبي شيبة (٣٢١٧) والحاكم (٢٠١١) وابن أبي شيبة (٣٢٠٧) والحاكم (٢٠١١) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأخرجه الحاكم (٥٩٤) من حديث طلحة، وأخرجه الحاكم (٢٧٥٤ و ٢٧٧) من حديث زيد بن أرقم، وعند (٢٨١٥) من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم، وأخرجه أحمد (١٨١٨) وابن أبي شيبة

فضائل علي بن أبي طالب عليه الله عليه الله عليه المسلمة الما

<u>80</u> - وقَالَ ﷺ لزيد بن حارثة لما اشتجر جَعفَرُ وعليُّ بنُ أَبِي طالب، وزيدُ بن حارثة في ابنة حمزة قَالَ لزيد: «أنتَ أَخُونَا وَمَولانَا» فأوقع اسم المولى أيضًا على المولى من أسفل، كما أوقع اسم المولى على المولى من أعلى؛ فَكُلُّ مُعتِقٍ قَد يقع عليه اسم مَولى ويقع على المُعتَق اسم مَولى.

<u>٥٥</u> - وقَالَ ﷺ، في خَبِر عائشة ﴿ أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيرِ إِذِنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ »، فقد أوقع الله، ثم رَسُوله، ثم جميع العرب والعجم اسم المَولى عَلَى بعض المخلوقين.

والله - عَنَّ وَجَلَّ - الوَلِيُّ، وقد سمى الله نبيه عَلَّ وليًا، فقَالَ: ﴿إِنَّا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ وَاللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ هَوْلاء المؤمنين أيضًا، الَّذِينَ وصفهم في الآية: أولياء، المؤمنين، وأعلمنا أيضًا، ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - أن بعض المؤمنين أولياء، المؤمنين، وأعلمنا أيضًا، ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - أن بعض المؤمنين أولياء بعض في قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا مُ بَعْضٌ اللهِ التوبة: ١٧]، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿النَّيْ أُولِيَا مُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهُمْ إِللَّحزاب: ١٦].

والله - جَلَّ وَعَلا - الحيُّ، واسم الحي قَد يقع أيضًا عَلَى كل ذي روح، قبل قبض

\_\_\_\_\_

(٣٢١١٨) من حديث البراء، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٠٧٦و ٣٢٠٧٣و ٣٢٠٩٢) من حـديث جـابر وأبي أيوب وأبي هريرة، كلهم رفعوه، وله طرق أخرى غير ما ذكرت.

# (٤٥) صحيح:

أخرجه البخاري (٤٢٥١) وابن حبان (٤٨٧٣) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا به، وأخرجه أحمد (١/ ١١٥) والحاكم (٤٦١٤) وغيرهما من حديث على مرفوعًا به.

#### (٥٥) صحيح:

أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (٢٠١٦) وابن ماجة (١٨٧٩) والدارمي (٢١٨٤) وابن حبان (٤٠٧٤) واخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والحاكم (٢٠٧٦-٢٠٠٩) من طرق عن ابن جريج عن سليان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به، وإسناده صحيح، وابن جريج صرح بالسماع في بعض طرقه، والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم.

النفس وخروج الروح منه قبل الموت، قَالَ الله - تَبَارَكَ وتَعَالَى -: ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّ وَالسروم: ١٩]، واسم الحي قَد يقع أيضًا عَلَى الموتان، قَالَ الله - تَعَالَى -: - تَعَالَى -: ﴿ وَٱللّهُ أَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَا مَ فَأَخَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [النحل: ٢٥]، وقَالَ الله - تَعَالَى -: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيُّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

<u>٥٦ -</u> وقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ».

#### (٥٦) صحيح:

أخرجه البخاري (٢٣٣٥) والنسائي في السنن الكبرى (٥٧٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٥١) من حديث الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة عن عائشة مرفوعًا، بلفظ: «مَنْ أَحْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ»، ولفظ النسائي: «مَنْ أَحْيَا». وهذا إسناد صحيح، يكفى لبيان صحته إخراج البخارى له في صحيحه، إلا أن الحديث في أسانيده اختلاف.

فمحمد بن عبد الرحمن مخالف من حيوة بن شريح، فقد رواه حيوة عن عروة مرسلًا، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٧٦٠) وحيوة متابع على الإرسال من ابن أبي مليكة عند أبي داود (٣٠٧٦) والبيهقي (٦/ ١٤٢) وقد رواه هشام بن عروة واختلف عليه اختلافًا كثيرًا، فرواه عنه يحيى القطان عند أحمد (٢/ ٣١٣) والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦) وابن حبان (٥٢٠٥) وحماد بن زيد عند البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٤٨) وحماد بن سلمة عند ابن حبان (٢٠٠٥) وعبد الله بن عقيل عند أحمد (٣/ ٣٢٦) وحماد بن أسامة عند أحمد (٣/ ٣٨٦) وأنس بن عياض وأبو معاوية عند البيهقي (٦/ ١٤٨) جميعًا عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جابر مرفوعًا بلفظ: «فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ». وفي رواية حماد بن زيد: «فَهِي لَهُ».

وقد رواه عن حماد بن سلمة على هذا الوجه: هدبة بن خالد، إلا أن ابن حبان أخرجه في صحيحه (٥٢٠٤) من طريق هدبة عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به، وهدبة متابع على هذا الوجه من يونس ويحيى بن بكير عند أحمد في المسند (٣/ ٣٥٦) ومن عبد الواحد بن غياث عند البيهقي (٢/ ١٤٨).

وحاد نحالف في الوجهين، خالفه: عبد الوهاب الثقفي عند ابن حبان (٥٢٠٥) والنسائي في الكبرى (٥٧٥٧) فرواه عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا بلفظ: «فهي له». وعبد الوهاب متابع على هذا الوجه من عباد بن عباد عند أحمد (٣/ ٣٠٤) والنسائي في الكبرى (٥٧٥٨) وتابعها حماد بن زيد عند أحمد (٣/ ٣٣٨) وهذا خلاف على حماد بن زيد.

وعبد الوهاب نفسه عليه خلاف، فقد أخرجـ ه أبـو داود (٣٠٧٣) والنـسِائي في الكـبري (٥٧٦١) والبيهقـي في

والله الواحد، وكل ما له عدد من الحيوان والموتان، فاسم الواحد قَد يقع عَـلَى كـل واحد من جنسِ منه، إِذا عُدَّ، قِيلَ: واحد، واثنان، وثلاثة إِلى أن ينتهي العدد إِلى ما انتهى إليه، وإذا كَانَ واحد من ذلك الجنس قِيلَ: هَـذَا واحـد، وَكَـذَلِكَ يقَـالَ: هَـذَا الواحد: صفته كذا وكذا، لا تَمَانُع بين العرب في إيقاع اسم الواحد عَلَى ما بينت.

وربنا - جَلُّ وَعَلا - الوالي، وكل من له ولاية من أمر المسلمين فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصَّلاة من العرب.

وخالقنا - جَـلَّ وَعَـلا - التَّـوَّابُ، قَـالَ الله - عَـزَّ وَجَـلَّ -: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

السنن الكبرى (٦/ ٩٩و ١٤٢) عن عبد الوهاب عن أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعًا. والرواة عن هشام كلهم فيها سبق مخالفون، خالفهم مالك وحديثه في الموطأ (٢/ ٧٤٣) وفي مسند الـشافعي (ص٢٢٤) وسنن البيهقي (٦/ ١٤٣) فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا.

ومالك متابع على هذا الوجه من سفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس عند البيهقي (٦/ ١٤٢) ومن الليث بن سعد ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٥٧٦٢) كلهم أرسلوه، ورجح الدارقطني في العلل (٤/٤/٤ - ٦٦٥) الإرسال.

ورواه ابن إسحاق عند الدارقطني في السنن (٣/ ٣٥ ح ١٤٤) عن يحيى وهشام بن عروة عن عروة عن رجل من الصحابة، وأخرجه أبو داود (٣٠٧٤) والبيهقي (٦/ ٩٩ و١٤٢) عن ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن رجل من الصحابة بمثله.

ومدار هذه الطرق على هشام بن عروة ولا يكاد يترجح بعض الأوجه على بعض، وقد رجح الدارقطني الإرسال كها ذكرت.

وللحديث طرق غير ما سبق، فأخرجه البيهقي (٦/ ١٤٢) من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جـده مرفوعًا لكـن كثير ضعيف واتهم، وأبوه مجهول، وللحديث شاهد بمعناه من حديث سمرة، أخرجه النسائي في السنن الكبري (٥٧٦٣) والبيهقي (٦/ ١٤٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: «من أحاط على شيء فهو أحق به»، وأخرجه البيهقي (٦/ ١٤٨) من طريق هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ٍ

وقد صح هذا الحديث موقوفًا باللفظ الذي أورده المصنف من كلام عمر بـن الخطـاب على الخرجـه البخـاري تعليقًا (٥/ ٢١ قبل حديث ٢٣٣٥) ووصله الشافعي في مسنده (ص ٢٢٤) ومن طريقه البيهقي في الـسنن الكبرى (٦/ ١٤٨) عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عِمر موقوفًا، وإسناده صحيح.

رَّحِيمًا اللهِ النساء: ١٦]، وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابًا، فقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَمِيمًا اللهُ التَّوْرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ وَيُحِبُ اللهِ التائبين به، لأن الله إنها أخبر أنَّهُ يجب النوايين في على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن الله إنها أخبر أنَّهُ يجب النوايين من المؤمنين.

النّذِي أخبر أنَّهُ يجب التوابين من المؤمنين.

ومعبودنا - جَلَّ جلاله - الغَنيُّ، قَالَ تَعَالى: ﴿ وَاللّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنسُهُ ٱلْفُقَرَآمُ ﴾ [محد: ٣٨]، واسم الغني قَد يقع عَلَى كل من قد أغناه الله - تَعَالى - بالمال، قَالَ جل وَعَلا ذكره: ﴿ وَلَيْسَتَغْفِفِ ٱلذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضْلِيُّ ﴾ [النور: ٣٣]، وقَالَ: ﴿ وَإِنّ مَا ٱلسّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا مَعَ أَنْفُونُ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ [التوبة: ٣٣].

<u>٧٥</u>- وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عند بعثه معاذًا إلى اليمن: «وَأَعْلِمْهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم».

<u>٥٨</u> - وقَالَ ضهام بن ثعلبة للنبي ﷺ: آللهُ أَمَرَكَ أَن تَأْخُـذَ الصَّدَقَةَ مِـن أَغنِيَائِنَـا فَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنا؟ قَالَ: «نَعَم».

وربنا جَلَّ وَعَلا: النُّورُ، وقد سمى الله بعض خلقه نورًا، فقَــاَل: ﴿مَثَلُ نُورِهِ- كَمِشْكُوْةِ

(٥٧) صحيح:

أخرجه البخاري (١٣٩٥) ومسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمـذي (٦٢٥) والنـسائي (٥/ ٣و ٥٥) وابـن ماجة (١٧٨٣) وغيرهم من حديث ابن عباس عن معاذ مرفوعًا به.

# (٥٨) صحيح:

أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣) والشافعي في الأم (٢/ ٨٣) من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعًا به، وهذا إسناد حسن، شريك صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، وشريك لم ينفرد به، فقد ورد بلفظ مقارب، أخرجه مسلم (١٢) والترمذي (٢١٩) وابين حبان (١٥٥) وأبو يعلى (٣٣٣٣) وابن أبي شيبة (٣١٨) والبيهقي (٤/ ٣٥) جميعًا من طريق سليان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس، وأشار البخاري إلى هذا الطريق عقب روايته الحديث (٣٢).

فِهَا مِصْبَاحً ﴾ [النور: ٣٥]، وقَالَ: ﴿ نُورُ عَلَى نُورٌ بَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ ﴾ [النور: ٣٥]، وقَالَ: ﴿ نُورُهُمْ مَن يَشَآءٌ ﴾ [النور: ٣٥]، وقَالَ: ﴿ يَوْمَ تَرَى اللَّهُ لِنَا نُورَنَا ﴾ [التحريم: ٨]، وقَالَ: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

قال أبوبكر: قَد كنت خُبِّرتُ مُنذُ دَهرٍ طويل أن بعض من كَانَ يدَّعي العِلم ممن كَانَ لا يفهم هَذَا البَاب، يزعم أَنَّهُ غير جائز أن يقرأ: ﴿ الله نُورُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾، وكان يقرأ: (الله نَوَّرَ السموات والأرض)، فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له: ما الَّذِي تنكر أن يكون لله - عَزَّ وَجَلَّ - اسم يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه ؟ فقد وجدنا الله قَد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامي، وبينت له بعض ما قَد أمليته في هذَا الفصل، وقلت للرَّسُول: قل له قَد رُوي عَن النَّبيِّ عَلَيْهِ بالإِسناد الَّذِي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يُثبِت أن الله نور السموات والأرض.

<u>9</u> و اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ النَّبيّ ﷺ كَانَ يدعو: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمدُ أَنتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ وَالأَرضِ وَمَن فِيهِنَّ»، الحَدِيث بتهامه. قَد أمليته في كِتَاب الدعوات وفي كِتَاب الصَّلاة أينضًا، فرجع الرَّسُول وقَالَ: لست أنكر أن يكون الله - تَعَالى - نورًا، كها قَد بلغني بعد أَنَّهُ رجع.

قال أبوبكر: وَكُلُّ من فَهِمَ عَن الله خطابه يعلم أن هَذِهِ الأسامي التي هي لله - تَعَالى - أسامي، بَيَّنَ الله ذلك في كِتَابه وعلى لسان نبيه ﷺ مما قَد أوقع تلك الأسامي عَلَى بعض المخلوقين، ليس عَلَى معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قَد تتفق وتختلف المعاني، فالنور وإن كَانَ اسمًا لله، فقد يقع اسم النور عَلَى بعض المخلوقين، فليس معنى النور الَّذِي

<sup>(</sup>٥٩) صحيح:

أخرجه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم (۷۲۹) وأبو داود (۷۷۱) والترمذي (۳٤۱۸) والنسائي (۳, ۲۰۹) وابن ماجة (۱۳۵۵) وأحمد (۱/ ۹۸ او ۳۰۸ و ۳۵۸) وابن خزيمة في صحيحه (۱۱۵۱ و ۱۱۵۲) وابن حبان (۷۰۹۷ و ۲۰۹۸) وغيرهم من حديث ابن عباس مرفوعًا به.

هُوَ اسم الله في المَعنى مثل النور اللَّذِي هُـوَ خَلقٌ لله، قَالَ الله - جَلَّ وَعَلا -: ﴿ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءً ﴾، واعلم أيضًا أن لأهل الجنَّة نورًا يسعى بين أيديهم وبأيهانهم، وقد أوقع الله السم النور عَلَى معانٍ.

وربنا - جَلَّ وَعَلا - الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديًا، فقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - لنبيه: ﴿إِنَّمَا أَنَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ إِنْ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ هَاديًا، وإِن كَانَ الهادي اسمًا لله - عَزَّ وَجَلَّ -.

والله الوارث قَالَ الله – تَعَالى –: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ اَلْوَرِثِيرَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩]، وقد سمى الله من يَرِثُ من الميت ماله وارثًا، فقَالَ – عَزَّ وَجَلَّ –: ﴿ وَعَلَى اَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ﴾ [البقرة: ٣٣٣].

فتفهموا يا ذوي الحجا ما بَيّنتُ في هَذَا الفصل تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا - عَنَ وَجَلَّ - أسامي، قَد تقع تلك الأسامي عَلَى بعض خلقه في اللفظ لا عَلَى المعنى، عَلَى ما قد بَيّنتُ في هَذَا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب، فإن كَانَ علماء الآثار الَّذِينَ يصفون الله بها وصف به نفسه وبها جاء على لسان نبيه على مسبّهة عَلَى ما يزعم الجهويّة المعطّلة! فكل أهل القبلة إذا قرءوا كِتَاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان، وتصديق بالقلب، وسموا الله بهذه الأسامي التي خَبَّر الله بها أنّها له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سهاهم الله بها هم مشبهة؟ فعود مقالتهم هَذِه توجب أن المخلوقين بهذه الكفر بالقُرآن، وترك الإيهان به، وتكذيب القُرآن بالقلوب، والإنكار بالألسن، فأقذِر بهذا من مذهب، وأقيح به ذه الوجوه عندهم - عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تُنْزيله، والكفر بجميع ما ثبت عَن نبينا المصطفى على بنقل أهل العدالة موصولًا إليه في صِفات الخالق - جَلَّ وَعَلا -.



7 - باب ذكر أخبار رويت عَنْ النَّبِي ﷺ تأولها بعض من لم يتبحر في العلم على غير تأويلها، ففتن عالمًا من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل - بمعنى الخبر - على القول بالتشبيه، جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك

\_\_\_ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيَهَانَ المُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ - يعَنْي ابنَ اللَّيثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيْدِ اللَّه بُرِيِّ، عَن أَبِي قَالَ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم لِأَحَدِ: قَبَّحَ اللهُ وَجَهَكَ، هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم لِأَحَدِ: قَبَّحَ اللهُ وَجَهَكَ، وَوَجِهَكَ، وَإِنَّ الله خَلَقَ آدَم عَلَى صُورَتِهِ».

<u>٦١</u> وحَدَّثَنَا الربيع، بِهَذَا الإِسناد سواء قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُم فَلَيَجتَنِبِ الوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ».

<sup>(</sup>٦٠) صحيح المتن، حسن الإسناد:

في إسناده محمد بن عجلان وهو صدوق على كلام في روايته لأحاديث أبي هريرة، لكنه لم ينفرد بهذا المتن، والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١١٥٥ بتحقيقي) وابن أبي عاصم في السنة (١١٥٥) وابن بطة في الإبانة (٣/ ٢٥٩ ح ١٨٨) جميعًا من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان بهذا الإسناد والمتن، وللحديث طرق عن ابن عجلان أوردتها جميعها بحمد الله تعالى في كتابي: «اللاّلئ الحسان في حديث صورة الرحمن، رواية ودراية».

<sup>(</sup>٦١) صحيح المتن، حسن الإسناد:

وتخريجه فيما سبق، وهذا اللفظ من حديث الليث انفرد به المصنف هنا، وأخرجه الآجري في الشريعة (٧٦٨) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان به، وأخرجه أحمد في المسند (٢٤٤/) وعبد الله بن أحمد في السنة (٥٣٨ و ١١٣٩) والحميدي في مسنده (١١٢١) والآجري في الشريعة (٧٦٨ و٧٦٨) والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٣٨) جميعًا من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، وأخرجه مسلم (٢٦١٢) من طريق أبي الزناد بمثله مقتصرًا على أوله.

77 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن ابن عَجلانَ، عَن سَعِيدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُ عَن النَّبِيِّ عَالَ «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُم فَليَجتَنِبِ الوَجة، وَلا يَقُل: قَبَّحَ الله وَجهَكَ وَوَجهَ مَن أَشبَهَ وَجهَكَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ».

7٣- وحَدَّثَنَا بِنُدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بِنُ سَعِيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابِنُ عَجْلانَ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي سَعِيْدُ بنُ أَبِي سَعِيْدٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عِلَى اللهُ عَلَيْ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ : ﴿إِذَا ضَرَبَ

(٦٢) صحيح المتن حسن الإسناد:

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٥٦١ و ٤٣٤) وعبد الله في السنة (١١١٠ و ١١٥٨ بتحقيقي) وابن أبي عاصم في السنة (٥٢٠) واللالكائي في إعتقاد أهل السنة (١١٥) والبيهقي في الأسياء والصفات (٦٣٩) والدارقطني في الصفات (٤٤ و ٤٦) وفي العلل (١٠/ ٣٧٣ - ٢٠٦٠) ومحمد بن عبد الواحد الدقاق في رؤية الله تعالى (٥٣٥) والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٢٢٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٢/ ٣١٥) جميعًا من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن، وأخرجه الآجري في الشريعة (٧٦٩) من طريق يحيى بن سعيد مقتصرًا على الفقرتين الأولى والأخيرة، ولم يذكر الوسطى، قلت: وفي الحديث خلاف على ابن عجلان، لكنه خلاف لا يضر بشيء في تصحيح الحديث.

الأول: أن الليث بن سعد وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد اتفقوا على رواية الحديث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة، وخالفهم في إسناده: يحيى بن العلاء البجلي، وهـو مـتروك، فـرواه عـن ابـن عجـلان عـن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٤٥) عن يحيى البجلي به، وإسناده منكر، ويحيى بن العلاء البجلي متروك متهم بالوضع والكذب.

الثاني: أن يحيى بن سعيد رواه مرة عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا كرواية الليث وسفيان بن عيينة، ورواه مرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا مقتصرًا على قوله: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» أخرجه ابن خزيمة هنا وسيأتي (٦٤) وهذا الخلاف لا يضر أيضًا، وليس بخلاف، والرواية الموقوفة لا تعل المرفوع هنا، بل الذي يظهر أن ابن عجلان رواه من طريقين مختلفين، أحدهما مرفوع والآخر موقوف، وقد أتقن الطريقين وحدث بهما، ورواهما جميعًا عنه يحيى بن سعيد. والله أعلم.

وابن عجلان متابع على روايته عن المقبري عن أبي هريرة، تابعه أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق، أخرجـه عبـد الله بـن أحمد في السنة (١٣٣٦) وابن بطة في الإبانة (٣/ ٢٥٩ ح ١٨٧) وإسناده حسن، وتـابعهما أبـو معـشر نجيح بـن عبد الرحمن عند عبد الله في السنة (١٣٣٨) وابن بطة في الإبانة (٣/ ٢٥٨ح ١٨٦) لكن أبو معشر ضعيف.

(٦٣) صحيح المتن، حسن الإسناد:

وتخريجه فيها سبق.

أَحَدُكُم فَليَجتَنِبِ الوَجه، وَلا يَقُولَنَّ قَبَّحَ الله وَجهَكَ» بمثل حديث أبي مُوسَى.

<u>1٤</u> - وحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَجيَى، عَن ابنِ عَجْلانَ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عُلِيَّهُ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُم فَليَجتَنِب الوَجه».

قال أبوبكر: ليس في خَبَر ابن عَجْلان أكثر من هَذَا.

<u>٦٥</u> – حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهضَمِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بنُ سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي أَيُوبَ، – وَهُوَ الأزدِيُّ عَبْدُ اللَّلِكِ بنُ مَالِكٍ اللَّرَاغِيُّ –، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهُ، عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا قَاتَل أَحدُكُم فَلْيَجتَنِبِ الوَجة، فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ».

قال أبوبكر: توهم بعض من لم يتحرَّ العِلْم أن قوله: «عَلَى صُورَتِهِ» يريد صورة الرَّحن، عَزَّ ربنا وجل عَن أن يكون هَذَا مَعنْى الخبر! بل معَنْى قوله: «خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، الهاء في هَذَا الموضع كناية عَن اسم المضروب والمشتوم، أراد ﷺ أن الله خَلَقَ آدَم عَلَى صورة هَذَا المضروب، الَّذِي أُمِرَ الضاربُ باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر ﷺ أن يَقُولَ: «وَوَجْهَ مَنْ أَسْبَه وَجهكَ»، لأن وجه آدَم شبيهُ وجوه بنيه، فإذا قَالَ الشاتم لبعض بني آدَم: قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، كَانَ مقبحًا وجه آدَم - صلوات الله عليه وسلامه - الَّذِي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم، فقهموا - رحمكم الله - معَنْى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عَنْ سواء السبيل، فتفهموا - رحمكم الله - معَنْى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عَنْ سواء السبيل،

<sup>(</sup>٦٤) صحيح، وإسناد المصنف حسن:

وقد سبق الكلام عن هذه الرواية الموقوفة فيها سبق.

<sup>(</sup>٦٥) صحيح:

أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦١٢) وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٥ و ٥١٥) والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٣٧) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٩٧ و ١٧٤) جميعًا من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن أبي هريرة مرفوعًا به، وأخرجه مسلم (٢٦١١) من طريق شعبة وهمام عن قتادة بهذا الإسناد مقتصرًا على أوله ولم يذكر موضع الشاهد، وفي رواية شعبة تصريح قتادة بالسماع، وإسناده صحيح، وعلى قتادة خلاف في إسناده ومتنه، لكنه خلاف لا يضر في تصحيح الحديث، وقد فصلت في بيان ألفاظه وطرقه في كتابي «اللالئ الحسان»، فانظره.

وتحملوا عَلَى القول بالتشبيه الَّذِيْ هُوَ ضلال، وقد رُوِيَتْ في نحو هَـذَا لفظة أغمض - يعَنْي من اللفظة التي ذكرناها - في خَبَر أبي هُرَيْرَةَ، وهُو:

<u>٦٦</u> – ما حَدَّثَنَا بِهِ يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن الأَعْمَشِ، عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تُقبِّحُوا الوَجه، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحَن». وروى الثوري هَذَا الخبر مرسلًا غير مسند.

<u>٦٧</u> - حَدَّثَنَاه أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَمَنِ بـنُ مَهـدِيُّ، قَـالَ:

## (٦٦) ضعيف الإسناد:

وانظر ما يأتي.

#### (٦٧) ضعيف الإسناد:

وهو هنا مرسل، وحديث ابن عمر بلفظ «على صورة الرحمن» لا يصح بكل حال، وبيان ذلك فيها يأتي:

- الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٠٥ و ١١٣ بتحقيقي) عن أبي معمر إسماعيل بن معمر، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٨٥) وابن خزيمة هنا في التوحيد (٦٦) وابن بطة في الإبانة (٣/ ٢٥٧ ح ١٨٥) عن يوسف بن موسى، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢/ ١٣٨ ح ١٨٧ زوائد الهيثمي) عن زهير ابن حرب، وأخرجه الآجري في الشريعة (٧٧٠) عن إسحاق بن إبراهيم المروزي، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٤٣٠ ح ١٣٥٨) عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٤) عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وأخرجه الدارقطني في الصفات (١٤٥) وابن بطة في الإبانة (٣٠) عن عثمان بن معروف، وأخرجه ابن بطة في الإبانة (١٩٠) عن علي بن بحر، وأخرجه (١٩٠) عن عاضر، جميعًا عن جرير بن عبد الحميد بن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعًا به، بلفظ: «على صورة الرحمن».
- وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٨) عن أبي الربيع، وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢١٦) عن الحسين ابن إسهاعيل، وأخرجه الدارقطني في الصفات (٤٥) عن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، ثلاثتهم عن جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوعًا به بلفظ: «على صورته».
  - والأعمش متابع على هذا الوجه من كامل بن العلاء عند ابن عدي في الكامل (٦/ ٨٢) لكن الإسناد إلى كامل لا يصح.
- وأخرجه ابن خزيمة هنا في التوحيد (٦٧) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء مرسلًا، بلفظ: «على صورة الرحمن».
- قلت «يحيى بن سوس»: وحديث أبن عمر بكل أحواله ضعيف، وفيه علل ست، ذكر منها ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد ثلاث علل، وبقيت رابعة ذكرتها في تعليقي على كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد

حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَن عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَا ﴿ لا يُقَبَّحُ

(٠٤٠) وخامسة وسادسة ذكرتهما في كتابي «اللآلئ الحسان في حديث صورة الرحمن رواية ودراية»، وأوردهما هنا. وهذه العلل هي:

الأولى: أن حبيب بن أبي ثابت يدلس ولم يصرح بالتحديث، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس.

الثانية: أن الأعمش أيضًا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي رواياته عن حبيب بن أبي ثابت أخطاء.

الثالثة: أن الثوري خالف الأعمش في إسناده فرواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء مرسلًا، ولم يذكر ابن عمر، وهذه العلل الثلاث هي التي أعل بها ابن خزيمة الحديث، قلت: وهذا المرسل رحجه الدارقطني رحمه الله في العلل (الجزء الرابع المخطوط ورقة ٧٣) ففيه: سئل عن حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن رسول الله على: «لا تقبحوا الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن». فقال: هذا يرويه حبيب بن أبي ثابت، واختلف عليه، فرواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر عن النبي ثابت، وغيره يرويه عن الأعمش عن حبيب عن عطاء مرسلًا عن النبي على وكذلك رواه الثوري عن حبيب عن عطاء مرسلًا، والمرسل أصح اهـ.

الرابعة: أن رواية: «على صورة الرحمن» من أوهام جرير بن عبد الحميد أو من تصرفه، فقد رواه بعض الرواة عن جرير بلفظ: «على صورة» كما سبق بيانه في التخريج.

الخامسة: أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، قال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: رأى ابن عمر ولم يسمع منه، وأيضًا فقد روى الأثرم عن أحمد ما يدل على أن عطاء كان يدلس، وانظر تهذيب التهذيب (٧/ ٢٠٣).

السادسة: أن في أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء كلام، فقد قال العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٦٣ ت٣٢٢):

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة، سمعته يقول: إن كانت محفوظة فقد نزل عنها - يعني عطاء نزل عنها - ثم قال العقيلي: وله غير حديث لا يتابع عليه اهم، وقال ابن رجب الحنبلي في شرح على الترمذي (ص٣٤٨): حبيب بن أبي ثابت: عالم كبير ثقة متفق على حديثه، أحاديثه عن عطاء خاصة ليست محفوظة اهم.

قلت (يحيى): فالموصول من حديث ابن عمر ضعيف، سواء كان بلفظ: «على صورة الرحمن»، أو بلفظ: «على صورته». والمرسل أصح، وإسناد المرسل أيضًا ضعيف، ثم المرسل نفسه من أقسام الضعيف، وبعض المراسيل أضعف من بعض، ومراسيل عطاء من أوهى المراسيل، قال الإمام أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، فإنها كانا يأخذان عن كل أحد. وانظر التهذيب (٧/ ٢٠٢).

وقد اعترض الشيخ التويجري على من ضعف حديث ابن عمر باعتراضات فصلت الكلام في الرد عليها في كتابي المذكور: «اللآلئ الحسان في حديث صورة الرحمن، رواية ودراية»، فانظره إن شئت.

الوَجه، فَإِنَّ ابنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحَمَنِ».

قال أبوبكر: وقد افتتن بِهَذِهِ اللفظة التي في خَبَر عطاء عَالَمٌ مَن لم يتحر العِلْم، وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرَّحن في هَذَا الخبر من إضافة صِفَات النَّات، فغلطوا في هَذَا عَلطًا بيِّنًا، وقَالَوا مقَالَةً شنيعةً مضاهيةً لقول المشبهة، أعاذنا الله وَكُلَّ المسلمين من قولهم، فالذي عِندي في تأويل هَذَا الخبر إن صَحَّ من جهة النقل موصولًا، فإن في الخبر عللًا ثلاثًا:

إِحداهُنَّ: أن الثوري قَد خالف الأَعْمَش في إِسناده، فأرسل الثوري ولم يقل: عَن ابن عمر.

والثانية: أن الأَعْمَش مدلس، لم يذكر أَنَّهُ سمعه من حَبِيب بن أبي ثابت.

والثالثة: أن حَبِيب بن أبي ثابت أيضًا مدلس، لم يُعلَم أَنَّهُ سمعه من عَطَاء، سَمِعتُ إِسحاق بنَ إِبْرَاهِيم بنِ حَبِيب بنِ الشهيد يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن عياش، عَن الأعمش قَالَ: قَالَ حَبِيب بن أبي ثابت: لَو حَدَّثَنِي رجل عَنْك بحديث لم أُبالِ أن أرويه عَنْك، يريد لم أُبال أن أُدلِسه.

قال أبوبكر: ومثل هَذَا الخبر، لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كانَ الخبر في مثل هَذَا الجنس، فيما يوجب العلم لَو ثبت، لا فيما يوجب العمل، بما قَد يستدل عَلَى صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النَّبيِّ عَلَيْ من طريق الأحكام والفقه، فإن صَحَّ هَذَا الخبر مسندًا، بأن يكون الأعمَش قَد سمعه من حَبيب بن أبي ثابت، وحبيبٌ قد سمعه من عَطَاء بن أبي رباح، وصَحَّ أَنَّهُ عَن ابن عمر عَلَى ما رواه الأعمَش فمعنى هَذَا الخبر عَندنا: أن إضافة الصورة إلى الرَّحن في هَذَا الخبر، إنها هُوَ من إضافة الخلق إليه؛ لأن الخلق يضاف إلى الرَّحن، إذ اللهُ خَلَقَه، وَكَذَلِكَ الصورة تضاف إلى الرَّحن، لأن الله صوَّرها، ألم تسمع قوله - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿هَذَا خَلْقُ الصورة تضاف إلى الرَّحن، لأن الله صوَّرها، ألم تسمع قوله - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿هَذَا خَلْقَ الْحَدِيْ وَجَلَّ -: ﴿هَذَا خَلْقُ

اللّه فَارُونِ مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ مِن دُونِهِ القهان : ١١]، فأضاف الله الخلق إلى نفسه، إذ الله تولى خلقه، وكَذَلِكَ قول الله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ هَذِهِ عَنَاقَةُ اللّهِ لَكُمُ ءَايَةً ﴾، فأضاف الله الناقة إلى نفسه، وقال: ﴿ وَقَالَ: فَلَهُ وَلَا فَا فَا لَهُ اللّهُ اللّه اللّه الله الفَورَ عَلَى الله الفَورَ إِلَى نَفُسِه عَلَى معنيين: أحدهما: إضافة النّه إلى نَفسه عَلَى معنيين: أحدهما: إضافة النّه إلى نَفسه عَلَى معنيين: أحدهما: إضافة النّه النّه المُورِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه المُعْلَى اللّه الله النّه المُناق الله إلى نَفسه عَلَى معنيين: أحدهما: إضافة الخَلَق.

فتفهموا هذين المعنيين، لا تغالطوا فمَعْنى الخبر إن صَحَّ من طريق النقل مسندًا، فإِنَّ ابن آدَم خُلق عَلَى الصورة التي خلقها الرحمن، حِينَ صور آدَم، ثم نفخ فيه الروح، قَالَ الله - جَلَّ وَعَلا -: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُ مُ مَ وَرَنكُمُ الأعراف: ١١] والدليل عَلَى صحة هَذَا التأويل:

<u>٦٨</u> - أن أبا مُوسَى مُحَمَّدَ بنَ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبدُ المَلِكِ بنُ عَمرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ - وهُوَ ابنُ عَبدِ الرَّحَنِ - عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن مُوسَى بنِ أَبِي عُثَهَانَ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةً، عَن النَّبيِّ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، وَطُولُهُ سِتُّونَ فِرَاعًا».

<sup>(</sup>٦٨) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

موسى بن أبي عثمان هو التبان المدني، وهو مجهول، وهو غير الكوفي مولى المغيرة بن شعبة، وأبوه مجهول أيضًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما المغيرة بن عبد الرحمن فثقة، إلا أن له أفرادًا وغرائب، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٢٣) وعبد بن حميد (١٤٢٧) والدارقطني في الصفات (٤٧) من طريق أبي عامر العقدي بهذا الإسناد به، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٢٩٨ ح ٣٣٥٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بمثله، لكن المتن صحيح من غير هذا الطريق، وانظر ما يأتي.

<u>٦٩</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَنِ بنُ بِشْرِ بنِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَن حُمَّدٍ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ، مَعْمَرُ، عَن حُمَّدٍ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ، فَذكر أحاديث... وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ : «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ فَذكر أحاديث... وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُم نَفَرٌ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فِرَاعًا، فَلَيَّا خَلَقَهُ، قَالَ: اذهَب فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، وَهُم نَفَرٌ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسمَع مَا يُجِيبُونَكَ، وَإِنَّا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُ وَرَحَةُ الله قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: الجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ وَرَحَةُ اللهُ قَالَ: فَكُولُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَم يَزَلِ الخَلْقُ يَنقُصُ حَتَّى الآنَ».

قال ابوبكر: فصورة آدَم هي ستون ذراعًا، التي أخبر النَّبيُّ عَلَيْهُ أَن آدَم - عليه السَّلام - خُلِقَ عليها، لا عَلَى ما توهم بعض من لم يتبحر العِلم، فظن أن قوله: «عَلَى صُورَتِهِ» صورة الرحن، صفة من صِفات ذاته جَلَّ وَعَلا عَنْ أَن يوصف بالموتان والأبشار، قَد نزه الله نفسه وقَدَّسَ عَن صِفات المخلوقين، فقَالَ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ يَ وَهُو كَمَا وصف نفسه في كِتَابه عَلَى لسان نبيه، لا وَهُو كَمَا وصف نفسه في كِتَابه عَلَى لسان نبيه، لا

## (٦٩) صحيح:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣٨٤) عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٢٦) وفي الأدب المفرد (٩٧٨) ومسلم في صحيحه (٢١٤١) وابن خزيمة هنا في التوحيد (٦٩) وابن حبان في صحيحه (٢١٦٦) وأحمد في المسند (٢/ ٣١٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١١٧ و ٧١٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ٣٩١) والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (١٨) والبيهقي في الأسهاء والصفات (٣٩٥ و ٣٣٦) جميعًا من طريق عبد الرزاق به.

قلت: وقد اختلف العلماء سلفًا وخلفًا في حديث الصورة، وعلى عود الضمير في قوله: «على صورته» ومن العلماء من انتقد ابن خزيمة في صنيعه ووجهته، ومنهم من وافقه وانتصر له، وقد فصلت أقوال العلماء في هذه المسألة بها لا مزيد عليه بحمد الله تعالى في كتابي المشار إليه وهو: «اللآلئ الحسان»، على أن مما ينبغي التنبه له: أن الخلاف المعتبر في هذا الحديث ليس في إثبات صفة الصورة لله عز وجل، فصفة الصورة ثابتة من غير هذا الحديث، وإنها الخلاف في دلالة هذا الحديث بذاته على صفة الصورة لله عز وجل.

كصفات المخلوقين من الحيوان، ولا من الموتان، كما شبه الجَهمِيَّة معبودهم بالموتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدَم، قبح الله هذين القولين وقائلهما.

<u>• ٧</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ مَنِيعِ، وَمَحَمُودُ بِنُ خِدَاشٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو سَعدِ الصَّاغَانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَن الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَن أَبِي العَالِيَةَ، عَن أُبِيِّ بِنِ كَعبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَن الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ، عَن أَبِي العَالِيَةَ، عَن أُبِيِّ بِنِ كَعبٍ، أَنَّ الله حَزَّ وَجَلَّ -: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى العَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَى العَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى العَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ وَقَالَ مَحَمُودُ بِنُ خِدَاشٍ فِي حَدِيثِهِ: فالصَّمَدُ، الذي لَم يَلِـد وَلَمَ يُولَـد، لأَنَّـهُ لَـيسَ شَيءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيسَ شَيءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَإِنَّ الله لا يَمُوتُ وَلا يُورَثُ، والباقي مثل لفظ أحمد بن منيع، سواء.



(٧٠) ضعيف الإسناد:

أبو جعفر الرازي ضعيف على الراجح، وهو في روايته عن الربيع بن أنس أشد ضعفًا، قال ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا. قلت: وأبو سعد الصاغاني هو محمد بن ميسر الصنعاني: وهو ضعيف جدًّا متروك، قال البخاري: متروك الحديث، وقال ابن معين: كان مكفوفًا وكان جهميًّا، وليس هو بشيء.

والحديث أخرجه الترمذي (٣٣٦٤ ٣٣٦٥) وأحمد في المسند (٥/ ١٣٣) وابن أبي عاصم في السنة (٦٦٣) والحاكم في المستدرك (٣٩٨٧) والبيهقي في شعب الإيمان (١٠١) وفي الاعتقاد (ص٤٤) وفي الأسماء والصفات (٥٠ و ٢٠٧) وغيرهم من طريق أبي جعفر الرازي به، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٣٤٣) من مرسل قتادة ومرسل أبي العالية، والإسناد إليها ضعيف، ورجح الترمذي الإرسال.

والحديث أخرجه عبد الله في السنة (١٢٧٦) وابن جرير في تفسيره (٣٠/ ٣٤٣) والطبراني في المعجم الأوسط (٦ / ٢٥ ح ٥٦٨ ) والبيهقي في شعب الإيهان (٢٥٥١) وفي الأسهاء والصفات (٢٠٥) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا، وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٦).

# ٧ - باب ذكر إثبات العين لله جَلَّ وَعَلا عَلَى ما ثبته الخالق البارئ لنَفسه في محكم تَنزِيله وعلى لسان نبيه ﷺ

قَالَ الله - عَنَّ وَجَلَّ - لنبيه نوح - صلوات الله عليه -: ﴿وَاَصْنَع الْفُلُكَ بِأَعَيُنِكَ وَوَالله عَنَى الْفُلُكَ بِأَعَيُنِكَ وَوَالله الله عَنْ وَكُلُ الله عَنْ وَالله الله الله وَمَا الله عَنْ وَالله الله وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالكه وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالكه وَالكه وَالكه وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالكه وَالكه وَالكه وَالكه وَالكه وَالكه وَالله وَالكه وَالله وَالك

(۷۱) صحيح:

أخرجه أبو داود (٤٧٢٨) وابن حبان في صحيحه (٢٦٥) والطبراني في المعجم الأوسط (٩٣٣٤) والبيهقي في الأسهاء والصفات (٣٩٠) من طريق عبد الله بن يزيد المقري به، وأبو يونس هو سليم بن جبير مولى أبي هريرة، وهو ثقة.

رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

<u>Y</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الله بنِ يَزِيْدَ الْمُقرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِمَلَةُ بنُ عِمرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ، يَقرَأُ هذِهِ الآية: ﴿هَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُودُوا اللهَ عَالَى: هَالَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ يَقرَوُهُ هَا وَيَضَعُ إِنْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَاللّهِ عَلَى عَينِهِ ويَقُولُ: هَكذَا سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقرَوُهُ هَا وَيَضَعُ أُصبُعَيهِ.

<u>YY</u> - قال أبوبكر: أملى إسحَاقُ بنُ موسى بنِ عَبدِ الله بنِ يَزيدِ بنِ حِصنٍ الخَطْمِيُّ الأَنصَارِيُّ عَلَى جَمَاعَةٍ من أَصحَابِنَا وَكُنتُ حَاضِرًا في المجلس، وكتبته بخطي، إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عَن المستملي، إملاءً علينا عَن أَنسِ بنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبيد الله بنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَولى عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الله لَيسَ بِأَعورَ، أَلا إِنَّ المسيحَ الدَّجَالَ أَعَورُ عِينِ اللهُ مَنَى، كَأَنَّها عِنبَةٌ طَافِيَةٌ».

٧٤ - حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ:

(۷۲) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

(٧٣) صحيح الإسناد:

وقول المصنف - رحمه الله -: إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي، يظهر منه أن المستملي أخطأ في هذا الحديث، فقد جعله هنا من رواية أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري، وإنها يرويه أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٣٩) عن إبراهيم بن المنذر، وأخرجه مسلم (١/ ١٥٥ح ١٦٩) عن محمد بن إسحاق المسيبي، وهما عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وانظر ما يأتي.

## (٧٤) صحيح:

ويحيى بن حكيم هو المقوم ثقة، والحديث أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٤٧ح ١٦٩) والترمذي (٢٢٤١) وأحمد (٢٠٤٧) وأحمد (٣٧/٢) وعبد الله في السنة (١٠٨٤) وابن أبي شيبة (٣٧٤٥٦) وغيرهم من طرق عن عبيد الله بن عمر العمرى بهذا الإسناد به.

حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله، عَن نَافِع، عَن ابن عُمَر، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَّالَ بَينَ ظَهرَاني النَّاسِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَعورَ، وَلَكِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعَورُ عَينِهِ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيةٌ».

<u>٧٥</u> - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ بنِ عُبَيدٍ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ هِللٍ اللهِ عَلَيْ: - يَعَني البَارِقِيَّ -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَن نَافِع، عَن عَبدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَلا إِنَّ الله لَيسَ بِأَعُورَ، أَلا وَإِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ عَينِهِ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيةٌ».

<u>٧٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ سِهَاكٍ، عَن عِكرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «الدَّجَّالُ هُوَ أَعورُ هِجَانُ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ، فَإِمَّا هَلَكَ الْمُلَّكُ فَإِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَعورَ».

٧٧ - قَالَ مُحُمَّدُ بِنُ جَعِفَرٍ: قَالَ شُعْبَة: فَحَدَّثتُ بِهِ قَتَادَةَ، فَحَدَّثَ نحوًا مِن هَذَا.

## (۷۵) صحیح:

وإسناد المصنف لا بأس به، الحسن بن قزعة صدوق، وشيخه عاصم بن هلال البارقي، قال عنه الحافظ في التقريب: لين، قلت: لكن الحديث أخرجه البخاري (٣٤٣٩) ومسلم (٢٢٤٨/٤ - ١٦٩) من طريق آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.

## (٧٦) ضعيف الإسناد، ولبعضه شواهد:

في إسناده: سماك بن حرب وهو صدوق، لكنه ضعيف في روايته عن عكرمة خاصة، وهذا منه، والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٤٠) وعبد الله في السنة (١٠٨٧) عن محمد بن جعفر به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٩٦) والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٧٣ ح ١١٧١) وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٩٠٠ ح ٣٧٤٧) وعبد الله في السنة (١٠٨٩) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٣٧) وعزاه لأحمد والطبراني، وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح، قلت: وإسناده ضعيف لما ذكرتُ، والحِجان هو الأبيض.

## (٧٧) ضعيف الإسناد:

والحديث بهذا الإسناد أخرجه المصنف هنا، وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٤٠) وعبد الله في السنة (١٠٨٨) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة، لكن لم يذكر شعبة إسناد قتادة، فيحتمل هنا أمـور: الوقـف عـلي <u>٧٨</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ – وهُوَ ابنُ طَهَانَ –، عَن أَبِي النُّبَيِ، عَن جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ عَيْقِيَّةٍ قَالَ: «يَخَرُجُ الدَّجَالُ فِي خِفَّةٍ مِن النَّبيّ عَن أَبِي النَّاسَ، فيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، وهُوَ أَعوَرُ، وَإِنَّ الزَّمَانِ». فذكر الحَدِيث بطوله... وقَالَ: «يَأْتِي النَّاسَ، فيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، وهُو أَعوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَعورَ».

٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْرَمَةُ

قتادة، والإرسال، والوصل.

فأما الوقف على قتادة فبعيد، والوصل أظهر من الإرسال، ويرجح الوصل أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ١٨٠ ح ١٦٤٨) من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا ضعيف نضعف عفير بن معدان، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٣٧) وقال: إسناده ضعيف.

قلت: ومع ضعفه فإن الذي يظهر منه أن رواية شعبة عن قتادة كرواية عفير عن قتادة في الاتصال، لكن يمنع عن الجزم بذلك قول الطبراني - رحمه الله - بعد روايته لحديث عفير: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عفير، تفرد به الوليد.

قلت: فإذا ترجح الإرسال فالحديث ضعيف الإسناد للإرسال، وإذا ترجح الوصل فالإسناد ضعيف أيضًا للكلام في رواية قتادة عن عكرمة.

## (۷۸) صحیح بشواهده:

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن إبراهيم بن طهمان يغرب، وفي بعض أحاديث أبي الزبير عن جابر مقال، لكن معنى الحديث صحيح من طرق، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند (٣ / ٣٦٧) والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٧٥ ح ٧٦١٣) وصححه، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٨٠) من طريق إبراهيم بن طهان بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٤٣) وقال: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح اهد.

قلت: ووقع في سائر النسخ: خفة من الزمان، وهو تحريف صوابه: خفة من الدين، وتمام الجملة في مصادر التخريج: خفة من الدين وإدبار من العلم.

## (٧٩) صحيح بشواهده:

في إسناده مخرمة بن بكير وهو صدوق، وفي سماعه من أبيه خلاف، وقد قال ابـن حبـان: يحـتج بحديثـه مـن غـير روايته عن أبيه لأنه لم يسمع من أبيه.

قلت: (يحيي) وقعت له كتب أبيه فكان يحدث منها، فأقل أحوالها أن تكون وجادة صحيحة، والوجادة من طرق

ابنُ بُكيرِ بنِ عَبدِ الله بنِ الأَشَجِّ، عَن أَبِيهِ، عَن عُروَةَ بنِ النُّرِبَرِ، قَالَ: قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ زَوجُ النَّبِيِّ وَيَلِيْ ذَكْرْتُ المَسِيحَ الدَّجَّالَ لَيلَةً، فَلَم يَأْتِنِي النُّومُ، فَلَمَا أَصبَحتُ دَخَلتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَأَخبَرتُهُ، فَقَالَ: «لا تَفعَلِي، فَإِنَّهُ إِن يَحْرُجُ وَأَنَا حَيٌّ يَكفِيكُمُوهُ اللهُ بِي، وَإِن يَخرُجُ بَعَدَ أَن أَمُوتَ يَكفِيكُمُوهُ اللهُ بِالصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَد حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَإِنِّ أَمُوتَ يَكفِيكُمُوهُ اللهُ بِالصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَد حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعوَرَ، إِنَّهُ يَمشِي فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعوَرَ، إِنَّهُ يَمشِي فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعوَرَ، إِنَّهُ يَمشِي فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعورَ، إِنَّهُ يَمشِي فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعورَ، إِنَّهُ عَافِي الأَرْضِ، وَإِنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعورَ، إِنَّهُ عَينُهُ اليُمنَى كَأَنَّهَا عِنبَةٌ طَافِيةٌ».

قال أبوبكر: هَذَا باب طويل، خَرجَته في كِتَاب الفتن، في قصة الدجال.

<u>٨٠</u> حَدَّثَنَا عَبدُ القُدُّوسِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شُعيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي صَالِحُ بنُ عَبْدِ الكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَمَّي أَبُو بَكِرِ بنُ شُعيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ، أَمَا إِنَّهُ أَعَوَرُ عَينِ اليُمنَى، وَإِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَعَورَ، مَكتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ: (كَ فَ رَ) يَقرَؤُهُ كُلُّ مُؤمِنٍ يَقرَأُ، وَكُلُّ مُؤمِنٍ لَا يَقْرَأُ».



· ....

التحمل التي قبلها العلماء ما دامت وجادة صحيحة، ورواية نخرمة عن أبيه قبلها الإمام مسلم وأخرجها في صحيحه، وأما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري فصدوق وفيه كلام، لكنه متابع عند الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٢٦٨ ح ٥٦٥) من أحمد بن صالح المصري، وأما عم أحمد بن عبد الرحمن فهو عبد الله ابن وهب، والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٥١) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن نافع الطحان لم أعرفه، قلت: إسناد ابن خزيمة خال منه، ولم أقف له على ترجمة أيضًا، إلا ما كان من ذكر الربعي له في كتابه مولد العلماء ووفياتهم، فإنه ذكر أن وفاته كانت سنة ست وتسعين ومائتين.

## (۸۰) صحیح:

وفي إسناد المصنف ضعف لجهالة صالح بن عبد الكبير بن شعيب بن الحباب، لكن الحديث أخرجه مسلم (٢٩٣٤) من طريق عبد الوارث عن شعيب بن الحباب عن أنس بن مالك مرفوعًا به، وأخرجه البخاري (٢٩٣٤) ومسلم (٢٩٣٣) وغيرهما من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعًا بنحوه.

# ٨ - باب إِثبات السمع والرؤية لله جَلَّ وَعَلا

الّذِي هُو كَمَا وصف نَفسه: سميع بصير، ومن كَانَ معبوده غير سميع بصير، فهُ وَ كَافَ بِعبوده غير سميع بصير، فهُ وَ كَافَر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق الباري، الّذِي هُ وَ سميع بصير، قَالَ الله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَعَنُ أَغَنِياَ أَهُ الله عمران: ١٨١]، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - في قصة المجادلة: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ المجادلة: ﴿ وَ المجادلة: ١١].

<u>A-</u> قال ابوبكر: قد كنت أمليت في كِتَاب الظهار خَبَرَ عائشةَ عَلَيْكَ : سُبحَانَ رَبِّ وَبِحَمدِهِ، وَسِعَ سَمعُهُ الأَصوَاتَ، إِنَّ المُجَادِلَةَ تَشكُو إلى النَّبِيِّ عَلَيْ فَيَخفَى عَلَيَّ بَعضُ كَلامِها، فَأَنزل الله: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُلِي اللهِ اللهِ اللهِي

وقد أعلمنا ربنا الخالق البارئ أنّه يسمع قول من كذب عَلَى الله وزَعَمَ أن الله فقير، فَكَذَّ بَهِم الله في مقالتهم تلك، فردّ الله ذلك عليهم، وخبّر أنّه الغني وهم الفقراء، وأعلم عباده المؤمنين أنّه السميع البصير، فكذلك خبّر المؤمنين: أنّه قد سمع قول المُجادِلة وتحاوُر النّبيّ عَلَيْ والمجادلة، وخبّرت الصدّيقة بنت الصدّيق عليها بعض كلام المجادلة مَعَ قربِها منها، فسبحت خالقها الّذي وسع سمعه الأصوات، وقالَت: سُبحان من وسع سمعه الأصوات، فسمع الله - جَلّ وَعَلا - كلام المجادلة،

<sup>(</sup>۸۱) صحیح:

أخرجه البخاري في صحيحه (١٣/١٣ قبل حديث ٧٣٨٦) تعليقًا بصيغة الجزم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة على المختلف به، وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٦) وعبد بن حميد (١٥١٤) وابن ماجة (١٨٨ و ٢٠٦٣) والنسائي في المجتبى (١/ ١٦٨) وفي السنن الكبرى (١٥٥٥ و ١١٥٧٠) وأبو يعلى (٧/ ٤٧٨) والحاكم في المستدرك (٢/ ٣٢٥ ح ٣٧٩١) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٨٢) وغيرهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة.

وهُوَ فوق سبع سهاوات مستوِ عَلَى عَرشه، وقد خفيَ بعض كلامها عَـلَى مـن حـضرها وقرب منها، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - لكليمه مُوسَى وأخيه ابن أُمِّهِ هارون، يُؤَمِّنهما فرعون، حِينَ خافًا أَن يَفُرِطُ عَلَيهِمَا أُو أَن يَطِغْي: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ لَأَنِّكُ [طه: ٤٦]. فأعلم الرَّحمن - جَلَّ وَعَلا - أَنَّهُ سمع مخاطبة كليمه مُوسَى وأخيه هـارون - عَلَيهِمَا السَّلام - وما يجيبهما به فرعون، وأعلم أنَّهُ يرى ما يكون من كلام كُلِّ مِنهُم، وقَالَ جَلَّ وَعَلا: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلَّا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١]، وقَالَ في سورة حم المؤمن: ﴿فَاسْـتَعِـدُ بِٱللَّهِ إِنَّكُ. هُوَ ٱلسَّـمِيـعُ ٱلْبَصِـيرُ لَنْكَ﴾ [غافر: ٥٦]، واستقصاء ذكر قوله: ( السميع البصير، وسميع بصير ) يطول بـذكر جميعـه الكتابُ، وقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - لكليمه مُوسَى ولأخيه هارون - صلوات الله عَلَيهمَا -: ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ فَأَذْهَبَا بِعَايِنِيَّا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ فَ إِنَّ السَّعِراء: ١٥]. فأعلم جَلَّ وَعَلا عباده المؤمنين أنَّهُ كَانَ يسمع ما يَقُولُ لكليمه مُوسَى وأخيه وهذا من الجنس الَّذِي أقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق، قَد أمر الله أيضًا مُوسَى - عليه السَّلام - أن يستمع لما يوحى إليه فقَالَ: ﴿فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى آلِكُ ﴾ [طه: ١٣]، فلفظ الاستهاعين واحد، ومعنَاهما مختلف، لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين - عَزَّ ربنـا وَجَـلَّ - عَـن أن يُشبِهَهُ شَيءٌ من خلقه، وَجَلَّ عَن أن يكون فعل أحد من خلقه شبيهًا بفعله، - عَزَّ وَجَلَّ -، وقَالَ الله - عَزَّ وَجَـلَّ -: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبـة: ١٠٥]، وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم في هَذِهِ الآية كرؤية رَسُول الله ورؤية المؤمنين، وإِن كَانَ اسم الرؤية يقع عَلَى رؤية الله أعمالهم، وعلى رؤية رَسُول الله، ورؤية المؤمنين. قال أبوبكر: وتدبروا أيها العلماء، ومقتبسو العلم، مخاطبة خليل الرَّحمن أباه،

قال أبوبكر: وتدبروا أيها العلماء، ومقتبسو العلم، مخاطبة خليل الرَّحمن أباه، وتوبيخه إياه لعبادته من كَانَ يعبد، تعقلوا - بتوفيق خالقنا جَلَّ وَعَلا - صحةً مذهبنا، وبطلان مذهب مخالفينا من الجَهمِيَّة المعطلة، قَالَ خليل الرَّحمن - صلوات الله وسلامه

عليه -، لأبيه: ﴿إِمَ تَعَبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يَبْصِرُ وَلا يُغِنِى عَنكَ شَيْءًا ﴿ إِلَى تَعْبُدُ مَا لا يسمع ولا يبصر، المحال يا ذوي الحجاء أن يَقُولَ خليل الرَّحن لأبيه آزر: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يسمع ولا يبصر، ويعيبه بعبادة من لا يسمع ولا يبصر، على عبادة من لا يسمع ولا يبصر، كالأصنام التي هي من الموتان، لا من الحيوان أيضًا؟! فكيف يكون ربنا الخالق البارئ السميع البصير كما يصفه هؤلاء الجهال المعطلة!، عَزَّ ربنا وَجَلَّ عَن أن يكون غير سميع، ولا بصير، فهُو كعابد الأوثان والأصنام لا يسمع ولا يبصر، أو كعابد الأنعام، ألم تسمعوا قول خالقنا وبارئنا: ﴿أَرْءَيْتَ مَنِ اتَغَذَ إِلَنهَ مُ هَوَنهُ أَفَأَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَنَ مَن لا يسمع ولا يبصر، بل هم أضل سبيلًا ﴿ فَا لا يسمع ولا يعقل كالأنعام، بل هم أضل سبيلًا .



# ٩ - باب البيان من سنن النّبي ﷺ عَلَى تثبيت السمع والبصر لله، موافقًا لما تلونا من كِتاب ربنا

إذ سننه على إذا ثبتت بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه لا تكون أبدًا إلا موافقة لكتاب الله، حاشا لله أن يكون شيء منها أبدًا مخالفًا لكتاب الله أو لشيء منه، فمن ادعى من الجهلة أن شيئًا من سنن النَّبي على إذا ثبت من جهة النقل مخالف لشيء من كتاب الله، فأنا الضامن بتثبيت صحة مذهبنا عَلَى ما أبوح به منذ أكثر من أربعين سنة.

<u>AY</u> = حَدَّثَنَا أَحْدُ بِنُ عَبِد الرَّحَنِ بِنِ وَهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ ابنُ يَزِيدَ، عَن ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُروَةُ بِنُ الزُّبِيرِ، أَنَّ عَائِشَةَ عَلَيْكَ وَمَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عَومُ كَانَ أَشَدَّ مِن يَومٍ أُحُدٍ؟ فقَالَ: حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَت لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ: هَل أَتَى عَلَيكَ يَومُ كَانَ أَشَدَّ مِن يَومٍ أُحُدٍ؟ فقَالَ: «لَقَد لَقِيتُ مِن قَومِكِ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنهُم يَومَ العَقَبَةِ، إِذ عَرَضَتُ نفسِي عَلَى ابنِ عَبِدِ يَالِيلَ بنِ عَبِدِ كُلالٍ، فَلَم يُجِنِي إِلَى مَا أَرَدتُ، فَانطَلَقتُ وَأَنَا مَهمُ ومُ عَلَى وَجِهِي، فَلَم أَستَفِق إِلَّا وَأَنَا بِقرنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعتُ رَأْسِي، فَإِذَا بِسَحَابَةٍ قَد أَظَلَتنِي، فَنظَرتُ فَإِذَا فِيهَا جِبِرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ -، قَد سَمِعَ قُولَ فَيهَا جِبِريلُ عَلَيهِ السَّلامُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ - وَقَد سَمِعَ قُولَ فَيهَا فِيلَانِ وَقَد بَعَثَى، ثُمَّ قَالَ: يا مُحَمَّدُ إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَ - قَد سَمِعَ قُولَ فَيهَا وَمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَد بَعَتَنِي رَبُّكَ إِليكَ لِتَأَمُّرَنِ أَمْرَكَ وَبِمَا شِئَتَ، إِن شِئَتَ فِي وَمَ لَكَ وَبَا مَلَكُ الْجَبَالِ فَقَد بَعَتَنِي رَبُّكَ إِليكَ لِتَأَمْرَنِ أَمْرَكَ وَبِمَا شِئَتَ، إِن شِئَتَ اللهُ مَلْتَ اللهُ عَلَى الْمَلْكُ الْجَبَالِ، وَقَد بَعَتَنِي رَبُّكَ إِليكَ لِتَأَمْرَنِ أَمْرَكَ وَبِمَا شِئَتَ، إِن شِعْتَ فَا وَمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَلْكَ الْمُؤَلِى أَلَا مَلَكَ الْمَاتَلَى اللهُ الْمُؤَلِى أَلَالْهُ الْمَلْكُ الْمُؤَلِى الْمُؤَلِى أَلَا مَلَكُ الْمَلِكَ الْمُؤَلِي أَنْ أَمْلُكَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الل

(۸۲) صحیح:

وفي إسناد المصنف: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو صدوق متكلم فيه، وتغير بأخره، لكن الحديث صحيح من غير طريقه، أخرجه البخاري (٣٢٣١) ومسلم (١٧٩٥) وابن حبان (٢٥٦١) والنسائي في السنن الكبرى (٢٠٧٠) وغيرهم من طرق عن ابن وهب عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد والمتن.

أَن أُطبِقَ عَلَيهِمُ الأَخشَبَينِ فَعَلتُ»، فَقَالَ له رَسُول الله ﷺ: «بَل أَرجُو أَن يُخرِجَ الله مِن أَصلابِهِم مَن يَعبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا».

<u>AT</u> - حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ حَبِيبِ بنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثَمَانَ، عَن أَبِي مُوسَى

<u>34</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، وَالحُسَينُ بِنُ الْحَسَنِ، وَغِيرُهُمَا، قَالا: قَالَ بُندَارُ، حَدَّثَنَا، وقَالَ الحُسَينُ: أَخْبَرَنَا - مَرحُومُ العَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ السَّعدِيُّ، عَن أَبِي عُرَانَ النَّهدِيِّ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ - وَهَذَا حَدِيثُ مَرحُومٍ - قَالَ: كُنتُ مَعَ وَسُولِ الله عَلَيْ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقبَلنَا وَأَشرَ فَنَا عَلَى المَدِينَةِ كَبَرَ النَّاسُ تَكبِيرَةً رَفعُ وا بِهَا أَصوَاتَهُم، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ رَبَّكُم لَيسَ بِأَصَمَّ وَلا غَائِبٍ»، وقَالَ المعتمر في حديثه: فقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّكُم لا تَدعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا».

<u>^^</u> – حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَن أَبِي عُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَن أَبِي عُنَا اللهُ عَلِيْهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّكُم لا عُثَهَانَ، عَن أَبِي مُوسَى، فذكر الحَدِيث، وقَالَ: فقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: «أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّكُم لا تَدعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا، إِنَّهَا تَدعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا». خرَّجت طرق هَذَا الخبر في كِتَاب الذكر والتسبيح.

قال أبوبكر: فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هَذَا الباب، ونذكر بُهتَ الجَهمِيَّة

أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه، منها (٢٩٩٢) ومسلم (٢٧٠٤) وأبـو داود (١٥٢٦-١٥٢٨) وغيرهم من طرق عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى مرفوعًا، والمتن هو التالي.

وأبو نعامة السعدي ثقة، ومرحوم هو ابن عبد العزيز العطار، وتخريج الحديث فيها سبق.

## (۸۵) صحیح:

<sup>(</sup>۸۳) صحیح:

<sup>(</sup>٨٤) صحيح:

وهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما، وتخريج الحديث فيها سبق.

وزورَهُم وكذبَهم عَلَى علماء أهل الآثار، ورميهم خيار الخَلْق بعد الأنبياء بما الله قَد نزههم عَنه وبرأهم منه، بِتَزَوِّرِ الجَهمِيَّة عَلَى علمائنا أنَّهم مشبهة، فاسمعوا ما أقول وَأُبيِّنُ من مذاهب علمائنا، تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء ويرمونهم بها الله نزههم عَنه.

نحن نقول: لربنا الخالق عينان يُبصر بِها ما تحت الثرى، وتحت الأرض السابعة السفلى، وما في السموات العلى، وما بينها من صغير وكبير، لا يخفى عَلَى خالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع، ولا مما بينهم ولا فوقهم، ولا أسفل منهنّ، لا يغيب عَن بصره من ذلك شَيء، يرى ما في جوف البحار ولججها كما يرى عَرشه الّذِي هُو مستو عليه، وبنو آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بها فإنهم إنها يرون ما قَرُب من أبصارهم، مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم، وما يَبعُد مِنهُم، وإن كَانَ يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال، لأن العرب التي خوطبنا بِلُغَتِها قَد تقول: قرية كذا منا قريبة، وبلدة كذا قريبة منا، ومن بلدنا، ومنزل فلان قريب منا، وإن كَانَ بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين فراسخ.

والبصير من بني آدَم لا يدرك ببصره شَخصَ أحدٍ من بني آدَم وبينها فرسخان فأكثر، وَكَذَلِكَ لا يرى أحد من الآدَميين ما تحت الأرض إذا كَانَ فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة، أو أقل منها بقدر ما يغطى ويوارى الشيء، وكَذَلِكَ لا يدرك بصره إذا كَانَ بينها حجاب من حائط، أو ثوب صفيق، أو غيرهما مما يستر الشيء عن عين الناظر، فكيف يكون يا ذوي الحجا مشبهًا من يصف عين الله بها ذكرنا، وأعين بنى آدم بها وصفنا.

ونزيد شرحًا وبيانًا نقول: عين الله - عَزَّ وَجَلَّ - قديمة، لم تـزل باقيـة، ولا يـزال محكوم لها بالبقاء، منفيٌّ عنها الهلاك، والفناء، وعيون بني آدَم محدثة مخلوقة، كانت عدمًا

غير مكونة، فكونها الله، وخلقها بكلامه الَّذِي هُوَ صفة من صِفَات ذاته، وقد قضى الله وقد رأن عيون بنى آدم تصير إلى بلاء عَن قليل، والله نسألُ خير ذلك المصير، وقد يعمي الله عيون كثير من الآدَميين فيذهب بأبصارها قبل نزول المنايا بهم، ولعل كثيرًا من أبصار الآدَميين قد سلط خالقنا عليها ديدان الأرض حتى تأكلها، وتفنيها بعد نزول المنينة بهم، ثم ينشئها الله بعد فنائها، فيصيبها ما قد ذكرنا قبل في ذكر الوجه، فها الذي يشبه - يا ذوي الحجا - عين الله التي هي موصوفة بها ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد؟!

ولست أحسب: لَو قيلَ لبصير لا آفة ببصره، ولا علة بعينه ولا نقص، بل هُ وَ أعين، أكحل، أسود الحدق، شديد بياض العينين، أهدب الأشفار: عينك كعين فلان الَّذِي هُوَ صغير العين، أزرق، أحمر بياض العينين، قَد تناثرت أشفاره، وسقطت، أو كَانَ أخفش العين، أزرق، أحمر بياض شحمها، يرى الموصوف الأول الشخص من بعيد، ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عُشْرِ ما يرى الأول، لِعلَّةٍ في بصره، أو نقص في عينه، إلَّا غَضِبَ من هَذَا وَأَنِفَ منه، فلعله يخرج إلى القائل له ذلك إلى المكروه من الشتم والأذى ولست أحسب عاقلًا يسمع هَذَا المشبه عيني أحدهما بعيني الآخر، إلا وهُوَ يكذِّب هَذَا المشبِّه عين أحدهما بعين الآخر، ويرميه بالعَتَهِ، والخبل والجنون، ويَقُولُ له: لَو كنت عاقلًا يجري عليك القلم: لم تشبه عيني أحدهما بعيني الآخر، وإن كانا جميعًا يسميان بصيرين، إذ ليسا بأعميين، ويقال: لكل واحد منهم عينان يبصر بهما، فكيف لو قِيلَ له: عينك كعين الخنزير، والقرد، والدب، والكلب، أو غرها من السباع، أو هوام الأرض، والبهائم! فتدبروا يا ذوي الألباب أبين عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الَّذِي لم يزل ولا يزال، وبين عيني الإنسان من الفرقان أكثر؟ أو مما بين أعين بني آدَم وبين عيون ما ذكرنا؟ تعلموا وتستيقنوا أن من سمى علماء نا مشبهة غيرُ عالم بلغة العرب، ولا يفهم العِلم، إذ لم يجز تشبيه أعين بني آدم بعيون المخلوقين، من السباع والبهائم والهوام، وكلها لها عيون يبصرون بها، وعيون جميعهم محدثة مخلوقة، خلقها الله بعد أن كانت عدمًا، وكلها تصير إلى فناء وبلى، وغير جائز إسقاط اسم العيون والأبصار عن شيء منها، فكيف يحل لمسلم - لو كانت الجهمِيَّة من المسلمين - أن يرموا من يثبت لله عينًا بالتشبيه، ولو كَانَ كل ما وقع عليه الاسم كَانَ مشبهًا لما يقع عليه ذلك الاسم، لم يجز قراءة كِتَاب الله، ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها ذكر نَفس الله، أو عينه، أو يَده، ولو جب الكفر بِكُلِّ ما في كتاب الله - عَزَّ وَجَلَّ -! من ذكر صِفات الرب، كما يجب الكفر بتشبيه الحالق بالمخلوق، إلا أن القوم جهلة لا يفهمون العِلم، ولا يحسنون لغة العرب، فيضلون ويضلون.

والله نسأل العصمة والتوفيق والرشاد في كل ما نقول وندعو إليه.



# ١٠ - باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جَلَّ وَعَلا

والبيان أن الله - تَعَالى - له يدان، كها أعلمنا في محكم تَنْزِيله أَنَّهُ خَلَقَ آدَم عليه السَّلام بيديه قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - لإبليس: ﴿مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيُّ اس: ٥٧]، وقَالَ جَلَّ وَعَلا تكذيبًا لليهُود حِينَ قَالُوا: ﴿يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾، فكذَّبَهم في مقالَتهم، وقالَ: ﴿وَقَالَ جَلَّ وَعَلا تكذيبًا لليهُود حِينَ قَالُوا: ﴿يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾، فكذَّبَهم في مقالَتهم، وقالَ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]. وأعلمنا أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه ﴿يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمٌ ﴾ [الفتح: ١٠]، وقالَ: ﴿وَسُلَمُ مَن تَشَآهُ وَتُكْذِلُ مَن اللّهُ عَن يَيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنْكُ ﴾ [يس: ٢٨]، وقالَ: ﴿وَتُولُ مَن تَشَآهُ وَتُكْذِلُ مَن مَشَآهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنْكُ ﴾ [ال عمران: ٢٦]، وقالَ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقَنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [يس: ٢٧].



١١ - باب ذكر البيان من سنة النّبيّ المصطفى عَلَيْ عَلَى إِثْبات يد الله جَلَّ وَعَلا موافقًا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفًا قد نزه الله نبيه، وأعلى درجته، ورفع قدره عَن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه

<u>Δ٦</u> - حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ عَبدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَن عَبدِ الله بنِ بُرَيدَةَ، عَن يَحيَى بنِ يَعمُرَ، قَالَ: لَّا تَكلَّمَ مَعبَدُ الجُهَنِيُّ في القَـدَرِ....، فذكر الحَدِيث بطوله، قَد أمليته في كِتَابِ الإِيهان.

## (٨٦) صحيح بطرقه:

وفي إسناد المصنف: مطر بن طهمان الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٨) وعبد الله بن أحمد في السنة (٩٧٧ و٩٧٨ بتحقيقي) والبزار في مسنده (١/ ٢٧٤ ح ١٧١) من طريق حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق به، لكن مسلم - رحمه الله - لم يخرج هذا اللفظ من طريق حماد، وإنها أخرج أولًا أصل الحديث، ثم عقبه بطريق حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق، ولم يذكر متنه، بل قال: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف.

قلت: وحاد بن طههان الوراق لم ينفرد به، فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (١/ ٢١١ح ٢٤٤) والبزار في مسنده (١/ ١٧٢) والضياء المقدسي في المختارة (١/ ٣٢٠ ٢٥٥) من طريق عمران بن حدير عن الرديني بن أبي مجلز عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا به، وأخرجه الضياء في المختارة (٢١٦) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢١٦) من طريق يونس بن محمد المؤدب عن معتمر بن سليان عن أبيه عن يحيى بن يعمر بمثله، وإسناده صحيح، وأخرجه البزار في مسنده (١٧٣) من طريق يوسف بن واضح عن أبيه عن يحيى بن يعمر بمثله.

وأخرجه أبو داود (٤٧٠٢) وأبو يعلى في مسنده (١/ ٢٠٩ ح ٢٤٣) من طريق عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعًا به، وهذا إسناد صحيح، وهشام بن سعد وإن كان فيه ضعف فإنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، والحديث باللفظ الذي أورده المصنف عند جميع من ذكرتهم، وأما أصل الحديث فأخرجه مختصرًا مسلم (٨) وأبو داود (٢٦١٥) والترمذي (٢٦١٩) والنسائي وأما أصل الحديث فأخرجه من حديث كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يجيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر، فذكر حديث جبريل الطويل، ولم يذكر حكاية احتجاج آدم وموسى عليها السلام.

وفي الخبر: قَالَ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بنُ الخُطَّابِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «التَقَى آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَأَسبجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، أَمَرَكَ بِأَمرِهِ فَعَصَيتَهُ، فَأَخرَجتَنَا مِن الجَنَّة؟، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَد أَتباكَ الله التَّورَاة، فَهَل وَجَدتَ فِيهَا كَتَبَ عَلَيَّ الذَّنبَ قَبلَ أَن أَعمَلَهُ؟، قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَحَبَّ الله التَّورَاة، فَهل وَجَدتَ فِيهَا كَتَبَ عَلَيَ الذَّنبَ قَبلَ أَن أَعمَلَهُ؟، قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَحَبَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيهِمَ السَّلام».

<u>٧٨</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الزُّهرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِمَ النَّبيَ عَلِيهِمَ السَّلام، عَن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيْرةَ عَلَيْهِمَ النَّبيَ عَلِيهِمَ النَّلام، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنتَ أَبُونَا، خَيَّبتَنَا وَأَخرَجتَنَا مِن الجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنتَ أَبُونَا، خَيَّبتَنَا وَأَخرَجتَنَا مِن الجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ : يَا مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَ السَّلام» يَخلَقنى بِأَربَعِينَ سَنَةً، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَ السَّلام»

<u>٨٨</u> حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو، عَن أَبِي مَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «احتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيهِ مَا

(۸۷) صحیح:

## (۸۸) صحیح:

وفي إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق وله أوهام، وهو ممن أخرج له الجماعة، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه الآجري في الشريعة (٢٩٧و٧٩٧) والبيهقي في الأسماء والصفات (٦٨٦) من طريق محمد بن عمرو بهذا الإسناد والمتن، ومحمد بن عمرو متابع من يحيى بن أبي كثير، أخرجه البخاري (٤٧٣٨) ومسلم (٢٦٥٢) وغيرهما من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وفي إسناد المصنف: عبد الله الزهري، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، والحديث أخرجه البخاري (٢٦١٤) والبيهقي في الأسهاء والصفات (٦٨٧) من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٦٥٢) من طريق مالك عن أبي الزناد بمثله.

۹۸ کتاب التوجیح

السَّلام...»، فذكر عمرو الحَدِيث.

<u>٨٩</u> حَدَّثَنَا عَمرُّو، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو، قَـالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ خَلْتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ.

<u>٩٠</u> - وَحَدَّثَنَا عمرو بن مرة، الحديث.

﴿ وَحَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَّهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو، فذكر الحَدِيث نحوه.

<u>٩</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ ثَابِتٍ الجَحدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوانُ - يعَني ابنَ عِيسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ، قَالَ: أَحبَرَنِي يَزِيدُ بنُ هُرمُزٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : «احتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيهِ السَّلام، فقَالَ مُوسَى: أَنتَ آدَمُ، خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ»، فذكر الحَدِيث بطوله، قَد أمليته في كِتَابِ القدر.

(۸۹) صحیح:

وانظر تخريجه فيها سبق.

### (۹۰) صحیح:

وانظر ما سبق، ووقع بسائر الأصول: وثنا عمرو بن مرة... الحديث.

وعلق القفيلي في نسخته بقوله: هكذا في نسخة الهراس وكذا الشهوان والزهيري خطأ، والصواب يكون هكذا: وثنا عمرو به مرة، الحديث. وذلك أني لم أجد لابن خزيمة بعد البحث شيخًا يسمى عمرو بن مرة، والذي يدل على أن الصواب ما ذكرته أنه قال في الحديث الذي قبله: فذكر عمرو الحديث، والله أعلم بالصواب اه.

قلت (يحيى): وهو المترجح عندي، فإن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من شيوخ عمرو بـن عـلي الفـلاس، وعمرو بن علي ويحيي بن حكيم يرويانه هنا عن عبد الوهاب عن عمرو بن مرة به.

## (۹۱) صحيح:

والحارث بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذباب، وهو صدوق أخرج له مسلم وغيره، وأحمد بن ثابت صدوق، ويتقوى حديثها بطرق الحديث الأخرى، والحديث أخرجه مسلم (٢٠٤٢/٤ ج ٢٠٥٢) من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به.

<u>٩٢</u> - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بِنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ عَن الحَارِثِ، قَالَ: أَخبَرَني عَبدُ الرَّحَمنِ بنُ هُرمز الأعرج، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مثل هَذَا الحَدِيث، لم يزد ولم ينقص.

<u>٩٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَأَبُّو مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا يَحِيَى، قَالَ: بندارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍ و، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَن أَبِي مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «احتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنتَ آدَمُ هُرَيرَةَ عَلَيْكُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «احتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنتَ آدَمُ اللهِ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَأَسكَنَكَ جَنَّتُهُ»، فذكر الحَديث بطوله.

<u>94</u> - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِيُ قَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، عَنِ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِيُ قَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَبِي هُرَيرَةَ عَنِيُ قَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَبِي هُرَيرَةَ عَنِيُ قَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَبِي هُرَيرَةَ عَنِينَ قَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ،

<u>٩٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَـن سُلَيهَانَ – وهُوَ الأَعْمَش – بِهَذَا الإِسناد مِثلَهُ.

## (۹۲) صحيح:

وانظر ما سبق، والحارث لم يختلف عليه في شيخه، بل له في هذا الحمديث شيخان، كما اتـضح ذلـك مـن روايـة العطف عند مسلم.

## (۹۳) صحيح:

ومحمد بن عمرو بن علقمة سبق تخريج حديثه (٨٨) ويحيى المذكور هنا هو ابن سعيد القطان.

## (٩٤) صحيح:

وشيخ المصنف هو يوسف بن موسى بن راشد القطان أبو يعقوب وهو صدوق، وجرير هو ابن عبد الحميد، والحديث أخرجه المصنف هنا من طريق جرير وأبي عوانة عن الأعمش، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١١٣٠) من طريق جرير به، وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٩٨) من طريق زائدة عن الأعمش، وأخرجه الترمذي (٢١٣٤) وابن حبان (٢١٧٩) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤٤٣) وابن خزيمة في التوحيد (١٠٠) وسيأتى، من طريق سليان التيمى عن الأعمش به.

## (٩٥) صحيح:

ويحيى بن حماد هو ابن أبي زياد الشيباني وهو ثقة، وتخريج الحديث فيها سبق.

قال أبوبكر: هَذَا الباب قَد أمليته بتهامه في كِتَاب القدر.

قال أبوبكر: فكليم الله موسى خاطب آدَم - عَلَيهِمَا السَّلام - شِفاهًا: أن الله خلقه بِيَدِهِ، ونفخ فيه من روحه، عَلَى ما هُوَ مخطوط بين الدفتين من إعلام الله - جَلَّ وَعَـلا - عباده المؤمنين أَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ - عليه السَّلام - بيَدِهِ.



١٢ - بـاب ذكر قصة ثابتة في إثبات يـد الله جَلَّ ثنـاؤه بـسنة صحيحة عَن النَّبيِّ المصطفى عَيْكِيَّ بيانًا أن الله خط التوراة بِيَدِهِ لكليمه مُوسَى، وإن رغمت أنوف الجَهمِيَّة

<u>٩٦</u> – حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ المَكِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرِ و بنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخبَرَنَا طَاوسٌ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: «احتجَّ آدَمُ ومُوسَى عَلَيهِمَ السَّلام، فقالَ مُوسَى: يَا آدَمُ: أَنتَ أَبُونَا خَيَّبَتَنَا وَأَخرَجتَنَا مِن الجَنَّةِ، وَمُوسَى عَلَيهِمَ السَّلام، فقالَ مُوسَى: يَا آدَمُ : أَنتَ أَبُونَا خَيَبتَنَا وَأَخرَجتَنَا مِن الجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى عَليهِمَ السَّلام، قَل أَمْ وَسَى عَليهِمَ السَّلام».

<u>٩٧</u> - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفياَنُ بنُ عُينَـةَ، عَـن عَمرٍ و - وَهُوَ ابنُ دِينَارٍ - عَن طاوس أَنَّهُ سمع أبا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: بمثله، وقَالَ: «وَخَطَّ لَكَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ»، ولم يذكر: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

<u>٩٨</u> - حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفيانُ، عَن عَمْرِو بِن دينارٍ، عَن طَاوسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ... بمثل حديث عَبدِ الجَبَّارِ، وقَـالَ:

## (٩٦) صحيح:

وعبد الجبار بن العلاء شيخ المصنف أخرج له مسلم، وقال عنه الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: لا بـأس بـه، وأمـا سفيان فهو ابن عيينة، والحديث أخرجه البخـاري (٦٦١٤) ومسلم (٢٦٥٢) وأبـو داود (٢٠١١) وابـن ماجة (٨٠) وأحمد (٢/ ٢٤٨) والحميدي (١١١٥) وأبو يعلى (٦٢٤٥) وابـن أبي عاصـم في السنة (١٤٥) والآجري في الشريعة (٩٩٧ و ٩٩٧) وابن حبان (٦١٨٠) والبيهقي في شعب الإيـان (١٨٤) وفي الأسـاء والصفات (٢٨٧) جميعًا من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد والمتن.

وتخريجه فيها سبق.

(۹۸) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>۹۷) صحيح:

«وَخَطَّ لَكَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ»، وقَالَ: «أَتَلُومُنِي».

<u>٩٩</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعبَةَ، عَن قَتَادَة، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَجتَمِعُ المُؤمِنُونُ يَومَ القِيَامَةِ، فَيهمُّونَ بِلَاكَ - أَو: يُلهَمُونَ بِهِ - فَيَقُولُون: لَو استَشفَعَنا إِلَى رَبِّنَا، فَأَرَاحَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ: فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ: أَنتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ الله بِيدِهِ، وَأَسجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسهَاءَ كُلِّ شَيءٍ» فذكر الجَدِيث بطوله.

قال ابوبكر: خَبَر شُعبَة عَن قَتَادَة قَد خرجته في أَبُواب الشفاعة.

<u>· · · </u> - حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيَهانَ، قَالَ حَدَّثَنَا

## (٩٩) صحيح:

وأبو موسى شيخ المصنف هو محمد بن المثنى، والحديث أخرجه البخاري (٤٧٦ ق ٢٥١٦) ومسلم (٣٢٣) وأبو موسى شيخ المصنف هو محمد بن المثنى، والحديث أخرجه البخاري (١١٨٦) والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجة (٤٣١٢) والطيالسي (١١٦٠) وابن أبي عاصم (٤٠٨و٨٠٨) وابن أبي شيبة (٣١٦٧٧) من طرق عن قتادة عن أنس به.

تنبيه: كذا وقع هنا في سائر الأصول: شعبة عن قتادة، وأظنه تصحيف، فإن أبا موسى هو محمد بن المثنى، ومن طريق محمد بن المثنى متابع عند مسلم من عمد بن بشار، وعندهما: عن سعيد عن قتادة، والأمر محتمل، فشعبة وسعيد بن أبي عروبة من طبقة واحدة، وهما من أثبت الناس في قتادة، فيحتمل أن يكون محمد بن أبي عدي قد رواه عنها، لكن مما يضعف هذا الاحتمال أن الإسناد إليهما واحد، ولم أقف على رواية تعطف سعيدًا على شعبة في هذا الحديث، ولم أقف أيضًا على من أشار إلى وجود وهم في هذا الحديث، ورسم الكلمتين يحتمل التصحيف، وقد وجدت الألباني - رحمه الله - يعزو حديث ابن أبي عاصم لابن خزيمة في التوحيد، وذكر أنه بإسناد المصنف، وهذا عما يقوي الظن بتصحيف كلمة سعيد إلى شعبة، والله أعلم.

### (۱۰۰) صحیح:

ويحيى بن حبيب الحارثي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، والحديث أخرجه الترمذي (٢١٣٤) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤٤٣) وابن أبي عاصم في السنة (١٤٠) وابن حبان في صحيحه (٢١٧٩) من طريق يحيى بن حبيب بهذا الإسناد والمتن، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. أَبِي، عَن سُلَيَانَ – يعني الأَعمَش – عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النّبيِّ عَلَيْهِ النّبيِّ عَلَيْهِ السّلامُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنتَ الّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، قَالَ: «احَتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيهِ السّلامُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنتَ الّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَنَفَخ فِيكَ مِن رُوحِهِ، أَغوَيتَ النّاسَ، وَأَخرَجتَهُم مِن الجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: وَأَنتَ يَا مُوسَى، اصطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ، تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ كَتَبَهُ الله عَلَيَّ قَبلَ أَن يَخَلُقَ السّمَواتِ مُوسَى، اصطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ، تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ كَتَبَهُ الله عَلَيَّ قَبلَ أَن يَخَلُقَ السّمَواتِ وَالأَرْضَ! قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

قَد أمليت هَذَا البَابِ بتهامه في كِتَابِ القدرِ.



قلت: وسليهان التيمي متابع من جرير وأبي عوانة وزائدة، وقد سبق بيانه (٩٤) وخالفهم وكيع فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، أخرجه أبو يعلى (١٢٠٤) وابن أبي عاصم في السنة (١٤٢) ورواية الجهاعة أصح، إلا أن يقال أن أبا صالح يرويه عن أبي هريرة وأبي سعيد، وهو محتمل.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري (٢٠١٩ و ٢٥١٥) ومسلم (٤/٢٠٢ ح ٢٦٥٢) والمحديث طرق أخرى عن أبي عاصم في السنة (٢٤١) والطبراني في مسند الشاميين (٢٠٠٣) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحن عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٥٢) وأحمد في النهند (٢/ ٢٦٨) وعبد الله في السنة (٩٥ م بتحقيقي) وابن خزيمة في التوحيد (١٠) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٦٥٢) وعبد الرزاق (١١/١١١ ح ٢٠٠٨) وابن أبي عاصم (١٥٩) من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٦٨) وعبد الرزاق (١١/١١١ ح ٢٠٠٨) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وورد الحديث أبيضًا من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد كما سبق بيانه، ومن حديث أبي موسى أخرجه أبو يعلى (١٥٢١) وابن أبي عاصم (١٤٤) وعبد الرزاق (١١/١٠١)

١٣ – باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وفي هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقنا البارئ، مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر النفس واليد جميعًا، وإن رغمت أنوف الجَهمِيَّة المعطلة

<u>١٠١</u> - حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يعَني ابنَ الحارِثِ -عَن مُحُمَّدِ بن عَجلانَ.

<u>١٠٢</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العلاءِ بنِ كُريبٍ، وَعَبدُ الله بنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله

<u>١٠٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، بِهَذَا الإسناد قَالَ: «لَّا خَلَقَ الله آدَمَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفسِهِ: إِنَّ رَحْمِتِي تَغلِبُ غَضَبِي».

١٠٤ - حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَجِلانَ، قَالَ: «لَّا خَلَق الله الخَلقَ عَجلانَ، قَالَ: «لَّا خَلَق الله الخَلقَ

<sup>(</sup>١٠١) صحيح الإسناد:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٨).

<sup>(</sup>۱۰۲) صحيح، ولفظة: «بيده» شاذة:

وقد سبق تخريجه والكلام عنه برقم (٩).

<sup>(</sup>۱۰۳) صحيح، ولفظة: «بيده» شادة:

وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>۱۰٤) صحيح، ولفظة: «بيده» شاذة:

وانظر ما سبق، ويحيى هو ابن سعيد القطان.

كَتَبَ بِيلِهِ عَلَى نَفسِهِ: إِنَّ رَحَمِّتِي تَعْلِبُ غَضبَي».

<u>١٠٥</u> - حَدَّثَنَا يَحَيَى بنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَن سفيان، عَن الأَعمَشِ، عَن فَكوَانَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ مَن النَّبِيِّ قَالَ: «لما خَلَقَ الله الخَلقَ كَتَبَ كِتَابًا وَجَعلَهُ تَحَت العَرشِ: إِنَّ رَحَمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي».



(۱۰۵) صحیح:

ويحيى بن حكيم هو المقوم ثقة حافظ، وشيخه أبو حمزة هو السكري محمد بن ميمون، والحديث أخرجه البحاري (٤٠٤) وأبو (٧٤٠٤) وأجد (٢٩٦) والنسائي في السنن الكبرى (٢٥١) والفريابي في القدر (٩٦-٩٦) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٨٧) من طريق الأعمش عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به، وسبقت طرق لهذا الحديث أوردتها في التعليق على رقم (٩).

تنبيه: ورد الإسناد في نسخة دار الحديث: حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو حمزة عن الأعمش، وكذا في نسخة الشهوان، بينها وقع في نسخة الهراس والقفيلي: حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش، وسفيان زيادة ليست في نسخة الهراس، وذكر القفيلي أن ما أثبته هو الصواب وأنه من إتحاف المهرة والمخطوطة وقال: وأبو أحمد هو الزبيري وسفيان هو الثوري.

قلت (يحيى): ما قاله القفيلي محتمل، لكن الأظهر بقاء الكلمة على أصلها، ويرجح ما في نسخة الشهوان ودار الحديث أن البخاري أخرج الحديث في صحيحه (٧٤٠٤) عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش به، لكن ينكر عليه أن أبا حمزة السكري مات سنة ١٦٨ ويحيى بن حكيم لا رواية له عن أحد من هذه الطبقة، وما أظنه أدرك أبا حمزة قط ولا رآه، فيكون في الإسناد سقط بين أبي حمزة وحكيم، أو يكون الأمر على ذكره القفيلي، والله أعلم.

اً ٢ - بـاب ذكر سنة رابعة مبيّنة ليدي خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - مَعَ البيـان أن لله يدين، كما أعلمنا في محكم تنزيله، أنه خلق آدَم بيديه وكما أعلمنا أن لَه يـدين مبسوطتين، ينفق كيف يشاء

<u>١٠٦</u> – حَدَّثَنَا يُوسفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وابـنُ فُـضَيلٍ، عَـن إِبـرَاهِيَم الهجريِّ. الهجريِّ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعَفَرُ بِنُ عَون، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ الْمَجَرِيُّ، عَن أَبِي الأَحوَصِ، عَن عَبدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَالَ ابنُ يَحَيى: يَرفَعُهُ - قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالى يَفتَحُ أَبُوابَ السَّمَاءِ فِي ثُلُثِ اللَّيلِ البَاقِي، فَيَبسُطُ يَدَيهِ، فَيَبسُطُ يَدَيهِ، فَيَبسُطُ يَدَيهِ، فَيَبسُطُ يَدَهُ، قَالَ: فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسطَعَ الفَجرُ»، وقَالَ ابن يَحْيى: «فَيَبسُطُ يَدَهُ، أَلا عَبدٌ يَسأَلُنِي فَأُعطِيتُهُ».

قال أبوبكر: خَرجت هَذَا الحَدِيث بتهامه بعد ذكر نزول الرب - عَنَّ وَجَلَّ - كل ليلة بلا كيفية نزولٍ نذكره، لأنا لا نصف معبودنا إلا بها وصف به نفسه، إما في كِتَاب الله، أو عَلَى لسان نبيه عَلَى العدل عَن العدل موصولًا إليه، لا نحتج بالمراسيل، ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضًا في صِفَات معبودنا بالآراء والمقاييس.

<sup>(</sup>١٠٦) صحيح، وإسناده المصنف ضعيف:

فيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو لين الحديث، والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٤٦) وابن خزيمة في التوحيد وسيأتي وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٥/ ٢٣٧) جميعًا من طريق إبراهيم الهجري بهذا الإسناد به، وإسناده ضعيف لحال الهجري، لكن أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨٨و ٤٠٣) عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا به، وإسناده صحيح، وأصل الحديث من غير بسط اليد صحيح من حديث أبي هريرة، وسيأتي في أخبار نزول الرب جل وعلا إلى السهاء الدنيا.

١٥ – باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدًا يَقْبَلُ بها صدقة المؤمنين عَزَّ ربنا ُ وَجَلَّ عَن أن تكون يَده كيد المخلوقين

<u>٧٠١</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعني ابنَ هَارُون - عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍ و، عَن سَعِيدِ بنِ أَي سَعِيدٍ، مَولَى المَهرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمرٍ و، عَن سَعِيدِ بنِ أَي سَعِيدٍ، مَولَى المَهرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَلَيْ: «إِنَّ أَحَدَكُم لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمرَةِ مِن طَيِّبٍ، وَلا يَقبَلُ الله إِلَّا طَيِّبًا، فَيَجعَلُهَا الله في يَـدِهِ النَّمنَى، ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَّا يُرَبِّي أَحَدُكُم فُلُوَّهُ أَو فَصِيلَهُ، حَتَّى تَصِيرَ مِثلَ أُحُدٍ».

<u>١٠٨</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يعَني ابنَ عَمرو - عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَولَى المَهرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُم لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمرَةِ إِذَا كَانَت مِن الطَّيِّبِ، وَلا يَقبَلُ الله إِلَّا طَيِّبًا، فَيَجعَلُهَا الله

(١٠٧) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

في إسناده: سعيد بن أبي سعيد مولى المهري وهو مجهول، وترجمته باللسان (٣/ ٣٦ ت٣٧٢٣) والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٨/ ١١٢ ح ٣٣١٨) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد به، ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام، وقد اختلف عليه، فرواه يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد عنه عن سعيد ابن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة، وخالفها محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/ ١٥٥) لكن هذه رواية شاذة، ومحمد بن مسلم بن أبي الوضاح صدوق يهم، ورواية يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد أصح، وإسنادها ضعيف لحال سعيد مولى المهري، لكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق كها سيأتي بيانه بمشيئة الله تعالى.

فائدة: قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (٤/ ٨٢ طبعة دار الغد) قال أهل اللغة: الفلو: المهر، سمى بذلك لأنه فلي عن أمه، أي: فصل وعزل. والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن إرضاع أمه... ثم قال: وفي الفلو لغتان فصيحتان، أفصحها وأشهرهما: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. اهر باختصار.

(١٠٨) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

وعلته جهالة سعيد بن أبي سعيد مولى المهري، وانظر ما سبق.

.

فِي كَفِّهِ فَيْرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم مُهرَهُ أُو فَصِيلَهُ، حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثلُ الجَبَلِ».

قال أبوبكر: هَذِهِ اللفظة - يعني: «تعود» - من الجنس الَّذِي أقول: إِن العود قَديقع عَلَى البدء، وأقول: العرب قَد تقول عاد عَلَى معنى صار، وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق، ثم صغرت فصارت مثل عمرة تحويها يد المتصدق، ثم أعادها الله إلى حالها، فصيرها كالجبل، ولكن كانت التمرة مثل عمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيَّرها الله الخالق البارئ مثل الجبل.

فمعنى قوله: «حتى تعود مثل الجبل»: أي: تصير مثل الجبل، فافهموا سعة لسان العرب، لا تخدعوا فتغالطوا، فتتوهموا أن المُظَاهِرَ لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين، فإن هَذَا القول خلاف سنة النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وخلاف قول العلاء، قد بينت هَذِهِ المسألة في موضعها.

<u>١٠٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بـنُ عَمـرٍو، عَـن سَعِيدِ بنِ أَي سَعِيدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، بِهَذَا ولم يرفعه.

\_\_\_\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - في عَقِبِ حديثِ يَزِيدِ.

(١٠٩) صحيح التن، ضعيف الإسناد:

وفي هذا الإسناد قد خالف يعلى بن عبيد يزيد بن هارون، فرواه يزيـد مرفوعًا، ورواه يعـلى موقوفًا، وعلتـه في الحالين جهالة سعيد مولى المهري.

### (۱۱۰) صحیح:

و محمد شيخ المصنف هو ابن بشار وهو متابع ليونس بن عبد الأعلى، وأما هشام بن سعد ففيه ضعف، إلا أنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم. والحديث أخرجه مسلم (١٠١٤) عن ابن وهب بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه البخاري (١٤١٠ و ٧٤٣٠) ومسلم (١٠١٤) وأحمد في المسند (٢/ ٤١٩) وابن أبي عاصم في السنة (٢٣٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٩١) وفي شعب الإيهان (٢٣٤٦) من طرق عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به. ووقع في نسخة دار الآثار: حدثنا به محمد، وألحقها بالحديث السابق، وليس في غيرها من النسخ زيادة: به.

﴿ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبِدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ وَهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وهُو ابنُ سَعدٍ - عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عُلْثُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِن كَسبٍ - يُرِيدُ مِن كَسبٍ طَيِّبٍ - إِلَّا تَقَبَّلَهَا الله بِيَمِينِهِ، قُلَّ عُذَاهَا كَمَا يَغُذُو أَحَدُ كُم فُلُوَّهُ أَو فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ التَّمرَةُ مِثلَ الجَبَلِ».

<u>111</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى - يعني ابنَ سَعِيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، قَالَ: عَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ابنُ عَجلانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقبَلُ الله إِلَّا طَيِّبًا، وَلا يَصعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَيَقَعُ فِي كَفِّ الرَّحْمِنِ، فَيُرَبِّيهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ التَّمرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الجَبَلِ العَظِيم».

<u>١١٢</u> - حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشامُ ابنُ سَعدٍ بمثل حديث يُونُس.

11٣ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ أَبِي مَرِيَمَ، قَالَ: أَخبَرَنَا بَكرْ - يعَني

# (۱۱۱) صحیح:

وإسناد المصنف حسن لحال محمد بن عجلان فإنه صدوق، وأما يحيى بن سعيد فهو القطان، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٣١) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧٥٩) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان به، وأخرجه المصنف (١١٣) وأحمد في المسند (٢/ ٤١٨) من طريق بكر بن مضر عن ابن عجلان به، وأخرجه الحميدي (١١٥٤) وابن حبان (٢٧٠) والشافعي في مسنده (٤٥٧) من طريق سفيان عن ابن عجلان به، وأخرجه ابن حبان (٣٣١٩) من طريق ورقاء عن ابن عجلان به.

### (۱۱۲) صحیح:

وفي إسناد المصنف كلام لحال أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فإنه يخطئ كثيرًا وتغير بأخرة، لكنه ممن أخرج له مسلم، وعمه هو عبد الله بن وهب المصري، وأحمد بن عبد الرحمن متابع من يونس بن عبد الأعلى كما سبق قبل حديث.

# (۱۱۳) صحیح:

وإسناد المصنف حسن لحال محمد بن عجلان، وأما بكر بن مضر فثقة أخرج له الشيخان وغيرهما، وابن أبي مريم

ابنَ مضر - قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، قَالَ: أَخبَرَني أَبُو الحُبَابِ سَعِيدُ بنُ يَسارٍ، أَنَّ أَبا هُرَيرَةَ، أَخبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ... قَالَ: بمِثلِه، وقَالَ: «إِلَّا وَهُوَ يَضَعُهَا في يَدِ الرَّحَن أَو

في كَفِّ الرَّحْمَنِ»، وَقَالَ: «حَتَّى إِنَّ التَّمرَةَ لَتكُونُ مِثلَ الجَبَلِ العَظِيم».

<u>١١٤</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَرِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهُ بُرِيُّ، عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ - أَخي أَبِي مُزَرِّدٍ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ خَلْكُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصدَقَةٍ مِن طَيِّبٍ، وَلا يَقبَلُ الله هُرَيرَةَ خَلْكُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصدَقَةٍ مِن طَيِّبٍ، وَلا يَقبَلُ الله إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الله بِيَمِينِهِ، وَإِن كَانَت مِثلَ تَمَرَةٍ، فَتَربُو لَـهُ فِي كَفِّ الرَّحَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعظَمَ مَن الجَبَلِ، كَمَا يُربِّي أَحَدُكُم فُلُوَّهُ أَو فَصِيلَهُ».

<u>110</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَبَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي هُرَيرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنْ النَّبِيِّ، عَن النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِن امرِئِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ».

قَالَ أَبُو يَحِيَى: بِهَذَا، يعَني حديث ابن أبي مريم.

هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي وهو ثقة، ومحمد بن يحيى هـ و الـ ذهلي، والحـ ديث أخرجـ ه أحمد في المسند (٢/ ٤١٨) من طريق بكر بن مضر به، وانظر متابعات بكر فيها سبق.

### (۱۱٤) صحیح:

والليث هو ابن سعد، ومن طريق الليث أخرجه مسلم (١٠١٤) والترمذي (٦٦١) والنسائي في المجتبى (٥/ ٥٧) وفي السنن الكبرى (٢٣٠٤و ٧٧٣٤) وابن ماجة (١٨٤٢) وأحمد (٢/ ٥٣٨).

### (۱۱۵) صحیح:

وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة، وقد تابعه الليث بن سعد كها في الحديث السابق، وصدقة هو ابن خالد، وهشام هو ابن عهار، وهو صدوق وفيه كلام يسير، وهو ممن أخرج له البخاري وأصحاب السنن. ومحمد هو ابن يحيى الذهلي. وهو المقصود بقول المصنف: قال أبو يحيى، فإنه يكنى بأبي عبد الله وأبي يحيى، والأول أشهر، وابنه يحيى هو الملقب حيكان.

<u>١١٦</u> – حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ، عَن يَعيدِ بنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِن يَعيدِ بنِ يَسَادٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِن كَسَ طَيِّبٍ وَلا يَقبَلُ الله إِلَّا طَيِّبًا كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فُلُوّهُ أَو فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثلَ الجَبَل».

١١٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ فِي عَقِبهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ عَبدِ الله بنِ بُكيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ،

. .

# (۱۱٦) صحيح:

والحديث صحيح الإسناد، إلا أنه قد اختلف في هذا الإسناد بالوصل والإرسال، فهو في موطأ مالك (٢/ ٩٩٥) رواية يحيى بن يحيى الليثي مرسلًا، بينها أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٧٧٣٥) من طريق معن بن عيسى عن مالك، وأخرجه الدارمي في سننه (١٦٧٥) من طريق عيسى بن يوسف عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد عن أبي هريرة مرفوعًا به، ووقع هذا في التوحيد خلاف في النسخ، ففي نسخة دار الحديث إثبات أبي هريرة، وفي نسخة الهراس جعلها بين قوسين، وفي نسخة دار الغرباء التي حققها القفيلي حذف أبا هريرة ولم يشر إلى وجوده في بعض النسخ، قلت: وهو الصواب، وابن وهب يجعله مرسلًا ولا يذكر أبا هريرة، كذا ذكر الدارقطني في العلل (١٠١/ ١٠ ح ١٨٩٤): أن عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن نافع ومروان بن محمد وزيد بن يحيى الدمشقي ويحيى بن بكير وسعيد بن داود الزنبري ومعن بن عيسى وإسحاق الحنيني رووه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة، قال الدارقطني: وخالفهم عبد الله بن وهب والقعنبي وأبو قرة موسى بن طارق، رووه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار عب مالك عن يحيى بن النبي يشه لم يذكروا فيه أبا هريرة اهـ.

### (١١٧) صحيح الإسناد:

والقائل حدثنا يونس هو محمد بن يحيى الذهلي، وانظر تخريج الحديث فيها سبق، ويحيى بن بكير هنا قد خالف ابن وهب في روايته للحديث، حيث رواه ابن وهب مرسلًا كها ذكر الدارقطني، ورواه يحيى بن بكير هنا موصولًا، وابن بكير متكلم في روايته عن مالك، قال ابن معين: سمع الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث وكان شر عرض، كان يقرأ عن مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين ثلاثة، وقال مسلمة بن قاسم: تكلم فيه لأن سهاعه من مالك إنها كان بعرض حبيب، وانظر تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٨) لكن يحيى بن بكير متابع على الوصل من عبد الله بن نافع وروح بن عبادة ومعن بن عيسى وغيرهم ممن ذكرهم الدارقطني، وأوردته فيها سبق.

عَن يَحِيَّى بِنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بِنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِن النَّبِيِّ عَلَيْهُ بمثله.

١١٨\_ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى قَالَ: وَفِيهَا قَرَأْتُ عَلَى عَبدِ الله بنِ نَافِعٍ.

﴿ وحَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ، عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَبِي الحُبَابِ قَالَ ابنُ نَافِعٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، وقَالَ ابن يَحيَى: وهذا حديثه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَالَ: بمثله، وقَالَ: «إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحَمَنِ».

<u>119</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ قَالَ: لِحَدَّثَنَا يَحيَى - يعَني ابنَ سَعِيدٍ - عَن سَعِيدٍ - عَن سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَبي الحُبَابِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ بِهَذَا الحَدِيث موقوفًا، وقَالَ: «إِلَّا وَضَعَهَا حِينَ يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحَمَنِ، حَتَّى إِنَّ الله لَيُرَبِّي...».

قال أبوبكر: خرجت هَذَا الباب في كِتَاب الصدقات، أول باب من أبواب صدقة التطوع.

١٢٠ - حُدَّثَنَا مَحُمُودُ بنُ غَيلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرِ بنِ حَازِمٍ أَبُو العَبَّاسِ،

### (۱۱۸) صحیح:

ومحمد بن يحيى يرويه هنا عن عبد الله بن نافع قراءة وعن روح سماعًا، وعبد الله بن نافع هـ و الـصائغ وهـ و ثقـة، وتخريج الحديث فيها سبق.

### (١١٩) صحيح الإسناد:

ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، ويعلى بن عبيد ثقة، وقد أوقف ولم يرفعه، وخالف مالك في وجه عنه، وعيسى بن يوسف عند الدارمي (١٦٧٥) فروياه عن يحيى بن سعيد بهذا الإستناد مرفوعًا، والرفع أصح، وفي الحديث خلاف بالرفع والوقف والإرسال، وانظر للمزيد علل الدارقطني (١٠١-١٠٤ ح ١٨٩٤).

### (١٢٠) صحيح الإسناد:

إلا أن وهب بن جرير قد انفرد بهذا الإسناد، فقد قال الدارقطني في العلل (١٠٣/١٠): رواه جرير بن حازم عن عبيد الله بإسناد آخر انفرد به، رواه عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، ولم يتابع على هذا القول، قلت: وسائر رجال الإسناد ثقات إلا أن وهب يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه، وحفص بن عاصم هو العمري، ومن طريق وهب بن جرير أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (٣٤٧٦ - ٣٤٧٦).

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعتُ عُبَيدَ الله بنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَن خُبَيبِ بنِ عَبد الرَّحَمِنِ، عَن حُفصِ بنِ عَاصِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰهُ، وَذَكَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عِصْدَقَةٍ مِن كَسبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقبَلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا، أَخَذَهَا الله بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لأَحَدِكُم اللَّهُ عَن كَمَا يُرَبِّيهَا لأَحَدِكُم اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<u>111</u> - حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ، وَعُتِبَةُ بنُ عَبدِ الله، قَالا: حَدَّثَنَا ابنُ المُبارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بنُ عُمَر، عَن شَلْعِيدِ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِي الحُبَابِ - وهُوَ سَعِيدُ بنُ يَسَارٍ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يَتَصَدَّقُ مِن كَسبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يَتَصَدَّقُ مِن كَسبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِن عَبدٍ مُسلِمٍ يَتَصَدَّقُ مِن كَسبِ طَيِّبٍ، وَلا يَقبَلُ الله إلَّا الطَّيِّبَ إلَّا أَن يَأْخُذَهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِيهِ فَيُربِيهِ اللهُ كَمَا يُربِي أَحَدُكُم فَلُوقَهُ»، أو طَيب فَالَ: «فَصِيلَهُ»، ولم أضبط قَالَ: «فَصِيلَهُ»، ولم أضبط عَن عتبة «مِثلَ أُحُدٍ».

\_\_\_\_\_

ووقع في أغلب النسخ: وهب بن جرير بن حازم بن العباس، وصوبها القفيلي إلى: أبي العباس، وهو الصواب، وقع في أغلب النسخ وذكر ابن حجر كنية وهب في التهذيب: أبو العباس، وفي التقريب: أبو عبد الله، ووقع في أغلب النسخ كذلك: حبيب بالحاء المهملة، وصوبها القفيلي إلى خبيب بالحاء المعجمة معتمدًا على إتحاف المهرة.

قلت: وهو الصواب، وهو موافق لما في علل الدارقطني وشعب الإيهان للبيهقي، وخبيب ثقة، وأما حبيب بن عبد الرحمن ويقال له: عبد الرحمن بن حبيب فضعيف.

# (۱۲۱) صحیح:

أخرجه المصنف من طريق ابن المبارك، وهو في الزهد لابن المبارك (ص١٤٦ ح١٤٨) بهذا الإسناد والمتن والحسين بن الحسن هو المروزي راوي كتاب الزهد عن ابن المبارك، ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٣١٦) والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٢٧) وإسناده صحيح، ووقع بسائر الأصول هنا: إلا أن يأخذه بيمينه. وقال القفيلي: ولعل صوابه: إلا أخذها الله بيمينه، قلت: بل صوابه: إلا كان الله يأخذها بيمينه، وهو بهذا اللفظ في المواضع التي ذكرتها، وفي الزهد لابن المبارك: قال ابن صاعد: هذا حديث غريب صحيح الإسناد، ما جاء به إلا ابن المبارك، وأبو الحباب هو سعيد بن يسار مولى الحسن ابن على.

<u>١٢٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، وَعَبدُ الرَّحْنِ بنُ بِشِرِ بنِ الحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّخَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعمَرُ، عَن أَيُّوبَ، عَن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَي هُرَيرَةَ عَنْ أَي عَبدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعمَرُ، عَن أَيُّوبَ، عَن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَي هُرَيرَةَ عَنْ أَي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنهُ، وَيَأْخُذُها بِيَمِينِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ، وَيَأْخُذُها بِيَمِينِهِ، فَرَبَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، وَيَأْخُذُها بِيَمِينِهِ، فَرَبَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، وَيَأْخُذُها بِيَمِينِهِ، فَرَبَّ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل



(١٢٢) صحيح المتن، ضعيف الإسناد، ولفظة: «فتصدقوا» شاذة:

وإسناد المصنف هنا رجاله ثقات إلا أن في رواية معمر عن أيوب ضعف، وهذا منه، ومعمر هو ابن راشد اليهاني، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، والحديث أخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق، وهو في المصنف لعبد الرزاق (٢٦٨/١) والطبراني في لعبد الرزاق (٢٦٨/١) والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٢٦٥ ح ٢٩٩١) والحاكم (٣٢٨٣) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر، قلت: وقد انفرد في هذا المتن بزيادة: «فتصدقوا»، وليست في شيء من روايات الحديث إلا من طريق معمر، وأيوب متابع على أصل الحديث من عباد بن منصور أخرج حديثه الترمذي (٢٦٢) وأحمد (٢١٤ ع. ٤٠٤) وابلراني في المعجم الأوسط (٣٣٧٨) وفي المعجم الصغير (٣٤٩) وفي مسند الشاميين (١٨٩٨) والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ١٣٥) جميعًا من طريق عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة مرفوعًا به، وعباد متكلم فيه، وقد رواه عنه جماعة على هذا الوجه، وخالفهم عبد الوهاب الثقفي فرواه عن عباد عن القاسم عن عائشة أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤٩٧ زوائد الهيثمي) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٨٦)، وعباد متابع على هذا الوجه من ثابت البناني، فقد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٩٥٧) وابن حبان في صحيحه (٣١٣) عن عبد الصمد عن حاد بن سلمة عن ثابت البناني عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به، وهذا أصح من حديث عباد وأيوب.

وورد الحديث من وجه آخر عن عائشة، لكن لا يصح، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٢٢٨) من طريق إسهاعيل بن أبي أويس عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وقال الطبراني: لم يروه عن يحيى ابن سعيد إلا أبو أويس، تفرد به إسهاعيل.

قلت: وإسهاعيل متكلم فيه، وأبوه له أوهام، وقد خالفه مالك وغيره فرووه عن يحيى بن سعيد على غير هذا الوجه، وفي طرق هذا الحديث خلاف أكثر مما ذكرته هنا، وانظر للمزيد على الدارقطني (١١/١١/ ١٤٧-١٥٠ ح ٢١٨٤). 17 - باب ذكر صفة خلق الله آدَم عليه السَّلام والبيان الشافي أنَّهُ خلقه بيديه، لا بنعمتيه، على ما زعمت الجَهمِيَّة المعطلة إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة، فيخلق منها بشرًا، وهذه السُّنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جَلَّ وَعَلا

<u>١٢٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بِنُ سَعِيدٍ، وابِنُ أَبِي عَـدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ ابِنُ جَعَفَرٍ، وَعَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَوفٌ، عَن قَسَامَةَ بِنِ زُهَيرِ المَازِنِيِّ، عَن ابِنُ جَعَفَرٍ، وَعَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَـالَ عَبدُ الوَهَّـابِ: قَـالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِن قَبضَةٍ قَبَضَهَا مِن جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدرِ الأَرضِ، فَجَاءَ مِنهُمُ الأَحْرُ وَالأَسوَدُ، وَبَينَ ذَلِكَ، وَالسَّهلُ وَالحَـرْنُ، وَالحَبيثُ وَالطَّيِّبُ».

٢٢٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعِيدٍ.

ا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضرُ بِنُ شُمَيلِ.

﴿ وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كُلُّهُم عَن عَوفٍ.

(۱۲۳) صحیح:

ويحيى بن سعيد هو القطان، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، ووقع في نسخة الهراس: عون بالنون، وهو تصحيف، والحديث أخرجه الترمذي (٢٩٥٥) من طريق محمد بن بشار بهذا الإسناد به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٦٣٤) وأحمد (٤/ ٢٠٠و ٢٥ ٢٥) وعبد بن حميد (٩٤٥) وابن حبان (٢٦٦٠) وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٦) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٤٠١) و(٨/ ١٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣) جميعًا من طرق عن عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير عن أبي موسى مرفوعًا به.

(۱۲٤) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفيَانَ - يعَني الجِميرِيَّ - سَعِيدُ بِنُ يَحِيى الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوفٌ، عَن قَسَامَةَ بِنِ زُهيرٍ، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيَّةِ: ﴿إِنَّ الله حَلَق آدَمَ مِن قَبضَةٍ قَبَضَهَا مِن جَمِيعِ الأَرضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدرِ الأَرضِ، مِنهُم الأَبيَضُ وَالأَسوَدُ، وَبَينَ ذَلِكَ السَّهلُ وَالخَبِيثُ».

هَذَا حديث أبي هاشم، وحديث أبي رافع وأبي مُوسَى مِثلُهُ، غير أنَّها زادا: «الأحمر والطيب»، وزاد أَبُّو موسى في آخره «وبين ذلك»، وقال الدارمي: «مِن بَجِيع الأرضِ جَاءَ مِنهُم السَّهلُ وَالحَزْنُ، وَالحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، وَالأَحْرُ وَالأَسوَدُ». وقال أَبُو موسى: قَالَ: حَدَّثَنِي قسامة بن زهير.



١٧ - باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله والبيان أن يد الله هي العليا، كما أخبر الله في محكم تنزيله: ﴿ يَدُ اللّهِ فَقَ أَيْدِ مِمْ ﴾، فخبر النّبيُ ﷺ أيضًا أن «يَدَ الله هي العليا» أي فوق يد المُعطى، والمُعطَى جميعًا

<u>١٢٥</u> - حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ، عَن مُسلِمِ بنِ جُندُبٍ، عَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلتُ النَّبيَ ﷺ فَأَلَحَفتُ فِي الْمَسْأَلَةِ، مُسلِمِ بنِ جُندُبٍ، عَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلتُ النَّبيَ ﷺ فَأَلَحَفتُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: «يَا حَكِيمُ مَا أَكثَرَ مَسْأَلتَكَ؟ إِنَّ هَذَا اللَّالَ حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ مَا أَكثرَ مَسْأَلتَكَ؟ إِنَّ هَذَا اللَّالَ حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّمَا هـو أُوسَاخُ أَيدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ الله هِي العُليَا، وَيَدَ المُعطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدَ السَّائِلِ أَسفَلَ مِن ذَلِكَ».

# (١٢٥) صحيح:

وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، وأبو قتيبة هو سلم بن قتيبة ومسلم بن جندب ثقة، ولا يعلم عنه تدليسًا، وسماعه من حكيم بن حزام ممكن، ولا نعلم أحدًا نفى سماعه من حكيم، فيصحح حديثه، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠٢) عن يزيد بن هارون والطيالسي في مسنده (١٣١٧) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٣١٧ ح ٥٠١٥) عن عاصم بن علي، والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٥١ ح ٢٠٤٨) عن ابن وهب، جميعًا عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد به، وصححه الحاكم والذهبي، وهو صحيح.

وللحديث طريق آخر عن حكيم بن حزام، فقد أخرجه البخاري (١٤٧٢) والترمذي (٣٤٤٦) عن يونس بن يزيد، وأخرجه البخاري (١٠٥٥) ومسلم (١٠٥٥) والنسائي (٥/ ٦٠ و ١٠٠) وأحمد (٣/ ٤٣٤) وابن حبان (٣٤٠٦) عن سفيان، وأخرجه البخاري (٢٥٧٠ و ٣١٤٣) والنسائي (٥/ ١٠١) عن الأوزاعي، وأخرجه ابن حبان (٣٢٠٠) عن عمرو بن الحارث، جميعهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وعروة ابن الزبير عن حكيم بن حزام به، وليس في لفظه: «وإن يد الله هي العليا» لكن هذا طريق آخر فلا يعل به طريق مسلم بن جندب، والله أعلم. وقد رواه فليح عن الزهري بمثل إسناده ومتنه، أخرجه ابن حبان (٣٤٠١) وليس فيه هذه الزيادة، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٨٩ ح ١٨٩١) من طريق فليح عن الزهري به مع الزيادة، وفليح ليس بالقوي، والزيادة في حديثه شاذة أو منكرة، والصحيح ثبوتها من حديث مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام، والله أعلم.

<u>١٢٦</u> – حَدَّثَنَا بُندَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابِنُ أَي ذِئبٍ، عَن مُسلم بنِ جُندُبٍ، عَن حَكِيم بنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ مِن المَالِ، وَأَلحَحتُ مُسلم بنِ جُندُبٍ، عَن حَكِيم بنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ﷺ مِن المَالِ، وَأَلحَحتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: «وَمَا أَكثَرَ مَسْأَلَتكَ يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وَهِي مَعَ ذَلِكَ عَلَيهِ، فَقَالَ: «وَمَا أَكثَرَ مَسْأَلتكَ يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ حُلوةٌ خَضِرَةٌ، وَهِي مَعَ ذَلِكَ أَوسَاخُ أَيدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ الله فَوقَ يَدِ المُعطِي، وَيَدَ المُعطِي فَوْقَ يَدِ المُعطَى، وَيَد المُعطَى أَسفَلُ الأَيدِي».

قال أبوبكر: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقَالَ: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَةً، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام.

<u>١٢٧</u> - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن إِبَراهِيمَ بنِ مُسلمِ لَهَجَريِّ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ ، عَن إِبرَاهِيمَ بِنِ مُسلمِ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الأَحوَسِ ، عَن عَبدِ الله ، عَن النَّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «الأَيدِي ثَلاثَةٌ: يَدُ الله العُليَا، وَيَدُ المُعطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السَّفلَى، إِلى يَومِ القِيَامَةِ ، فَاستَعِفَّ عَن السُّؤالِ مَا استَطَعتَ » هَذَا لفظ حديث بندار.

وقَالَ يُوسفُ، ومُحَمَّدُ بنُ رَافعٍ: عَن أَبِي الأحوصِ، عَن عَبد الله.

إبراهيم الهجري هو إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو لين الحديث يرفع الموقوفات، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٤٤٦) وابن خزيمة في صحيحه (٢٤٣٥) وأبو يعلى (٥١٢٥) والحاكم (١٤٨٤ و ١٤٨٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٨٤) وفي شعب الإيمان (٣٥٠٦) جميعًا من طريق إبراهيم الهجري بهذا الإسناد والمتن، وأصل الحديث صحيح من غير طريق الهجري بمعناه، وقد انفرد الهجري بزيادة: "إلى يوم القيامة»، وهي زيادة منكرة لتفرد الهجري بها.

<sup>(</sup>١٢٦) صحيح الإسناد:

وعثمان بن عمر هو العبدي، وهو ثقة أخرج له الجماعة.

<sup>(</sup>١٢٧) ضعيف الإسناد:

وقَالَ ابنُ رَافع: «فَيَدُ المُعطِي الثَّاني».

 وقَالَ يوسفُ: «وَيَدُ المُعطِي الَّتِي تَلِيهَا» وَقَالَ: «استَعِفُّوا عَن السُّؤالِ مَا استَطَعتُم»، وكلهم أسند الخبر.

٢٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدَةُ بِنُ مُمَيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعرَاءِ - وهُوَ عَمرو بنُ عمرو - عَن أَبِي الأَحوَصِ، عَن أَبِيهِ مَالِكِ بنِ نَضَلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الأَيدِي ثَلاثَةٌ: فَيَدُ الله العُليَا، وَيَدُ المُعطِى الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِل السُّفلَى، فَأعطِ الفَضلَ، وَلا تَعجَز عَن نَفسِكَ».

قال أبوبكر: أَبُو الزعراء هَذَا عمرو بن عمرو ابن أخي أبي الأحوص، وأَبُو الزعراء الكبير الَّذي روى عَن ابن مسعود اسمه عَبد الله بن هانئ.



(۱۲۸) حسن:

عبيدة بن حميد هو الحذاء وهو صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو الأحـوص هـو عـوف بـن مالـك، والحديث أخرجه أبو داود (١٦٤٩) وأحمد في المسند (٣/ ٤٧٣) و(٤/ ١٣٧) وابـن خزيمـة في صـحيحه (٢٤٤٠) وابن حبان (٣٣٦٢) والحاكم في المستدرك (١٤٨٣) والبيهقي في السنن الكبري (١٩٨/٤) جميعًا من طريق عبيدة بن حميد مذا الإسناد والمتن.

۱۲۰ کتاب التوجیح

١٨ - بـاب ذكـر سنّة ثامنـة تبين وتوضح: أن لخالقنـا جَلَّ وَعَلايـدين كلتاهمـا مُ يَعِينان، لا يسار لخالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - إِذ اليسار من صفة المخلوقين، فجل ربنـا عن أن يكون له يسار، مَعَ الـدليل علَى أن قولـه - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، أراد عَزَّ ذكره باليدين، اليدين، لا النعمتين كما ادعت الجَهميَّة المعطلة

٢٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى، ومُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، ويَحيَى

### (١٢٩) صحيح الإسناد:

أخرجه المصنف هنا، والترمذي (٣٣٦٨) وابن حبان (٢١٦٧) عن محمد بن بشار عن صفوان بن عيسي بهذا الإسناد به، وليس في لفظ الترمذي وابن حبان زيادة: «وبركاته». وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٠٤٦) وفي عمل اليوم والليلة (٢١٨) عن سوار بن عبد الله بن سوار عن صفوان بن عيسى بهذا الإسناد به ولم يذكر كامل متنه، وليس في لفظه زيادة: «وبركاته»، وأخرجه المصنف هنا من طريق جماعة عن صفوان بن عيسى بزيادة: «وبركاته»، وأخرجه الحاكم (٢١٤) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٤٧/١٠) عن بكار بن قتيبة عن صفوان بن عيسى بهذا الإسناد به بزيادة: «وبركاته»، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قلت: وصفوان بن عيسي متابع من أبي خالد الأحمر سليهان بن حيان عند النسائي في السنن الكبري (١٠٠٤٨) وفي عمل اليوم والليلة (٢٢٠) مختصرًا بدون زيادة: «وبركاته»، وإسناد حديث صفوان صحيح، والحارث بن أبي ذباب متابع من إسهاعيل بن رافع عند أبي يعلى (٢٥٨٠) وابن سعد في الطبقات (١/ ٣١) بـدون الزيـادة، وهو عند ابن سعد مختصر، لكن إسهاعيل بن رافع الأنصاري متروك، ومع صحة إسناد صفوان بن عيسي إلا أن الإمام أحمد ذكر في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٧٢) أن الليث بن سعد خالف صفوان فرواه عن محمد بن عجلان عن سعيد عن عبد الله بن سلام موقوفًا. قلت: وحديث الليث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٠٤٧) وفي عمل اليوم والليلة (٢١٩) وقال: وهذا هو الصواب والآخر خطأ. قلت: وحديث الليث مختصر وليس بهذا الطول، وأما خالد الأحر فله أسانيد عن أبي هريرة أخرجها النسائي في السنن الكبري (١٠٠٤٨) وفي عمل اليوم والليلة (٢٢٠) معطوفة، وهي: محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وداود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة، والحارث بن أبي ذباب عن المقبري ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة، كلهم رفعوه بنحوه مختصرًا، وأخرجه الحاكم (٢١٥) من طريق أبي خالد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة، إلا أن النسائي قال عن حديث أبي خالد الأحمر حين أخرجه أنه منكر، وذكر الدارقطني في العلل (٨/ ١٤٧ - ١٤٦٧) أن أبا معشر يرويه عن المقبري عن أبي هريرة موقوفًا، وأن أنس بن عياض يرويه عن الحارث عن يزيد بن هرمز عن أبي هريرة، قلت: حديث أنس بن عياض أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢٠٦) مختصرًا، وأصل الحديث في جزئية السلام على الملائكة وجوابهم على آدم صحيح وله طرق عند البخاري ومسلم وغيرهما.

ابنُ حَكِيمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفوانُ بنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بنُ عَبدِ الرَّحَن بن أَبِي ذُبَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيـرَةَ عِلْكُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله عَلَيْهُ: «لَمَّا خَلَقَ الله آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الحَمدُ لله، فَحَمِدَ الله بإذنِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ الله يَا آدَمُ، وقَالَ لَهُ: يَا آدَمُ، اذْهَب إِلَى أُولَئِكَ اللَّائِكَةِ، إلى مَلاٍّ مِنهُم جُلُوسٌ، فَقُل: السَّلامُ عَلَيكُم، فَقَالُوا: وَعَلَيكَ السَّلامُ وَرَحمةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَينَهُمْ، فَقَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى لَهُ وَيَدَاهُ مَقبُوضَتَان: اختَر أَيَّهُما شِئت؟ قَالَ: اختَرتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلتَا يَدَي رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَي رَبِّ، مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هَـؤُلاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فإِذَا كُلُّ إِنسَانٍ مَكتُوبٌ عُمرُهُ بَينَ عَينَيهِ، وَإِذَا فِيهِم رَجُلٌ أَضوَؤُهُم، أَو مِن أَضْوَئِهِم، لَم يُكتَب لَهُ إِلَّا أَربَعِينَ سَنَةً! فَقَالَ: يَا رَبِّ، مَن ْهَذَا؟ فَقَالَ: هَـذَا ابنُكَ دَاوُدُ، وَقَد كَتَبتُ لَهُ أَربَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ: يَا رَبِّ، زِدهُ فِي عُمرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبتُ لـهُ، قَالَ: فَإِنِّي جَعَلتُ لَهُ مِن عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنتَ وَذَاكَ، فَقَالَ: ثُمَّ أُسِكنَ الجَنَّة مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُهِبطَ مِنهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوت، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَد عَجِلتَ، قَد كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَى، وَلكِنَّكَ جَعَلْتَ لابنِكَ دَاودَ مِنهَا سِتَّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِى فَنَسِيَت ذُرِّيَّتُهُ، فَيَومَئِذٍ أُمِرَ بِالكِتَابِ وَالشُّهُودِ». هَذَا حديث بندار غير أنَّهُ قَالَ: «رَجِمَكَ اللهُ يَا آدَمُ»، وقَالَ: «أَوْ مِنْ أَضْوَتِهِمْ قَالَ: يَا رَبِّ، مَا هَـذَا؟»، وقَالَ أَبُو موسى: «عُمرُهُ مَكْتُوبٌ عِندَهُ»، لم يقل: «بَـٰيْنَ عَينَيـهِ»، وقَـالَ: «إِذَا لِآدَمَ أَلْفُ سَنَةٍ»، وقَالَ: «وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوؤُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ، لَمْ يُكْتَبْ لَـهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَـنَةً قَالَ: أَيْ رَبِّ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابنُك دَاودُ، قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْهُ»، وقال: «عَجِلْتَ، أَلَيْسَ كَتَبَ اللهُ لِي أَلْفَ سَنَةٍ؟» وقال: «مَا فَعَلتُ، فَجَحَدَ»، وهكذا قَالَ يَحيى بن حكيم في هذه الأحرف كما قَالَ أَبُو موسى.

<u>١٣٠</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحَيَى، وَعَبدُ الرَّحَنِ بِنُ بِشْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ اللهُ مَذَكرَ أَحْبَارًا عَن النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «يَمِينُ الله مَلأَى، لا يَغِيضُهَا نَفَقَةُ، سَحَّاءُ بِاللّيلِ النّبيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله مَلأَى، لا يَغِيضُهَا نَفَقَةُ، سَحَّاءُ بِاللّيلِ وَالنّهَارِ، أَرَأَيتُم مَا أَنفَقَ مُنذُ خَلَقَ السّمَواتِ وَالأَرضَ، فَإِنّهُ لَم يَغِض مَا في يَمِينِهِ» قَالَ: «وَعَرشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَمِينِهِ الأُخرَى القَبضُ، يَرفَعُ وَيَخِفِضُ»، هَذَا لفظ حديث عَبد الرَّحَمَنِ، قَالَ: مُحَمَّد بن يَحِيى في حديثه: «يَمِينُ الله مَالأَى، لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللّيلِ وَالنّهارِ»، وقَالَ: «فإنه لم ينقص مما في يَمِينِهِ، وَعَرشُه عَلَى المَاء، وَبِيَدِهِ الأَخرَى القَبضُ».



(۱۳۰) صحیح:

أخرجه البخاري (١٩١٩) ومسلم (٩٩٣) وابن حبان (٧٢٥) وأحمد (٢/ ٣١٣) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري (٢١١) وأحمد (٢/ ٥٠٠) وأبو يعلى (٦٣٤٣) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧٧٣ و ١٢٣٩) من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به.

# ١٩ - باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جَلَّ وَعَلا وهي إعلام النَّبيِّ ﷺ أن الله غرس كرامة أهل الجَنَّة بيَدِهِ وختم عليها

<u>١٣١</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَيمُونَ الْمُحَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَن لَم تَرَ عَينَاكَ مِثْلَهُ، ثُمَّ حَدَّثَنَا مَرَّةً فَقَالَ: حَدَّثَنَا الأَبْرَارُ، قُلْنَا مَن؟ قَالَ: عَبدُ اللِّكِ بنُ سَعِيدِ بنِ أَبجَرَ، وَمُطَرِّفُ بنُ طَرِيفٍ، عَن الشَّعبِيِّ، قَالَ: سَمِعتُ المُغِيرَةَ بنَ شُعبَةَ عَلَى مِنبَرِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ مُوسَى سَأْلَ رَبَّهُ – عَزَّ وَجَلَّ –، فَقَالَ: يا رَبِّ، أَخبِرْنِي بِأَدنَى أَهلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُو عَبدٌ يَأْتِي بَعدَ مَا يَدخُلُ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةُ، فَيُقَالُ لَهُ: ادخُل، فَيَقُولُ: كَيفَ أَدخُلُ وَقَد سَكَنَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّا فَيُقَالُ لَهُ: أَمَا تَرضَى

(۱۳۱) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، فيه محمد بن ميمون المكي الخياط وهو صدوق ربها أخطأ، وباقي رجال الإسناد ثقات، ووقع هنا بالأصول: «من لم تر عيناك مثله»، بضمير الخطاب، وذكر القفيلي في نسخته أن في المخطوطة وفي الجرح والتعديل (٥/ ٣٥٢): عيناي.

والحديث أخرجه مسلم (۱۸۹) والترمذي (۳۱۹۸) والحميدي (۷۲۱) وابن حبان (۲۲۱و ۲۲۲و) وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۱۰) من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد به، وقد انفرد المصنف هنا بزيادة، وهي قوله: «أفترض أن يكون لك مثل ما كان لملكين من ملوك الدنيا، أترضى أن يكون لك مثل ما كان لثلاثة ملوك من ملوك من ملوك الدنيا؟» وليست هذه الزيادة في شيء مما ذكرته، وقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني الحديث في حلية الأولياء (٥/ ٨٦) من طريق محمد بن ميمون بهذا الإسناد به، ولم يذكر الزيادة التي أوردتها، وإنها انفرد بها المصنف، والله أعلم. وقد روى هذا الحديث موقوفًا، قال الترمذي بعد تخريجه: وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح. وأورده الدارقطني في التتبع (٨٤) وقال: وقد اختلف على ابن عيينة، فقيل عنه: رفعه أحدهما، ومنهم من قال عنه: رواية، ومنهم من وقفه، ورواه الأشجعي عن ابن أبجر موقوفًا. قلت: وأورده الدارقطني في العلل (٧/ ١٣٠ ح ١٢٥٣) وقال: ولم يرفع هذا الحديث غير ابن عيينة، والمحفوظ موقوف، ورواه غير ابن عيينة عن ابن أبجر موقوفًا والموقوف

أَن يَكُونَ لَكَ مِثلُ مَا كَانَ لِلِكِ مِن مُلُوكِ الدُّنيَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَم، قَالَ: أَفَترضَى أَن يَكُونَ لَكَ مِثلُ مَا كَانَ لِثَلاثَةِ مُلُوكٍ مِن لَكَ مِثلُ مَا كَانَ لِثَلاثَةِ مُلُوكٍ مِن لَكَ مِثلُ مَا كَانَ لِثَلاثَةِ مُلُوكٍ الدُّنيَا؟ أَترضَى أَن يَكُونَ لَكَ مِثلُ مَا كَانَ لِثلاثَةِ مُلُوكٍ مِن مُلُوكِ الدُّنيَا؟ قَالَ: رَبِّ، رَضِيتُ قَالَ: لَكَ مِثلُهُ وَمِثلُهُ وَعَشرَةُ أَضعَافِ ذَلِكَ، وَلَكَ فِيهَا مَا مُلُوكِ الدُّنيَا؟ قَالَ: مَا رَبِّ، فَأخبِرني بِأَعلاهُم مَنْزِلَةً قَالَ: هَذَا أَرَدت، اسْتَهَتْ نَفسُكَ، وَلَذَّتْ عَينُك، فَقَالَ: يَا رَبِّ، فَأخبِرني بِأَعلاهُم مَنْزِلَةً قَالَ: هَذَا أَرَدت، فَسُكَ، وَلَذَّتُ عَينُك، فَقَالَ: يَا رَبِّ، فَأخبِرني بِأَعلاهُم مَنْزِلَةً قَالَ: هَذَا أَرَدت، فَسَوفَ أَخبِرُكَ قَالَ: غَرَستُ كَرَامَتَهُم بِيدِي، وَخَتَمتُ عَلَيهَا، لَمْ تَرَ عَينُ، وَلا تَسمَعُ بِهِ أَذُنُ، وَلا يَسمَعُ بِهِ أَذُنُ، وَلا يَسمَعُ بِهِ أَذُنُ، وَلا يَخطُر عَلَى قَلْبِ بِشِرٍ، وَمِصدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أَذُنِي كُولَةً لَيْ عَمُلُونَ لَكُنَا السَجِدة: ١٧٤ عَنْ وَجَلَّ -: ﴿ فَلَا تَعْمَلُونَ لَكُنَا السَجِدة: ١٤٤ السَجِدة: ١٤٤ عَرَاتُ عَمَالُونَ لَكُنَا اللهُ عَمْ مِن قُرَّةٍ أَعْشِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَكُنَى اللهِ السَحِدة: ١١٤



٢٠ – باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله وهُوَ إعلام النَّبِيِّ عَيْكِ الله قبض الله الأرض يوم القيامة، وطيه جَلَّ وَعَلا سماواته بيمينه، مثل المعنى الذي هُو مسطور في المصاحف، متلو في المحاربب، والكتاتيب، والجدور

<u>١٣٢</u> - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقبِضُ الله الأَرضَ يَومَ القِيَامَةِ، وَيَطوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَّكُ، فَأَينَ مُلُوكُ الأَرضِ».

<u>١٣٣</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعيبٌ – وَهُ وَ ابنُ أَبِي حَمْزَةَ – عَن الزُّه رِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ عِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «يَقبِضُ الله الأرض، ويَعلوي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، فَأَينَ مُلُوكُ الأَرض».

<u>١٣٤</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْنِ بنُ خَالِدٍ - وَهُوَ ابنُ مُسَافِرٍ - عَن ابنِ شِهَابٍ.

# (۱۳۲) صحیح:

وابن شهاب هو الزهري، ويونس الراوي عنه هو ابن يزيد الأيلي، والحديث أخرجه البخاري (٧٣٨٢) ومسلم (٢٧٨٧) وابن شهاب هو النسائي في السنن الكبرى (١١٤٥٥) وابن ماجة في سننه (١٩٢) من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد به.

### (۱۳۳) صحیح:

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٤٩) والدارمي في سننه (٢٧٩٩) والطبراني في مسند الشاميين (٣٠٢٠) وعلقه البخاري في صحيحه عقب حديث (٧٣٨٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة به.

### (۱۳٤) صحيح:

وفي إسناد المصنف: أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق متكلم فيه، لكنه متابع من سعيد بن عفير عند البخاري في صحيحه (٤٨١٢) عن الليث بن سعد به. <u>١٣٥</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَيضًا قَالَ: حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمرُو بنُ الحَارِثِ، قَالَ: أَحبَرَنِي الزُّهـرِيُّ، عَن الزُّبَيدِيِّ، قَالَ: أَحبَرَنِي الزُّهـرِيُّ، عَن الزُّبَيدِيِّ، قَالَ: أَحبَرَنِي الزُّهـرِيُّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ عِنْ فَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ بمثله يَقُولُ.

قَالَ لنا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى: الحديثان عَندنا محفوظان يعني عن سَعِيد، وأبي سلمة.

<u>١٣٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى بحديث سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ جَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ الْمُبَارِك، قَالَ: أَخبَرَنَا يُونُسُ.

قال أبوبكر: إِنها قُلت في ترجمة البَاب: بمثل المعنى الَّذِي هُوَ مسطور في المصاحف، لأن الله - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَ تُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَكُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ - قَالَ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَ تُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَكُ اللهِ عَنْ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَكُ اللهِ عَنْ وَاللهِ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا

----

# (۱۳۵) صحیح:

وإسناد المصنف ضعيف، شيخ المصنف هو المعروف بابن زبريق وهو ضعيف، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرًا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب، وأما عمرو بن الحارث فهو ابن الضحاك الزبيدي الحمصي وهو مجهول الحال، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: لا تعرف عدالته، وقال ابن حجر: مقبول. وأما عبد الله بن سالم فهو الأشعري الوحاظي وهو ثقة رمى بالنصب، والزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر، وهو ثقة من كبار أصحاب الزهري، والحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبق بيانه، وأشار البخاري في صحيحه إلى طريق الزبيدي عن الزهري (عقب حديث ٧٣٨٨) وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٤٨) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٦٧) من طريقين آخرين عن الزهري بهذا الإسناد والمتن.

### (۱۳۲) صحیح:

وفي إسناد المصنف نعيم بن حماد وهو صدوق على الراجح، ووقع بالأصول: حدثنا حماد بحديث سعيد بن المسيب، وصوبها القفيلي في نسخته إلى: حدثنا محمد بن يجيى بحديث سعيد بن المسيب، قال: والتصويب من اتحاف المهرة (ج١٤ ص٧٥٧). قلت: وهو الصواب ونعيم بن حماد من شيوخ محمد بن يحيى الـذهلي، والحديث أخرجه ابن المبارك في مسنده (٩٢) عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به، ومن طريق ابن المبارك أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥١٩) وأحمد (٢/٤٧٧) وأبو يعلى (٥٨٥) والنسائي في السنن الكبرى (٧٦٩٧).

٢١ - باب تمجيد الرب - عَزُّ وَجَلُّ - نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يديه، وطيه السماء بالأخرى، وهما يمينان لربنا، لا شمال له تَعَالى ربنا عن صفات المخلوقين، وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا - عَزُّ وَجَلُّ -

1٣٧ - حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ عَبدِ الله - يعني ابنَ أَبي طَلحَةَ - عَن عُبيدِ الله بن مِقسَم، عَن ابن عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرأً هَذِهِ الآيَاتِ يَومًا عَلَى المنبر: ﴿وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ مِنْ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوبِيَّكُمُّ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧] الآية، ورَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ يُحَرِّكُهَا يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفسَهُ: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المُتَكَبِّرُ، أَنَا المَلِكُ، أَنَا العَزِيزُ، أَنَا الكَرِيمُ» فَرَجَفَ بِرَسُولِ الله ﷺ المِنبَرُ حَتَّى قَلنَا لَيَخِرَّنَّ بِهِ.

<u>١٣٨</u> - حَدَّثَنَاهُ عَبدُ الرَّحَنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَم، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهـزُ بـنُ أَسَـدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وهُوَ ابنُ سَلَمَةَ - عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ الله، عَن عُبَيدِ الله بنِ مِقسَم، عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِيهِ هَذِهِ الآيَةَ وَهُوَ عَلَى المِنبَرِ: ﴿وَٱلسَّمَنُونَ مُطْوِيِّنَ إِبِيمِينِهِ ۗ ﴾، قَالَ: «يَقُولُ الله: أَنَا الجَبَّارُ، أَنَا المُتكبِّرُ، أَنَا المَلِكُ»، يُمَجِّدُ نَفسَهُ، فَجعَلَ النَّبيُّ عَلَيْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيَخِرُّ بهِ.

(۱۳۷) صحيح:

والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٧٧) وابن حبان في صحيحه (٧٣٢٧) والنسائي في السنن الكبرى (٧٦٩٦) من طريق عفان عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد والمتن.

### (۱۳۸) صحیح:

والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٨٧) عن بهز بن أسد وحسن بن موسى، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٤٦) عن هدبة، وأخرجه النسائي في السنن الكبري (٧٦٩٥) عن حجاج بن المنهال، جميعًا عن حماد بن سلمة بهـذا الإسناد به.

<u>١٣٩</u> - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ الزَّعفَرانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعقُوبُ، عَن أَبِي حَازِمٍ عَن عُبَيدِ الله بنِ مِقسَمٍ، أَنَّهُ نَظَرَ إلى عَبدِ الله بنِ عُمَرَ، كَيفَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ، عَن أَبي حَازِمٍ عَن عُبيدِ الله بنِ مِقسَمٍ، أَنَّهُ نَظَرَ إلى عَبدِ الله بنِ عُمَر، كَيفَ يَحَكِي رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَأْخُذُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلا سَمَوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيدِيْهِ»، وَجَعَلَ يَعَبِي رَسُولَ الله عَلَي يَتَحَرَّكُ مِن أَسفَلِ يَتَحَرَّكُ مِن أَسفَلِ عَنهُ؛ حَتَّى نَظَرتُ إلى المِنبَرِيتَحَرَّكُ مِن أَسفَلِ شَيْءٍ مِنهُ؛ حَتَّى إِنِّ لأَقُولُ! أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ الله ﷺ؟.

• ١٤٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبِدِ الأعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهِبُ، قَالَ: أَخبَرَنَا هِ شَامٌ، وَهُوَ ابِنُ سَعدٍ - عَن عُبَيدِ الله بِنِ مِقسَم، عَن عَبدِ الله بِنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله وَهُوَ ابِنُ سَعدٍ - عَن عُبيدِ الله بِنِ مِقسَم، عَن عَبدِ الله بِنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله وَهُوَ ابنُ سَعدٍ الله بِنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله عَلَى المِنسَرِيقَ عَلَى المِنسَرِيقَ وَالسَّمَونَ ثُنَا الله مَنْ الله عَنْ عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ

هَكَذَا حَدَّثَنَا يُونُس لَيسَ بَينَ هِشَامِ بنِ سَعدٍ، وَبَينَ عُبَيدِ الله بنِ مِقسَمٍ أَحَدُّ.



(۱۳۹) صحیح:

أخرجه مسلم (ص ٢١٤٨ ح ٢٧٨٨) عن سعيد بن منصور بهذا الإسناد به، وأخرجه هـ و وابن ماجـة (٤٢٧٥) والخرجه مسلم (ص ٢١٤٨) والبن عبـان في صحيحه (٢٣٢٤) والطـبراني في المعجـم الكبـير (٢١/ ٥٥٥ ح ١٣٣٢) من طريق أبي حازم بهذا الإسناد به.

### (۱٤٠) صحيح:

على بعض كلام في هشام بن سعد، لكن يتقوى حديثه بمتابعاته السابق ذكرها لكن هذا منقطع والحديث أخرجه بنحوه البخاري (١٢/ ٧٤٣ ح ١٣٣٩٨) وفي المعجم الأوسط بنحوه البخاري (١٤/ ٧٤١) والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٧٨ ح ١٣٣٩) وفي المعجم الأوسط (١٣٣١) من طريق القاسم بن يحيى عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه مسلم (٢٧٨٨) وأبو داود (٤٧٣٢) وعبد بن حيد (٧٤٢) وابن أبي عاصم (٧٤٥) وأبو يعلى (٥٥٥٨) والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ١٥٣٨) من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

٢٧ - باب ذكر السنّة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - وهي البيان أن الله تَعَالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة ، بعد ما يُبَدِّلُها فتصير الأرض خبرة لأهل الجنّة ، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة ورضراض وحمأة ورمل وتراب

<u>181</u> – حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ يَعِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ، عَن سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالٍ، عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «تَكُونُ الأرضُ يَومَ القِيَامَةِ خُبرَةً وَالحَدَةً، يَكَفَوُهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكَفَأُ أَحَدُكُم بِيدِهِ خُبزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهل الجَنَّةِ»، وَاحِدَةً، يَكَفَوُها الجَبَّارُ بِيكِهِ، كَمَا يَكَفَأُ أَحَدُكُم بِيدِهِ خُبزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهل الجَنَّةِ»، وَاحِدَةً، يَكَفَوُها الجَبَّارُ بِيكِهِ، كَمَا يَكَفَأُ أَحَدُكُم بِيدِهِ خُبزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهل الجَنَّةِ»، فَأَتَى رَجُلٌ مِن اليَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحَنُ عَلَيكَ يَا أَبَا القَاسِمِ، أَلا أُخبِرُكَ بِنُزُلِ أَهلِ الجَنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: تَكُونُ الأرضُ خُبزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: أَلا أُحبِرُكُ الله عَلَيْهِ إِلَينَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلا أُحبِرُكُ فَالَ: فِورُ وَنُونٌ يَأْكُلُ وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَورٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِن زِيَادَةِ كَبِدِهِمَا سَبعُونُ أَلْفًا.



<sup>(</sup>۱٤۱) صحيح:

وفي إسناد المصنف أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه كلام، لكنه متابع، والحديث أخرجه البخاري ( ٢٥٢٠) عن يحيى بن بكير، وأخرجه مسلم (٢٧٩٢) عن شعيب بن الليث، وأخرجه عبد بن حميد ( ٩٦٢) عن محمد بن الفضيل بن عياض، ثلاثتهم عن الليث بن سعد بهذا الإسناد به.

٢٣ – باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله – عَزَّ وَجَلَّ – وهي إعلام النَّبيِّ قَالِيَّ أن يدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنَّهَار، ولمسيء النَّهَار ليتوب بالنَّهَار، ولمسيء النَّهَار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها

<u>1٤٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ الله بنِ الْمَبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهِبُ بِنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبِيدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، عن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَبسُطُ يَدَهُ بِاللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبسُطُ يَدَهُ - يعَني بالنَّهَارِ - لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبسُطُ يَدَهُ - يعَني بالنَّهَارِ - لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبسُطُ يَدَهُ - يعَني بالنَّهَارِ - لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، مَنيءُ اللَّيلِ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ مِن مَغرِبهَا».

قال أبوبكر: لم يقل المخزوميُّ: «بالنَّهَار»، قَد أمليت هَـذَا البـاب بتهامـه في كتـاب التوبة والإِنابة، فاسمع الدليل عَلَى معَنى هَذَا الخبر أن الله - تَعَالى - يبسط يده عَلَى لفظ الخبر، لِتعْلَم وتَتَيَقَّنَ أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النَّهَار، وعمل النَّهَار قبل الليل.

<u>187</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الله المُخَرِّمِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ الأَعمَشُ، عَن عَمرِ و بنِ مُرَّةَ، عَن أبي عُبيدَةَ، عَن أبي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِخَمسِ كَلِمَاتٍ قَالَ: «إِنَّ الله لا يَنَامُ، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، وَلكِن يَخفِضُ القِسطَ وَيَرفَعُهُ، يُرفَعُ إليهِ عَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ عَمَلِ النَّهارِ، وَعَمَلُ النَّهارِ قَبلَ عَملِ اللَّيلِ، حِجَابُهُ النَّورُ، لَو كَشَفَهَا لأَحرَقَت سُبُحَاتُ وَجهِهِ مَا انتَهَى إليهِ بَصَرُهُ مِن خَلقِهِ».

<sup>(</sup>۱٤۲) صحيح:

وشيخ المصنف هو المخرمي وهو ثقة، والحديث أخرجه مسلم (ص١٦١ ح١٧٩) و (ص٢١١٣ ح ٢٧٥٩) وأحمد (٤/ ٣٩٥) والطيالسي (٤٩١) والروياني (٥٥٥) وابن منده في الإيمان (٧٧٩ بتحقيقي) جميعًا من طريق شعبة مذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٤٣) صحيح:

وسبق تخريجه من حديث أبي معاوية بهذا الإسناد برقم (٣٤).

<u>112</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الله، حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا شُعبَةُ، عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي عُبَيدَةَ، عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَربَعٍ: "إِنَّ الله لا يَنَامُ، وَلا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، يَرفَعُ القِسطَ وَيَخفِضُهَ، يُرفَعُ إليهِ عَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّهَادِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّهَادِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّهَادِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ اللَّهلِ قَبلَ النَّهَادِ،



<sup>(</sup>۱٤٤) صحيح:

وشيخ المصنف هو المخرمي، وانظر تخريج الحديث قبل تعليق.

٢٤ - بِابِ ذَكْرِ إمساكَ الله - تَبَارَكَ وتَعَالَى اسمُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُه - السموات والأرض وما عليها عَلَى أصابعه جَلَّ ربِنا عَنْ أن تكون أصابعه كأصابع خلقه ، وعَنْ أن يشبه شَيء من صفَات ذاته صفَات خلقه

وقد أجل الله قدر نبيه على عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغَضَب عَلَى المتكلم به صفاته، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النكير والغَضَب عَلَى المتكلم به ضحِكًا تبدو نواجذه، تصديقًا وتعجبًا لقائله لا يصف النَّبيّ عَلَيْ بَهَذهِ الصفة مؤمن مصدق برسالته.

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

### (١٤٥) صحيح:

أخرجه المصنف هنا من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش، وللحديث طرق عنها وعن غيرهما، أما حديث أبي معاوية عن الأعمش فأخرجه مسلم (ص ٢١٤٧ ح ٢٧٨٦) وأحمد (١/ ٣٧٨) وعبد الله بين أحمد في السنة (٣٣٥ بتحقيقي) وابن أبي عاصم في السنة (٤٣٥) وابن منده في الرد على الجهمية (٦٢) والبزار في مسنده (٢٩٤) والدارقطني في الصفات (٩١ و ٢٠ و ٣٣) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٠٧و مسنده (٧٠٧) وابن بطة في الإبانة (٢١١) جميعًا من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بهذا الإسناد به.

وأخرجه مسلم (٢٧٨٦) وابن حبان (٧٣٢٥) وأبو يعلى (١٦٠٥) والدارقطني في الـصفات (٢٠) وابـن بطـة في الإبانة (٢١٣) عن جرير عن الأعمش بمثله.

وأخرجه البخاري (٧٤٥١) وابن أبي عاصم في السنة (٤٤٥) والبزار في مسنده (١٤٩٧) من طريق أبي عوانة عن الأعمش به.

وأخرجه البخاري (٧٤١٥) ومسلم (٢٧٨٦) والدارقطني في الصفات (٢١) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به.

وأخرجه مسلم (٢٧٨٦) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤٥٢) والدارقطني في الصفات (٢٤) عن عيسى بن يونس عن الأعمش به، وأخرجه الدارقطني في الصفات (٢٣) وابن بطة في الإبانة (٢١٣) من طريق

الأَعمَشُ

﴿ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَجَرِيرٌ، وَاللَّفظُ لِجَريرٍ.

﴿ وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلَيْ اللهِ عَن عَلِدِ الله، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ مِن أَهلِ الكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبِا القَاسِمِ: أَبلَغَكَ أَنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَحمِلُ الخَلائِقَ عَلَى إِصبَعٍ، والسَّمَوَاتِ عَلَى إِصبَعٍ، والسَّمَوَاتِ عَلَى إِصبَعٍ، والأَرْضِينَ عَلَى إِصبَعٍ، والشَّمَوَاتِ عَلَى إِصبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إِصبَعٍ وَالنَّرَى عَلَى إِصبَعٍ، وَالنَّرَى عَلَى إِصبَعٍ وَالنَّرَى عَلَى إِصبَعٍ وَالنَّرَى عَلَى إِصبَعٍ وَالنَّرَى عَلَى إِصبَعٍ عَلَى إِصبَعٍ وَالنَّرَى عَلَى إِصبَعٍ عَلَى إِصبَعٍ وَالنَّرَصُ جَلِيكًا وَاللَّهُ حَتَّى بَدَت نَوَاجِدُهُ قَالَ: فَأَنزَلَ الله تَعَالى: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَرَوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَرَصُ الْهَ يَعَالَى: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَرَصُ الْهِ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْمُونَ مُ الْهِ اللهُ اللهُ عَمْ اللّهِ اللهُ المُوالِلهُ اللهُ اللهُ

187 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعِيدٍ.

=

محمد بن فضيل عن الأعمش به.

وأخرجه الدارقطني في الصفات (٢٤) وابن بطة في الإبانة (٢١٣) عن قيس بن الربيع عن الأعمش به. وأخرجه الدارقطني في الصفات (٢٤) عن عمرو بن زائدة عن الأعمش به، وأخرجه ابن بطة في الإبانة (٢١٣) عن أبي نعيم عن الأعمش به.

### (۱٤٦) صحيح:

ويحيى بن سعيد هو القطان، وسفيان هو الثوري، ويحيى في هذا الإسناد يعطف بين رواية منصور بن المعتمر ورواية سليان الأعمش، لكن يحيى وهم في هذا العطف، لأن منصور يرويه عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود، أما الأعمش فيرويه عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وحديث يحيى بن سعيد أخرجه على هذا الوجه البخاري (٤١٤) والترمذي (٣٢٣٨) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤٥١) وأحمد في المسند (١/ ٢٢٩) وعبد الله في السنة (٢٥ بتحقيقي) وابن أبي عاصم في السنة (٢١٥) والآجري في الشريعة (٧٨٧) وابن منده في الرد على الجهمية (٣٢) والبزار في مسنده (٨٤١) والدارقطني في الصفات (٢٥ و ٢٦) وابن بطة في الإبانة (٢١٥ و ٢١٤) جميعًا عن يحيى ابن سعيد عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش به.

ويحيى مخالف في رواية العطف من أبي عاصم، أخرجه الآجري في الشريعة (٧٨٤) والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (٤) والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٦٤ ح١٣٣٤) والدارقطني في الصفات (٢٧) من طريق ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَيَى، عَن سُفيانَ، عَن مَنصُورٍ، وَسُلَيَانَ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبِد الله، قَالَ: جَاءَ يَهُ وَديُّ إِلى رَسُولِ الله ﷺ وَسُلَيَانَ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبِد الله، قَالَ: جَاءَ يَهُ وَديُّ إِلى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الله يُمسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصبَع، والأَرْضِينَ عَلَى إِصبَع، وَالجِبَالَ عَلَى إِصبَع، وَالجَبالُ عَلَى إِصبَع، وَالشَّرَونَ الله عَلَى إِصبَع، وَالشَّرَونَ الله عَلَى إِصبَع، وَالخَلاثِقَ عَلَى إِصبَع، وَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِك رَسُولُ الله عَنْ مَا الله عَلَى إِحْدَةُ، وَقَالَ: ﴿ وَمَا فَدَرُوا الله عَنْ مَتْ وَيَهُ وَلَ الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا مَدَوْدُ الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَنْ عَلَى إِحْدَةً مَنْ عَلَى إِحْدَةً مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ عَلَى الله عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَا الله عَلَى إِحْدَةً مَنْ الله عَلَى إِحْدَةً مَنْ مُنْ الله عَلَى الله عَنْ مَا الله عَلَيْهُ مَتَ عَلَى إِحْدَةً مَنْ الله عَلَى إِحْدَةً مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<u>١٤٧</u> حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنصورٌ، وَسُلَيَهَانُ الأَعمَشُ، بِهَذَا الإِسناد الحَدِيثَ بتهامه.

<u>18A</u> - حَدَّثَنَا بندارٌ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ قَالَ: ثنا يَحَيَى قَالَ: حَدَّثَنَا فُضِيلُ بنُ عِيَاضٍ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبيدِ الله قَالَ: فَضَحِكَ النَّبيُّ ﷺ تَعَجُّبًا وَتَصدِيقًا لَهُ.

<u>١٤٩</u> - فَقَالَ أَبُّو مُوسَى في عَقِبِ خبره: قَالَ يَحيَى: زاد فيه فُضَيلُ بنُ عِيَاضٍ، عَن مَا اللهِ عَلَيْهِ تَعَجُّبًا وَتَصدِيقًا لَهُ. منصورٍ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبد اللهِ: فضحك رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ تَعَجُّبًا وَتَصدِيقًا لَهُ.

أبي عاصم عن سفيان عن منصور عن عبيدة عن ابن مسعود، وانظر ما يأتي.

(۱٤۷) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

(۱٤۸) صحيح:

أخرجه البخاري (١٤١٤) والترمذي (٣٢٣٩) وعبد الله بن أحمد في السنة (٥٣٠) وابن أبي عاصم في السنة (٥٤٠) والبخاري (٥٤٠) والترمذي (٧٨٣) والبزار في مسنده (١٤٩٨) والدارقطني في الصفات (٢٥) وابن بطة في الإبانة (٣١٦ و ٢١٥) جميعًا من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد به، وأخرجه مسلم (٢٧٨٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٥٨٥٧) عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن فضيل بن عياض بمثله.

(۱٤۹) صحيح: وتخريجه فيها سبق. <u>١٥٠</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى في عَقِبِ حديثِ يَحيى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَسَاوِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى في عَقِبِ حديثِ يَحيى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله، عَن النَّبيِّ قَالَ: بنحوه.

قال أبوبكر: الجواد قد يعثر في بعض الأوقات، وَهِمَ يَحِيى بنُ سَعِيد في إِسناد خَبَر الأَعمَش، مَعَ حفظه وإتقانه وعلمه بالأخبار، فقال: عَن عبيدة عَن عَبد الله، وإنها هُو عَن علقمة، وأمَّا خَبر منصور فَهُو عَن إِبرَاهِيم عَن عبيدة عَن عَبد الله، والإسنادان ثابتان صحيحان: منصور عَن إِبرَاهِيم عَن عبيدة عَن عَبد الله، والأَعمَش عَن إِبرَاهِيم عَن عبدة عَن عَبد الله وطول مجالسته عَن علمه وطول مجالسته أصحاب ابن مسعود - أن يروي خبرًا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عَنه.

<u>١٥١</u> - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَـن إِبـرَاهِيمَ،

(۱۵۰) صحیح:

القائل حدثنا أبو المساور هو أبو موسى محمد بن المثنى، وأبو المساور هو الفضل بن المساور، وهو صدوق لكنه متابع، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٤٥) والبزار في مسنده (١٤٩٧) عن أبي موسى محمد ابن المثنى عن أبي المساور به، وأخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٥١) عن موسى بن إسهاعيل عن أبي عوانة مذا الإسناد به.

قلت (يحيى بن سوس): وقد سبق أن نبهت على أن رواية العطف بين منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبيدة خطأ من يحيى بن سعيد، لأن الأعمش إنها يرويه عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا هو اختيار ابن خزيمة - رحمه الله - هنا، بينها رأى الدارقطني في العلل (٥١/ ١٧٨ ح ٥٠٨) أن حديث عبيدة أثبت. لكن قال ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٤٤٠ شرح حديث ٤٤٤):

وتصرف الشيخين يقتضي أنه عند الأعمش على الوجهين، وأما ابن خزيمة فقـال: هـو في روايـة الأعمـش عـن إبراهيم عن علقمة، وفي رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة، وهما صحيحان الهـ.

(١٥١) صحيح:

أخرجه البخاري (٧٥١٣) ومسلم (٢٧٨٦) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧٣٦ و ١١٤٥) وابن حبان (٧٣٢٦) وأبو يعلى (٥٣٨٧) وابن أبي عاصم في السنة (٥٤١) والآجري في الشريعة (٧٨١) واللالكائي عَن عَبِيدَة السَّلَمَانِيِّ، عَن عَبِدِ الله، قَالَ: جَاءَ حَبِرٌ مِن اليَهُودِ إِلَى رَسُولِ الله عَيْنِ فَقَالَ: إِنه إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ جَعَلَ الله السَّمَواتِ عَلَى إِصبَع، والأَرْضِينَ عَلَى إِصبَع، وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصبَع، وَالتَّرَى عَلَى إِصبَع، وَالخَلائِق كُلَّهَا عَلَى إِصبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَ ثُمَّ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصبَع، ثُمَّ يَهُزُّهُنَ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا المَلِكُ قَالَ: فَلَقَد رَأَيتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ضحِكَ حَتَّى بَدَت نَوَاجِذُهُ، وَعَجُبًا لَهُ، وَتَصدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَرَصْ جَمِيعًا فَهُ، وَتَصدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَهُ وَتَصدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَهُ وَتَصدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَالْمَرَاثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَالَعُ عَلَى اللهُ السَّمَ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ السَالَةُ عَلَى اللهُ السَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَالَةُ عَلَى اللهُ السَّمُ اللهُ السَالَةُ عَلَى اللهُ السَالَةُ اللهُ السَالَعُ عَلَى الللهُ السَالَةُ اللهُ السَالَهُ اللهُ اللهُ السَالَةُ اللهُ السَالَةُ اللهُ السَالَ

<u>١٥٢</u> حَدَّثَنَا أَبُو زُرِعَةَ عُبَيدُ الله بنُ عَبدِ الكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَينَةَ وهُوَ يَحِيَى بنُ اللَّهَلَّبِ، عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَن أَلْه لَكَب عَن عَطَاء بنِ السَّائِب، عَن أَب النَّب عَن الله عَلَى ذِه، وَالأَرْضِينَ عَلَى ذِه، وَالمَاءَ عَلَى ذِه، وَالجِبَالَ عَلَى ذِه، وَسَائِرَ الحَلقِ عَلَى ذِه؟

في اعتقاد أهل السنة (٧٠٦) جميعًا من طريق جرير عن منصور بهذا الإسناد به، وجرير متابع على هذا الوجه من شيبان عند البخاري (٤٨١١) وأحمد (٤٣٦٨) وعبد الله في السنة (٥٣٢) والآجري في الشريعة (٧٨٢) وابن منده في الرد على الجهمية (٦٤) وابن بطة في الإبانة (٢١٢) وتابعها سفيان الثوري كما سبق تخريجه برقم (١٤٦) ومنصور متابع في روايته عن إبراهيم عن عبيدة به من أبي المُحَيّاة عند عبد الله في السنة (٥٣٤) بتحقيقي) وأبو المحياة هو يحيى بن يعلى التميمي وهو ثقة.

### (۱۵۲) ضعیف:

عطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يذكر العلماء أبا كدينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط، ومن طريق أبى كُدينة أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥١ و ٣٢٤) والترمذي في جامعه (٣٢٤٠) وعبد الله في السنة (٣٦٥) وابن أبي عاصم في السنة (٥٤٥) وابن منده في الرد على الجهمية (٥٥) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٨٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه اهر قلت: وأبو كدينة متابع من عمران بن عيينة عند عبد الله في السنة (٥٣٥ بتحقيقي) لكن لم يذكر العلماء عمران فيمن روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وعمران صدوق له أوهام، وعمران وأبو كدينة نخالفان من حماد بن سلمة، فقد رواه حماد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن مسروق مرسلًا، أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٦٦) وهذا أصح، وحماد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده.

فَأَنزَلَ الله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ﴾.

قال أبوبكر: فلعل متوهمًا يتوهم عمن لم يتحر العِلم ولا يحسن صناعتنا في التأليف بين الأخبار، فيتوهم أن خَبرَ ابن مسعود يضادّ خَبرَ ابن عمر، وخبر أبي سعيد يضادّ خبرهما، وليس كَذَلِكَ هُوَ عَندنا بحمد الله ونعمته، أما خَبرَ ابن مسعود فمعَناه: أن الله خبرهما، وليس كَذَلِكَ هُوَ عَندنا بحمد الله ونعمته، عَلَى ما في الخبر، سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض، لأن الإمساك عَلَى الأصابع غير القبض عَلَى الشيء، وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها؛ لأن الإمساك عَلى الشيء بالأصابع غير القبض عَلى الشيء، ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض، كما أَحبَرَنَا منزل الكتاب عَلى نبيه على الشيء، ونقول: ثم يبدل الله الأرض غير الأرض، كما أَحبَرَنَا منزل الكتاب عَلى نبيه على الله عكم تَنْزِيله في قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلأَرْضُ عَيْرَ ٱلأَرْضِ وَالسَّمَونَ الله أن الله - تَعَالى - لله المصطفى على صفة تبديل الأرض غير الأرض، فأعلم على أن الله - تَعَالى - للها فيجمعها خبزة واحدة، فيقبض عليها حينئذ كما خَبَر في خبر ابن عمر على المعاني عَلَى ما بيّنا.

<u>١٥٣</u> - قَالَ أَبُو بكر وروى نَمِرُ بنُ هِلاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الجُرَيرِيُّ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن

الجريري هو سعيد بن إياس، وهو ثقة اختلط، ولم يذكر النمر بن هلال فيمن سمعه قبل الاختلاط، والنمر يعتبر حديثه في الشواهد، قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١١٥ ت ٢٣٤٢): شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٤٥ ت ١٣٩٧) و ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٢٧ ت ٢٤٤٧) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، والحديث أخرجه ابن بطة في الإبانة (١٣٣٣) من طريق مسلم بن إبراهيم عن النمر ابن هلال بهذا الإسناد به، وأورده الكتاني في نظم المتناثر (ص ٢٥٨ ح ٢٢٢) من حديث أبي سعيد وعزاه للبزار والطبراني وابن مردويه، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٨٧) وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، غير نمر بن هلال، وثقه أبو حاتم. اهـ.

قلت: النمر بن هلال مخالف في إسناده من حماد بن سلمة وهو ثقة، وقد سمع حماد من الجريري قبـل الاخـتلاط،

<sup>(</sup>١٥٣) صحيح، وهذا إسناد معلّ:

۱۳۸ کتاب التوحید

أَي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ في القَبضَتَينِ: «هَذِهِ في الجَنَّةِ وَلا أُبَالِي، وَهَذِهِ في النَّارِ وَلا أُبَالِي».

النَّمريُّ.

<u>١٥٤</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ سِنَانِ أَبُو عَونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله تَعَالَى قَبَضَ قَبضَةً، فقَالَ: إلى النَّارِ وَلا أَبُالِي». إلى الجَنَّةِ بِرَحَمِتِي، وَقَبَضَ قَبضَةً، فقَالَ: إلى النَّارِ وَلا أَبُالِي».



----

وانظر تهذيب التهذيب (٤/ ٧٠٠٥) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٧٦) و (٥/ ٦٨) عن عبد الصمد، وعفان عن حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة يقال له: أبو عبد الله، ومن طريق حماد أورده ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ١٢٠٧) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٨٥) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

(١٥٤) ضعيف الإسناد، والمتن صحيح من غير هذا الطّريق:

في إسناده: أبو عون الحكم بن سنان وهو ضعيف، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٤٢٢ و٣٤٥٣) وابن أبي عاصم في السنة (٢٤٨) وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٦ ت ٣٩١) والعقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٥٧)، ووقع بأغلب النسخ هنا: حدثني الحكم بن سنان قال: ثنا ابن عون، وصوبها القفيلي إلى: الحكم بن سنان أبو عون، قلت: وهو الصواب كها هو مثبت في مصادر التخريج وكتب الرجال. والمتن صحيح من غير هذا الطريق كها سبق بيانه.

٥٧ - باب إِثبات الأصابع لله - عَزَّ وَجَلَّ - من سنة النَّبيِّ ﷺ قيلاً له لا حكاية عن غيره، كما زَعَمَ بعض أهل الجهل والعِناد أن خَبَر ابن مسعود ليس هُوَ من قول النَّبيِّ ﷺ، وإنما هُوَ من قول اليهُودِي، وأنكر أن يكون ضَحِكَ النَّبيُّ ﷺ، تصديقًا لليهُودِي

<u>١٥٥</u> – حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، وَالحُسَينُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ الجَرجَرَائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَلَّدٍ البَاهِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَيمُونٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَنصَورٍ المَكَيَّانِ، قَالَوا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِم، قَالَ الزُّهرِيُّ عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ خَلَّدٍ: ثَنَا، وَقَالَ المُكَيَّانِ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحَنِ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسرُ بنُ عَلَيدِ الله الحَضرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي البَّوَاسُ بنُ سَمعَانَ عَبيدِ الله الحَضرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بنُ سَمعَانَ الكلابِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِن قَلبٍ إِلَّا وَهُو بَينَ أَصبُعَينِ مِن الكلابِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِن قَلبٍ إِلَّا وَهُو بَينَ أَصبُعَينِ مِن الكلابِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِن قَلبٍ إِلَّا وَهُو بَينَ أَصبُعَينِ مِن الكلابِيُّ، قَالَ: يَعَلَى إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ»، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «يا مُقلِّبَ القُولِ، بَبِّتُ قَلبِي عَلَى دِينِكَ، وَالمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحَنِ يَخْفِضُ وَيَرَفَعُ». القُلْوبِ، ثَبِّتُ قَلبِي عَلَى دِينِكَ، وَالمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحَنِ يَخْفِضُ وَيَرَفَعُ».

ه هَذَا حديث الباهلي.

### (۱۵۵) صحیح:

أخرجه المصنف هنا، وأحمد في المسند (٤/ ١٨٢) وعبد الله في السنة (١٣١٨ بتحقيقي) وابن ماجة (١٩٩) وابن أخرجه المصنف هنا، وأحمد في المسند (١٩٩) وعبد الله في السنن الكبرى (٧٧٣٨) والآجري في الشريعة (٧٧٩) وابن منده في الرد حبان في صحيحه (٩٤٣) والطبراني في الدعاء (١٢٦٢) وفي مسند الشاميين (٥٨٢) وابن منده في الرد على الجهمية (٦٨) والحاكم في المستدرك (١٩٢١ و ١٩٢١ و ٧٩٠٧) والبيهقي في الاعتقاد (ص١٥٦) والدارقطني في الصفات (٤٣) وابن جرير في تفسيره (٣/ ١٨٨) وابن بطة في الإبانة (٢٠٢) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٤٠٤) جميعًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد به، وفي بعض ألفاظهم تقديم وتأخير.

ه وقَالَ الآخرون: «فَإِذَا شَاءَ أَن يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِذَا شَاءَ أَن يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ».

﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ مَيمُونَ أَو قَالَ: «يَضَعُ وَيَخْفِضُ»، بِالشِّك.

ه وقَالَ الحسينُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ: قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحَنِ بن يَزِيدَ الأَزدِيُّ.

وقَالَ هُوَ: والجُوَّازِ أَيضًا: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ»، وقَالَ لنا عَبد الله بن مُحَمَّد الزهري مرَّةً: «مَا مِن قَلبٍ إِلَّا وَهُوَ بَينَ أَصبُعَينِ مِن أَصَابِعِ رَبِّ العَالَينَ، فَإِذَا شَاءَ أَن يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وإِذَا شَاءَ أَن يُزِيغَهُ أَزَاعَهُ».

قال أبوبكر: بِهَذَا الخبر استُدِل أَن معنى قوله في خَبرَ أَبِي موسى: «يَرْفَعُ القِسْطَ وَيَخْفِضُهُ»، أراد بالقسط: الميزان، كما أعلم في هَذَا الخبر أَن الميزان بيد الرَّحمن، يرفع ويَخفض، فقَالَ الله: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، قَد أمليت هَذَا الباب في كِتَاب القدر.

107 - وروى ابن وهب، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ نَشِيطٍ الوَعلانيُّ، عَن ابنِ

(١٥٦) حسن، ويصح بشواهده:

وفي إسناد المصنف ضعف للكلام في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وفيه ضعف، وشهر بن حوشب فيه كلام، والراجح فيه عندي أنه صدوق ما لم يخالف، والحديث أخرجه الترمذي (٢٥٢٦) وأحمد (٢/ ٢٠٣٠ و ٣١٥) وعبد بن حميد (١٥٣٤) وعبد الله بن أحمد في السنة (٢٥١) وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٣) وأبو يعلى (١٩١٩ و ٢٩٨٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩١٩ و ٢٠٤٠) والآجري في الشريعة (٧٧٤) وابن جرير في تفسيره (٣/ ١٨٧) والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٣٣٨ ح ٥٨٥) وفي الأوسط (١٣٨١ و ١٣٥٤) وفي الأوسط (١٣٨١ و ١٣٥٤) وفي الدعاء (١٢٥٨ و ١٢٥٨) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٤٥) من طرق عن شهر بن حوشب عن أم سلمة به، ولحديث أم سلمة طريق صحيحة، فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠ / ٤٤٢ ح ١٩٦٤) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه، لكن صورته صورة المرسل، وأخرجه الآجري في الشريعة (٧٧٥) والطبراني في المعجم الكبير (٣٢/ ٣٦٦ ح ٥٨٥) من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة، وفي إسناده سالم الخياط وهو ضعيف.

وقد ورد هذا الحديث أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وعائشة وسبرة بـن فاتـك وأبي هريرة ونعيم بن همار.

أَبِي حُسَينٍ وَهُوَ عَبدُ الله بنُ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ أَبِي حُسَينٍ المَكِّيُّ، عَن شَهرِ بنِ حَوشَبِ، قَالَ: سَمِعتُ أُمَّ سَلَمَةَ، ثَحُدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُكثِرُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ»، قَالَت: فقُلتُ: يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ القُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟! قَالَ: «نَعَم، مَا مِن خَلْقٍ لله مِن بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَينَ أَصَبُعَينِ مِن أَصَابِع الله، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِن شَاءَ أَزَاغَهُ». فنسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هُوَ الوهاب.

، حَدَّثَنَاه أحمد بن عَبد الرَّحَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عمي.

١٥٧\_ وروى عَبدُ الله بنُ رَجَاءٍ، عَن شُرَاحبِيلِ بنِ الحَكَمِ، عَن عَامِرِ بنِ نَائِلٍ، عَـن كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ، عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَينَ أصبُعَينِ مِن أَصَابِعِ الله، فَإِذَا شَاءَ صَرَّفَهُ، وإِذَا شَاءَ بَصَّرَهُ، وَإِذَا شَاءَ نَكَّسَهُ، وَلَم يُعطِ اللهُ أَحَدًا مِن النَّاسِ شَيئًا هُوَ خَيرٌ مِن أَن يَسلُكَ في قَلبِهِ اليَقِينَ، وَعِندَ الله مَفَاتِيحُ القُلُوبِ، فَإِذَا أَرَادَ الله بِعبدٍ خَيرًا فَتَحَ لَهُ قُفلَ قَلبِهِ وَاليَقِينَ وَالصِّدقَ، وَجَعَلَ قَلبَهُ وعَاءً وَاعِيًا لَمِا سَلكَ فِيهِ، وَجِعَلَ قَلْبَهُ سَلِيًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَخَلِيقَتَهُ مُستَقِيمَةً، وَجَعَلَ أُذْنَهُ سَمِيعَةً، وَعَينَهُ بَصِيرَةً، وَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِن النَّاسِ شَيئًا - يعَني هُوَ شَرٌّ - مِن أَن يَسلُكَ الله في قَلبِهِ الرِّيبَةَ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ شِرِّةً شَرِهَةً، مُشرِفَةً مُتَطَلِّعَةً، لا يَنفَعُهُ المَالُ، وَإِن أُكثِرَ لَهُ، وَغَلَّقَ الله القُفْلَ عَلَى قَلبِهِ، فَجَعَلَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ».

(۱۵۷) ضعىف جدًّا:

في إسناده: إسحاق بن إبراهيم الزبيدي وهو ضعيف واتهم، وشيخه عبد الله بن رجاء هو ابن صبيح الشيباني وهو مجهول الحال، وشرحبيل بن الحكم مجهول ترجمته بالميزان (٣/ ١٤٢) وعامر بن نائل مجهول أيضًا، والحديث أورده المتقي الهندي في كنز العمال (١/ ٤٠٥ ح١١٦٥) وعزاه لابـن جريـر عـن أبي ذر، قلـت: وأورده السيوطي في الجامع الصغير (١٣٤٦) وعزاه لأبي الشيخ عن أبي ذر، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٣٣).

﴿ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسحَاقُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الزَّبِيدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الله بِنُ رَجَاءٍ.

قال أبوبكر: أَنَا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل، وقد أغنانا الله - فله الحمد كثيرًا - عَن الاحتجاج في هَذَا الباب بأمثالها.

فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هَذَا الباب، في ذكر اليدين: كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم، وشرحه جَلَّ وَعَلا صدوركم للإيهان بها قصه الله جَلَّ وَعَلا ضدوركم للإيهان بها قصه الله جَلَّ وَعَلا في محكم تَنْزِيله، وبيَّنه عَلَى لسان نبيه ﷺ من صِفَات خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ -، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هَذَا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي السُّنَن، وتقفوا عَلَى جهل مَن يسميهم مشبهة، إذ الجَهمِيَّة المعطلة جاهلون بالتشبيه.

نحن نقول: لله - جَلَّ وَعَلا - يدان كها أعلمنا الخالق البارئ في محكم تَنْزِيله، وعلى لسان نبيه المصطفى عَلَيْه، ونقول: كلتا يدي ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - يمين، عَلَى ما أخبر النَّبيُّ الساء ونقول: إن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يقبض الأرض جميعًا بإحدى يديه، ويطوي السهاء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمينان، لا شهال فيهها، ونقول: من كَانَ من بني آدم سليم الأعضاء والأركان، مستوي التركيب، لا نقص في يديه، أقوى بني آدم، وأشدهم بطشًا له يدان عاجزٌ عَن أن يقبض عَلَى قدر أقل من شعرة واحدة، من جزءٍ من أجزاء كثيرة، عَلَى أرض واحدة من سبع أرضين.

ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدَم إلى وقتنا هَـذَا، وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا عَلَى معونة بعضهم بعضًا، وحاولوا عَـلَى قبض أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عـاجزين عَـن ذلك غير مستطيعين له، وَكَـذَلِكَ لَـو اجتمعوا جميعًا عَلَى طي جزءٍ من أجزاء سهاء واحدة، لم يقدروا عَلَى ذلك، ولم يستطيعوا، وكانوا عاجزين عَنه، فكيف يكون - يا ذوي الحجا - من وصف يد خالقه بها بيّنًا من

القوة والأيدي، ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبهًا يد الخالق بيد المخلوقين؟! أو كيف يكون مشبهًا من يثبت لله أصابع عَلَى ما بيَّنه النَّبـيُّ المصطفى ﷺ للخالق البارئ؟ ويقول: «إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا يُمْسِكُ السَّمَواتِ عَلَى إِصْبَع، وَالأَرْضِينَ عَلَى أُصْبُع». تمام الحَدِيث، ويقول: إن جميع بنسي آدم منــذ خَلَــقَ الله آدَم إِلَى أن يُــنفخَ في الصور لو اجتمعوا عَلَى إمساك جزءٍ من أجزاءٍ كثيرةٍ من سماء من سماواته، أو أرض من أراضيه السبع بجميع أيديهم كانوا غير قادرين عَلَى ذلك، ولا مستطيعين له، بل عاجزين عَنه، فكيف يكون من يثبت لله - عَزَّ وَجَلَّ - يـدَينِ عَـلَى مـا ثبَّتـه الله لنَفـسه، وثبته له نبيه ﷺ مشبهًا يدي ربه بيدي بني آدم؟ نقول: لله يدان مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، بها خَلَقَ الله آدم - عليه السَّلام -، وبيده كَتَبَ التَّورَاة لموسى - عليه السَّلام -، ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة، فانية غير باقية، بالية تصير ميتة، ثم رميمًا، ثم ينشئه الله خلقًا آخر تَبَارَكَ الله أحسن الخالقين، فأيُّ تشبيه يلزم أصحابنا: - أيها العقلاء - إذا ثبتوا للخالق ما ثبته الخالق لنفسه، وثبته لـه نبيه المصطفى عَلَي وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كُلُّ من يقرأ كتاب الله، ويـؤمن بـه إِقرارًا باللسان وتصديقًا بالقلب فهُوَ مُشَبِّه! لأن الله ما وصف نَفسه في محكم تَنْزيله بزعم هَذِهِ الفرقة! ومن وصف يد خالقه فهُوَ يُشَبِّهُ الخالق بالمخلوق! فيجب عَـلَى قـود مقَالَتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كِتَابِه، وعلى لسان نبيه ﷺ - عليهم لعائن الله -؛ إِذ هم كفار منكرون لجميع ما وصف الله به نَفسه في كِتَابه، وعلى لسان نبيه ﷺ غير مقرين بشيء منه، ولا مصدقين بشيء منه، نقول: لو شبه بعض النَّاس يَدَ قـويِّ الساعدين شديد البطش، عالم بكثير من الصناعات، جيـد الخط، سريع الكتابـة، بيـد ضعيف البطش، من الآدميين، خُلُوِّ من الصناعات والمكاسب، أخرق، لا يحسن أن يخط بِيَدِهِ كلمةً واحدةً أو شبه يَدَ من ذكرنا أولًا بالقوة والبطش الشديد، بيَدِ صبى في المهد، أو كبير هَرِم، يرعش، لا يقدر عَلَى قبض، ولا بسط، ولا بطش، أو يقول له: يدك شبيهة بيد قرد، أو خنزير، أو دب، أو كلب، أو غيرها من السباع، أَمَا يَقُول سامعُ هَـذِهِ المَقَالَة إِن كَانَ من ذوي الحجا والنَّهي: أخطأت يا جاهـلُ التمثيل، ونكست التشبيه، ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه وَيمثل إحدى اليدين بالأخرى، وكل عالم بلغة العرب، فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة، متبايني المعاني، وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه، إذا قال المرءُ لابن آدم يدان، وللقرد يدان، وأيديها مخلوقتان، فكيف أيجوز أن يسمى مشبهًا من يَقُولُ لابن آدم يدان؟ عَلَى ما أعلم الله في كِتَابه وعلى لسان نبيه على ويقول: لبني آدم يدان، ويقول: ويدا الله بها خَلَق آدم، وبيده كَتَبَ التَّورَاة لموسى – عليه الصلاة والسَّلام –، ويداه مسوطتان، ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقة عَلَى ما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين، وفي هَذَا البَاب.

وزعمت الجهوبيّة المعطلة: أن معنى قوله: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، أي نعمتاه! وهذا تبديل لا تأويل، والدليل عَلَى نقض دع واهم هَ فِهِ أنَّ نِعَمَ الله كثيرةٌ، لا يحصيها إلا الخالق البارئ، ولله يدان لا أكثر منها، كما قالَ لإبليس - عليه لعنة الله -: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن سَنَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيّ ﴾ [ص: ٧٥]، فأعلمنا جَلَّ وَعَلا أَنَّهُ خَلَق آدَم بيديه، فمن زَعَمَ أَنَّهُ خَلَق آدَم بنعمته كَانَ مبدلًا لكلام الله، وقالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَالْأَرْضُ جَيِعاً فَبْضَتُهُ وَوَم الْقِيمَة وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيتَتُ بِيَعِينِهِ ﴾ [الزم: ٧٦]، أفلا يعقل أهل الإيهان أن الأرض جميعًا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السموات مطويات بالنعمة الأخرى!، ألا يعقل ذوو الحجا من المؤمنين أن هَ فِي الدعوى التي يدعيها الجهوبيّة جهل، أو تجاهل شُرٌّ من الجهل، بيل الأرض جميعًا قبضة ربنا -جَلَّ يدعيها الجهوبيّة جهل، أو تجاهل شُرٌّ من الجهل، بيل الأرض جميعًا قبضة ربنا -جَلَّ وعَلا -، فإحدى يديه يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين، لا شهال فيهها جَلَّ ربنا وعز عَن أن يكون له يسار؛ إذ إحدى اليدين يسارًا إنها يكون من علامات المخلوقين! جَلَّ ربنا وعز عَن شبه خلقه.

وافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهوية مبدلة لكتاب الله، لا متأولة قوله: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، لَو كَانَ معنى اليد النعمة كها ادعت الجهوية لقرئت: بل يداه مبسوطة أو منبسطة، لأن نعم الله أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر فلها قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، كَانَ العِلم محيطًا أَنّهُ ثَبّت نعمتين لا أكثر منها، وأعْلِمَ أنّهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والآية دالة أيضًا عَلَى لنفسه يدين لا أكثر منهها، وأعْلِمَ أنّهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والآية دالة أيضًا عَلَى أن ذكر اليد في هَذِهِ الآية ليس معناه النعمة، حكى الله - جَلَّ وَعَلا - قول اليهود، فقال: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾، فقالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - ردًّا عليهم: ﴿عُلَتَ آيَدِمِمْ ﴾، ويقين يعلم كل مؤمن: أن الله لم يرد بقوله: ﴿عُلَتَ آيَدِمِمْ ﴾، ويقين يعلم كل مؤمن: أن الله لم يرد بقوله: ﴿عُلَتَ آيَدِمِمْ ﴾، وكذً بنعمهم! لا ولا أراد اليهُود أن نعم الله مغلولة وإنها رَدَّ الله عليهم مقالَتهم، وكذَّ بَهم في قوطم: ﴿يَدُ اللهِ مَغَلُولَةً ﴾. وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، وقد قدمنا ذكر إنفاق الله - عَزَّ وَجَلَّ - بيديه.

<u>١٥٨</u> - في خَبر هَمَّام بنِ منبِّه، عَن أَبِي هُرَيرَة، عَن النَّبيِّ عَلَيْ : «يَمِينُ الله مَلأى سَحَّاءُ لا يَغِيضُها نَفَقَةٌ» فأعلم النَّبيُّ عَلَيْ أن الله ينفق بيمينه، وهما يداه التي أعلم الله أنَّه ينفق بها كيف يشاء وزَعَمَ بعض الجَهمِيَّة: أن معنى قوله: «خَلَق الله آدَم بيديه» أي: بقوته، فزعم أن اليد هي القوة، وهذا من التبديل أيضًا، وهُوَ جهل بلغة العرب، والقوة إنها تسمى: الأيد في بلغة العرب، لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهُ وَ إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة، قد أعلمنا الله - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ خَلَق السهاء بأيد، واليد واليدان غير الأيد، إذ لَو كَانَ الله خَلَق آدَم بأيدٍ كخلقه السهاء، دون أن يكون الله خَصَّ خَلْق آدَم بيديه لما قَالَ لإبليس: ﴿مَامَعَكَ أَن شَبُّكَ لِمَا خَلَقَ أَن مَنْ الله حَلَق إبليس - عليه لعَنة الله - أيضًا

<sup>(</sup>۱۵۸) صحیح:

وسبق تخریجه برقم (۱۳۰).

بقوته! أي إِذا كَانَ قويًّا عَلَى خلقه، فما معنى قوله: ﴿مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾، عَند هؤلاء المعطلة! والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عَنده بأيدٍ وقوةٍ، وزَعَمَ من كَانَ يضاهي بعض مذهبه مذهب الجَهمِيَّة في بعض عمره لما لم يقبله أهل الآثار، فترك أصل مذهبه عصبية زَعَمَ أن خَبَر ابن مسعود الَّذِي ذكرناه، إنها ذكر اليهودي «أن الله يمسك السموات عَلَى أصبع...» الحَدِيث بتهامه، وأنكر أن يكون النَّبيُّ عَلَيْهُ ضحك تعجبًا وتصديقًا له، فقَالَ: إنها هَذَا من قول ابن مسعود، لأن النَّبيِّ عِيلَةٍ إنها ضحك تعجبًا لا تصديقًا لليَهُودي! وقد كثر تعجبي من إِنكاره، ودفعه هَذَا الخبر، وكان يثبت الأخبار في ذكر الأصبعين قد احتج في غير كِتَاب من كتبه بأخبار النَّبيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ قَلبِ إِلا وهُوَ بَينَ أَصبُعَينِ مِن أَصَابِعِ الرَّحَمنِ»، فإذا كَانَ هَذَا عَنده ثابتًا يحتج به، فقد أقر وشهد أن لله أصابع، لأن مفهُومًا في اللغة: إذا قِيلَ أصبعين من الأصابع: أن الأصابع أكثر من أصبعين، فكيف ينفي الأصابع مرةً ويثبتها أخرى؟! فهذا تخليط في المذهب، والله المستعان، وقد حكيت مرارًا عَن بعض من كَانَ يطيل مجالسته أَنَّهُ قَـد انتقـل في التوحيد مُنذُ قَدِمَ نيسابُور ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وقد وصفت أقاويله التي انتقل من قول إلى قول، وقد رأيت في بعض كتبه يحتج بخبر لَيثِ بنِ أبي سُلَيم، عَن عَبد الرَّحَمَنِ بنِ سَابِطٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلِيُّهُ، وبخبر خَالِد بن اللجَّلاج، عَن عَبد الرَّحَنِ بنِ عائشٍ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «رَأَيتُ ربي في أَحَسَنِ صُورَةٍ»، فيحتج مَرَّةً بمثل هَذِهِ الأسانيد الضعاف الواهية، التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحَدِيث، ثم يعمد إلى أخبار ثابتة صحيحة من جهة النقل، مما هُوَ أقل شناعةً عَند الجَهمِيَّة المعطلة من قول: «رَأيتُ ربي في أحسَن صُورة»، فيَقُولُ: هَذَا كفر بإِسناد، ويشنع عَلَى علماء الحَدِيث بروايتهم تلك الأَحبَار الثابتة الصحيحة، والقول بها قلة رغبة، وجهلٌ بالعلم وعناد والله المستعان، وإِن كَانَ قَد رجع عَن قوله: فالله يرحمنا وإياه.

٢٦ - باب ذكر إثبات الرِّجْل لله - عَزَّ وَجَلَّ - وإن رغمت أنوف المعطلة الجَهمِيَّة، أَ لَيْن يكفرون بـصفات خالقنا - عَـزَّ وَجَلَّ - الـتي أثبتها لنَفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى عَيْنَةٍ

قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَذكُرُ ما يدعو بعضُ الكفار من دون الله: ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ عِمَّ أَمْ لَهُمْ اَيْجُلُ يَمْشُونَ عِمَّ أَمْ لَهُمْ اَعْدُنُ يَبْصِرُونَ عِمَّ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ عِمَّ قُلِ ادْعُوا شَرَكَا مَ لَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ والنصارى والمجوس كالأنعام بل هم أضل.

١٥٩ - فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ الفَضلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

# (۱۵۹) منکر:

وهذا الحديث فيه ثلاث علل، وهي:

- عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

- الاختلاف على ابن إسحاق في إسناده.

- تفرد ابن إسحاق به، وبيان ذلك فيها يأتي:

أولًا: الحديث رواه عن ابن إسحاق جماعة، فأخرجه أحمد في المسند وابنه (١/ ٢٥٦) وعبدالله في السنة (١٢٥٩ بتحقيقي) والدارمي في سننه (٢/ ٣٨٣ ح ٢٧٠٣) وأبو يعلى في مسنده (٢٤٨٢) وابن أبي عاصم في السنة (٥٧٩) والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٣٣ ح ١٩٥١) وابن منده في الرد على الجهمية (١٢) جميعًا من طريق عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به.

وأخرجه ابن خزيمة هنا (١٥٩) ويأتي (٤٢١) عن سلمة بن الفضل، لكن سلمة كثير الخطأ، وراويه عنه هو محمد ابن عيسي الدامغاني وهو مجهول الحال.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٦٠) وابن منده في الرد على الجهمية (١١) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش (٣٨) عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به، وفي إسناد عبد الله وابن منده: إبراهيم ابن أبي الليث وهو متروك، لكنه متابع عند ابن أبي شيبة من يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

\_\_\_\_\_

= وأخرجه المصنف هنا (١٥٩ و ١٦١) والآجري في الشريعة (١٠٩٦) والبيهقي في الأسماء والمصفات (٧٧١) عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بمثله.

وأخرجه الآجري في الشريعة (١٠٩٥) عن بكر بن سليهان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب به.

- وعلة الجميع عنعنة ابن إسحاق، والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٣٣) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس. اهـ. وضعفه الألباني رحمه الله في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (٥٧٩) بعنعنة ابن إسحاق.
- ثانيًا: ورد عن ابن إسحاق التصريح بتحديث يعقوب بن عتبة له من رواية يونس بن بكير، ومن رواية بكر بن سليان، قلت: أما يونس بن بكير فالراجح فيه أنه صدوق يخطئ كها قال الحافظ ابن حجر، إلا أنه ضعيف في روايته عن ابن إسحاق خاصة، قال أبو داود: ليس هو عندي بحجة، يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث اهو ولذلك فلا حجة في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق والتي فيها التصريح بتحديث يعقوب بن عتبة لابن إسحاق.
- وأما رواية بكر بن سليمان والتي فيها التصريح بالتحديث أيضًا فهي عند الآجري في الشريعة (١٠٩٥) لكن بكر ابن سليمان قال عنه أبو حاتم: مجهول، وقال الذهبي: لا بأس به إن شاء الله، قلت: هو مجهول الحال، وترجمته في لسان الميزان (٢/ ٥٠) والتاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٩٠ ت١٧٩٣) والثقات لابن حبان (٨/ ١٤٨ ت ١٢٩٨٣) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٨٧ ت ٢٥٠١) والراوي عن بكر هو محمد بن عباد بن آدم وهو مجهول الحال، ترجمته بالتهذيب وغيره.
- قلت: فالرواية بتصريح ابن إسحاق بتحديث يعقوب بن عتبة له بهذا الحديث لا تصح، وبقيت علـة الحـديث في عنعنة ابن إسحاق.
- ثالثًا: ابن إسحاق مختلف عليه في إسناده، فقد رواه عبدة بن سليهان وسلمة بن الفضل وإبراهيم بن سعد ويونس ابن بكير وبكر بن سليهان جميعًا عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به. وقد سبق تخريج الحديث من طريق هؤلاء.
- وخالفهم أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري عند عبد الله في السنة (٢٤٦ بتحقيقي) ويونس بن بكير في رواية عنه عند الآجري في الشريعة (١٠٩٤) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/٣٧ ٢٠) وبكر بن سليان الأسواري في رواية عنه عند الآجري في الشريعة (١٠٩٣) فرووه جميعًا: إسحاق بن موسى ويونس بن بكير وبكر بن سليان عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عايش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بعث إلى ابن عباس يسأله ... وذكر الحديث بنحوه موقوفًا ولم يرفعه.

وهذا أصح، وابن إسحاق صرح بالتحديث في هذا الإسناد.

ابنُ إسحَاقَ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ بُكِيرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسحَاقَ، عَن يَعقُوبَ بِنِ عُتبَةَ بِنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ الْأَخنَسِ، عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: يَعقُوبَ بِنِ عُبَّاسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَنْشِدَ قُولَ أُمَيَّةَ بِن أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ:

وَالنَّسْرُ لِلأُخرَى وَلَيَثُ مُرصَدُ وَالنَّسْرُ لِلأُخرَى وَلَيَثُ مُرصَدُ مَصَدُ مَصَدُ مَصَدَاءَ يُصِعِحُ لَونُهَا يَتَسوَرَّدُ إِلا مُعَذَّبَ مَصِعِحُ لَونُهَا يَتَسوَرَّدُ إِلا مُعَذَّبَ مَا يَتَسوَدُ وَإِلا تُجلَد

رَجُلٌ وَلَورٌ تَحَتَ رَجِلِ يَمِينِهِ والشَّمسُ تُصبِحُ كُلَّ آخِرِ لَيلَةٍ تَسأبى فَهَا تَطْلُعْ لَنَا في رِسلِهَا

رابعًا: أن هذا الحديث مما تفرد به ابن إسحاق، قال البيهقي في الأسماء والصفات (عقب حديث ٧٧١): فهذا حديث يتفرد به محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده هذا اهـ.

قلت: يعني حديث يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٧/١): هذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق، وقد كذب مالك وهشام بن عروة اهد. وأما الموقوف على ابن عباس فأورده الذهبي في ترجمة محمد بن إسحاق من ميزان الاعتدال، وذكر أنه مما انفرد به.

قلت (يحيى بن سوس): وقد عيب على ابن إسحاق تحديثه بأحاديث في الصفات ينفرد بها ولا يرويها غيره، وهذا الحديث من هذا الصنف الذي تقشعر منه نفوس أصحاب الحديث ويعلمون نكارته دون النظر في إسناده، وقد تكلَّمتُ عن هذا الأصل عند المحدثين في مقدمتي لكتاب الموضوعات لابن الجوزي بتحقيقي فانظره، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس بمعناه لا بلفظه، ولعل ابن عباس جمع في هذا الكلام بين اجتهاده وبين بعض كلام أهل الكتاب، والله أعلم. ونص حديث عبد الله بن عباس: أن عبد الله بن عمر بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فبعث إليه: أن نعم، قد ربّه. فرد رسوله إليه، وقال: كيف رآه؟ فقال: رآه على كرسي من ذهب، تحمله أربعة من الملائكة، ملك على صورة رجل، وملك على صورة أسد، وملك على صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب.

قلت: وقد وهم القفيلي أثابه الله في تحسينه لهذا الحديث المرفوع، حيث قواه بمتابعة عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس، وستأتي (١٦٢) وهو وهم منه، وقد كان ينبغي الانتباه لما ذكره البيهقي وابن الجوزي والذهبي من أن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن إسحاق، وانظر ما يأتي.

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَدَقَ».

<u>١٦٠</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى - يعَني ابنَ الطَّبَاعِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحاقَ بِهَذَا الإِسنَاد مِثلَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحاقَ بِهَذَا الإِسنَاد مِثلَهُ عَير أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَدَقَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلَتِ في بَيتينِ من شِعرِهِ، قَالَ رجل عير أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبَيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَدَقَ أُمَيَّةُ بنُ أَبِي الصَّلَتِ في بَيتينِ من شِعرِهِ، قَالَ رجل وثور...»، بمثله لفظًا واحدًا.

<u>171</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ بُكَيرٍ، قَالَ: أَخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعقُوبُ بنُ عُتبَةَ بنِ المُغِيرَةِ بنِ الأخنَسِ، عَن عِكرِمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاس، قَالَ: أَنشِدَ رَسُولُ الله ﷺ بَيتَينِ مِن قَولِ أُمَيَّةَ بن أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ:

عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنشِدَ رَسُولُ الله ﷺ بَيتَينِ مِن قَولِ أُمَيَّةَ بنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ: رَجُلُ وَثَـورٌ تَحَـتَ رِجِلِ يَمِينِهِ وَالنَّـسرُ لِلأُخـرَى وَلَيـثُ مُرصَـدُ

فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «صَدَقَ»، وَأُنشِدَ قَولَهُ:

لا السَّسَّمسُ تَسَأَبَى فَ المَّكَ الْمُعَدَّبِ لَهُ إِلا مُعَذَّبِ لَهُ عَلَّابِ لَهُ عَلَا السَّ

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَدَقَ».

قال أبوبكر: وإلا تجلد، معناه: اطلعي، كما قَالَ: ابن عَبَّاسِ.

177 - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم، زِيَادُ بنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهَاعِيلُ - يعَني ابنَ عُلَيَّةَ -

(۱٦٠) منکر:

وانظر تخريجه فيها سبق.

(171) منکر:

وانظر تخريجه فيها سبق.

(١٦٢) صحيح إلى ابن عباس موقوفًا:

لكنه ليس بالقصة السابقة، وإنها أخرجه المصنف لبيان كلمة: وتجلد الشمس، وقد ذكرت أن القفيلي - أثابه الله - وهم في تصحيح حديث ابن إسحاق ظنًا منه أن هذه متابعة ناقصة، وأن قول المصنف:... فذكر القصة، قصد بها الحديث السابق، ولذا علق القفيلي على هذا الأثر بقوله: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، ولم أجد من أخرجه غير المصنف، وقوله: عن ابن عباس... فذكر القصة، أي: قصة أمية بن أبي

قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَن عِكرِمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، فذكر القصة قَالَ عِكرِمَةُ: فَقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: وَتُجلَدُ الشَّمسُ؟ فَقَالَ: عَضَضتَ بِهَنِ أَبِيكَ، إِنَّمَا اضطَرَّهُ الرَّوِيُّ إِلى أَن قَالَ: تُجلَدُ.

<u> 177</u> - حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سَابِقِ الخَولانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ السُّنَّةِ - يعني ابنَ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ السُّنَّةِ - يعني ابنَ مُوسَى - قَالَ: حَمَلَةُ العَرشِ أَحَدُهُم عَلَى صُورةِ إِنسَانٍ، وَالثَّانِي عَلَى صُورَةِ ثَورٍ، وَالثَّالِثُ عَلَى صُورَةِ نِسر، وَالرَّابِعُ عَلَى صُورةِ أَسَدِ.

·

الصلت المتقدمة اهـ كلامه.

قلت (يحيى) عفا الله عنه: ابن إسحاق لا متابع له على حديثه كها ذكرته من قبل، وحديث عهارة بن أبي حفصة هو حديث موقوف بمتن مختلف، وقد اختصر المصنف رحمه الله لفظه وأتى بموضع الشاهد منه وهو معنى قوله: وتجلد الشمس، وهذا الحديث أخرجه بتهامه ابن جرير في تفسيره (٢٤ / ٢٤٢) عن يعقوب بن إبراهيم، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤/ ١١٨٤) عن أبي الربيع الزهراني، كلاهما عن إسهاعيل بن علية عن عهارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاثهائة وستين كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة، تقول: رب لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك ويعملون بمعاصيك أراهم، قال: أولم تسمعوا إلى قول أمية بن أبي الصلت: حتى تجر وتجلد. قلت: يا مولاه، وتجلد الشمس؟ قال: عضضت بهن أبيك، إنها اضطره الروى إلى الجلد.

قلت: فهذا متن حديث ابن عباس كاملًا، وقد أخرجه بنحوه ابن جرير (٢١/ ٢٤٢) من طريق ابن المثنى وشعبة عن عهارة بن أبي حفصة به مختصرًا، وليس فيه تعلق بحديث ابن إسحاق كها ذكرت إلا بتفسير الكلمة: وتجلد الشمس، والحمد لله على توفيقه وفضله.

## (١٦٣) حسن الإسناد إلى هشام بن عروة:

أسد بن موسى صدوق يغرب وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه أبو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (١/ ٤٧٨) عن موسى بن إسهاعيل عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو هنا من قول هشام لا من قول عروة، وإسناد الدارمي أصح، لكن هذا الحديث من الأخبار التي تفيد عليًا، وصفات الملائكة إنها تؤخذ من القرآن والحديث لا من الموقوفات، وهذا الخبر أشبه بالإسرائيليات.

١٥٢ كتاب التوحيح

قال أبوبكر: سنذكر قوله: ﴿ وَيَعَلَى عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَنِيَةٌ ﴿ إِنْ الله ذلك وقدَّره.

171 - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ بِشِر بنِ مَنصُورِ السّليمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلى - يعني ابنَ عَبدِ الأعلى - السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وهُوَ ابنُ حَسَّانَ - عَن مُحَمَّدٍ - وهُوَ ابنُ سِيرِينَ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِنْ عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «اختَصَمَت الجَنَّةُ وَالنَّارُ إلى رَبِّهَا، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: أَي رَبِّ، مَا لَهَا إِنَّا يَدخُلُهَا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقطُهم؟ وَالنَّارُ إلى رَبِّهَا، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: أَي رَبِّ، مَا لَهَا إِنَّا يَدخُلُها ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقطُهم؟ وَقَالَت النَّارُ: أي رَبِّ، إِنَّا يَدخُلُها الجَبَّارُونَ وَالمُتكَبِّرُون؟ فَقَالَ: أَنتِ رَحَمتِي أُصِيبُ بِكِ مَن أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلؤُهَا، فَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ مَن أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلؤُهَا، فَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ مَن أَشَاءُ، وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلؤُهَا، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهُ لا يَظلِمُ مِن خَلقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنشِئُ هَا نَشَتًا، وَأَمَّا النَّارُ، فَيُلقُونَ فِيهَا، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ، هُنَاكَ عَتلِئُ، وَيَدُولُ: قَط قَط».

#### (۱٦٤) صحيح:

وإسناد المصنف حسن، فيه: إسماعيل بن بشر السليمي وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه المصنف هنا (١٦٤) ويأتي (١٨٦) وأحمد (٢/٧٠٥) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٢١) وابن جرير في تفسيره (١١٥٤١) وابن حسان عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٨٤٦) وابن حبان (٢٧٤٧) وابن جرير في تفسيره (١١/٤٢٤) والدارقطني في الصفات (٤) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٣/ ٢٤٥ ح ٢٧٠) عن أبوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وأخرجه ابن جرير (١١/٤٢٤) عن ثور عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن ابن سيرين وستأتي، والحديث اختلف عليه في إسناده من طريق محمد بن سيرين بالرفع والوقف، ورجح الدارقطني في العلل (٩/ ١٥٩ ح ١٩٦٠) الرفع، قلت: وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري (٢٨٤٦) ومسلم (٢٨٤٦) وأحمد (٢/٢٧٦) من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٢٨٤٤) من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٨٤٦) والبخاري في الأدب المفرد (٤٥٥) وابن حبان (٧٤٧٧) والحميدي (١١٣٧) والآجري في الشريعة (٩٧٧) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وانظر ما يأتي.

<u>170</u> - حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ يَعقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بِنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عُبَيدٍ، عَن ابنِ سِيرِينَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «افتَخَرَت الجَنَّةُ وَالنَّارُ»، فذكر نحوه.

- المُقَيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَمِيلُ بنُ الحَسَنِ الجَهضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدٌ - يعَني ابنَ مروانَ - المُقَيلُِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ المُقل حديث عَبد الأعلى، فقَالَ: «وَإِنَّهُ يُنشِئُ لَهَا مَن يَشَاءُ» كذا قَالَ، «وَتَقُولُ: قط، قط»، بمثل حديث عَبد الأعلى، فقالَ: «وَإِنَّهُ يُنشِئُ لَهَا مَن يَشَاءُ» كذا قَالَ، «وَتَقُولُ: قط، قط»، بخفض القاف.

<u>١٦٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بنُ الْهَيَثَمِ بنِ جَهم، عَن عوفٍ، عَن مُحَالًا مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «اختَصَمَت الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الْخَمَّدِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «اختَصَمَت الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَالِي لا يَدخُلُنِي إِلَّا سَفَلَةُ النَّارِ، أُوثِرْتُ بِالمَتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجبِّرِينَ!» قَالَ: «وقَالَت الجَنَّةُ: مَالِي لا يَدخُلُنِي إِلَّا سَفلَةُ النَّارِ، وَسُقَاطُهُم - أو كما قَالَ - فَقَالَ الله لَهَا - أَي لِلْجَنَّةِ: أَنتِ رَحْمَتِي أَرحَمُ بِكِ مَن اللهَ عَن وَسُقَاطُهُم - أو كما قَالَ إللهُ عَذَابي أُعَذَّبُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ شِئتُ مِن خَلقِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أنتِ عَذَابي أُعَذِّبُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ

(١٦٥) صحيح المتن، حسن الإسناد:

الحسن بن بلال الرملي صدوق، قال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما الفضل بن يعقوب فثقة حافظ.

(١٦٦) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

جميل بن الحسن ضعيف على الراجح، واتهمه عبدان بالكذب، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ أفرط فيه ابن عبدان، وأما محمد بن مروان العقيلي فيحسن حديثه ما لم يغرب، وهشام هو ابن حسان، والحديث سبق تخريجه من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

#### (١٦٧) صحيح:

وعثمان بن الهيثم ثقة، إلا أنه تغير لما كبر فصار يتلقن، لكنه متابع من روح بن عبادة كما سيأتي، وعوفٍ هو ابـن أبي جميلة الأعرابي، ومحمد هو ابن ســيرين، والحــديث أخرجــه البخــاري في صــحيحه (٤٨٤٩) وأبي سـعيد الدارمي في نقضه على المريسي (١/٧٠٤) من طريق عوف بن أبي جميلة بهذا الإسناد به. مِنكُمَا مِلوُّهَا، فَأَمَّا جَهَنَّمُ، فَإِنَّهَا لا تَمَتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ الله قَدَمَهُ فِيهَا، فَهُنَالِكَ ثَمَتَلِئُ، وَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلى بَعضِ، وَتَقُولُ: قَد، قَد، وَأَمَّا الجَنَّة: فَإِنَّ الله يُنشِئُ لَهَا خَلقًا».

<u>١٦٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوفٌ، عَن مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَن مُحَمَّدٍ، المَعَنى واحد، أَبُو هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَ المَعْنى واحد، ولفظها مختلفان.

<u>179</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسهَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُبَهَ، عَن أَبي سَعِيدِ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبيَّ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِب، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُبيَة ، عَن أَبي سَعِيدِ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبيَّ عَن عَلَاءِ بنِ السَّائِب، وقَالَ مُحَمَّد بن يَحيى: وساق الحديث نحو حديثهم.

(۱٦٨) صحيح:

وشيخ المصنف هو محمد بن يحيى الذهلي، ووقع بالأصول: عون عن محمد، بالنون، وهو تحريف صوابه: عوف بالفاء وهو ابن أبي جميلة، وسبق تخريج الحديث، وهو هنا موقوف، وقد ذكر الدارقطني في العلل (٩/ ١٥٩ ح ١٦٩) الخلاف بالرفع والوقف، وقال: والرفع أشبه، قلت: ووقع بالأصول: عون عن محمد بالنون، وصوبها القفيلي من إتحاف المهرة (ج ١٥ ص ٥٣٦) والمخطوطة إلى عوف بالفاء، وهو الأظهر وعوف هو ابن أبي جميلة، إلا أن الحديث هنا موقوف، وقد ذكر الدارقطني في العلل (٩/ ١٥٩) أن عوف رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا، وأما ابن عون فرواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا، وأما ابن عون عن محمد، وعبد الله بن عون قد روى عن ابن سيرين وروى عنه روح بن عبادة.

# (١٦٩) صحيح المتن، حسن الإسناد:

عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد هو ابن سلمة وقد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣) وابن حبان (٧٤٥٤) وابن أبي عاصم في المسنة (٥٢٨) وأبو يعلى (١٣١٣) وأبو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (١/ ٢٠٤) من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد حسن، إلا أن عطاء قد اختلف عليه، وسيأتي بيان ذلك برقم (١٧٣).

<u>١٧٠</u> - قَالَ مُحَمَّد: وثَنَا في عَقِبِهِ مُوسَى بنُ إِسهاعيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: أَخبَرَنَا يُونُسُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَن أَبي هُرَيرَة، عَن النَّبيِّ ﷺ بمثله، غير أَنَّهُ قَالَ: «قط، قَطٍ، قَطٍ».

الم حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَنِ بنُ بِشِر بنِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّرَاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هريرة عَنِي ، عَن مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَت النَّارُ: أُوثِرتُ فَذَكرَ أَحَادِيثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَت النَّارُ: أُوثِرتُ فَذَكرَ أَحَادِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمَتكبِرِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمُتَكبِرِينَ وَالْمُتكبِرِينَ وَالْمُتكبِرِينَ وَالْمُتكبِرِينَ وَالْمُتكبِرِينَ وَالْمُتَالِينَ اللهُ لِلجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنتِ رَحْتِي، أَرحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وقَالَ لِلنَّارِ: وَعَالَ لِلنَّارِ: وَعَالَ اللهُ لِلجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنتِ رَحْتِي، أَرحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنتِ رَحْتِي، أَرحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وقَالَ لِلنَّارُ، وَقَالَ لِلنَّارُ، وَقَالَ لِلنَّارُ، وَقَالَ اللهُ لِلجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْتِي، أَرحَمُ بِكِ مَن أَشَاءُ مِن عِبَادِي، وقَالَ لِلنَّارُ، وَقَالَ لِلنَّارُ، وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلْوُهَا، وَأَمَّا النَّارُ، وَلَى اللهُ عَنْ الله وَمَن عَبَادِي، وَلَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلْوُهَا، وَأَمَّا النَّارُ، وَلَيْ الله عَنْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَيَعْلَى مُن أَسَاءُ مِن عَبَادِي مَن عَلَامِ مُن وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلْوَهُ هَا وَلَكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ مَعْنَ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<u>١٧٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَن

# (۱۷۰) صحیح:

وسبق من طريق حماد بهذا الإسناد برقم (١٦٥) ووقع بالأصول: قال محمد: ثنا عقبة قال: حدثنا حماد، وصوبها القفيلي من إتحاف المهرة إلى: قال محمد: وثنا في عقبه موسى بن إسهاعيل حدثنا جماد، قلت: وهو الأظهر. والله أعلم.

#### (۱۷۱) صحیح:

أخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنف عبد الرزاق (١١/ ٤٢٢ ح٢٠٨٩٣) عن معمـر عـن همـام عـن أبي هريرة مرفوعًا به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦) وأحمد (٢/ ٢٧٦).

(١٧٢) صحيح المتن، حسن الإسناد:

عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُبَهَ، عَن أَبِي سَعِيدِ الْحُدرِيِّ، عَن النَّبيِّ قَالَ: «افتَخَرَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَت النَّارُ: أَي رَبِّ، يَدخُلُنِي الجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأَشْرَافُ! وَقَالَتِ الجَنَّةُ: أَي رَبِّ: يَدخُلُنِي الفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ وَالمَسَاكِنُ! فَقَالَ اللهُ لِللَّارِ: أَنتِ عَذابي أُصِيبُ بِكِ مَن أَشَاءُ، وَقَالَ لِلجَنَّةِ: أنتِ رَحَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيءٍ لِلنَّارِ: أَنتِ عَذابي أُصِيبُ بِكِ مَن أَشَاءُ، وَقَالَ لِلجَنَّةِ: أنتِ رَحَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُمَا مِلوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ، فَيُلقَى فِيهَا أَهلُهَا، فَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَاتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيهَا فَتَنْزُوي، وَتَقُولُ: قَدنِي قَدنِي، وَأَمَّا الجَنَّةُ، فَيَبقَى مِنهَا مَا شَاءَ الله أَن يَبقَى فَيُنشِئُ الله لَمَا خَلقًا مِثَن يَشَاءُ».

<u>١٧٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرَنَا جَرِيرٌ، عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله بن عُتبَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَن رَسُولِ الله عَلَىٰ قَالَ: «اختَصَمَت الجَنَّةُ وَالنَّارُ» قَالَ إِسحاق: فذكر الحَدِيث، وقَالَ: مُحَمَّدُ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «اختَصَمَت الجَنَّةُ وَالنَّارُ» قَالَ إِسحاق: فذكر الحَدِيث، وقَالَ: مُحَمَّدُ

وسبق من طريق حماد وهو ابن سلمة عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد برقم (١٦٩) والحجاج بن منهال ثقة وهو متابع من موسى بن إسهاعيل وروح بن عبادة وهدبة بن خالد، وسبق تخريجه.

(١٧٣) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

في إسناده عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وسماع جرير منه بعد الاختلاط، وانظر تهذيب التهذيب (٧/ ٢٠) وجرير هو ابن عبد الحميد، وإسحاق هو ابن راهويه، وجرير مخالف في هذا الإسناد، خالفه محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١٤) والآجري في الشريعة (٩٧٦) فرواه عن عطاء بن السائب عن عون عن أبي هريرة، وهذا ضعيف أيضًا، لأن سماع ابن فضيل من عطاء كان بعد الاختلاط، وخالفها حماد بن سلمة كها سبق برقم (٩٢١ و ١٧٧) فرواه عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري، وهذا أصح إسنادًا، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده، وحديث أبي هريرة أورده الدارقطني في العلل (١١/ ١٤٣ ح ٢١٧٩) وقال: يرويه عطاء بن السائب، واختلف عنه، فرواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري، وعطاء اختلط، ولم يخرجوا عن عطاء، ولا يحتج من حديثه إلا بها رواه الأكابر: شعبة والثوري ووهيب ونظراؤهم، وأما ابن علية والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر اهد.

ابنُ يَحِيَى، ولم أستزده عَلَى هَذَا.

قَالَ مُحَمَّد بن يَحِيى: الحَدِيث عَن أبي هُرَيرَةَ عِن أَبِي هُرَيرَة عَن أَبِي سَعِيد فلا. ١٧٤ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَرِيَمَ، قَالَ: أَخبَرَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي العَلاءُ بنُ عَبدِ الرَّحَن مَولِي الحُرَقَةِ، عَن أَبيهِ، عَن أبي هُرَيرَةَ عَنْكُ عَن رَسُولِ الله ﷺ: «يَجمَعُ اللهُ النَّاسَ يَومَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيهِم رَبُّ العَالِينَ، فَيَقُولُ: أَلا لِيَتبَعْ كُلُّ إِنسَانِ مَا كَانُوا يَعبُدُونَ، فَيُمثَّلُ لِصَاحب الصَّلِيب صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِب التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِب النَّارِ نَارُهُ، فَيَتبَعُونَ مَا كَانُوا يَعبُدُونَ، وَيَبقَى المُسلِمُونَ، فَيَطَّلِعُ عَلَيهِم رَبُّ العَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلا تَتَّبعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنكَ، اللهُ رَبُّنَا، وهَذَا مَكَانُنَا، حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَا أَمُرُهُم وَيُثَبِّتُهُم، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ، فَيَقُولُ: أَلا تَتَّبعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنك، اللهُ رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُم وَيُثَبِّتُهُم»، ثُمَّ قَالَوا: وَهَل نَرَاهُ يَا رَسُول الله؟ قَالَ: «وَهَل تَتَهَارَونَ فِي رُؤيَةِ القَمَر لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالَوا: لا يَا رَسُول الله! قَـالَ: «فَـإِنَّكُم لا تَتَهَارَونَ فِي رُؤيَتِهِ تِلكَ السَّاعَةِ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ عِلِيْهِمْ، فَيُعَرِّفُهُم بِنَفسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المسلِمُونَ، وَيضَعُ الصِّرَاطَ، فَيَمُرُّ عَلَيهِ مِثلَ جِيَادِ الخيل وَالرِّكَابِ، وَقُولُم عَلَيهِ: سَلِّم سَلِّم، وَيَبقَى أَهلُ النَّارِ، فَيُطرَحُ مِنهُم فِيهَا فَوجٌ، ثُمَّ يُقَالَ: هَلِ امتَلاَّتِ؟ فَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! ثُمَّ يُطرَحُ فِيهَا فَوجٌ آخَرُ، فَيُقَالَ: هَلِ امتَلاَتِ؟

<sup>(</sup>۱۷٤) حسن:

عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ، والعلاء بن عبد الرحمن صدوق ربها وهم، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم وهو ثقة، والحديث أخرجه الترمذي (٢٥٥٧) وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٨) وعبد الله بن أحمد في المسنة (٤٧٤ – ٤٧٥ بتحقيقي) من طرق عن عبد العزين الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وإسناده حسن، وله طرق صحيحة عن أبي هريرة.

فَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! ثُمَّ يُطرَحُ فِيهَا فَوجٌ آخَرُ، فَيُقَالَ: هَل امتَلاَتِ؟ فَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحَنُ قَدَمَهُ فِيهَا، فَانزوَى بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، ثُمَّ قَالَ: مَزِيدٍ! حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحَنُ قَدَمَهُ فِيهَا، فَانزوَى بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، ثُمَّ قَالَ: قَط، قَط، قَط، فَإِذَا صُيِّرَ أَهلُ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ، وَأَهلُ النَّارِ فِي النَّارِ، أُتِي بِالمَوتِ مُلبَّسًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَينَ أَهلِ الجَنَّةِ وَأَهلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقال: يَا أَهلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ مُستَبشرينَ فَرِحِينَ للشَّفَاعَةِ وَالحِين، فَيُقَالُ: خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقال: يَا أَهلَ النَّارِ، هَلَ تَعرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: هَوُّلاءِ وَهَوُّلاءِ: قَد عَرَفَنَاهُ، هَذَا كُلُوثُ، اللَّورِ، ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهلَ البَّارِ، خُلُودٌ فَلا مَوتَ». اللَّورِ، ثُمَّ يُقالُ: يَا أَهلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلا مَوتَ». فَلَا مَوتَ». فَلَا مَوت، وَيَا أَهلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلا مَوتَ».

<u>١٧٥</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبانُ بنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ فَيَنْزِلُ رَبُّ العَالَيْنَ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ فِيهَا، فَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلى بَعضٍ، فَتَقُولُ: بِعِزَّتِكَ قَط، فَيَنْزِلُ رَبُّ العَالَيْنَ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ فِيهَا، فَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلى بَعضٍ، فَتَقُولُ: بِعِزَّتِكَ قَط، قَط، وَمَا يَزَالُ فِي الجَنَّةِ فَضْلُ جَتَّى يُنشِئَ الله لَمَا خَلقًا آخَرَ، فَيُسكِنُهُ الجَنَّةُ فِي فَضلِ الجَنَّةِ».

٧٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى في عَقِبِهِ، قَالَ: حَـدَّثَنَا عَمـرُو بـنُ عَاصِمٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا

# (۱۷۵) صحیح:

وأبان بن يزيد هو العطار، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٥٥) وابن جرير في تفسيره (١١/ ٤٢٤) عن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٤٨) وأحمد في المسند (٣/ ١٤١) عن عبد الصمد، وأخرجه (٣/ ١٣٤) عن بهز وعفان، وأخرجه الدارمي أبي سعيد في النقض على المريسي (١/ ٥٠٥) عن سهل بن بكار وأخرجه الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (٢٨) عن موسى بن إسهاعيل، جميعًا عن أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس مرفوعًا به، وانظر ما يأتي.

# (۱۷۲) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي صدوق في حفظه شيء، وهو ممن أخرج لـه البخاري ومسلم وغيرهما، والحديث صحيح من غير طريقه، وهو هنا موقوف على أنس، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/ ٤٢٤) عن عمرو بن عاصم الكلابي وأحمد بن المقدام، وأخرجه ابن أبي عاصم في

مُعتَمِرٌ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: «مَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَل مِن مَزيدٍ؟»، قَالَ: أَبُو موسى: فذكر نحوه غير أَنَّهُ قَالَ: أو كها قَالَ.

<u>١٧٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَلِيِّ بنِ عَطَاءِ بنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بنُ عَبِدِ الله الحُرَّاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «يُلقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِن مَزِيدٍ! حَتَّى قَالَ: «يُلقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِن مَزِيدٍ! حَتَّى يَضَعَ رِجلَهُ أَو قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَط، قَط».

<u>١٧٨</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ - وَهُوَ مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ - قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنسٍ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنسٍ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! حَتَّى يُدَلِّي فِيهَا، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! حَتَّى يُدَلِّي فِيهَا رَبُّ

السنة (٥٣٣) عن يحيى بن خلف، ثلاثتهم عن المعتمر بن سليان عن أبيه عن قتادة عن أنس موقوفًا، وأخرجه البخاري في صحيحه (٧٣٨٤) عن خليفة بن خياط عن المعتمر بن سليان عن أبيه عن أنس، وظاهره أنه مرفوع، إلا أن هذا الإسناد جاء عند البخاري معطوفًا على غيره، ونقل ابن حجر في الفتح (١٣/ ٤١٢) عن أبي نعيم قوله: وحديث سليان التيمي غير مرفوع. قال ابن حجر: وكذا لم يصرح الإسماعيلي برفعه لما أخرجه عن طريق أبي الأشعث عن المعتمر.

# (۱۷۷) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، محمد بن عمر المقدمي صدوق، وأما أشعث بن عبد الله الخراساني فثقة، والحديث أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (١٠) والدارقطني في الصفات (٣) عن المقدمي بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه البخاري (٤٨٤٨) وأحمد في المسند (٣/ ٢٧٩) وعبد الله في السنة (١٢٤٥ بتحقيقي) وابن حبان (٢٦٨) وأبو يعلى (٣١٤٠) وابن منده في الرد على الجهمية (١١) والدارقطني في الصفات (١و٢) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٢٥ ح ٧١٩) جميعًا عن حرمي عن شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا به.

# (۱۷۸) صحیح:

أخرجه الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (٢٨) من طريق موسى بن إسهاعيل بهذا الإسناد به، وانظر ما سبق برقم (١٧٥). العَالَيْنَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَط، قَط بِعِزَّتِكَ، وَمَا يَـزَالُ في الجَنَّةِ فَضلُ، حَتَّى يُنشِئَ اللهُ لَهَا خَلقًا، فَيُسكِنُهُ فِي فُضُولِ الجَنَّةِ».

<u>١٧٩</u> حَدَّثَنَا أَبُو الفَضلِ رِزقُ الله بنُ مُوسَى - أَملاهُ عَلينَا بِبَغدَادٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا بَهِ بَنُ مُوسَى - أَملاهُ عَلينَا بِبَغدَادٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا بَهِ بَنُ مَوْ سَى ابنَ أَسَدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بِنُ يَزِيدَ العَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُنُ بَنُ مَالِكٍ قَالَ: هَالَ: «فَيُعَلَّ بِمِثل حديث عَبد الصمدِ غير أَنَّهُ قَالَ: «فَيُعَدَلِّ أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِمِثل حديث عَبد الصمدِ غير أَنَّهُ قَالَ: «فَيُعَدَلِي فِيهَا رَبُّ العَالَيْنَ قَدَمَهُ».

111 - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَهَّابِ بِنُ عَطَاءٍ، قَالَ:

## (۱۷۹) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، رزق الله بن موسى الناجي صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٤) عن بهز وعفان عن أبان بهذا الإسناد والمتن.

## (۱۸۰) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، شيخ المصنف: إسماعيل بن إسحاق الكوفي صدوق وترجمته بالجرح والتعديل (٢/ ١٥٨ ت ٥٣٠) والحديث صحيح من غير طريقه، أخرجه البخاري (٦٦٦١) ومسلم (٢٨٤٨) والترمذي (٣٢٧٦) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧١٩) وأحمد (٣/ ٢٢٩) وعبد بن حميد (١١٨٢) جميعًا من طريق شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعًا به.

#### (۱۸۱) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف وهو صدوق، والحديث أخرجه مسلم (٢٨٤٨) وأحمد في المسند (٣/ ٢٣٤) وابن جرير في تفسيره (١١/ ٤٢٤) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأخرجه البخاري (٧٣٨٤) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧٢٥) وابن أبي عاصم في السنة (٥٣١) وابن جرير في تفسيره (١١/ ٤٢٤) عن يزيد بن زريع، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٢٧/) عن محمد

أَخبَرَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسٍ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «احتَجَّت الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَت النَّارُ: يَدخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ! فَأُوحَى النَّارُ: يَدخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ! فَأُوحَى النَّارُ: يَدخُلُنِي الفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ! فَأُوحَى الله إلى البَّارِ: أَنتِ عَذَابِي، أَنتَقِمُ بِكِ الله إلى البَّارِ: أَنتِ عَذَابِي، أَنتَقِمُ بِكِ عِنَى النَّارِ النَّارِ: أَنتِ عَذَابِي، أَنتَقِمُ بِكِ عِنَى النَّارَ - هَل مِن مَزيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَط، قَط».

<u>١٨٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ الأَنهاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ الأَنهاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّادُ، عَن عَبَّادٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِنْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُلقَى فِي النَّارِ أَهلُها، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيهَا رَبُّهَا فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيهَا، فَيَنْزوِي بَعضُهَا إلى بَعضِها، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيهَا رَبُّهَا هَكذا قَالَ لنا مُحَمَّد بن يَحيى في ثلاثتها، قط، وَتقُولُ: قَط، قط، حَتَّى يَأْتِيهَا رَبُّهَا» هكذا قَالَ لنا مُحَمَّد بن يَحيى في ثلاثتها، قط، بنصب القاف.

<u>١٨٣</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّادُ بَنُ أَبِي عَمَّادٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيْهُ، قَالَ مُحَمَّد بن يَحِيى: فَذكر الحَدِيث.

ابن سواء، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا به. وانظر ما يأتي برقم (١٨٤).

# (۱۸۲) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عهار بن أبي عهار صدوق، وحجاج بن منهال ثقة، والحديث أخرجه الدارمي في سننه (٩٢٥) عن حجاج بن منهال، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٢٥) وابن بطة في الإبانة (٢٥٥) عن هدبة بن خالد، وأخرجه ابن خزيمة هنا ويأتي (١٨٧) وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٢١) عن روح، وأخرجه ابن خزيمة (١٨٧) عن موسى بن إسهاعيل، وأخرجه ابن بطة في الإبانة (٢٥٧) عن مؤمل بن إسهاعيل جميعًا عن حماد بن سلمة عن عهار بن أبي عهار عن أبي هريرة مرفوعًا به.

#### (۱۸۳) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عمار صدوق، وانظر ما سبق.

<u>١٨٤</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ! حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَط، قَط» مَزِيدٍ! حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَط، قَط» مَزِيدٍ! حَتَّى يَضَع فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعضُهَا إِلى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَط، قَط» وقال أبوبكر: لم أجد في أصلي مقيدًا قط، بنصب القاف، ولا بخفضها – بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَصْلٌ حَتَّى يُنشِئَ الله لَمَا خَلقًا فَيُسكِنَهُم الجَنَّة».

<u>١٨٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَادٌ، عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدَ الله بنِ عُبَبَةَ، عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن النَّبيِّ عَلَيْ قَالَ: «حَتَّى «افْتَخَرَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ»، وذكر نحو حديث حجاج بن منهال عَن حماد، وقَالَ: «حَتَّى يَأْتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيُضَعُ قَدَمَهُ عَلَيهَا فَتَنْزُوي، وَتَقُولُ: قَدني قَدني، وَأَمَّا الجَنَّةُ فَيَبقَى مِنهَا مَا شَاءَ الله، فَيُنشِئُ الله لَمَا خَلقًا مَا شَاءَ».

<u>١٨٦</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، أو قَالَ: قَالَ أَبُو القاسم: «اختَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ»، فذكر مثل حديث عَبد الأعلى، وقَالَ: «إِنَّهُ يُنشِئُ لَهَا مَا شَاءَ»، وقَالَ: «حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ، فَهُنَاكَ تَمَتَلِئُ، وَيُزوَى بَعضُهَا إِلى بَعضٍ، وَتَقُولُ: قَط، قَط».

<sup>(</sup>۱۸٤) صحيح:

وهذا إسناد حسن، ومحمد بن معمر هو القيسي وهو صدوق، والحديث سبقت طرقه برقم (١٨١).

<sup>(</sup>۱۸۵) صحیح:

وهذا إسناد حسن، لحال عطاء بن السائب فإنه صدوق اختلط، وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ومحمد بن معمر القيسي صدوق، والحديث سبق تخريجه برقم (١٦٩).

<sup>(</sup>۱۸٦) صحيح:

وهذا إسناد حسن، لأن محمد بن معمر صدوق، وأما روح فهو ابن عبادة، وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين، والحديث سبق تخريجه برقم (١٦٤).

<u>١٨٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَعِعُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعَّادُ بنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ عَلَىٰ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُلقَى فِي النَّارِ أَهلُهَا، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيهَا رَبُّهَا النَّارِ أَهلُهَا، وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيهَا رَبُّهَا تَبَارَكَ وتَعَالى، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيهَا فَتَنْزَوِي، وَتَقُولُ: قَط، قَط، قَط».

<u>١٨٨</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، عَن وَكِيعٍ، عَن إِسَماعِيلَ بنِ أَبِي خَالَدٍ، عَن زِيَادٍ - مَولى بني مُخزومٍ - عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنْكُ ، فقَالَ: «مَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَسَأَلُ الزِّيَادَةَ حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ عَلَيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: رَبِّ قَط، رَبِّ قَط».

<u>١٨٩</u> - سَمِعتُ أَحْدَ بنَ سَعِيدٍ الدارمي، يَقُولُ: سَمِعتُ رَوح بن عبادة، يَقُولُ: طلبت الحَدِيث - أو: كتبت الحَدِيث - عشرين سنة، وصنفت عشرين سنة، قالَ الدارمي: فَذَكَرْتُهُ لأَبِي عاصم، فقالَ: فلو كَتَبَ في العشرين أيضًا ما الَّذِي كَانَ يجيء به؟ الدارمي: فَذَكَرْتُهُ لأَبِي عاصم، فقالَ: فلو كَتَبَ في العشرين أيضًا ما الَّذِي كَانَ يجيء به؟ قال أبوبكر: اختلف رواة هَذِهِ الأخبار في هذه اللفظة في قوله: «قط أو قط»، فروى بعضهم بنصب القاف، وبعضهم بخفضها، وهم أهل اللغة، ومنهم يُقتَبسُ هَذَا الشأن، ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علياء الآثار الَّذِينَ يعَنون بِهَذِهِ الصناعة، ويدونونهَا ويسمعونها من ألفاظ العلهاء، ويحفظونها، وأكثر طلاب العربية إنها

<sup>(</sup>۱۸۷) صحیح:

وهذا إسناد حسن، وسبق تخريج الحديث برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>١٨٨) ضعيف الإسناد:

وهو هنا موقوف، وفي إسناده: زياد مولى بنى مخزوم، قال عنه ابن معين: لا شيء. وترجمته في لسان الميزان (٢/ ٩٩٤ ت ١٩٩٩) وذكر مسلم في المنفردات والوحدان (٤٨٠) أنه ممن انفرد بالرواية عنه إسماعيل بن أبي خالد، وأما سلم بن جنادة فثقة إلا أنه ربما خالف.

<sup>(</sup>۱۸۹) صحیح:

وأحمد بن سعيد الدارمي من شيوخ البخاري ومسلم، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ٢٨٢ رقم ١٨٦٠) من طريق ابن خزيمة به، ولم يذكر كلام أبي عاصم.

يتعلمون العربية من الكتب المشتراة أو المستعارة من غير سماع، ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء، وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها.

<u>١٩٠</u> - قَالَ المطلبي - رحمة الله عليه -: لا يحيط أحد علمًا بألسنة العرب جميعًا غير نبي. فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف عَلَى رواة الأخبار مغفل ساه؛ لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموعة، بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء فأما دعواهم أن «قط» أنّها: الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عَن أحد مِنهُم أنّهُم تأولوا «قط»: الكتاب.

<u>١٩١</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، عَن وَرقَاء، عَن ابنِ أَبِي نَجِيح، عَن مُجَاهِدٍ، في قوله: ﴿عَِلَ لَنَا قِطَنَا﴾ [ص: ١٦] قَالَ: عَذَابَنَا.

<u>١٩٢</u> - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ يُوسُفَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا سُـفيَانُ، عَـن أَشَعَثِ بنِ سَوَّارٍ، عَن الحَسَنِ في قَولِهِ: ﴿رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطَنَا﴾ قَالَ: عُقُوبَتنَا.

<u> ١٩٣</u> - حَدَّثَنَا عَمِّي إِسمَاعِيلُ بنُ خُزَيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبـدُ الـرَّزَّاقِ، قَـالَ: أَخبَرَنَـا

(١٩٠) المطلبي هو الإمام الشافعي - رحمه الله -، وكلامه هذا في كتابه «الرسالة» (ص٤٢ فقرة ١٣٨) نصه: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه اهـ.

#### (١٩١) ضعيف الإسناد:

ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، والأثر أخرجه ابن جَرير في تفسيره (١٠/ ٥٥٩) من طرق عـن ابـن أبي نجيح عن مجاهد.

### (١٩٢) ضعيف الإسناد:

في إسناده: أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف، والأثـر أورده الـسيوطي في الـدر المنثـور (٧/ ١٤٨ طبعــة دار الفكر) وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن.

#### (١٩٣) حسن إلى قتادة:

وهذا إسناد رجاله ثقـات، إلا أن في روايـة معمـر عـن قتـادة والبـصريين ضـعف، وهـذا منـه، والأثـر أخرجـه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٦١) عن معمر عن قتادة، ولفظه: نصيبنا مـن العـذاب، لكـن أخرجـه ابـن

مَعمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: «نَصِيبَنَا مِن النَّار».

<u>198</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُف، عَن سُفيَانَ، عَن ثَابِتِ ابنِ هُرمُزَ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، في قوله: ﴿عَجِل لَنَا قِطَنَا﴾ قَالَ: نَصيبَنَا مِن الجَنَّةِ.

<u>١٩٥</u> - حَدَّثَنَا سَلَمُ بِنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن أَبِي المِقدَامِ - ثَابِتِ بِنِ هُرمُزَ - عَن سَعِيدِ بِنِ جُبَيرٍ: ﴿عَجِل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنْكُ) قَالَ: نَصِيبَنَا مِن الآخِرَةِ.

<u>١٩٦</u> حَدَّثَنَا عَمِّي إِسمَاعِيلُ قَالَ: أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَن عَطَاءٍ الخُرَاسَانِيِّ في قَولِهِ: ﴿ وَطَنا﴾ قَالَ: قَضَاءَنَا.

<u>١٩٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَشعَثُ بنُ عَبدِ الله، عَن شُعبَة، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، في قَولِهِ: ﴿غِيلَ لَنَا قِطَنا﴾ قَالَ: رِزقَنَا.



جرير في تفسيره (١٠/ ٥٥٩) عن بشر عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عـن قتـادة، وهـذا إسناد حسن إلى قتادة، وبشر هو ابن معاذ العقدي وهو صدوق.

(١٩٤) حسن إلى سعيد بن جبير:

ثابت بن هرمز صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن جريـر في تفسيره (١٠/ ٥٥٩) مـن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بهذا الإسناد به.

(١٩٥) حسن إلى سعيد بن جبير:

وانظر ما سبق.

(١٩٦) صحيح إلى عطاء الخراساني:

والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٦١) عن معمر عن عطاء الخراساني.

(١٩٧) حسن إلى إسماعيل بن أبي خالد:

وشيخ المصنف صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٥٥٩) عن محمــد ابن عمر المقدمي بهذا الإسناد والمتن. ١٦٦ كتاب التوحيد

٢٧ - باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء علَى عَرشه فكان فوقه، وفوق كل شيء عاليًا كما أخبر الله جَلَّ وَعَلا في قوله: ﴿ الرَّمَٰنُ عَلَى الْمَـرَشِ الله جَلَّ وَعَلا في قوله: ﴿ الرَّمَٰنُ عَلَى الْمَـرَشِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمَـرَشِ
 السَّتَوَىٰ (إِنَّ الله عَلَى الله عَلَ

وقَالَ ربنا - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَةِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤]، قَالَ الله تَعَالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾ [هود: ٧].

فنحن نؤمن بخبر الله جَلَّ وَعَلا أن خالقنا مستو عَلَى عَرشه، لا نبدل كلام الله، ولا نقول قولًا غير الَّذِي قِيلَ لنا، كما قَالَت المعطلة الجَهمِيَّة: إنه استولى عَلَى عَرشه! لا استوى، فبدلوا قولًا غير الَّذِي قِيلَ لهم، كفعل اليهُود كما أُمِروا أن يَقُولُوا: حطة، فقالَوا: حنطة! مخالفين لأمر الله جَلَّ وَعَلا كَذَلِكَ الجَهمِيَّة.

<u>١٩٨</u> – حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ نَصرٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا الدَّشتكِيُّ عَبد الرَّحَنِ بنُ عَبدِ الله الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ أَبِي قَيسٍ، عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ، عَن عَبدِ الله بنِ عُمَيرَة، عَن الأَحنَفِ بنِ قَيسٍ، عَن العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا في البَطحَاءِ في عِصابَةٍ ورَسُولُ الله عَلَيْ جَالِسٌ فِيهِم، إِذْ عَلَتَهُم سَحَابَةٌ، فَنَظَرُوا إِليهَا، فَقَالَ: «هَل تَدرُونَ مَا اسمُ ورَسُولُ الله عَلَيْهِ جَالِسٌ فِيهِم، إِذْ عَلَتَهُم سَحَابَةٌ، فَنَظَرُوا إليهَا، فَقَالَ: «هَل تَدرُونَ مَا اسمُ

(۱۹۸) ضعیف:

وانظر ما يأتي.

في إسناده: عبد الله بن عميرة وهو مجهول، ولم يرو عنه غير سماك بن حرب، والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٢٤) والترمذي (٣٣٢٠) وأبو الشيخ في العظمة والترمذي (٣٣٢٠) وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٦٦) جميعًا من طريق عمرو بن أبي قيس عن سماك بهذا الإسناد به، وقال الترمذي: حسن غريب.

هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَم، هَذَا السَّحَابُ، فَقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «وَالْمُزنُ؟» قَالُوا: وَالْمُزنُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَالْمُزنُ؟» قَالُوا: وَالْمَزنُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَالله مَا نَدرِي! قَالَ: «فَإِنَّ بُعدَ مَا بَينَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ، وَإِمَّا اثْنَتَانِ، أَو ثَلاثٌ فَقَالُوا: لا وَالله مَا نَدرِي! قَالَ: «فَإِنَّ بُعدَ مَا بَينَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ، وَإِمَّا اثْنَتَانِ، أَو ثَلاثٌ وَسَبعُونَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الَّتِي فَوقَهَا كَذَلِكَ»، حَتَّى عَدَّدَهُنَّ سَبعَ سَمُواتٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «فَوقَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ إلى السَّمَاءِ أَولَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أُوعَالٍ بَينَ السَّمَاءِ إلى السَّمَاءِ أَلَى السَّمَاءِ إلى السَّمَاءِ واللهُ فَوقَ ذَلِكَ».

(۱۹۹) ضعیف:

في إسناده: عبد الله بن عمير وهو مجهول، والوليد بن أبي ثور ضعيف، وأما عباد بن يعقوب الرواجني فـصدوق، إلا أنه متهم في رأيه لكونه من غلاة الشيعة ودعاتهم.

والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٢٣) وابن ماجة (١٩٣) وابن أبي شيبة في العرش (٩) وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٧٢) والآجري في الشريعة (٢٠١ و ٧٠٧) والبزار في مسنده (١٣١٠) والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٨٤) والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٤٧) وابن بطة في الإبانة (١٠٧) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٦) جميعًا من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن العباس مرفوعًا به.

وأخرجه ابن طهمان في مشيخته (١٨) وأبـو داود (٤٧٢٥) والآجـري في الـشريعة (٧٠٨) والبيهقـي في الأسـماء والصفات (٨٨٢) عن إبراهيم بن طهمان عن سماك.

وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٠٦) وأبو يعلى (٦٧١٣) وابن أبي شيبة في العرش (١٠) والحاكم في المستدرك (٢٠٠ وابن الجوزي في العلل المتناهية (٥) جميعًا (٧/ ٢٠٠) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٥) جميعًا من طريق شعيب بن خالد عن سهاك.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٦٩) عن يزيد بن أبي خالد الدالاني عن سماك.

وعلة الجميع في جهالة عبد الله بن عمير، وقد أشار الترمذي في سننه عقب حديث (٣٣٢٠) إلى أن الحديث اختلف فيه بالرفع والوقف.

قلت: وقد أخرجه أبو يعلى (٦٧١٢) والحاكم (٣٨٤٨ و ٣٨٤٨) عن شريك عن سماك بن حرب بـ مختصرً \_\_

ابنِ قَيسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بنُ عَبدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِالبَطحَاءِ في عِصَابَةٍ في عِمَّانُ الله عَلَيْهِ. فذكر الحَدِيث بمثل معناه، غير أَنَّهُ قَالَ: «وَفَوقَ السَّاءِ السَّابِعَةِ بَحرٌ، مَا بَينَ أَسفَلِهِ وَأَعلاهُ كَمَا بَينَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ، وفَوقَ البَحرِ ثَمَانِيَةُ أَوعَالٍ».

و حَدَّثَنَاه عَبَّادُ بنُ يَعقُوبَ - الصَّدُوقُ في أَخبَارِهِ الْمِتَّهَمُ في رَأْيِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ أَبِي ثُورٍ.

قال أبوبكر: يدل هَذَا الخبر عَلَى أن الماء الَّذِي ذكره الله في كِتَابه أن عَرشه كَانَ عليه، هُوَ البحر الَّذِي وصفه النَّبيُّ عَيَالِهُ في هَذَا الخبر، وذكر بُعدَ ما بين أسفله وأعلاه، ومعنى قوله: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا الْإِلَى وَ قُولُهُ: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا الْإِلَى اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهُ النساء: ١٧ ] وقوله: ﴿وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِمًا ﴾ [النساء: ١٥٨].

٢٠١\_ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا وَهبٌ - يعني ابنَ جَرِيرٍ - قَـالَ: حَـدَّثَنَا

وموقوفًا على العباس. وهو ضعيف أيضًا.

(۲۰۰) حسن إلى ابن عباس:

في إسناده المنهال بن عمرو وهو صدوق على بعض كلام فيه، والأثر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١/٣٦٢) عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الأعمش به، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣٤٨٩) عن مطرف عن المنهال بن عمرو به.

### (۲۰۱) ضعیف:

في إسناده: جبير بن محمد بن جبير وهو مجهول الحال، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن، والحديث أخرجه أبو داود (٢٧٢٦) وابن أبي عاصم في السنة (٥٧٥) والطبراني في المعجم الكبير (١٢٨/٢ ح١٥٤٧) والدارقطني في الصفات (٣٨ و ٣٩) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٥٦) وأبو الشيخ في العظمة (٩) والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٨٣) والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٤٠) جميعًا عن طريق محمد بن إسحاق عن

أَي قَالَ: سَمِعتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسحَاقَ، يُحَدِّثُ عَن يَعقُوبَ بِنِ عُتِبَةً، عَن جُبَيرِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ مُطعِمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ أَعرَابِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلِي جَهِدَتِ الأَنْفُسُ، وَضَاعَ العِيَالُ، وَخُبُكتِ الأَمُوالُ، وَهَلَكت الأَنعَامُ، فَاستَسقِ الله لَنا، فَإِنَّا نَستَشفِعُ بِكَ عَلَى الله، وَنستَشفِعُ بِالله عَلَيك، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله، وَنستَشفِعُ بِالله عَلَيك، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَي وُجُوهِ أَصحَابِهِ، ثُمَّ مَا تَقُولُ؟» فَسَبَّحَ رَسُولُ الله عَلَى عَرِشِهِ، وَعَرشُهُ عَلَى سَمَواتِهِ، وَسَمَواتُهُ عَلَى أَرضِهِ وَعَرشُهُ عَلَى سَمَواتِهِ، وَسَمَواتُهُ عَلَى أَرضِهِ وَعَرشُهُ عَلَى سَمَواتِهِ، وَسَمَواتُهُ عَلَى أَرضِهِ هَكَانَ الله عَلَى عَرشِهِ، وَعَرشُهُ عَلَى سَمَواتِهِ، وَسَمَواتُهُ عَلَى أَرضِهِ هَكَذَا - وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ القُبَّةِ - وإنَّهُ لَيئِطُّ بِهِ مِثْلَ أَطِيطِ الرَّحلِ بِالرَّاكِبِ».

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُوسى وَأَنَا أَسمَعُ أَنَّ وَهبًا حَدَّثَهُم بِهَذَا الإِسناد مِثلَهُ سواء.

<u>٢٠٢</u> - قال أبوبكر: في خَبَر فُلَيحِ بنِ سُلَيَهانَ، عَن هِلالِ بنِ عَلِيٍّ، عَن عَبدِ الرَّحَمَنِ

يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعًا به.

#### (۲۰۲) حسن:

في إسناده فليح بن سليان وهو صدوق وفيه كلام، وهو ممن أخرج له البخاري وغيره، وهلال بن علي بن أسامة ثقة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ثقة يقال أنه ولد في حياة النبي المربح وقد رواه عن فليح على هذا الوجه: أبو عامر العقدي وعبد الرحمن بن مهدي وفزار بن عمر، أخرجه أحمد (٢/ ٣٥) وابن حبان (٢٦١ و ٢٣٧) عن أبي عامر العقدي، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٤٦ -٤٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٩) والدقاق في رؤية الله (٩٤٨) عن فزار بن عمر، وإسناده حسن، إلا أن هؤلاء الثلاثة نحالفون في روايتهم عن فليح، خالفهم: يحيى بن صالح، وسريج بن النعان، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، وسعد بن عبد الحميد بن جعفر، وعبد الله بن وهب، فرووه جميعًا عن فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، إلا أن ابن وهب قال: عن أبي هريرة أو أبي سعيد، أخرجه البخاري في صحيحه (٩٧ ٢ و ٢٧٣) عن يحيى بن صالح، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٥) وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٢٢٩) عن سريج بن النعمان، وأخرجه البيهقي في الاعتقاد الكبرى (و٨/ ٢١) وفي الجهاد (٢١٧) عن إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (ص١١٥) عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر، وأخرجه ابن جوير في تفسيره (٨/ ٢٩٦) والجاكم في المعتمرة بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد بن عبد الحمياد بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد العميد بن عبد الحميد بن عبد العبد بن عبد الحميد بن عبد العبد

۱۷۰ کتاب التوحیح

ابنِ أَبِي عَمرَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا سَأَلتُم الله فَاسأَلُوهُ الفِردَوسَ؛ فَإِنَّهُ وَسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعَلَى الجَنَّةِ، وَفَوقَهُ عَرشُ الرَّحَنِ، وَمِنهُ تَفَجَّرُ أَنْهارُ الجَنَّةِ».

قال أبوبكر: أمليته في كِتَاب الجهاد.

قال أبوبكر: فالخبر يصرح أن عَرش ربنا جَلَّ وَعَلا فوق جنته، وقد أعلمنا جَلَّ وَعَلا أَنَّهُ مستوِ عَلَى عَرشه، فخالقنا عالٍ فوق عَرشه الَّذِي هُوَ فوق جنته.

<u>٢٠٣</u> - حَدَّثَنَا بَحرُ بِنُ نَصرِ بِنِ سَابِقِ الْخَولانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُّ - يعني ابنَ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَمِنِ بِنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِيهِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لَّا قَضَى الله الخَلقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِندَهُ فَوقَ عَرشِه: إِنَّ رَحَتِي غَلَبَت غَضَبِي».

قال أبوبكر: أمليت طرق هَذَا الخبر في غير هَذَا الكتاب، فالخبر دَالٌ عَلَى أَن رَبَّنَا جَلَّ وَعَلا فوق عَرشه الَّذِي كِتَابه - إن رحمته غلبت غَضَبه - عنده.

المستدرك (٢٦٨) عن ابن وهب.

قلت (يحيى): والحديث على الوجهين حسن، إلا في قول ابن وهب: أو أبي سعيد، فإنه خطأ، والحديث من رواية أبي هريرة لامن رواية أبي سعيد، وهلال بن على قد رواه عن عطاء بن يسار وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وكان فليح يرويه عن هذا تارة وعن هذا تارة أخرى، وربها عطف بينها، وقد ورد الحديث بالعطف بين عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة من طريق يونس بن محمد والهيثم بن جميل، أخرجه الحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك (١٥٣٦) عن الهيثم عن فليح، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٥٨) عن يونس بن محمد عن فليح. وفي الحديث خلاف آخر سيأتي برقم (٢١٠).

# (٢٠٣) صحيح وفي هذا الإسناد كلام:

وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق وفيه كلام، لكنه متابع، وأسد بن موسى صدوق، والحديث صحيح من غير طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أخرجه البخاري (٧٤٢٢) ومسلم (٢٧٥١) والنسائي في السنن الكبرى (٧٥٧و ٧٧٥٧) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، وسبقت طرق لهذا الحديث في التعليق على الحديث رقم (٩).

<u>٢٠٤</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ سِنَانِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزِيدُ بنَ هَارُونَ، قَالَ: صَابَينَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلى مَسْيرَةُ خَسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ مَسِيرَةُ خَسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلى الكُرسِيِّ إِلى اللَّهِ مَسِيرَةُ خَسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَينَ الكُرسِيِّ إِلى اللَّهِ مَسِيرَةُ خَسِمِائَةِ عَامٍ، وَالعَرشُ عَلَى الْعَرشِ، وَيَعلَمُ أَعمَالكُم.

<u>٢٠٥</u> وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَن عَاصِمٍ، عَن الْمُسَيَّبِ بِنِ رَافِعٍ، عَن وَائِلِ بِنِ رَبِيعَةَ، عَن عَبِدِ الله قَالَ: بَينَ كُلِّ سَهَاءٍ مَسِيرَةُ خَسِمَائَةِ عَام.

<u>٢٠٦</u> - حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سَابِقِ الخَولانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّادُ ابنُ سَلَمَةَ، عَن عَاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ، عَن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ، عَن ابنِ مَسعُودٍ، قَالَ: مَا بَينَ سَهَاءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِهَائَةِ عَامٍ، وَبَينَ كُلِّ سَهَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِهَائَةِ عَامٍ، وَبَينَ السَّهَاءِ

<sup>(</sup>٢٠٤) حسن إلى ابن مسعود موقوفًا:

عاصم هو ابن بهدلة أبي النجود وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٨١) وفي الرد على المريسي (١/ ٤٧١ و ٥١٩) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٦٥٩) وأبو الشيخ في العظمة (١٤و١٧) والبيهقي في الأسماء والصفات (٨٥١) من طرق عن حاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفًا.

<sup>(</sup>٢٠٥) ضعيف الإسناد:

وائل بن ربيعة لم يوثقه غير العجلي فإنه قال عنه: من أصحاب عبد الله، ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمته في ثقات العجلي (٢/ ٣٣٩ ت ١٩٣٣) وثقات ابن حبان (٥/ ٩٥٥ ت ٥٩٠٥) وتاريخ البخاري الكبير (٨/ ١٧٦ ت ٢٦٠٩) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ٤٣ ت ١٨١). وقد ذكر ابن حبان أنه يروي عن ابن مسعود ويروي عنه شمر بن عطية، وذكر مسلم في المنفردات والوحدان (ص ٢١١ ت ٩٩٨) أنه لم يرو عنه إلاً شمر بن عطية. فليحرر.

<sup>(</sup>٢٠٦) حسن إلى ابن مسعود موقوفًا:

وسبق تخريجه قبل تعليق.

۱۷۲ گتاب التوحیح

السَّابِعَةِ وَبَينَ الكُرسِيِّ خَمسِماتَةِ عَامٍ، وَالعَرشُ فَوقَ السَّمَاءِ، والله تَبَارِكَ وتَعَالى فَوقَ العَرشِ، وَهُوَ يَعلَمُ مَا أَنتُم عَلَيهِ.

\_\_\_\_\_\_ وقد روى إسرائيلُ، عَن أَبِي إِسحاقَ، عَن عَبدِ الله بنِ خَليفة - أظنهُ عَن عَبدِ الله بنِ خَليفة - أظنهُ عَن عُمرَ - أَنَّ امرَأَةً أَتِت النَّبيَّ عَلَيْهِ فَقَالَت: ادع الله أَن يُدخِلنِي الجَنَّة، فَعَظَّمَ الرَّبَّ جَلَّ فَمَرَ - أَنَّ امرَأَةً أَتِت النَّبيَّ عَلِيهِ فَقَالَت: ادع الله أَن يُدخِلنِي الجَنَّة، فَعَظَّمَ الرَّحلِ الجَدِيدِ ذِكرُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ كُرسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحلِ الجَدِيدِ إِذَرُكِبَ مِن ثِقَلِهِ».

﴿ حَدَّثَنَاهُ يَعَقُوبُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بِنُ أَبِي بُكَيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۰۷) ضعیف:

في إسناده عبد الله بن خليفة الهمداني وهو مجهول الحال، وهذا الحديث قد اختلف في إسناده بالوصل والإرسال، فرواه يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب مرفوعًا، أخرجه المصنف هنا (٧٠٧) وابن أبي عاصم في السنة (٤٧٥) وابن جرير في تفسيره (٣/٦) والبزار في مسنده (٣٢٥) والدارقطني في الصفات (٣٥) وأبو الشيخ في العظمة (٢/٥٤٥) وابن بطة في الإبانة (١٣٥) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٣) جميعًا من طريق يحيى بن أبي بكير بهذا الإسناد به، وإسرائيل متابع على رواية الوصل من سفيان عند عبد الله بن أحمد في السنة (٣٣٣ بتحقيقي) وأورده الهيثمي في محمع الزوائد (١/٥٨) من حديث عمر وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، ثم أورده (٢٤٥) ووجاله رجال الصحيح، ثم أورده (٢٤٥) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن خليفة الهمذاني وهو ثقة.

قلت: بل مجهول، وانظر ترجمته بالتهذيب وغيره.

ويحيى بن أبي بكير مخالف في رواية الوصل، خالفه أبو أحمد الزبيري عند عبد الله في السنة (٦٤١) وابن جرير في تفسيره (٣/٦) وعبيد الله بن موسى عند ابن جرير (٣/٦). وعبد الله بن رجاء عند الدارمي أبي سعيد في النقض على المريسي (١/ ٤٢٥) وأبي الشيخ في العظمة (٢/ ٢٥٠). ووكيع بن الجراح هنا (٢٠٨) وعند ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢)، الأربعة: أبو أحمد الزبيري وعبيد الله بن موسى وعبد الله بن رجاء ووكيع رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلًا، وإسرائيل متابع على الإرسال من الجراح بن مليح أبو وكيع عند ابن الجوزي في العلل (٢). ومدار الحديث في الوجهين على عبد الله بن خليفة وهو مجهول الحال.

قال أبوبكر: ما أدري الشَّكُّ والظَّنُّ أَنَّهُ عَن عمر، هو من يَحيى بن أبي بكير، أم من إسرائيل.

<u>٢٠٨</u> - قَد رواه وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ، عَن إِسرائِيلَ، عَن أَبِي إِسْحاقَ، عَن عَبدِ الله بنِ خَليفَةَ، مُرسلًا لَيس فيه ذكر عمر، لا بيقين، ولا ظن، وليس هَذَا الخبر من شرطنا؛ لأنه غير متصل الإِسناد لسنا نحتج في هَذَا الجنس من العلم بالمراسيل والمنقطعات.

ا حَدَّثَنَاهُ سَلْمُ بِنُ جُنَادِةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ.

<u> ٢٠٩</u> - قَالَ ابنُ خُزيمةَ: وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ خَالِدٍ العَسكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،

(۲۰۸) ضعیف:

للإرسال وجهالة حال عبد الله بن خليفة الهمذاني، والحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢) عن طريق وكيع به مرسلًا، وانظر ما سبق.

(۲۰۹) حسن بمجموع طرقه وشواهده:

وفي هذا الإسناد علتان:

الأولى: أن أبا إسحاق السبيعي ثقة قد اختلط، وسماع زكريا بن أبي زائدة منه في حال اختلاطه.

الثانية: أن سعد بن معبد مجهول الحال، ترجم له ابن حجر في التهذيب (٣/ ٤٨٢) فقال: روى عن علي وعنه ابنه الحسن، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول. قلت: روى عنه أيضًا أبو إسحاق السبيعي كها هنا، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٦٩ ح ٢٦٦ ٣٥) عن أبي أسامة بهذا الإسناد به، وأورده ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٢٨ ح ٢١٧١) وصوب أن سعد بن معبد صوابه: سعيد، ونقل عن أبي زرعة أن ذلك أصح.

قلت: فالأظهر أن سعد وسعيد واحد يروي عن علي وأسهاء بنت عميس، ويروي عنه ابنه الحسن وأبو إسحاق السبيعي، والله أعلم، وهذا الإسناد ضعيف لما سبق، لكنه صالح للشواهد والمتابعات، وله شواهد:

أما الأول: فمن حديث جابر، أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٤) عن سعيد بن سويد عن يحيى بن سليم عـن عبـد الله ابن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر، وقال في الزوائد: إسناده حسن، وسعيد بن سويد مختلف فيه.

قلت (يحيى): كذا وقع في سنن ابن ماجة: «سعيد بن سويد»، وهو خطأ من الناسخ أو الطابع، صوابه: سويد بن سعيد، وهو مختلف فيه كها قال البوصيري، والمترجح ضعفه، وأما شيخه يحيى بن سليم فهو الطائفي سيئ الحفظ، وفي رواية أبي الزبير عن جابر بعض كلام لتدليس أبي الزبير، لكن لحديث جابر طريق آخر عن أبي

۱۷٤ کتاب التوحیح

قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن سَعدِ بِنِ مَعبَدٍ، عَن أَسمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ، قَالَت: كُنتُ مَعَ جَعفَرٍ بِأَرضِ الحَبَشَةِ، فَرَأَيتُ امرَأَةً عَلَى رأسها مِكتَلٌ مِن دَقِيقٍ، فَمَرَّت بِرَجُلِ مِن الحَبَشةِ، فَطَرَحَهُ عَن رَأْسِهَا، فَسَفَّت الرِّيحُ الدَّقِيقَ، فَقَالَت: أَكِلُكَ إِلى

اللَلِكِ يَومَ يَقْعُدُ عَلَى الكُرسِيِّ، وَيَأْخِذُ لِلمَظلُومِ مِن الظَّالِمِ.

- - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ:

الزبير، أخرجه أبو الحسين الصيداوي في معجم شيوخه (ص ١٧١) والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٣٥٥) والعقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ٢٥٧) من طريق مكي بن عبد الله الرعيني عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إلا مكي ابن عبد الله الرعيني اهد. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهو ضعيف اهد. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وقال الذهبي: له مناكير، وترجمته في لسان الميزان (٦/ ١٨٥) وطريق مكي لا تصلح لتقوية طريق ابن ماجة، وذلك لانفراد مكي بهذا الإسناد مع روايته للمناكير، وللحديث شاهد ثان، وهو من حديث بريدة، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢٨٥) والطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ٢٥٢ ح ٣٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى عن منصور بن أبي الأسود وعن عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه، وعطاء صدوق اختلط، ولم يذكر العلماء منصورًا أو قيسًا فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وحديث بريدة أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٨) وقال: رواه البزار والطبراني في الاختلاط، وحديث بريدة أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٨) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات اهد.

قلت: والأظهر عندي أن الحديث يصح بمجموع طرقه، إلا أني أخشى أن تكون هذه الطرق بعضها يرجع لبعض، إما بسبب سوء حفظ يحيى بن سليم الطائفي، أو باختلاط عطاء بن السائب، والحديث صححه الألباني - رحمه الله - في ظلال الجنة (ح٥٨٢).

# (٢١٠) حسن المتن، وهذا إسناد معلٌّ:

هذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رواته كلهم ثقات، وعطاء بن يسار سمع من عبادة بن الصامت، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة هنا والترمذي (٢٥٣١) وأحمد (٥/ ٣١٦ و ٣٢١) وعبد بن حميد (١٨٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠٧) وابن جرير في تفسيره (٨/ ٢٩٦) والحاكم في المستدرك (٢٦٩) جميعًا من

حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن عبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «الجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، بَينَ كُلِّ دَرَجَتينِ كَمَا بَينَ السَّمَاءِ والأَرضِ، وَمِن فَوقِهَا يَكُونُ العَرشُ، وَإِنَّ الفِردَوسَ مِن أَعلاهَا دَرَجَةً، وَمِنهَا تَفَجَّرُ أَنْهارُ الجَنَّةِ الأَربَعَةِ، فَسَلُوهُ الفِردَوسَ»، وقد أمليت هَذَا البَاب في كِتَاب ذكر نعيم الجنَّة.

٢١١ - حَدَّثَنَا بُندَارٌ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن

\_\_\_\_\_

طريق همام بن يحيى عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد به، لكن همام مخالف، خالفه: عبد العزيز بن محمد، وحفص بن ميسرة، وهشام بن سعد، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن عمر، فرووه جميعًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أخرجه الترمذي (٢٥٣١) وأحمد (٥/ ٢٤٢) وابن جرير (٨/ ٢٩٦) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٤٣) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ١٥٧ ح ٣٢٨ و ٣٣٩) جميعًا عن عبد العزيز بن محمد، وأخرجه ابن ماجة (٤٣١) عن حفص بن ميسرة، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ١٥٧ ح ٣٢٨ و ٣٣٠) المعجم الكبير (٢٠/ ١٥٧ ح ٣٢٨) عن هشام بن سعد، وأخرجه الطبراني (٢٠/ ١٥٨ ح ٣٢٨ و ٣٣٠) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن معاذ بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن الصامت، حبل، وهذا عندي أصح من حديث همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت، وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر اهـ. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٤) من حديث معاذ، وقال: رواه البزار وهو من رواية عطاء بن يسار عن معاذ، ولم يسمع منه اهه.

قلت: وزيد بن أسلم مخالف في الوجهين، خالفه هلال بن علي فرواه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وهذا صححه البخاري وأخرجه في صحيحه، وسبق الكلام عنه برقم (٢٠٢).

(۲۱۱) حسن إلى ابن عباس:

عهار بن معاوية الدهني صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسفيان هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٦١) وابن منده في الردعلى الجهمية (١٥) وابن منده في الردعلى الجهمية (١٥) والمروي في الأربعين في دلائل التوحيد (١٤) وأبو سعيد الدارمي في نقض المريسي (١/ ٣٩٩ و٢١٦ و ٢٢٣) والدارقطني في الصفات (٣٦) والخياء المقدسي في المختارة و٣٣٠) والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٢٥١) جميعًا من طرق عن سفيان الثوري عن

عَمَّارٍ - وهُوَ الدُّهنِيُّ - عَن مُسلِمِ البَطِينِ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابن عَبَّاسٍ عَلَيْنَ قَالَ: الكُرسِيُّ مَوضِعُ القَدَمَينِ، والعَرشُ لا يُقدَرُهُ.

<u>٢١٢</u> - حَدَّثَنَا بُندَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو أَحَدَ، قَالَ: ﴿ حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَهَارٍ، عَن مُسلِمِ البَطِينِ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الكُرسِيُّ مَوضِعُ القَدَمَينِ.

<u>٢١٣</u> - حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن عَهَّارٍ الدُّهنِيِّ، عَن مُسلِم البَطِينِ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا قَالَ: الكُرسِيُّ مَوضِعُ قَدَمِيهِ، مُسلِم البَطِينِ، عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْها قَالَ: الكُرسِيُّ مَوضِعُ قَدَمِيهِ، وَالعَرشُ لا يَقدِرُ أَحَدٌ قَدرَهُ.

٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ أَبُو كُريبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن هِشَامٍ - وهُوَ

عمار بهذا الإسناد به.

#### (٢١٢) حسن المتن، ضعيف الإسناد:

أبو أحمد الزبيري ثقة إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، وهذا من روايته عن الثوري، وروايته هنا موافقة لرواية غيره، لكن أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦) عن أحمد بن إسحاق عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عهار عن مسلم البطين قوله، ولم يذكر سعيدًا أو ابن عباس، وأحمد بن إسحاق هو الأهوازي وهو صدوق، والرواية الأولى أصح.

# (٢١٣) حسن إلى ابن عباس:

وتخريجه فيها سبق. وفي الحديث خلاف آخر، فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١١٠٦ بتحقيقي) والطبراني في المعجم الكبير (١١٠ ٣٩ ح ١٢٠١) والضياء المقدسي في المختارة (١١٠ ٣١٠ ح ٣٣١) من طريق سفيان عن عهار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولم يذكر مسلم البطين، وهذا منقطع؛ لأن عهارًا لم يسمع من سعيد بن جبير، وانظر ترجمته بالتهذيب (٧/ ٢٠١) والرواية بإثبات مسلم أصح، وقد ورد الحديث مرفوعًا ولا يصح، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٢٥١) وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ٣١٠) وقال: هو غلط.

# (٢١٤) صحيح إلى عروة بن الزبير:

وهو تابعي ثقة، وعبد الملك هو ابن مروان بن الحكم الخليفة الأموي توفي سنة ٨٦ هـ والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٤٥٧) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: كنا قعودًا عند عبد الملك حين قال كعب: إن الصخرة موضع قدم الرحمن... وذكره بنحوه.

ابن عروة - عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمتُ عَلَى عَبدِ الْمَلِكِ، فَذُكرَت عِندَهُ الصَّخرَةَ الَّتِي بِبَيتِ الْمَقدِسِ، فَقَالَ عَبدُ الملك: هَذِهِ صَخرَةُ الرَّحَنِ، الَّتِي وَضَعَ عَلَيهَا رِجلَهُ، فُقُلتُ: سُبحانَ الله، يَقُولُ الله تَبَارَكَ وتَعَالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، وَتَقُولُ: وَضَعَ رِجلَهُ عَلَى هَذِهِ! يَا سُبحَانَ الله! إِنها هذِهِ جَبَلٌ قَد أَخبَرَنَا الله أَنَّهُ يُنسَفُ نَسفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفصَفًا.

قال أبوبكر: ولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العِلم أن خَبرَ العَبّاس بن عَبد المطلب عَن النّبيّ في بُعدِ ما بين السهاء إلى التي تليها خلاف خَبرَ ابن مسعود، وليس كَذَلِكَ هُوَ عندنا، إذ العِلم محيط أن السير يختلف باختلاف سير الدواب من الخيل والهجن، والبغال والحمر والإبل، وسابق بني آدم يختلف أيضًا، فجائز أن يكون النّبيّ المصطفى أراد بقوله: «بعد ما بينها اثنتان أو ثَلاث وسبعون سنة» أي: بسير جواد الركاب من الخيل، وابن مسعود أراد: مسيرة الرّجّالةِ من بني آدم، أو مسيرة البغال والحمر، أو الهجن من البراذين، أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفًا للخبر الآخر، وهذا مذهبنا في جميع العلوم: أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينها في المعنى لم يجز أن يقالَ: هما متضادان متهاتران عَلَى ما قَد بيناه في كتبنا.

٢١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حِجرِ السَّعدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ.

﴿ وَحَدَّثَنَا عَبِدَةُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا يَحيَى بِنُ آدَمَ، عَن شَرِيكِ، عَن سَرِيكِ، عَن سَمِاكِ، عَن عَبِدِ اللهِ بِنِ عَبِدِ اللهَّلِبِ، في سِمَاكِ، عَن عَبِدِ الله بِنِ عُميرَةَ، عَن الأَحنَفِ بِنِ قَيسٍ، عَن العَبَّاسِ بِنِ عَبِدِ المُطَّلِبِ، في قَولِهِ: ﴿ وَيَعِلُ عَنْ مَ رَبِكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ يَوْمَهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فِي صُورَةِ الأَوعَالِ.

<sup>(</sup>۲۱۵) ضعیف:

عبد الله بن عمير مجهول، ولم يرو عنه غير سياك بن حرب، وشريك هو ابن عبد الله النخعي وهـو صـدوق سـيئ الحفظ، والأثر أخرجه أبو يعلى (٢٧١٢) والحاكم (٣٤٢٩ و٣٨٤٨) عن شريك عن سياك بهـذا الإسـناد به موقوفًا على العباس، وسبق مرفوعًا برقم (١٩٨ و ١٩٩) مطولًا، ولا يصح.

انتهى حديث على بن حجر، وزاد عبدة في حديثه: «مَا بَينَ أَظلافِهِم إِلَى رُكَبِهِم ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً» قَالَ: شريك مَرَّةً: «وَمَنَاكِبُهُم نَاشِبَةٌ بِالعَرشِ».

<u>٢١٦</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «قَالَ الله: سَبَقَت رَحَتِي غَضَبِي»، وقَالَ: «يَمِينُ الله مَلأى سَحَّاءُ لا يَغِيضُهَا شَيءٌ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ».

<u>٢١٧</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاْوِيَةُ بنُ عَمرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَن الأَعمَشِ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي هريرة عِلْثُهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «احتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى: فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، أَغَوَيتَ النَّاسَ وَأَخرَجتَهُم مِن الجَنَّةِ! فَقَالَ آدَمُ: وَأَنتُ مُوسَى الَّذِي اصطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ أَعمَلُهُ، كَتَبهُ الله عَلَيَّ قَبلَ أَن يَخلُقُ السَمَوَاتِ وَالأَرضَ؟! قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

٢١٨ - وَحَدَّثَنَا مُحُمَّدٌ - فِي عَقِبِهِ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۱٦) صحيح:

وشيخ المصنف عبد الجبار بن العلاء سقط ذكره من النسخ وأثبته القفيلي في نسخته من إتحاف المهرة، والحديث صحيح، أما أوله وهو قوله: «سبقت رحمتي غضبي»، فأخرجه البخاري (٢٩١٩ و٢٤١٧ و٣٥٥٧) ومسلم (٢٧٥١) والحميدي (٢١١) والنسائي في السنن الكبرى (٧٥٧ و ٧٥٧٧) وأحمد (٢/٢٢) وأبو يعلى (٦٢٨١) والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (١١) والبيهقي في الاعتقاد (ص١١) وفي شعب الإيان (١٠٣٠) جميعًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، وسبقت لهذا طرق برقم (١٠١ - ١٠) وأما قوله: «يمين الله ملأى..» فأخرجه مسلم (٩٩٣) وابن ماجة (١٩٧) وأحد (٢/٢٢) وأجد (٢٢٢) والحميدي (٢٠٠) والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٩) والدارقطني في الصفات (١٣) وابن بطة في الإبانة (٢٢٢ و ٢٢٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة والدارقطني في المرق برقم أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، وسبقت لهذا طرق برقم (١٠٠).

#### (۲۱۷) صحیح:

وسبق من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا برقم (٩٤).

# (۲۱۸) صحیح:

وهو هنا موقوف على أبي سعيد الخدري، وقد انفرد بهذا الإسناد وكيع بن الجراح، ومن طريق وكيع أخرجـه أبــو

وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن أبي صَالِحٍ، عَن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: «احتَجَّ آدَمُ ومُوسَى» قَالَ عُمَّدُ بن يَحِيي: فذكر الحَدِيث.

قال أبوبكر: خَبَرُ أَبِي صَالِح عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَد سمعه الأَعمَش عَن أَبِي صَالِح، وليس هُوَ مما دلسه، وخبر أبي سَعِيد في هَذَا الإِسناد صحيح لا شك فيه، وإنها الشك في خَبرَ أَبِي سَعِيد في دَاك الإِسناد، دون خَبرَ أَبِي هُرَيرَةَ.

<u>٢١٩</u> - كَذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بنِ غِيَاثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُريرَةَ عَلَيْكُ حَدَّثَنَا أَبُو هُريرَةَ عَلَيْكُ قَالَ: وَأَراه قَد ذكر أَبا سَعِيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «احتَجَّ آدَمُ ومُوسَى» قَالَ: وأراه قَد ذكر أبا سَعِيد الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «احتَجَّ آدَمُ ومُوسَى» وساق الحَديث.



يعلى في مسنده (١٢٠٤) وابن أبي عاصم في السنة (١٤٢)، وقال الترمذي عقب حديث (٢١٣٤): وقــال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي عليه .

قلت: ووكيع مخالف، خالفه حفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وأبو عوانة وزائدة، فرووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، وهذا أصح، وانظر رقم (١٠٠) إلا أن حفص بن غياث يجعله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما، ولا يمتنع أن يكون لأبي صالح فيه شيخان هما أبو هريرة، وأبو سعيد، والله أعلم.

#### (۲۱۹) صحیح:

وانظر ما سبق، والتعليق على الحديث رقم (١٠٠).

٢٨ - باب ذكر البيان أنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - في السماء كما أخبَرَنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه عليه السَّلام، وكما هُ وَمفهُ وم في فطرة المسلمين، علمائهم وجهالهم، أحرارهم ومماليكهم، ذكرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفائهم، كل من دعا الله جَلَّ وَعَلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله، إلى أعلى لا إلى أسفل

قال أبوبكر: قَد ذكرنا استواء ربنا عَلَى العرش في البَاب قَبل، فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كِتَاب ربنا الَّذِي هُوَ مسطور بين الدفتين، مقروء في المحاريب والكتاتيب، هما هُوَ مصرح في التَّنْزِيل أَن الرَّبَ جَلَّ وَعَلا في السهاء، لا كها قَالَت الجَهمِيَّة المعطلة: إنه في أسفل الأَرْضِين! كهُوَ في السهاء - عليهم لعائن الله المتتابعة -.

ليس العِلم محيطًا أن الله فوق جميع خلْقه، من الجن والإنس والمَلائِكَة، الَّذِينَ هم سكان السموات جميعًا؟ أو لم تسمعوا قول الخالق البارئ: ﴿ رَبِيِّهِ يَسْجُدُمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَةٍ وَٱلْمَائَتِ كَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكَبِرُونَ الْإِنَى كَيْافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَرُونَ الْمَالَةِ عَلَيْهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الْمَالِيَةِ عَلَيْ اللَّهِ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ [النحل: ٤٩ -٥٠]. فأعلمنا الجليل - جَلُّ وَعَلا - في هذه الآية أيضًا أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السموات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربَّهم الَّـذِي فوقهم، والمعطلة تزعم أن معبودهم تحت المَلائِكَة، ألم تسمعوا قول خالقنا: ﴿يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ [السجدة: ٥]، أليس معلومًا في اللغة السائرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الكتاب، أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض إنها يـدبره المدبر، وهُوَ في السماء لا في الأرض؟ وكَذَلِكَ مفهُوم عندهم: أن المعارج: المصاعد، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ مَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ كَهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]، وإنها يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق، لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهَّموا لغة العرب لا تغالطوا، وقَالَ جَلَّ وَعَـلا: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ إِنَّ ﴾ [الأعلى: ١]فالأعلى: مفهُوم في اللغة: أَنَّهُ أعلة كل شَيء، وفوق كل شيء، والله قَد وصف نَفسه في غير موضع من تَنْزِيله ووحيه، وأعلمنا أنَّهُ العلى العظيم، أفليس العلي يا ذوي الحجا ما يكون عاليًا، لا كما تزعم المعطلة الجهمِيَّة أنَّهُ أعلى وأسفل ووسط، ومع كل شَيء! وفي كل موضع من أرض وسماء، وفي أجواف جميع الحيوان، ولو تدبروا آيـة مـن كِتَـاب الله ووفقهـم الله لفهمهـا، لعقلـوا أنَّهُم جهـال، لا يفهمون ما يَقُولُون، وبان لهم جهل أِنْفسِهم، وخطأ مقَالَتهم وقَالَ الله تَعَالى لما سأله كليمه مُوسَى - عليه السَّلام - أن يريه ينظر إليه: ﴿قَالَ لَن تَرَننِي وَلِكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ. لِلْجَرَبِلِ جَعَلَهُ وَكَمَّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ، أفليس العِلم محيطًا يا ذوي الألباب أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - لَو كَانَ في كل موضع، ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة! لكان متجليًا لكل شَيء، وَكَذَلِك جميع ما في الأرض، لـ وكَانَ متجليًا لجميع أرضه

سهلها ووعرها وجبالها، و براريها و مفاوزها، ومدنها وقراها، وعمرانها وخرابها، وجرابها، وحرابها، وحرابها، وجميع ما فيها من نبات، وبناء لجعلها دكًا كها جعل الله الجبل الَّذِي تجلى له دكًا، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا يَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

<u>٢٢٠</u> - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ معاذ العَنبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ بِنِ قَالَوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ معاذ العَنبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قوله: ﴿فَلَمَا جَهَلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُ وَ قَالَ: بِأَصبُعِهِ هَكَذَا، مَالِكِ، عَن النَّفُو يُمسِكُهُ بِالإِبْهامِ قَالَ: فَقَالَ حُمَيدٌ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، دَع هَذَا، وَأَشَارَ بِالْخِنصَر مِن الظُّفُو يُمسِكُهُ بِالإِبْهامِ قَالَ: فَقَالَ حُمَيدٌ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، دَع هَذَا، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ ثَابِتٌ مَنكِبَ حُمَيدٍ، وَقَالَ: وَمَن أَنتَ يَا حُمَيدُ؟، وَمَا أَنتَ يَا حُمَيدُ، يُحِدِّ بَي أَنسُ بِنُ مَالِكٍ عَن رَسُولِ الله عَيْقِي وَتَقُولُ أَنتَ: دَع هَذَا! هَذَا لَفَظ حديث يَحِيى بنُ حَكِيم.

(٢٢٠) صحيح الإسناد:

بتحقيقي) وابن أبي عاصم في السنة (٤٨١) جميعًا من طريق معاذ بن معاذ العنبري بهذا الإسناد والمتن، وإسناده صحيح، وقد رواه جماعة عن حماد بن سلمة منهم: عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وروح بن عبادة والحجاج بن منهال وهدبة بن خالد وغيرهم، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٠) وأحمد (٣/ ٢٠٩) والحاكم (٣/ ٣٢٩) و(٤١٠٤ و ٤١٠٥) وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٦٠) وابن منده في الرد على الجهمية (٧٠ و ٧١) والضياء المقدسي في المختارة (١٦٧٤) وابن الجوزي في الموضوعات (٣٧٣)

بتحقيقي) من طرق عن حماد بن سلمة به. وصححه الحاكم والترمذي وغيرهم، واستنكره ابـن الجـوزي

أخرجه المصنف هنا والترمذي (٣٠٧٤) وأحمد في المسند (٣/ ١٢٥) وعبد الله بين أحمد في السنة (٣٤ ٥ و٤٣٥

فأورده في الموضوعات، وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات (ص٢٣ح ١٨): سنده قوي مع نكارته. قلت: المستنكر فيه: تمثيل التجلي بطرق الخنصر، وأورد له السيوطي في اللآلئ (١/ ٢٥) طرقًا، وقال: هذا الحديث صحيح، رواه خلق عن حماد، وأخرجه الأثمة من طرق عنه وصححوه، وانظر أيضًا تلخيص الأباطيل والمناكير للذهبي (ص٥٧ ح ١٤) وتنزيه الشريعة لابن عراق (١/ ١٤٤ - ١٤٥ ح ٣٠) والفوائد المجموعة للشوكاني (ص٤٦٤ ح ١٠) وذيل القول المسدد للمدراسي الهندي (ص ٤٨ ح ١) وقد فصلت الكلام على طرق هذا الحديث في كتابي «التعقيبات على تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي».

<u>٢٢١</u> - وقَالَ الزَّعفَرَانِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ الحُسَينِ، عَن حَمَّا دِبنِ سَلَمَة، قَالَ عَلِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ، عَن رَسُولِ الله ﷺ. وقَالَ الزَّعفَرَانِيُّ، عَن ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَن رَسُول الله ﷺ، في قولِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَمَلَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ في قولِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَمَلَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ في قولِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَمَلُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَالًا عَكَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَوَصَفَ مُعَاذُ أَنَّهُ أَخرَجَ أَوَّلَ مَفْصِلٍ مِن خِنصَرهِ، فَقَالَ لَهُ حُمَيدٌ الطَّويلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تُرِيدُ إلى هَذَا؟ فَمَن أَنتَ يَا حُمَيدُ الطَّويلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تُرِيدُ إلى هَذَا؟ فَمَن أَنتَ يَا حُمَيدُ الْيَّ وَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَتَقُولُ أَنتَ: مَا تُرِيدُ إلى هَذَا؟ غَيرَ أَنَّ الزَّعفَرَانِيَّ قَالَ: هَكَذَا وَوَضَعَ عَن رَسُولِ الله ﷺ وَتَقُولُ أَنتَ: مَا تُرِيدُ إلى هَذَا؟ غَيرَ أَنَّ الزَّعفَرَانِيَّ قَالَ: هَكَذَا وَوَضَعَ عَلَى طَرَفِ خِنصَرهِ اللهُ عَلَى الْعِقدِ الأَوَّلِ.

<u>٢٢٢</u> – حَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلجَبلِ – وَالسَاخَ الجَبَلُ»، فَقَالَ لَهُ حُمِيدٌ: أَثَىدُ ثِهَ لَذَا؟ وَفَعَ خِنصَرَهُ وَقَبَضَ عَلَى مَفْصِلٍ مِنهَا – فَانسَاخَ الجَبَلُ»، فَقَالَ لَهُ حُمِيدٌ: أَثَىدُ ثِهِ لَذَا؟ فَقَالَ: يَعِدِّثُنَا أَنسٌ عَن النَّبِيِّ ﷺ، وَتَقُولُ: لا ثَحَدِّث بِهِ.

<u>YYY</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مُسلِم، قَالَ: ﴿ فَلَمَّا جَمَّادُ بنُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فِي قولِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَّلَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ سَلَمَةَ، قَالَ: ﴿ فَلَمَّا جَمَّلَى اللَّهُ عَنَ النَّبِيّ عَلَيْهُ ، فِي قولِهِ تَعَالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَلَ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ مُ وَصَفَ عَفَّانُ بِطَرَفِ أَصبُعِهِ الخِنصَر، جَعَلَهُ مُ وَصَفَ عَفَّانُ بِطَرَفِ أَصبُعِهِ الخِنصَر، قَالَ: فَسَاخَ الجَبَلُ، فَقَالَ مُمَيدٌ لِثَابِتٍ: أَثُحَدِّثُ بِمِثلِ هَذَا!! قَالَ: فَرَفَعَ ثَابِتُ يَدَهُ، فَضَرَبَ قَالَ: فَسَاخَ الجَبَلُ، فَقَالَ مُمَيدٌ لِثَابِتٍ: أَثُحَدِّثُ بِمِثلِ هَذَا!! قَالَ: فَرَفَعَ ثَابِتُ يَدَهُ، فَضَرَبَ

<sup>(</sup>٢٢١) صحيح الإسناد:

وتخريجه فيها سبق، والزعفراني وعلي بن الحسين يرويانه عن معاذ بن معاذ العنبري عن حماد بن سلمة، وهذا لفظهها، أما لفظ يحيى بن حكيم ففي الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢٢٢) صحيح الإسناد:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٢٢٣) صحيح الإسناد:

وتخريجه فيها سبق، ومن طريق عفان أخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك (٣٢٤٩).

صَدرَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَنَسٌ عَن رَسُولِ الله ﷺ وَتَقُولُ: أَثْحَدُّثُ بِمِثلِ هَذَا؟.

<u>٢٢٤</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيثَمُ بنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنس، عَن النَّبِيِّ ﷺ بمثله.

<u> ٢٢٥</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، دَكَّا وَخَرَّ ثَابِتٌ، عَن أَنسٍ، أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ تَلا هَ فِهِ الآية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِفَا ﴾، قَالَ: فَحَكَاهُ النَّبيُّ عَلَيْهِ، فَوضَعَ خِنصَرَهُ عَلَى إِبْهامِهِ «فَسَاخَ الجَبَلُ فَتَقَطَّعَ».

<u>٢٢٦</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ - يعني ابَن مِنهَالٍ - عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ بمثلِهِ عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ، عَن النَّبِيِّ عَلِيُّ قرأ هذِهِ الآية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَلَلِ ﴾.

<u>٢٢٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَربٍ، عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَـن ثَابِتٍ، عَن أَسَبِ قَالَ: تَلا رَسُولُ الله ﷺ: بِهَذَا نحو حديثهم.

<sup>(</sup>٢٢٤) صحيح الإسناد:

وتخريجه فيها سبق، وشيخ المصنف هو محمد بن يحيى الذهلي.

<sup>(</sup>٢٢٥) صحيح الإسناد:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٢٢٦) صحيح الإسناد:

ومن طريق حجاج بن المنهال أخرجه أيضًا ابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢٢٧) صحيح الإسناد:

وتخريجه فيها سبق، ومن طريق سليهان بن حرب أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في السنة (٥٤٧ بتحقيقي) والحاكم في المستدرك (٣٢٤٩).

ففرعون - عليه لعنة الله - يأمر ببناء صرح، يحسِبَ أَنَّهُ يطلع إلى إله مُوسَى، وفي قوله: ﴿ وَإِنِي لَأَطْنُهُ كَنِبَا ﴾ ، دلالة عَلَى أن موسى قد كان أعلمه أن رَبَّهُ - جَلَّ وَعَلا - أعلى وفوق وأحسِبُ أن فرعون إنها قال لقومه: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كَنِبَا ﴾ ، استدراجًا منه لهم، وفوق وأحسِبُ أن فرعون إنها قال لقومه: ﴿ وَإِنِي لَأَشُنَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّا ﴾ الستوراجًا منه لهم، كما خَبَرنا جَلَّ وَعَلا في قوله: ﴿ وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَهْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالى: أن هَذِهِ الفرقة جحدت - يريد بألسنتهم - لما استيقنتها قلوبُهم، فشبه أن يكون فرعون إنها قال لقومه: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُهُ كَنِدِبًا ﴾ ، وقلبه مستيقن أن كليم الله من الصادقين، لا من الكاذبين، والله أعلم، أكان فرعون مستيقنًا بقلبه عَلَى ما أولتُ أم مكذبًا بقلبه ظانًا أنَّهُ غير صادق؟ وخليل الله إبرَاهِيم - عليه السّلام - عالم في ابتداء النظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالٍ فوق خلقه حِينَ نظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالٍ فوق خلقه حِينَ نظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالٍ فوق خلقه حِينَ نظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عالٍ فوق خلقه حِينَ الله والقم، من أعلى مستيقنًا عند نفسه أن ربه في الساء لا في الأرض.



٢٩ - بـاب ذكر سنن النّبي عليه المبينة أن الله جَلَّ وَعَلا فوق كل شَيء وأنه في السماء، كما أعلمنا في وحيه عَلَى لسان نبيه، إذ لا تكون سنته أبدًا المنقولة عَنه بنقـل العـدل عَـن العـدل موصـولاً إليـه إلا موافقـة لكتـاب الله لا مخالفـة لــه

<u>٢٢٨</u> – حَدَّثَنَا أَبُو كُريبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِي هُرِيرَةَ، قَالَ: التَّه عَنِ أَبِي هُرِيرَةَ، قَالَ: التَّت فَاطِمَةُ رَسُولَ الله ﷺ، فَسَأَلَتهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا: "قَولِى: اللَّهُمَّ وَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبِعِ، وَرَبَّ العَرشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، مُنْزِلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ»، وقَالَ مرةً: "والقُرآنِ العَظِيمِ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، أَعَوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ ذِي وَالإِنجِيلِ»، وقَالَ مرةً: "والقُرآنِ العَظِيمِ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، أَعَوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ، أَنتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ، أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الآخِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ بَعدَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ النَّاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ، اقَضِ عَنَّا الدَّينَ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ البَاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ، اقضِ عَنَّا الدَّينَ، وَأَغَنِنَا مِن الفَقرِ».

<u>٢٢٩</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عَبدِ الله البكائي، قَالَ: حَـدَّثَنَا الْأَعَمَشُ بَهَذَا الْإِسناد نحوه.

(۲۲۸) صحیح:

أخرجه مسلم (٢٧١٣) والترمذي (٣٤٨١) وابن حبان (٩٦٦) ثلاثتهم عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد مثله.

## (٢٢٩) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

فيه هنا: محمد بن موسى الحرشي وهو لين، وزياد البكائي صدوق وفي حديثه عن غير ابن إسحاق كلام، لكن البكائي متابع من أبي أسامة كما سبق (٢٢٨) وتابعهما أبو عبيدة عند مسلم (٢٧١٣) وابن ماجة (٣٨٣١) وابن أبي شيبة (٢٩٣٤٣) والطبراني في الدعاء (٢٤٠١) وتابعهم زهير بن حرب عند النسائي في السنن الكبرى (٧٦٦٩) جميعهم عن الأعمش بهذا الإسناد. والمتن بنحوه.

<u>٣٣٠</u> - حَدَّثَنَا أَبُو بِشِ الوَاسِطيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ الله، عَن سُهَيلٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُنَا مَضجَعَهُ أَن يَقُولَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيء، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّورَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرآنِ، أَعَوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ ذِي شرِّ أَنتَ آخذُ بِنَاصيتِهِ، أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ قَبلَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ البَاطِنُ فَلَيسَ دُونَكَ شَيءٌ، اقضِ عَنِي الدَّينَ، وَأَغنِنِي مِن الفَقرِ».

<u>٢٣١</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ الحَضرَميُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُهَيلُ بنُ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عُلْكُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَوَى إِلى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ كُلِّ فَي إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ كُلِّ فَي أَنْ كُلِّ فَي إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرضِ، وَرَبَّ كُلِّ فَي أَنْ عَلَى اللَّهُ عَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِي مِن شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ ذُونَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ ذُونَكَ شَيءٌ، وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيسَ فُوقَكَ شَيءٌ، اقضِ عَنِّي الدَّينَ، وَأَغنِنِي مِن الفَقرِ».

٢٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحِيَى مُحُمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِمٍ، قَالَ:

(۲۳۰) صحیح:

وهذا إسناد حسن، وشيخ المصنف هو أبو بشر إسحاق بن شاهين بن الحارث وهـو صـدوق وسـهيل صـدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، وخالد بن عبد الله هو الطحان، والحديث أخرجه مسلم (٢٧١٣) وأبو داود (٥٠٥١) من طريق خالد الطحان بهذا الإسناد والمتن.

## (۲۳۱) صحیح:

وهذا إسناد حسن، يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرئ صدوق ومحمد بن معمر القيسي صدوق، وسهيل بن أبي صالح صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر ما يأتي.

## (۲۳۲) صحیح:

وشيخ المصنف هو المعروف بصاعقة وهو ثقة حافظ، والحديث أخرجه أبو داود (٥٠٥١) وأحمد (٢/ ٣٨١) عن وهيب بهذا الإسناد به، والزيادة التي أشار إليها المصنف وردت في حديث الأعمش أيضًا كما سبق،

حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، جَهَذَا، وَقَالَ: «رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ أَنتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيسَ فَوقَكَ شَيءٌ» إلى آخره بمثله، ولم يذكر الزيادة في الوسط.

<u>٣٣٣</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْن بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن هَمَّامِ بنِ مُنبَّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّلائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم، مَلائِكَةٌ بِاللَّيلِ، وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الفَجرِ، وَلَيَتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الفَجرِ، وَصَلاةِ العَصرِ، ثُمَّ يَعرُجُ إليهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُم، فَيَسأَهُم وَهُوَ أَعلَمُ بِهِم: كَيْفَ تَرَكتُمْ عِبَادِي؟ قَالَوا: تَرَكنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، وَأَتينَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ».

<u>٢٣٤</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن الأَعَمشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِيْثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لله - عَزَّ وَجَلَّ - مَلائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم، فَإِذا كَانَت صَلاَة الفَجْرِ نَزَلَت مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا مَعَكُم الصَّلاةَ جَمِيعًا، ثُمَّ صَعَدَت مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَسَأَهُم رَبُّهُم وَهُوَ أَعلَمُ بِمِم: مَا صَعَدَت مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَسَأَهُم رَبُّهُم وَهُوَ أَعلَمُ بِمِم: مَا تَركتُم عِبَادِي يَصنَعُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُون: جِئنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، وَتَركنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، وَتَركنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ،

والحديث أخرجه أيضًا أحمد (٢/ ٥٣٦) عن حماد بن سلمة، وأخرجه (٢/ ٤٠٤) عن ابن عياش. وأخرجه مسلم (٢٧١٣) عن جرير، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة به.

## (۲۳۳) صحیح:

أخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٦٣٢) وأحمد (٢/ ٣١٢) وابن حبان (١٧٣٦)، وأخرجه البخاري (٥٥٥ و٣٢٣ و ٧٤٢٩ و ٧٤٨٦) ومسلم (٦٣٢) وأحمد (٢/ ٤٨٦) والنسائي في المجتبي (١/ ٢٤٠) وفي السنن الكبرى (٥٥١ و ٧٧٦٠) وابن حبان (١٧٣٧) وأبو يعلى (٦٣٣٠ و ٦٣٤٢) ومالك في الموطأ (١/ ١٧٠) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به.

## (۲۳٤) صحيح:

وإسناد المصنف حسن، يوسف بن موسى القطان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٩٢) وابن حبان في صحيحه (٢٠٦١) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بهذا الإسناد والمتن.

فَإِذَا كَانَت صَلاةُ العَصِرِ نَزَلَت مَلائِكَةُ اللَّيلِ، فَشَهِدُوا مَعَكُم الصَّلاةَ بَحِيعًا، ثُمَّ صَعَدَت مَلائِكَةُ اللَّيلِ قَالَ: فَيَسأَهُم رَبُّهُم وَهُو أَعلَمُ بِهِم، فَيَقُولُ: مَا مَلائِكَةُ النَّهَارِ، وَمَكَثَت مَلائِكَةُ اللَّيلِ قَالَ: فَيَسأَهُم وَهُم رُبُّهُم وَهُو وَهُو أَعلَمُ بِهِم، فَيَقُولُ: مَا تَرَكتُم عِبَادِي يَصنَعُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُون: جِئنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، وَتَرَكنَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ، قَالَ: فَحَسِبتُ أَنَّهُم يَقُولُون: فَاغْفِر هُم يَومَ الدِّينِ».

<u>٣٣٥</u> - حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن سُلَيَهَانَ - وَهُوَ الأَعمَش - بِهَذَا الإِسناد، فذكر الحَدِيث، وقَالَ: «وَتَرَكنَاهُم وَهُم عَن سُلَيَهَانَ - وَهُوَ الأَعمَش - بِهَذَا الإِسناد، فذكر الحَدِيث، وقَالَ: «وَتَرَكنَاهُم وَهُم يَومَ الدَّينِ» ولم يشك.

خرَّجت هَذَا البَاب بتهامه في كِتَاب الصَّلاة، وكتاب الإمامة.

<u>٣٣٦</u> - وفي خَبَر ابن أبي نُعمٍ عَن أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ، عَن النَّبيِّ ﷺ في قِسمَةِ النَّهَ عَبِ النَّديِّ عَن النَّبيِّ عَن النَّبيُّ عَلَيْهِ: «أَنَا أَمِينُ مَن في السَّمَاءِ». الَّتي بَعَثَ بِهَا عَليُّ بنُ أبي طَالِبٍ مِن اليَمَنِ، قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَنَا أَمِينُ مَن في السَّمَاءِ».

٥ حَدَّثَنَاهُ أَبُو هشامِ الرِّفاعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ فُضيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارةُ.

﴿ وَحَدَّثَنَاهَ يُوسُفُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن عُمَارةَ وهُـوَ ابِنُ القَعقَاعِ، عَن ابنِ أَبِي نُعم، عَن أَبِي سَعِيدٍ.

<u> ٢٣٧</u> - قَالُ ابوبكر: قَد أمليت أخبار المعراج في غير هَذَا الكتاب: أَن النَّبَيَّ ﷺ أُتِيَ

#### (۲۳۵) صحیح:

ويحيى بن حكيم هو المقوم، ويحيى بن حماد هو ختن أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله، والحديث من طريق الأعمش سبق تخريجه.

## (۲۳٦) صحیح:

وأبو هاشم الرفاعي هو محمد بن يزيد العجلي وهو ضعيف لكنه متابع من يوسف بن موسى وهو صدوق، والحديث أخرجه البخاري (٤٣٥١) ومسلم (١٠٦٤) وأحمد (٣/٤) وابن خزيمة في صحيحه (٢٣٧٣) وابن حبان (٢٥) وأبو يعلى (١١٦٣) جميعًا من طريق عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

#### (۲۳۷) صحیح:

أخرجه البخاري (٣٨٨٧) ومسلم (١٦٤) وغيرهما من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة مرفوعًا به.

بِالبُرَاقِ، قَالَ: «فَحُمِلتُ عَلَيهِ، ثُمَّ انطَلَقتُ حَتَّى أَتَينَا السَّمَاءَ الدُّنيَا» الحَدِيث بطوله.

وفي الأخبَار دلالة واضحة أن النَّبيَّ عَلَيْ عرج به من الدنيا إلى السهاء السابعة، وأن الله تَعَالى فرض عليه الصلوات عَلَى ما جاء في الأخبار، فتلك الأخبار كلها دالة عَلَى أن الخالق البارئ فوق سبع سمواته لا عَلَى ما زعمت المعطلة: أن معبودهم هُ وَ معهم في منازلهم وكُنُفِهم عَلَى ما هُوَ عَلَى عَرشه قَد استوى.

<u>٢٣٨</u> - وفي خَبرَ الأَعمَشِ، عَن المنهالِ بنِ عَمرٍ و، عَن زَاذَانَ، عَن البَرَاءِ، في قبصة قبضِ رُوحِ المُؤمنِ وَرُوحِ الكافرِ، قَالَ في قصة قبضِ روح المؤمن: «فَيَقُولُ آيَّتُهَا النَّفسُ الطَّيِّبَةُ المُطمَئِنَّةُ، اخْرُجِي إلى مَغفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضُوانٍ، قَالَ: فَتخرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الطَّيِّبَةُ المُطمَئِنَّةُ، اخْرُجِي إلى مَغفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضُوانٍ، قَالَ: فَتخرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ القَطرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، لا يَترُكُونَهَا في يَدِهِ طَرفَة عَينٍ، فَيصعَدُونَ بِهَا إلى السَّمَاءِ، فَلا يَمُرُونَ بِهَا عِلى السَّمَاءِ، فَلا يَمُرُونَ بِهَا عَلى جُندٍ مِن المَلائِكَةِ إلَّا قَالَوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيقُولُ ونَ: فُلانُ، بِأَحسِنِ أَسمَائِهِ، فَإِذَا انتُهِي بِهِ إلى السَّمَاءِ، فُتِحَت لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُقالُ: اكتُبُوا كِتَابَهُ في مُقرَّبُوهَا إلى السَّمَاءِ التَّي تَلِيهَا حَتَّى يُنتَهَى بِهَا إلى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُقَالُ: اكتُبُوا كِتَابَهُ في عِلِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُقَالُ: اكتُبُوا كِتَابَهُ في عِليهِ المَا السَّمَاءِ التَّي تَلِيهَا حَتَّى يُنتَهَى بِهَا إلى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُقَالُ: اكتُبُوا كِتَابَهُ في عِلِي السَّمَاءِ التَهُ عَلَى شَاهُ وَلَالَ السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ التَهُ في فَاللَّ السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ النَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّهُ الْعَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللَّيْ عَلَى السَّمَاءِ اللَّيْ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُقَالُ: المَّامِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الْمَامِلُ السَّمَاءِ السَّمَةُ الْمَامُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَ الْمَامُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَةُ الْمَامِلُهُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَةُ الْمَامِلُهُ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الْ

ه حدثناه يُوسفُ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَن الأَعمَشِ.

وَحَدَّثَنَا سَلَمُ بِن جُنَادَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ... الحَدِيث بطوله قَد أمليته في كِتَاب الجنائز.

<sup>(</sup>۲۳۸) حسر:

في إسناده: زاذان أبو عمر الكندي وهو صدوق، والمنهال بن عمرو صدوق، والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٥٣) وأحمد (٤/ ٢٨٧) وعبد الله في السنة (١٥٤٣ بتحقيقي) وابن منده في الإيمان (١٠٦٤ بتحقيقي) وهناد في الزهد (٣٣٩) وابن أبي شيبة في المصنف (١٢٠٥٩) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩٥) من طريق الأعمش وغيره عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب مرفوعًا به.

<u>٣٣٩</u> - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ... الحَدِيث بطوله قَد أمليته في كِتَابِ الجنائز.

<u>٢٤٠</u> - وفي خَبَر يُونُسَ بنِ خَبَّابٍ، عَن المِنهَالِ بنِ عَمرٍ و، عَن زَاذَانَ، عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيهِ كُلُّ مَلَكٍ عَازِبٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيهِ كُلُّ مَلَكٍ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ في السَّمَاءِ، وَفُتِحَت أَبُوابُ السَّمَاءِ، لَيسَ مِن أَهـلِ بَابِ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ في السَّمَاءِ، وَفُتِحَت أَبُوابُ السَّمَاءِ، لَيسَ مِن أَهـلِ بَابِ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ في السَّمَاءِ، وَفُتِحَت أَبُوابُ السَّمَاءِ، لَيسَ مِن أَهـلِ بَابِ إلَّا وَهُم يَدعُونَ الله أَن يُعرَجَ بِرُوحِهِ قَبَلَهُم، فَإِذَا عُرجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبِّ، عَبدُكَ فُلانٌ، فَيتُولُ: ارجِعُوهُ فَإِنِي عَهِدتُ إليهِم أَنِي مِنهَا خَلَقتُهُم، وَفِيهَا أُعِيدُهُم، وَمِنهَا أُخْرِجُهُم تَارَةً أَخرَى».

﴿ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّد بِن يَحِيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعمَرٍ، عَن يُونُسَ بِنِ خَبَّاب بِهَذَا.

٢٤١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأعلى قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ، وَأَسدُ بنُ مُوسَى قَالا:

(۲۳۹) حسن:

وتخريجه فيها سبق، وعلي بن المنذر صدوق وهو المعروف بالطريقي، ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق.

(٢٤٠) ضعيف الإسناد:

في إسناده يونس بن خباب وهو ضعيف على الراجح، وقد انفرد هنا بزيادة: صلاة الملائكة على الميت، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٩٥) وعبد الرزاق في المصنف (٦٧٣٧) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤/ ٢٩٦) وفي السنة (٥٤٧) بتحقيقي)، وابن عدي في الكامل (٧/ ١٧٣) من طرق عن يونس بن خباب هذا الإسناد والمتن.

وقد حسنتُ الحديث في تعليقي على كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (١٥٤٧) اعتمادًا على أمرين:

أولهما: أن يونس من الناس من يقبل حديثه، وقال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ ورمي بالرفض.

والثاني: أن للحديث شواهد تقويه، لكن الزيادة التي انفرد بها يونس لم أجد لها شاهدًا، والمترجح عندي في يونس أنه ضعيف، خاصة إذا انفرد أو خالف، والله أعلم.

## (۲٤۱) صحيح:

وأحمد بن عبد الرحمن متكلم فيه لكنه هنا متابع، وعمه هو عبد الله بن وهب، والحديث أخرجه أحمــد (٢/ ٣٦٤)

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ.

وَ حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ وَهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَي ذِئبٍ، عَن ابنِ أَي ذِئبٍ، عَن مَعْ وِثْنا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَي فُدَيكٍ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابنُ أَي ذِئبٍ، عَن مُحَمِّدِ بِن عَمرِو بِنِ عَطَاءٍ، عَن سَعِيدِ بِنِ يَسَادٍ، عَن أَي هُرَيرَةَ عِلَى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: الْحَرُجِي أَيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيِّبَةُ، وَإِنَّ المَيِّتَ تَحَضُرُهُ المَلائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِّا قِيلَ: اخرُجِي أَيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَت في جَسَدٍ طَيِّ الخَرُجِي جَمِيدَةً وأَبشِرِي بِرَوحٍ وَرَيَحَانٍ، وَرَبِّ غَيرِ غَضبَانَ قَالَ: كَانَت في جَسَدٍ طَيِّ اللَّيْ الْمَثَيَّ عَلَى السَّمَاءِ فَيُستَفَتَحُ لَمَا، فَيُقَالُ: مَن كَنتُ في خَيرَجَ، فَإِذَا خَرَجَت عُرِجَت إِلَى السَّمَاءِ فَيُستَفتَحُ لَمَا، فَيُقَالُ: مَن عَمِيدَةً وأَبشِرِي بِرَوحٍ وَرَيَحَانٍ، وَرَبِّ غَيرِ غَضبانَ مَوالَى السَّمَاءِ فَيُستَفتَحُ لَمَا، وَيُعَلَى عَمِيدَةً وَأَبشِرِي بِرَوحٍ وَرَيَحَانٍ، وَرَبِّ عَيرِ غَضبانَ، فَيُقَالَ لَمَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنتَهِي إِلَى السَّمَاءِ التَّي وَابْشِرِي بِرَوحٍ وَرَيَحَانٍ، وَرَبِّ غَيرِ غَضبانَ، فَيُقَالَ لَمَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنتَهِي إِلَى السَّمَاءِ التَّي فِيهَا الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

ثم ذكروا الحَدِيث بطوله قَد أمليته في أبواب عذاب القبر.

<u>٢٤٢</u> - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بنُ مُحَمَّدٍ العُذرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمرَانُ بنُ خَالِدِ بنِ طُليقِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ قُريشًا جَاءَت إِلى

و (٦/ ١٣٩) وابن ماجة (٤٢٦٢) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤٤٢) وعبد الله بن أحمد في السنة (٥/ ١٣٤) وابن منده في الإيهان (١٠٦٨) والآجري في الشريعة (٩٧٩) وابن جرير في تفسيره (٥/ ٤٨٤) جميعًا من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد به.

(٢٤٢) ضعيف الإسناد جدًّا:

في إسناده: عمران بن خالد بن طليق وهو متروك الحديث، وأبوه خالد بن طليق ضعيف، وطليق لم يسمع من عمران بن حصين، فهذه ثلاث علل في إسناد المصنف، وللحديث طريق آخر، فقد أخرجه الترمذي (٣٤٨٣) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٧٤ ح ٣٩٦) والبخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١) والبيهقي في الأسياء والصفات (٩٩٤) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١١٨٤) جميعًا من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حصين وهذا ضعيف جدًّا، الحسن عن عمران منقطع، وشبيب متروك، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

الحُصَينِ، وَكَانَت تُعَظِّمُهُ، فَقَالُوا لَهُ: كَلِّم لَنَا هَ ذَا الرَّجُلَ، فَإِنَّهُ يَذَكُرُ آلِمِتَنَا وَيَسُبُّهُم! فَجَاءوا مَعَهُ حَتَّى جَلَسُوا قَرِيبًا مِن بَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، وَدَخَلَ الحُصَينُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ عَلِيْ اللَّينِ اللَّمَانِ اللَّمَانُ اللَّهُ مُتَوَافِرُونَ، فَقَالَ حُصَينٌ: مَا هَذَا الَّذِي قَالَ: «يَا حُصَينُ، وَعِمرَانُ وَتَذَكُرُهُم، وَقَد كَانَ أَبُوكَ جَفنَةً وَخُبزًا! فَقَالَ: «يَا حُصَينُ، يَبلُغُنَا عَنكَ، أَنَّكَ تَشتُمُ آلِهِ تَنَا وَتَذَكُرُهُم، وَقَد كَانَ أَبُوكَ جَفنَةً وَخُبزًا! فَقَالَ: «يَا حُصَينُ، وَلِلهُ فِي اللَّمْنِ النَّارِ، يَا حُصَينُ، كَم إِلِمًا تَعبُدُ اليَومَ؟» قَالَ: سَبعَةٌ فِي الأرضِ، وَإِلهٌ فِي السَّمَاءِ! قَالَ: «فَإِذَا أَصَابَكَ الضَّرُّ مَن تَدعُو؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَإِذَا أَصَابَكَ الضَّرُ مَن تَدعُو؟» قَالَ: «فَيَستَجِيبُ لَكَ وَحدَهُ، وَتُشرِ كُهُم مَعَهُ؟» المَالُ مَن تَدعُو؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَيَستَجِيبُ لَكَ وَحدَهُ، وَتُشرِ كُهُم مَعَهُ؟» وذكر الحَدِيث، وقد أمليته في كَتَاب الدعاء.



كتاب التوحيد 198

# ٣٠ - باب ذكر الدليل عَلَى أن الإقرار بأنِ الله جَلُّ وعلا في السماء من الإيمان

<u>٢٤٣</u> - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يعَني ابنَ إِسماعيل الحلبِيَّ - عَن الأوزَاعِيِّ، عَن يَحِيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلالُ بنُ أَبِي مَيمُونَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةٌ بنُ الحَكَم السُّلَمِيُّ، قَالَ: كَانَت غُنيَمَةٌ لي تَرعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدتُ الذِّئبَ قَد أَخَذَ مِنهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِـن بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، فَصَكَكَتُهَا صَكَّةً، ثُمَّ انصَرَفتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلتُ: يَا رَسُول الله، أَفَلا أَعتِقُهَا؟ قَـالَ: «بَـلَى، ائتِنِـي بِهَـا»، فَجِئتُ بِهَـا إِلى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ لَهَا: «أَينَ الله؟» قَالَت: في السَّمَاءِ، قَالَ: «فَمَن أَنَــا؟» «قَالَــت: أَنــتَ رَسُولُ الله، قَالَ: «إِنَّهَا مُؤمِنَةٌ، فَأَعتِقهَا».

٢٤٤ - حَدَّثَنَا بُندَارٌ، وَأَبُو قُدَامَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحِيى - وَهُوَ ابنُ سَعِيدٍ - قَالَ بُندَارٌ: حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَن يَحِيَى بِنِ أَبِي كَثَيرٍ، وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ: عَن حَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحِيَى ابنُ أَبِي كَثيرٍ، عَن هِلالِ بنِ أَبِي مَيمُونَةَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ

## (۲٤٣) صحيح:

وإسناد المصنف حسن، مبشر بن إسماعيل صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أحرجه مسلم (٥٣٧) وأبو داود (٩٣٠ و٣٢٨٢) والنسائي في المجتبى (٣/ ١٤) وفي السنن الكبرى (١١٤١ و٨٥٨٩) وأحمــد (٥/ ٤٤٨) والطيالسي (١١٠٥) وابن حبان (١٦٥ و٢٢٤٧) وابن أبي شيبة (٣٠٣٤٢) وابـن أبي عاصـم في السنة (٤٨٩) وفي الآحاد والمشاني (١٣٩٨ و١٣٩٩) والدارمي في الردعلي الجهمية (٦٠ و٦١) والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٩٨ ح ٩٣٨) والبيهقي في السنن الكبري (١٠/ ٥٧) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٦٥٢) من طرق جميعًا عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد والمتن.

## (۲٤٤) صحيح:

وتخريجه فيها سبق، وبندار هو محمد بن بشار، وأبو قدامة هو عبيد الله بن سعيد اليشكري نزيل نيسابور.

السُّلَمِيِّ، قَالَ: وَكَانَت لِي جَارِيةٌ تَرعَى غَنَهَا لِي. فذكر الحَدِيث بتهامه. وفي الخبر، فقَالَ: «السُّلَمِيِّ، فَقَالَ: «مَن أَنَا؟» قَالَت: رَسُولُ الله، قَالَ: «اعْتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ». «اعتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ».

قال أبوبكر: الحجاج هَذَا: هُوَ الحجاج بن أبي عثمان الصواف، سَمِعتُ مُحَمَّد بن يَقُولُ: الحجاج متين، يريد أَنَّهُ حافظ متقن.

<u>٢٤٥</u> حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيَهَان المُرَادِيُّ، قَالَ: أَخبَرنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخبَرنَا مَالِكُ.

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّد الزَّعفرانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِدرِيسَ الشَّافِعِيُّ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ.

﴿ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ عَبِدِ الْأَعَلَى، أَخبَرَنَا ابِنُ وَهِ إِ، أَن مَالِكًا أَخبَرَهُ، عَن هِلالِ بِنِ أَسَامَةَ، عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ، عَن ابِنِ الحَكمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَت تَرعَى غَنَهَا لِي، فَجِئتُهَا، فَفَقَدْتُ شَاةً مِن الغَنَمِ! فَسَأَلتُهَا عَنهَا؟ فَقَالَت: أَكُلهَا الذِّئبُ! فَأَسِفتُ، وَكُنتُ مِن بَنِي آدَمَ، فَلَطَمتُ عَلَى وَجِهِهَا، وَعَلَيَّ وَقَبَةٌ، أَفَأَعتِقُهَا؟ فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ قَالَت: في السَّمَاءِ، قَالَ: «مَن أَنَا؟ »، وَلَنتَ رَسُولُ الله، قَالَ: «اعتِقهَا».

<u> ٢٤٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى القُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

## (۲٤٥) صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٦) ومن طريقه أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٦٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٨٧) ومالك قد كان يقول في هذا الحديث: عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم، وخطأه العلماء في ذلك، وذكروا أن صوابه: معاوية بن الحكم، وانظر التمهيد (٢٢/ ٧٦) وأسد الغابة (١/ ٤١٨) لكن قد ذكر البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٨٧) أن يحيى بن يحيى رواه عن مالك فقال: عن معاوية بن الحكم.

قلت: الموطأ مطبوع برواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، وفيه: عن عمر بن الحكم. (٢٤٦) حسن الإسناد:

محمد بن يحيى القطعي صدوق، ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن

١٩٦ كتاب التوحيح

مُحُمَّدُ بنُ عَمرِ و بنِ عَلقَمَة ، عَن أَبِي سَلَمَة ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنْ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ الشَّرِيدِ جَاءَ بِخَادمٍ سَودَاءَ عَتَهَاءَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أُمِّي جَعَلَت عَلَيهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ لِلخَادِمِ: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلخَادِمِ: «أَين الله؟» ، فَرَفَعَت بِرَأَسِها ، فَقَالَت : في السَّمَاءِ ، فَقَالَ: «مَن أَنَا؟ » قَالَت: أَنتَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ: «مَن أَنَا؟ » قَالَت: أَنتَ رَسُولُ الله ، فَقَالَ: «اعتِقها ؛ فَإِنَّهَا مُؤمِنةً ».

<u>Y & Y</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرَنَا المَسعُودِيُّ، عَن عَونِ بنِ عَبدِ الله، عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِوْ فَيَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَن أَبِي مُرَيرَةَ مَوْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيَّ عِتَى رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيَّ عِتَى رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عَلَيَّ عِتَى رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، وَقَالَ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ عِتَى رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ، وَقَالَ الله عَلَيْ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «وَمَن أَنَا؟» قَالَ رَسُولُ الله، فَقَالَ الله، وإلى السَّمَاءِ! أَي: أَنتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله السَّمَاءِ! أَي: أَنتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الله السَّمَاءِ! أَي: أَنتَ رَسُولُ الله، فَقَالَ الله عَلَيْهُ الله السَّمَاءِ! أَي الله السَّمَاءِ! أَي الله السَّمَاءِ السُّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَةَ السَّمَاءَ السَّمَاءِ السَّمَاءَ السَّمَاءِ السَّمَاءَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءَ السَّمَاءِ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَ

قد انفرد زياد بن الربيع في هذا الإسناد بذكر أبي هريرة، وخالفه حماد بن سلمة فرواه عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن الشريد، أخرجه أبو داود (٣٢٨٣) والنسائي في المجتبى (٢/ ٢٥٢) وفي السنن الكبرى (١/ ٦٤) وأحمد (٤/ ٢٢٢) وابن حبان (١٨٩) والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣٢٠ ح ٧٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٨٨) وليس في لفظ حديث حماد بن سلمة: «أين الله؟» فرفعت رأسها فقالت: في السياء، بل في لفظ حماد: فقال: «من ربك؟» قالت: الله. وزياد بن الربيع وحماد بن سلمة علافان، خالفها خالد بن عبد الله الواسطي، فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلًا، أشار لذلك أبو داود عقب حديث (٣٢٨٣).

## (٢٤٧) ضعيف الإسناد:

المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة اختلط، وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة اختلط، وسماع يزيد بن هارون به، ويزيد متابع من أسد السنة واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٥٣) جميعًا من طريق يزيد بن هارون به، ويزيد متابع من أسد السنة وابن داود كما سيأتي، ومن عبد الله بن رجاء كما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٥٩٨) لكن لم يذكر العلماء أحدًا من هؤلاء قد سمع من المسعودي قبل الاختلاط، والمسعودي قد انفرد بهذا الحديث عن عون قال الطبراني في المعجم الأوسط (٢٥٩٨)؛ لم يرو هذا الحديث عن عون إلا المسعودي.

رَسُولُ الله ﷺ: «اعتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةٌ».

<u>٢٤٨</u> حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ السُّنَّةِ يعَني ابنَ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ السُّنَّةِ يعَني ابنَ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا المَسعُودِيُّ، بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ، وَقَالَ: بِجَارِيَةٍ سَودَاءَ لا تُفصِح، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، وَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَن رَبُّكِ؟» فَأَشَارَت بِيَدِهَا إِلى السَّهَاء، ثُمَّ قَالَ: «مَن أَنَا؟» فَقَالَت بِيَدِهَا مَا بَينَ السَّهَاء إِلى الأَرض، تعنِي رَسُولَ الله. والباقي مِثلَهُ.

<u>٢٤٩</u> - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المَسعُودِيُّ، قَالَ: أَخْرَنَى عَونُ بنُ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ، بِهَذَا الإِسناد مِثلَهُ، وقَالَ أَيـضًا: بِجَارِيةٍ عَجهَاءَ، لا تُفصِح، وَقَالَ: «اعتِقهَا» وَقَالَ: فَقَالَ المَسعُودِيُّ مَرَّةً: «اعتِقهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَةُ».

قال أبوبكر: أمليت تمام هَذَا الباب في كِتَاب الظهار في ذكر عتق الرقبة في الظهار. خالف الزهري عون بن عبد الله في هذا الإسناد في لفظ هذا المتن.

<u>٢٥٠</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَرُ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُبيدِ الله بنِ عَبدِ الله بنِ عُتبَةَ، عَن رَجُلٍ مِن الأَنصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بامرَأَةٍ سَودَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، فَإِن كُنتَ تَرَى هَذِهِ مُؤمِنَةً أَعتَقتُهَا؟،

(٢٤٨) ضعيف الإسناد:

لاختلاط المسعودي، وتخريج الحديث فيها سبق.

(٢٤٩) ضعيف الإسناد:

لاختلاط المسعودي، وتخريج الحديث فيها سبق، وأبو داود هو الطيالسي.

(٢٥٠) صحيح الإسناد:

لكن اختلف فيه على الزهري، فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن رجل من الأنصار، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه المصنف هنا وهو في مصنف عبد الرزاق (٩/ ١٧٥ ح ١٦٨١٤) ومسند أحمد (٣/ ٤٥١) والمنتقى لابن الجارود (٩٣١) ومعمر مخالف في الوصل خالفه مالك كها في الموطأ (ص٧٧٧) فرواه عن الزهري عن عبيد الله مرسلًا، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٨٨٨) ومالك متابع على هذا الوجه من يونس بن يزيد عند البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٧٥).

فَقَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَن لا إِلَه إِلا الله؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ الله؟» قَالَ: «أَتُشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ الله؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ: «اعتِقهَا».

<u>٢٥١</u> - رواه مَالِكُ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن عُبَيدِ الله بنِ عَبدِ الله مرسلًا، عَن النَّبيِّ ﷺ. ﴿ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ.

قال أبوبكر: أخطأ الحسينُ بنُ الوليد في إسناد هَـذَا الخبر، رواه عَـن مالـك، عَـن الزهري، عَن عبيد الله، عَن أبي هُريرَة، عَن النّبيِّ ﷺ.

<u>٢٥٢</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ – في عَقِبِ خَبرَ المسعوديِّ – قَالَ: أَخبَرَنَا الحُسينُ بنُ الوَليدِ النَّيسَابُورِيُّ، عَن مَالِكِ بنِ أَنسٍ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُبيدِ الله، عَن أَبي الحُسينُ بنُ الوَليدِ النَّبيِّ عَلَيْهِ نحوًا من ذلك – يريد من حديث المسعودي – عَن عَونٍ، عَن عُبيدِ الله بنِ عَبدِ الله، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ نحوًا مِن ذلك، إلا أَنَّهُ لم يقل: "إِنَّها مُؤمِنةٌ».

قال أبوبكر: لا شك و لا ريب و لا امتراء أن هَذَا غلط، ليس في خَبَر مالك ذِكْر أَبِي هُرَيرَةَ، فَأَمَا مَعمَر في روايته، فإنه قَالَ: عَن رجل من الأنصار، وأَبُو هُرَيرَةَ دوسي، ليس من الأنصار، ولست أنكر أن يكون خَبَر مَعمَر ثابتًا صحيحًا، ليس بمستنكر لمشل عبيد الله بن عبد الله أن يروي خَبرًا عَن أَبي هُرَيرَةَ، وعَن رجل من الأنصار، لو كَانَ متن الخبر متنًا واحدًا، كيف وهما متنان، وهما – علمي – حديثان لا حديثٌ واحدٌ. حديث

<sup>(</sup>۲۵۱) مرسل:

أخرجه مالك في الموطأ (ص٧٧٧) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>۲۵۲) إسناده معل:

ورجال إسناده جميعًا ثقات، ومحمد بن عبد الوهاب هو الفراء، والحسين ثقة لكنه أخطأ في هذا الحديث فذكر فيه أبا هريرة، والمحفوظ من حديث مالك الإرسال كما سبق، فرواية الحسين هنا شاذة، والحديث صحيح من غير هذا الطريق.

عون بن عَبد الله في الامتحان، إنها أجابت السوداء بالإشارة، لا بالنطق وفي خَبر الزهري، أجابت السوداء بنطق نعم، بعد الاستفهام لما قَالَ لها: «أَتشهَدِينَ أَن لا إِله إِلا الله؟»، وفي الخبر أنها قَالَت: نعم، وكذلك عَن الاستفهام لما قَالَ لها: «أَتشهَدِينَ أَنِي الله؟» وفي الخبر أنها قَالَت: نعم، نطقًا بالكلام، والإشارة باليد، ليس النطق بالكلام، وفي خَبر رسُولُ الله؟» قَالَت: نعم، نطقًا بالكلام، والإشارة باليد، ليس النطق بالكلام، وفي خَبر الزهري زيادة الامتحان بالبعث بعد الموت، لما استفهمها: «أَتُومِنينَ بِالبَعثِ بعَدَ المَوتِ؟»، فافهموا لا تغالطوا.



٣١ - باب ذكر أخبار ثابتة السَّنَد صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق
 عَن النَّبِيِّ المصطفى ﷺ في نزول الرب جَلَّ وَعَلا إلى السماء الدنيا كل ليلة

نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بها في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سهاء الدنيا، وأعلمنا أنّه ينزل، والله جَلَّ وَعَلا لم يترك ولا نبيه عليه السّلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بها في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية، إذ النّبي على لم يصف لنا كيفية النزول، وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أنّ الله جَلَّ وَعَلا فوق سهاء الدنيا، الذي أخبرَنا نبينا على أن أن أنه أن النا ول من أعلى إلى أسفل.

<u>٢٥٣</u> - حَدَّثَنَا بندارٌ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن الأَغَرِّ.

<u>٢٥٤</u> - وحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ أَبِي صَفْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: أَبُو إِسحَاقَ أَخبَرَنَا قَالَ: سَمِعتُ الأَغَرَّ، قَالَ: أَشهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيرَةَ، وأَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ

<sup>(</sup>۲۵۳) صحیح:

أخرجه مسلم (٧٥٨) وأحمد (٣/ ٣٤) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، وأخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ٣٨٣) و (٣/ ٤٤) من طريق شعبة، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٨٣) و (٣/ ٤٤) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٢٤) والطبراني في الدعاء (١٤٨) من طريق أبي عوانة عن أبي السحاق به.

<sup>(</sup>۲۵٤) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الله يُمهِلُ حَتَّى يَلْهَبَ ثُلُثُ اللَّيلِ، فَيَنْرَلُ، فَيَقُولُ: هَل مِن سَائِلٍ؟ هَل مِن تَائِبٍ؟! هَل مِن مُستَغفِرٍ من ذَنبٍ؟! » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ؟ قَالَ: «فَل مِن تَائِبٍ؟! هَل مِن تَائِبٍ؟! يَطلُعَ الفَجرُ؟ قَالَ: «هَل مِن تَائِبٍ؟! هَل مِن مُستَغفِرٍ؟! » فَقَالَ رَجُلٌ لأَبي إِسحاقَ: حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ؟ قَالَ: نَعَم.

<u>٢٥٥</u> – حَدَّثَنَا بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيُّ، عَن إِسرائيل، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن الأَغَرِّ أَبِي مُسلِم، قَالَ: أَشهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيرَةَ خِلْتُهُ، وأَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَبَا أَشهَدُ عَلَيهِمَا بِذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الله يُمهِلُ، حَتَّى إِذَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الله يُمهِلُ، حَتَّى إِذَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ الله يُمهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهبَ ثُلُثُ اللَّيلِ نَزَلَ إِلَى سَهَاءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: هَل مِن مُستَغفِرٍ؟ هَل مِن داعٍ؟ هَل مِن سَائِل؟ حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ».

قال أبوبكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغرية ول الحجازيون: الأغر أَبُو عَبد الله، ويَقُولُ العراقيون: أَبُو مسلم. وغير مستنكر: أن يكون للرجل كنيتان، وقد يكون للرجل ابنان، اسم أحدهما: عَبد الله، واسم الآخر: مسلم، فيكون له كنيتان، عَلى اسم ابنيه، وكذا ذو النورين له كنيتان: أَبُو عمرو، وأَبُو عَبد الله، هَـذَا كثير في الكني.

٢٥٦\_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن أَبِي إِسحَاقَ

## (۲۵۵) صحیح:

والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٣) والطبراني في الدعاء (١٤٣) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به، وقد ذكر المصنف - رحمه الله - أن الأغر أبا مسلم هو سلمان الأغر أبو عبد الله، بينها رجح ابن حجر في التهذيب أنها رجلان، والله أعلم.

## (۲۵٦) صحيح:

ومن طريق جرير أخرجه مسلم (٧٥٨) وابن حبان (٩٢١) وابن أبي شيبة (٢٩٥٥٦) والطبراني في الدعاء (١٤٤) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٤٧) كلهم عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد به، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٥) والطبراني في الدعاء (١٤٥) نحو حديث شُعبَة في المعنى، ولفظهما مختلفان.

<u>٢٥٧</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بنُ الْمُورِّعِ أَبُو الْمُورِّعِ، قَالَ: ذُكِرَ عَن أَبِي سَعِيد، أَو عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُ. قَالَ: ذُكِرَ عَن أَبِي سَعِيد، أَو عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُ.

<u>٢٥٨</u> - وأبي إِسحَاقَ، وَحَبِيبٍ، عَن الأَغَرِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: «إِنَّ الله يُمِهلُ حَتَّى يَذَهَبَ شَطرُ اللَّيلِ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: هَل مِن مُستَغفِرٍ فَأَغفِرَ لَهُ؟! هَل مِن سَائِلٍ فَأُعطِيَهُ؟! هَل مِن تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيهِ؟! حَتَّى يَنشَقَّ الفَجرُ».

<u>٢٥٩</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، عَن الأَعمَشِ، قَـالَ: قَـالَ أَبُـو سُفيَانَ، عَن جَابِرِ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيلَةٍ.

٢٦٠ - حَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ وَهبٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بنُ المُورِّعِ، قَالَ:

عن فضيل بن عياض عن منصور بمثله.

## (۲۵۷) صحیح:

ومن طريق محاضر بن المورع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٠١) واللالكائي في اعتقاد أهـل الـسنة (٧٥٢)، وإسناد المصنف حسن لحال محاضر بن المورع فإنه صدوق له أوهام، وقد أخرج له مسلم وغيره.

## (۲۵۸) صحیح:

والراوي عن أبي إسحاق وحبيب هو الأعمش، ومن طريق الأعمش أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٠١ و٥٠٢) واللالكائي (٧٥٢) وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٦) والطبراني في الدعاء (١٤٦) عن حفص بن غياث عن الأعمش عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد.

#### (۲۵۹) صحیح:

وإسناد المصنف حسن لحال محاضر بن المورع، والحديث أخرجه مسلم (٧٥٧) وأحمد (٣/٣) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا بلفظ: «إِنَّ في اللّيلِ لَسَاعَةٌ، لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنيَا وَالآخِرَة إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُل لَيْلَةٍ».

## (۲۲۰) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، وهذه متابعة من إسحاق بن وهب الواسطي لأحمد بـن سعيد الربـاطي في الأحاديث

حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن أَبِي صَالِح، ذَكَرَ عَن أَبِي سَعِيدٍ، وأَبِي هُرَيرَةَ.

<u>٢٦١</u> - وأبي إسحاقَ وَحَبِيبٍ، عَن الأَغَرِّ، عَن أبي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: "إِنَّ الله يُمهِلُ حَتَّى يَذَهَبَ شَطرُ اللَّيلِ الأَوَّلِ، ثُمَّ يَنْزلُ إِلَى سَمَاءِ السُّنيَا، فَيَقُولُ: هَل مِن مُستَغفِرٍ فَأَغفِرَ لَهُ؟ هَل مِن سَائِلٍ فَأُعطِيَهُ؟ هَل مِن تَائِبٍ فَ أَتُوبَ عَلَيهِ؟ حَتَّى يَنشَقَّ الفَجرُ».

<u>٢٦٢</u> – قَالَ: وأرى أبا سفيان قَد ذكر عَن جابرِ بن عَبدِ الله أَنَّهُ قَالَ: «ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيلَةٍ».

<u>٢٦٢</u> – حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأعلى، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ، أَن مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي عَبد الله الأَغرِّ، وعَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ ابنُ رَسُولَ الله عَلَي قَالَ: «يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وتَعَالى كُلَّ لَيلَةٍ إِلى سَهَاءِ الدُّنيَا حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَن يَدعُونِ فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَن يَسأَلُنِي فَأُعطِيهُ؟ وَمَن يَستَغفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟».

٢٦٤ – حَدَّثَنَا أَحمدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عمي بمثله، وقَالَ: عَن أَبي عَبد الله

الثلاث السابقة. وتخريجها فيها سبق.

(۲۲۱) صحیح:

وانظر ما سبق.

(۲٦٢) صحيح:

وانظر ما سبق، وتخريجه برقم (٢٥٩).

(۲۶۳) صحیح:

أخرجه البخاري (١١٤٥ و ٢٣٢٦ و ٧٤٩٤) ومسلم (٧٥٨) وعبد الله بن أحمد في السنة (١١٨٩) وابن أبي عاصم في السنة (٤٩٢) والدارمي في الرد على الجهمية (١٢٥) واللالكائي (٧٤٦ و٧٤٣ و٤٤٧) من طريق مالك عن الزهري بهذا الإسناد والمتن.

(٢٦٤) وإسناد المصنف ضعيف لحال أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فإنه متكلم فيه، وعمه هو عبد الله بن وهب الحافظ الثقة. وتخريج الحديث فيها سبق.

سلمان الأغر، قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا»، والباقي مِثلُهُ.

<u>٢٦٥ – حَدَّثَنَا أَحَمُ</u> قَالَ: أَخبَرَنَا عَمِّي قَالَ: أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَن الزُّهِ رِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبِدِ الرَّحَمِنِ، وأَبِي عَبِد الله الأَغَرِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبِ اهْرَيرَةَ عِلَىٰ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالى...» ثُمَّ ذكر مِثلَهُ غير أَنَّهُ لم يقل: «حِينَ يَبقَى تُلُثُ اللَّيل الآخِرِ».

﴿ وَقَالَ لَنَا أَحَد مَرَّةً فِي خَبَر يُونُس: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى حِينَ يَبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا فَيَقُولُ: مَن يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟! مَن يَدعُونِي أَستَجِبْ لَهُ؟! مَن يَستَغفِرُنِي أَغفِر لَهُ؟!».

﴿ وَقَالَ لَنَا أَحِمْدُ مَرَّةً فِي خَبَرَ مَالُكِ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بِنُ أَنسٍ.

<u>٢٦٦</u> - وَحَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سَعِدٍ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ وَالأَغَرِّ، كِلَيهِمَا عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَيْكُ، أَخبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ.

<u>٢٦٧</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بِنُ إِبـرَاهِيمَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا أَبِي، عَن ابنِ شِهابٍ، عَن أَبِي عَبد الله الأَغرِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ أخبرهما: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ.

(۲۲۵) صحیح:

وإسناد المصنف ضعيف لضعف شيخ المصنف أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، لكنه متابع من موهب بن يزيد عند اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٤٣) ومن أحمد بن صالح عند أبي سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٢٦) وموهب قال عنه أبو حاتم: صدوق، وترجمته بالجرح والتعديل (٨/ ١٥).

#### (۲٦٦) صحيح:

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٣ و ١٠٣١٤) وابن ماجة (١٣٦٦) وعبد الله بن أحمد في السنة (١٢٨٨) وابن أبي عاصم في السنة (٤٩٣) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بهذا الإسناد والمتن.

(۲۶۷) صحيح:

وتخريج الحديث فيها سبق.

<u>١٦٨ -</u> وحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهريِّ. وَ <u>٢٦٨ -</u> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَهانِ، قَالَ: أَخبَرَنَا شُعيبٌ، عَن الزُّهريِّ، قَالَ في حديث مَعمَرٍ، أَخبَرَنِي أَبُو سلمة، والأَغَّرُ صاحبُ أَبي هُرَيرَة، أَن أبا هريرة عِنْ في حديث شعيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سلمة بن عَبد الرَّحَنِ، وأَبُو عَبد الله الأَغَرُ صاحبُ أبي هُرَيرَة، أَنَّ أَبَا هُرَيرَة أَخبَرَنَا، أَنَّ النَّبيَ عَيْ فَالَ، مثل حديث يُونُس، عَن ابن وهب، عَن مالكِ، وزاد في خَبرَ شعيبٍ: «حتَّى الفَجر»، غير أَنَّهُ لم يقل في خَبرَ يَعقُوب: «إِلَى سَمَاءِ اللهُ ليَّانَى.

<u>٢٧٠</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المغيرة، قَالَ: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، عَن يَحِيَى – وهُوَ ابنُ أَبِي كَثيرٍ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلمَةَ بنُ عَبدِ الرَّحَمَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْ فَيَى – وهُوَ ابنُ أَبِي كَثيرٍ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلمَةَ بنُ عَبدِ الرَّحَمَنِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْ إِلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَبَارَك وتَعَالى إِلى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَبَارَك وتَعَالى إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: هَل مِن سَائِلٍ يُعطَى؟ هَل مِن دَاعٍ يُستَجَابُ لَهُ؟ هَل مِن مُستغفِّرٍ سَمَاءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: هَل مِن سَائِلٍ يُعطَى؟ هَل مِن دَاعٍ يُستَجَابُ لَهُ؟ هَل مِن مُستغفِّرٍ يُغفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنفَجِرَ الصَّبخُ».

<u> ٢٧١</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأعلى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ

## (۲۲۸) صحیح:

أخرجه المصنف من طريق عبد الرزاق وهـو في المـصنف (١٩٦٥٣) ومـن طريقـه أخرجـه أحمـد (٢/ ٢٦٧) و (٣/ ٩٤) وابن أبي عاصم في السنة (٤٩٤) والطبراني في الدعاء (١٤١) واللالكائي في اعتقاد أهـل الـسنة (٧٤٥) من طريق عبد الرزاق به.

## (۲۲۹) صحیح:

وانظر تخريجه فيها سبق.

## (۲۷۰) صحیح:

وَأَخرِجه مسلم (٧٥٨) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٢) وابن أبي عاصم في السنة (٤٩٧) من طريق الأوزاعي به.

(٢٧١) حسن، إلا قوله: «أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح» فشاذ:

في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق وله أوهام، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه

مُحَمَّدًا، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِنْكُ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ الله جَلَّ وَعَـلا كُـلَّ لَيلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا لِنصفِ اللَّيلِ الآخِرِ، أَو لِثُلُثِ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَن ذَا الَّذِي يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَسأَلُنِي فَأُعطيَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَستَغفِرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يطلُعَ الفَجرُ، أَو يَنصَرِفَ القَارِئُ مِن صَلاةِ الصُّبح».

<u> ۲۷۲</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو. ٢٧٣ - وَحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الأَعِلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمرو، بِهَذَا الإِسناد مِثلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى يَنفَجِرَ الصُّبحُ وَينصَرِفَ القَارِئُ مِن صَلاة

<u> ٢٧٤</u> - حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ أَخزَم، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا أَبِي، قَـالَ:

عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٨٩) عن حماد بن سلمة، وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠٤) وعبد الله في السنة (١٢٩١) عن يزيد بن زريع، وأخرجه ابـن أبي عاصـم في الـسنة (٤٩٥) عـن محمـد بـن بـشر العبـدي، وأخرجه (٤٩٦) والمصنف (٢٧٢) عن عبد الوهاب، وأخرجه هناد في الزهد (٨٨٤) عن عبدة، وأخرجه المصنف (٢٧٣) عن عبد الأعلى، جميعًا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بـــه، وقـــد انفرد محمد بن عمرو بزيادة قوله: «أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح» وغيره يروي الحديث عن أبي سلمة فلا يذكرها.

(٢٧٢) حسن الإسناد:

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٩٦)، وانظر ما سبق. (٢٧٣) حسن الإسناد:

وانظر ما سبق، وقد وقع الإسناد هكذا في سائر الأصول: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب، قـال: حـدثنا عبد الأعلى. ولم يعلق محققو نسخ الكتاب على هذا الأمر، قلت: وهـو خطـأ ظـاهر، وكلمـة عبـد الوهـاب هنـا مقحمة، والصواب: محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وهـ ويـروي عـن محمد بن عمرو بن علقمة ويروي عنه محمد بن بشار من غير واسطة. كما في تهذيب الكمال وغيره.

(٢٧٤) صحيح، وفي إسناد المصنف ضعف:

في إسناده النعمان بن راشد وهو متكلم فيه لسوء حفظه، والحديث صحيح من طرق عن الزهري من غير طريق الـنعمان

سَمِعتُ النُّعَمَانَ - يعني ابنَ راشدٍ - يُحَدِّثُ عَن الزُّهرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيـرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ نحو حديث مالكِ، عَن الزهـريِّ، وزاد: قَـالَ الزهـري: فَلِـذَلِكَ كَانُوا يُفَضِّلُونَ صَلاة آخِرِ اللَّيلِ.

<u>٢٧٥</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ البُردِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ هَارُونَ البُردِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بنُ يُوسُفَ، عَن مَعمَرٍ، عَن سُهيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «يَنْزلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالى كُلَّ لَيلَةٍ إِذَا مَضى ثُلُثُ اللَّيلِ الأَوَّلِ يَقُولُ: أَنَا اللَّيلُ، أَنَا اللَّكُ، مَن ذَا الَّذِي يَسَأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَدعُونِي فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَستَغِفرُنِي فَأَغفِرَ لَهُ؟ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلى الفَجرِ».

<u>٢٧٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأعلى الصَّنعانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ عُبيَدَ الله، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُ.

٢٧٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، وَعمرُو بِنُ عَلِيٍّ، ويَحيَى بِنُ حَكِيمٍ، ثنا يَحيى بِن

ابن راشد، وأما قول الزهري: فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل. فورد بنحوه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عند أحمد (٢ ٢٦٤) وابن ماجة (١٣٦٦) وعبد الله بن أحمد في السنة (١١٨٨ بتحقيقي) وهو عندهم مدرج وليس فيه التصريح بأنه من كلام الزهري، وقد قلت في تعليقي على السنة لعبد الله: أن الظاهر أن هذه الفقرة من كلام إبراهيم بن سعد، لكن الأظهر بها هنا أنها من كلام الزهري.

## (۲۷۵) صحیح:

وهذا إسناد حسن، موسى بن هارون البُردي صدوق ربها أخطأ، لكنه لم ينفرد بـه، وسـهيل صـدوق وهـو ممـن أخرج له الشيخان، والحديث أخرجـه مـسلم (ص ٢١٥ ح ٧٥٨) والترمـذي (٤٤٦) وأحمـد (٢/ ٢٨٢ و ٤١٩) من طرق عن سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد والمتن.

## (۲۷٦) صحيح:

وعبيد الله هو ابن عمر العمري، ومعتمر هو ابن سليان، والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٨) عن بقية، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٩٨ و ٤٩٩) عن يحيى بن سعيد وحماد بن سلمة، ثلاثـتهم عن عبيد الله العمرى بهذا الإسناد به.

#### (۲۷۷) صحیح:

ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٩٨).

سَعِيد، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله.

<u>٢٧٨</u> - وقَالَ بُندَارٌ ويَحيَى بنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا يَحيَى، عَن عُبَيدِ الله، قَالَ: أَخبَرَني سَعِيدِ الله، قَالَ: أَخبَرَني سَعِيدِ الله بَن أَبِي سَعِيدٍ المَقبُرِيُّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ خُلْتُهُ.

<u>٢٧٩</u> - وَحَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المجيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ وَعُبَيدُ الله، عَن سَعِيدٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُ.

<u>٢٨٠</u> - وحَدَّثَنَا يَحَيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَي عَديِّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ، قَالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بنُ أَي سَعِيدٍ المَقبُرِيُّ، عَن عَطَاءٍ مَولى أُمِّ صُبَيَّةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ.

<u>٢٨١</u> - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن هِشَامٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرِ، عَن أَبِي جَعفَرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيرَةَ يَقُولُ.

٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ عَبِدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يعَني ابنَ الحارثِ - قَالَ:

(۲۷۸) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

(۲۷۹) صحیح:

وانظر ما سبق، وفيه هنا متابعة هشام بن حسان لعبيد الله العمري، وسعيد المقبري يروي عن أبي هريـرة بواسـطة وبغير واسطة.

(٢٨٠) ضعيف الإسناد:

عطاء هو مولى أم صُبيّة وهو مجهول لم يرو عنه غير سعيد بن أبي سعيد المقبري، ولا يعرف له غير هذا الحديث. والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٩) والدارمي في سننه (١٤٨٤) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٩) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٣١) جميعًا من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد به.

(٢٨١) ضعيف الإسناد:

أبو جعفر هو الأنصاري المدني وهو مجهول لا يعرف، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٨) والنسائي في السنن الكبري (١٠٣١١) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٢٩).

(٢٨٢) ضعيف الإسناد:

وعلته ما سبق، ومن طريق خالد بن الحارث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣١٠).

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن يَحِيَى بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي جَعفَرٍ أَنَّهُ سَمع أَبا هُرَيرَةَ يَقُولُ.

<u>٢٨٣</u>- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ: حَـدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَـن أَبي صَالِح، ذَكَرَهُ عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أَو عَن أَبي هُرَيرَةَ.

عُ ٢٨٤ - وَأَبِي إِسحاقَ، وَحَبيبٍ، عَن الأَغرِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ.

<u>٢٨٥</u> - وَحَدَّثَنَا أَبُو يَحِيَى مُحَمَّد بنُ عَبدِ الرحيمِ البَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَدرٍ شُـجَاعُ بـنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ مرجَانَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَّى .

<u>٢٨٦</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، وإِسحَاقُ بنُ وَهبِ الوَاسِطيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعدُ بنُ سَعِيدٍ الأَنصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ عَيْكُ اللَّنصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ عَيْكُ اللَّنصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ عَيْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٨٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسهاعيلَ بِنِ أَبِي فُدَيكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۸۳) صحیح:

وسبق تخريجه برقم (٢٦٠).

(۲۸٤) صحيح:

وسبق تخريجه برقم (۲٦١).

(۲۸۵) صحیح:

أخرجه مسلم (٧٥٨) وعبد الله في السنة (١٢١٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٢٦٨) من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن سعيد بن مرجانة بهذا الإسناد به.

(۲۸٦) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

(٢٨٧) حسن الإسناد، قوله «حتى ترجل الشمس» شاذ:

محمد بن إساعيل بن أبي فديك صدوق، والقاسم بن العباس وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم: لا بأس به، وأخرج له مسلم، وقال علي بن المديني: مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٣٠) وابن أبي عاصم في السنة (٥٠٣) من طريق ابن أبي ذئب به،

ابنُ أَبِي ذِئبٍ، عَن القَاسِمِ بنِ عَبَّاسٍ، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرٍ وَهُوَ ابنُ مُطعِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى ابنُ أَبِي ذِئبٍ، عَن القَاسِمِ بنِ عَبَّاسٍ، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرٍ وَهُوَ ابنُ مُطعِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَى الله وَلَ الله عَنُهُم : عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وقَالَ بَعضُهُم: قَالَ رَسُولُ الله عَن فَذَكُروا جَمِيعًا الحَدِيث في نزول الربِّ جَلَّ وَعَلا كَلَّ لَيلَةٍ إِلى سَهَاءِ الدُّنيَا، قَالَ في خَبرَ ابن أَبِي فَنَوُلُ: مَن يَدعُوني فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَن يَسأَلُني أَي ذئب: «يَنْزلُ الله تَبارَكَ وتَعَالى شَطرَ اللَّيلِ فَيَقُولُ: مَن يَدعُوني فَأَستَجِيبَ لَهُ؟ مَن يَسأَلُني فَأَعْفِرَ لَهُ؟ فَلا يَزالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَرجَّلَ الشَّمسُ».

وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصَّلاة، خلا خَبَر المعتمر، فإني لم أكن خرجته.

<u>٢٨٨</u> وخبر المعتمر قبل خَبَر يحيى بن سعيد، إلا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى وَتَقَدَّسَ يَنْزُلُ تِلكَ السَّاعَةَ إِلَى سَهَاءِ الدُّنيَا فَيَقُولُ: هَل مِن دَاعٍ فَأُجِيبَهُ؟ هَل مِن سَائِلٍ فَأُعطِيَهُ سُؤْلَهُ؟ هَل مِن مُستَغفِر فَأَغفِرَ لَهُ؟!».

<u>٢٨٩</u>- وفي جميع الأَحبَار: «يَنْزِلُ إِلى سَمَاءِ الدُّنيَا» خلا: خَبَر مُحَمَّد بن إِسحاق، فـإِن فيه «يَهبطُ الله إلى سَهَاءِ الدُّنيَا».

<u>۲۹۰</u> - وفي خَبَر محاضر، قَالَ الأَعمَش: وأرى أبا سفيان ذكره عَن جابر أَنَّـهُ قَـالَ: «كُلَّ لَيلَةٍ».

\_ ٢٩١ حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفرانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهاعيلُ ابنُ عُلَيَّةً، عَن

وإسناده حسن، إلا أن القاسم مخالف من حماد بن سلمة، ومن عمرو بن دينار كم اسيأتي، وسيأتي كلام المصنف في الجمع بين الطرق الثلاث، إلا أن القاسم قد انفرد بزيادة: «حتى ترجل الشمس»، وغيره لا يرويها لا من حديث نافع بن جبير ولا من حديث غيره عن أبي هريرة، وقد نص ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٣٨ شرح حديث ١١٤٥) على شذوذ هذه الفقرة.

- (۲۸۸) خبر المعتمر بن سليهان صحيح، وسبق برقم (۲۷٦).
- (٢٨٩) خبر محمد بن إسحاق ضعيف الإسناد، وسبق برقم (٢٨٠).
- (٢٩٠) خبر محاضر بن المورع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر سبق برقم (٢٥٩ و٢٦٢).
  - (۲۹۱) صحیح:

والظاهر عندي - والله أعلم - أن لفظة: «ذلك في كل ليلة». مقحمة، وإنها هي في حديث جابر، وذلك أني لم أجد

هِشَامِ الدَّستُوائِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيلَةٍ».

<u>ِّ ۲۹۲</u> - وَحَدَّثَنَا الزَّعَفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ بَكرٍ السَّهِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ. <u>۲۹۳</u> - وَحَدَّثَنَا الزَّعَفَ رَانِيُّ أَيِـضًا، قَـالَ: حَـدَّثَنَا يَزِيـدُ بِـنُ هَـارُونَ، قَـالَ: أَخبَرنَـا الدَّسْتُوائِيُّ.

<u>٢٩٤</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ مَيمُونِ بالإِسكندريَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليدُ، عَن الأوزاعيِّ، جَيعًا عَن يَحَيَى، عَن هِلالِ بنِ أَبي مَيمُونَةَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَـدَّثَنِي الأوزاعيُّ، جَيعًا عَن يَحَيَى، عَن هِلالِ بنِ أَبي مَيمُونَةَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَـدَّثَنِي الأوزاعيُّ، جَيعًا عَن يَحَيى، عَن هِلالِ بنِ أَبي مَيمُونَةَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَـدَّثَنِي رِفَاعَةُ الجُهَنِيُّ.

<u> ٢٩٥</u> - وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ - يعَني ابنَ إِسماعيلَ

في رواية هشام الدستوائي للحديث هذا اللفظ، وهشام يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني، وسائر رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه الآجري في الشريعة (٧٥٤) من طريق الحسن الزعفراني عن إسهاعيل بن علية بهذا الإسناد به، وأخرجه أحمد في المسند (١٦/٤) عن ابن علية عن هشام به.

ومن طريق هشام أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٢٧) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٥٤) وانظر ما يأتي.

(۲۹۲) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، والمتن سيأتي.

(۲۹۳) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، والمتن هو التالي.

(۲۹٤) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني صدوق، والوليد هو ابن مسلم، وهو ثقة يدلس ويسوي، لكنه لم ينفرد به، والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٠٩) والآجري في الشريعة (٧٥٣) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٥٥) من طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد به.

(۲۹۵) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، مبشر بن إسهاعيل صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وتخريج الحديث فيها سبق.

الحلبي - عن الأوزاعيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحَيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِلَا بنُ أَبِي مَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ بنُ عُرَابَةَ الجُهَنِيُّ، قَالَ: صَدَرنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ مِن مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَستَأْذِنُونَ النّبَيَّ عَلَيْ، فَجَعَلَ يَأَذَنُ هُمْ، فَقَالَ النّبيُّ عَلَيْدِ: «مَا بَالُ شِقِّ الشَّعَ جَرَةِ الَّذِي يَلِي رَسُولَ الله عَلَيْ أَبغَضُ إِلَيكُم مِن الشَّقِ النَّبيُ عَلَيْدٍ، وَكَانَ إِذَا كَمُ مِن الشَّقِ اللهُ عَلَيْ وَلَا يَقُولُ أَبُو بَكِرِ الصِّدِيقُ: إِنَّ الَّذِي يَستَأَذِنُكَ اللهُ عَذَا فِي نَفسٍ لَسَفِيهٌ، فَقَامَ النّبيُ عَلَيْ فَحَمِدَ الله، وَأَثنَى عَلَيهِ، وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، أَشَهَدُ عِندَ الله مَا مِنكُم أَحَدٌ يُؤمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ، ثُمَّ يُسدِّدُ إِلَّا فَالَنَ بِعَنِ اللهُ عَنْ مِن أَمْتِي المَنْ أَنْ يُدخِلَ مِن أُمَّتِي المَنْ يَستَغِفُرُ اللهُ وَاليَومِ الآخِر، ثُمَّ يُسدِّدُ إِلَّا فَا اللهُ عَلَى إِنَّ أَرْجُو أَن تَدخُلُوهَا حَتَّى تَتَبوّوهُ وهَ وَمَن صَلَحُ مِن القَالِ إِلَى سَعَاءِ الدُّنِيَ أَرْجُو أَن تَدخُلُوهَا حَتَّى تَتَبوّوهُ وَمَن صَلَحُ مِن اللهُ وَاليومِ الآبِو أَلْ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِلَى سَعَاءِ الدُّنِيَ أَمُ اللّهُ مَا أَن يُدخِلُ مِن أُمَّ اللّهِ لِ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِلَى سَعَاءِ الدُّنِيَ الْمُعَ عَلَى اللهُ عَن عِبَادِي غَيرِي، مَن ذَا الَّذِي يَعْفِرُ لَ لَهُ عَلَى اللهُ عَن عِبَادِي غَيرِي، مَن ذَا الَّذِي يَسْتَغِفِرُ فِي فَأَعِمِرُ اللهُ عَن عِبَادِي عَيرِي، مَن ذَا الَّذِي يَسَتَغِفُرُ فِي فَأَعْفِرَ لَهُ ؟ حَتَّى يَسْتَغِفُرُ فَ فَاعْفِرَ لَهُ ؟ حَتَّى يَسْفَعُورُ اللهُ عَنْ عَبَادِي فَا الْفَظ حديث الوليد بن مسلم.

الآخرين: الآخرين في أبواب الشفاعة، وحفظي أن في أخبار الآخرين: «إِنَّ الَّذِي يَستَأذِنُكَ بَعدَ هَذَا في نَفسِهِ لَسَفِيهٌ».

﴿ وَفِي أَخبارِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَن يُدخِلَ مِن أُمَّتِي سَبعُونَ أَلفًا بِغَيرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ، وَإِنِّي لأَرجُو أَن لا يَدخُلَهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنتَم».

٢٩٦ - حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشِامُ بنُ عَبدِ المَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ

وقول المصنف: وفي أحبار النبي ﷺ: «أن يدخل من أمتي سبعون ألفًا...» إلخ هو ضمن هـذا الحـديث في روايــة المسند وغيره.

<sup>(</sup>۲۹٦) صحيح:

وتعيين الصحابي في هذا الحديث بجبير بن مطعم - خطأ من حماد بن سلمة، فقد رواه سفيان بن عيينة عن عمرو

سَلَمَةً، عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ.

<u> ٢٩٧</u> – وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي صَفُوانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهِزُ بنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ دِينَارٍ، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ دِينَارٍ، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى كَلَّ لَيلَةٍ إِلَى سَهَاءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: هَل مِن سَائِلٍ فَأُعطِيهُ هَل مِن مُستَغفِرٍ فَأَغفِرَ لَهُ؟». وقَالَ بندار في حديثه: «يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لِيلةٍ إلى سَهَاءِ الدُّنيَا».

<u>٢٩٨</u> - أَخبَرَني سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ المَخزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرٍو، عَن نَافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبيِّ قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ نِصفُ اللَّيلِ يَنْزِلُ

ابن دينار بهذا الإسناد لكن قال: عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي على والمصنف - رحمه الله - يرى أن حمادًا حفظ اسم الصحابي، وأن ابن عيينة نسيه، لكن مما يرجح أن حمادًا أخطأ في اسم الصحابي أن حمادًا يخطئ كثيرًا في روايته عن عمرو بن دينار كها ذكر ابن رجب في شرح العلل (٣٥٥) والحديث أخرجه أحمد (٤/ ٨١) والنسائي في السنن الكبرى (٢٣٢١) والدارمي في سننه (٢٤٨٠) وأبو يعلى في مسنده (٧٠٥ و و ٧٤٠) وابن أبي عاصم في السنة (٧٠٥) وعبد الله بن أحمد في السنة (١٢٩٠) وابن والآجري في الشريعة (٧٦٠) والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١٣٤ ح ١٥٦٦) وفي الدعاء (١٣٦) وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٦٢) واللالكائي (٧٥٧ و ٥٥٧) جميعًا من طريق حماد بن سلمة به.

## (۲۹۷) صحیح:

وانظر ما سبق، وشيخ المصنف هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان وهو ثقة.

## (۲۹۸) صحیح:

لكن هذا موقوف، وصحابيه مبهم، وحماد بن سلمة خالف سفيان بن عيينة في هذا فرفعه وجعله صحابيه: جبير ابن مطعم، والمصنف - رحمه الله - لم يتكلم عن الخلاف بالرفع والوقف لأنه قد ورد مرفوعًا من طرق، وهو إن لم يكن من المرفوع لفظًا هنا، فمن المرفوع حكيًا، وإنها تكلم المصنف في الخلاف في صحابي هذا الحديث، فذكر أن حماد بن سلمة حفظ اسم جبير بن مطعم، وأن سفيان بن عيينة نسيه.

قلت: وهذا محتمل، إلا أن في رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار خطأ كها أسلفت (٢٩٦) وسفيان بن عيينة أثبتُ في روايته عن عمرو بن دينار من حماد، فتترجح رواية سفيان بن عيينة لذلك، والله أعلم، والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٨٨ بتحقيقي) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد والمتن. الله تَبَارَك وتَعَالى إِلى سَهَاءِ الدُّنيَا، فَيَفتَحُ بَابَهَا، فَيَقُولُ: مَن ذَا الَّذِي يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَن ذَا الَّذِي يَدعُونِي فَأُستَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ».

قال أبوبكر: ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهن رواية حماد بن سلمة، لأن جبير ابن مطعم هُوَ رجل من أصحاب النّبيّ عليه وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر، ويستيقن في بعض الأوقات، وربها شَكَّ سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة، فلا يكون شَكُّ مَن شَكَّ في اسم بعض الرواة، مما يوهن من حفظ اسم الراوي. حماد بن سلمة - رحمه الله - قَد حفظ اسم جبير بن مطعم في هَذَا الإسناد وإن كان ابن عيينة شك في اسمه، فقال: عَن رجل من أصحاب النّبي عليه.

<u>١٩٩</u> وخبر القاسم بن عَبَّاسٍ إِسناد آخر: نافع بن جبير، عَن أبي هُرَيرة عَن محابي، وغير مستنكر لنافع بن جبير مَعَ جلالته ومكانته من العِلم أن يروي خبرًا عَن صحابي، عَن النَّبِيِّ عَنِيْ، وعَن جماعة من أصحاب النَّبِيِّ عَنِيْ أيضًا، ولعل نافعًا إِنها روى خَبرَ أَبي هُرَيرَةَ عَن النَّبيِّ عَنِيْ – الَّذِي رواه عَن أَبيه -؛ لزيادة المعنى في خَبرَ أَبي هُرَيرَة، لأن في خَبرَ أَبي هُرَيرَةَ: «فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَرجَّلَ الشَّمسُ»، وليس في خبره عَن أبيه ذكر الوقت، إلا أن في خبر ابن عيينة «حَتَّى يَطلُعَ الفَجرُ»، وبين طلوع الفجر وبين تَرجُّلِ الشَّمس ساعة طويلة، فلفظ خبره الَّذِي روى عن أبيه، أو عَن رجل من أصحاب النَّبيِّ عير مسمى بلفظ غير لفظ خبره، الَّذِي روى عَن أبيه مُريرَة، فهذا كالدَّالُ عَلَى أَنَّها خبران لا خبرًا واحدًا.

\_\_\_\_ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وابنُ فُضَيلٍ، عَن إِبرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ

<sup>(</sup>٢٩٩) حديث القاسم بن العباس عن نافع بن جبير عن أبي هريرة: حسن، وسبق برقم (٢٨٧) لفظ: «حتى ترجل الشمس» شاذ.

<sup>(</sup>٣٠٠) ضعيف الإسناد:

وله شواهد، إلا قوله: «حتى تسطع الشمس» فزيادة منكرة، وفي إسناده هنا إبراهيم بن مسلم وهـ و ضـعيف لـين

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفَرُ بِنُ عَونٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ، عَن أَي الأحوصِ عَن عَبد الله بِنِ مَسعودٍ رَفَعهُ، وقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿إِنَّ الله يَفتَحُ أَبوابَ السَّمَاءِ فِي ثُلُثِ اللَّيلِ البَاقِي، ثُمَّ يَهبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنيَا، فَيَبسُطُ يَدَيهِ: أَلا عَبدٌ يَسأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟! فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَسطُعَ الشَّمسُ». وقَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحَيى فِي حديثه: ﴿فَيَبسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: أَلا عَبدٌ».

<u>٣٠١</u> وروى عليُّ بنُ زَيدِ بنِ جِدعَانَ، عَن الحسنِ، عَن عثمانَ بنِ أَبِي العَاصِ، عَن النَّبِيِّ عَنَ عثمانَ بنِ أَبِي العَاصِ، عَن النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى إِلَى سَهَاءِ الدُّنيَا كُلَّ لَيلَةٍ، فَيَقُولُ: هَـل مِـن دَاعٍ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

خَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يعني ابنَ عَبد الملك - حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابنُ سَلَمَةَ.

٣٠٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ،

=

الحديث، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٤٤٦) والآجري في الشريعة (٧٥٨ و٥٥٩) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٦٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٥٧ و٧٦٥) وابن بطة في الإبانة (١٦٥) من طرق عن إبراهيم بن مسلم الهجري به، والهجري مخالف في لفظة: «حتى تسطع الشمس»، خالفه أبو إسحاق السبيعي فرواه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: «حتى يطلع الفجر». أخرجه أحمد (١/ ٣٨٨) وهذا صحيح.

#### (٣٠١) ضعيف الإسناد:

في إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفي سباع الحسن من عثمان بـن أبي العـاص خـلاف، والحـديث أخرجـه أحمـد (٤/ ٢٢ و٢١٧ و٢١٨) وابـن أبي عاصـم في الـسنة (٥٠٨) والطـبراني في المعجـم الكبـير (٩/ ٥٥ ح ٨٣٧٣) وفي الدعاء (١٣٧ – ١٤٠) من طريق علي بن زيد بن جدعان به، والحـديث صحيح من غير هذا الطريق.

(٣٠٢) ضعيف الإسناد:

وتخريجه فيها سبق.

عَن عَلِيِّ بن زَيدٍ.

٣٠٣ - وروى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادَةُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ كَعبِ القُرَظِيِّ، عَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله - عَزَّ الله - عَزَّ الله القُرَظِيِّ، عَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ الله - عَزَّ الله عَنْ أَكُ وَ السَّاعَةِ الأَولَى، لَم يَرَهُ أَحَدُ غَيرُهُ، فَيَمحُو مَا شَاءَ، وَيُثبِتُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ إِلى جَنَّةِ عَدْنِ الَّتِي لَم تَرَهَا عَينُ، وَلَم تَخَطُر عَلَى قَلبِ بَشَرٍ، وَلا يَسكُنُهَا مِن بَنِي آدَم غَيرُ ثَلاثَةٍ: النَّبيِّينَ، وَالصِّدِيقِينَ، وَالسَّلِيقِينَ، وَالسَّيِّيقِينَ، وَالسَّيعِينَ، وَوَلِي السَّاعِةِ الثَّالِيقِ إِلى سَمَاءِ الدُّنيَا بِرُوحِهِ وَمَلائِكَتِهِ، فَتَنتَفِضُ، فَيَقُولُ: ﴿وَقُرَءَانَ الْفَجِرِ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ: ﴿وَقُرَءَانَ الْفَجِرِ الْكَالِ وَالنَّهَارِ».

وَ حَدَّثَنَاه الإِمام مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أَبِي مَرِيَمَ المِصرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدِ.

٣٠٤ و ثناه عَلَيْ بنُ دَاودَ القَنطَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الله بنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهُ بنُ سَعدٍ، بِهَذَا الحَدِيث بتهامه.

قَالَ لنا علي بن داود: قَالَ ابن بكير في هَذَا الحَدِيث: «ثُمَّ يَنْزِلُ الله إلى سَمَاءِ الدُّنيَا،

<sup>(</sup>۳۰۳) ضعیف جدًّا:

في إسناده: زيادة بن محمد الأنباري وهو منكر الحديث، والحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤١٥) و (٧/ ٣٩٨) و (٨/ ١٢٢) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٢٠) وفي نقض المريسي (ص ١٤٥) والطبراني في المعجم الأوسط (٨٦٣٥) وفي الدعاء (١٣٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٥) وابن بطة في الإبانة (١٦٩) وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢١) جميعًا من طريق الليث بن سعد عن زيادة بن محمد بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>۳۰٤) ضعیف جدًّا:

وعلته وتخريجه فيها سبق.

<u>٣٠٥</u> روى عَمرُو بنُ الحَارِثِ، أَنَّ عَبدَ المَلِكِ حَدَّثَهُ عَن المُصعَبِ بنِ أَبي ذِئبٍ، عَن اللَّهَ عَن المُصعَبِ بنِ أَبي ذِئبٍ، عَن القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، أو عَمِّهِ، عَن جَدِّهِ، عَن رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْزِلُ الله القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبِيهِ، أو عَمِّهِ، عَن جَدِّهِ، عَن رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَنْزِلُ الله اللهِ سَمَاءِ الدُّنيَا، فَيَغفِرُ لِكُلِّ شَيءٍ إِلَّا لإِنسَانٍ في قَلبِهِ شَحنَاءَ، أو مُشرِكٍ بِالله».

حَدَّثَنَاه أَحَدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ وَهبٍ، قال: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَنَاهُ عَمرُو بنُ الحَارِثِ.



<sup>(</sup>۳۰۵) ضعیف جدًّا:

في إسناده: مصعب بن أبي ذئب وهو مجهول، ترجمته بالجرح والتعديل (٨/ ٣٠٦ ت ١٤١٨) والتاريخ الكبير (٧/ ٣٥١ ت ١٥١٥) وثقات ابن حبان (٧/ ٤٧٨ ت ١١٠٣٠) والراوي عنه عبد الملك بن عبد الملك قال عنه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٢٤ ت ١٣٧٩): فيه نظر، وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٣٦): منكر الحديث جدًّا، يروي ما لا يتابع عليه، فالأولى في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار، وفي الإسناد أيضًا: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وفيه ضعف، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥٠١) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٣٦) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥٠٧) والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٢٩) وابن عدي في الكامل (٥/ ٣٠٩) جميعًا من طريق عمرو بن الحارث بهذا الإسناد والمتن، ولحديث ليلة النصف من شعبان طرق جمعتها في رسالة مفردة، ولله الحمد والمنة.

# ٣٢ - باب ذكر تكليم الله كليمه مُوسَى خصوصية خصَّه الله بِها من بين الرسل بذكر آي مجملة غير مفسرة، فسرتْها آيات مفسرات

قال ابوبكر: نبدأ بذكر تلاوة الآي المجملة غير المفسرة، ثم نُثَنِّي بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. قَالَ الله تَعَالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلَمَ اللهُ فَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْهُم مَّن كُلَمَ اللهُ فَ اللهِ اللهِ فَي هَذِهِ الآية، فلم يذكره باسم ولا نسب، ولا نسب، ولا صفة، فيعرف المخاطب بَهذِهِ الآية التالي لها أو سامعها من غيره أي الرسل الَّذِي كلمه الله من بين الرسل، وكذلك أجمل الله أيضًا في هَذِهِ الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم أنَّهُ كلمهم من الرسل، فبين في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَا يَعْفُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَشَافُ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيها من علم أنَّهُ كلمهم من الرسل، فبين في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللهُ إِلَا اللهُ عَلَيْها مِعْضَ البشر.

فأعلم أنّه كلم بعضهم وحيًا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رَسُولًا فيوحي بإذنه ما يشاء، وبَيَّنَ في قوله: ﴿وَكُلِّمَ ٱللهُ مُوسَى تَصَلِيمًا فَيْ النساء: ١٦٤] أَن مُوسَى عَلَيْ كلّمه تكليمًا، فبين لعباده المؤمنين في هَذِهِ الآية ما كَانَ أجله في قوله: ﴿مِنْهُم مَن كُلَّمَ ٱللهُ فَسَمَّي في هَذِهِ الآية كلِيمَهُ، وأعلم أَنّهُ مُوسَى، الَّذِي خصّه الله بكلامه، وكذَلِك قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَنِنا وَكُلَمَهُ، رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، مفسر للآية الأولى، سمى الله في هَذِهِ الآية كليمه، وأعلم أَنّهُ مُوسَى الَّذِي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل في هَذِهِ الآية كليمه، وأعلم جَلَّ ثناؤه أَنَّ رَبَّهُ الَّذِي كَلَّمَهُ، وأعلم الله تَعَالى في آية أخرى طلوات الله عليهم، وأعلم جَلَّ ثناؤه أَنَّ رَبَّهُ الَّذِي كَلَّمَهُ، وأعلم الله تَعَالى في آية أخرى أَنَّ أَنَّ اصطفى مُوسَى برسالته وبكلامه، فقالَ – عَزَّ وَجَلَّ –: ﴿يَنُمُوسَى إِنِي اصطفى هَولَه عَذِهِ الآية المَعْمَلِينَ فَيُكُونَ وَرَكَ الشَّيْكِونَ فَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَى هَذِهِ الآية وبكلامه، فقالَ – عَزَّ وَجَلَّ –: ﴿ يَنُمُوسَى أَنِي اصطفى هُوسَى الله عليهم قوله: ﴿ إِنَا اللهُ فِي هَذِهِ الآية بَعضَ ما به كَلَّمَ مُوسَى ألا تسمع قوله: ﴿ إِنِي اللهُ اللهُ فِي هَذِهِ الآية بَعضَ ما به كَلَّمَ مُوسَى ألا تسمع قوله: ﴿ إِنِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُلَمَ مُوسَى ألا تسمع قوله: ﴿ إِنِي المَاهِ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ إِنْ وَهِي: إِعلام الله في هَذِهِ الآية بَعضَ ما به كَلَّمَ مُوسَى ألا تسمع قوله: ﴿ إِنّ

فاسمعوا الأن سنن النَّبيِّ عَيْكُ الصريحة، بنقل العدل عَن العدل موصولاً إِليه، المبينة أن الله اصطفى مُوسَى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام

<u>٣٠٦</u> حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَبِيبٍ الحَارِثِيُّ، وَبِشرُ بنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ، وأَبُو الخَطَّابِ،

(۳۰٦) صحيح:

وأبو الخطاب هو زياد بن يحيى المساني، والزيادي هو محمد بن زياد، الملقب: يؤيؤ. والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١١٨) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٠٣٥) عن بشر بن المفضل، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٣٩) عن وهيب بن خالد، وأخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (٢٦) عن سليمان ابن حيان، وأخرجه أبو يعلى (٦٦٤٢) مختصرًا عن طلحة بن سنان، جميعًا عن داود بن أبي هند عن الشعبى عن أبي هريرة، وللحديث طرق عن أبي هريرة سبقت برقم (١٠) و (٨٦-٩٥).

وَالزِّيَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بِشُرُ - وهُوَ ابنُ الْفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا دَاودُ، عَن الشَّعبيِّ، عَن أَلِي هُرَيرَةَ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لَقِيَ مُوسَى آدَمَ صَلَّى الله عليهما» فَذَكَرُوا الحَدِيث بتهامه، وفي الخبر: «فَقَالَ آدَمُ: أَلَستَ مُوسَى الذي اصطفَاكَ الله عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِهِ وَبِكَلامِهِ». قَالَ يَحِيى بنُ حَبِيبٍ، عَن داود، عَن عامر.

<u>٣٠٧</u> - وثنا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرٍ و - وهُوَ ابنُ دِينَـارٍ -، قَالَ: أَخبَرَنَا طَاوُسٌ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيـرَةَ عَلَىٰ يَلَّىٰ يَـذكُرُ عَـن النَّبـيِّ ﷺ. فـذكر هَـذَا الحَدِيث، وقَالَ: «فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى: اصطَفَاكَ الله بِكلامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ».

و حَدَّثَنَا بِهِ الزَّعفَرَانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ بِنُ عُيينَةَ بِهَذَا، وقَالَ: «وَخَطَّ لَكَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ».

﴿ وَقَالَ: عن طاوس: سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ ﴿ لَيْكُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ.

<u>٣٠٨</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن الأَعمَشِ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِنْ أَبِي هُرَيرَةً مِنْ فَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي فَذكر الحَدِيث، وقَالَ: «قَالَ آدَم: أَنتَ مُوسَى اصطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ وَبِرِسَالَتِهِ، وَكَلَّمَكَ تَكلِيمًا».

٣٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن سُلَيان بَهَذَا الإِسناد، وقَالَ: «قَالَ آدَم: أَنتَ مُوسَى الَّذِي اصطَفَاكَ الله بِكَلامِهِ، وَبِرِسَالَتِهِ».

# (۳۰۷) صحیح:

والحديث أخرجه البخاري (٢٦١٤) ومسلم (٢٦٥٢) وأبو داود (٤٧٠١) وابن ماجة (٨٠) وأحمد (٢/ ٢٤٨) والحديث أخرجه البخاري (٦٦١٤) وعبد الله في السنة (٩٩٥ بتحقيقي) وأبو يعلى (٦٢٤٥) وابـن أبي عاصـم في الـسنة (١٤٥) جميعًا من طريق سفيان بن عيينة عن طاوس عن أبي هريرة مرفوعًا به.

### (۳۰۸) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٩٤).

(۳۰۹) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٩٥).

• ٣١٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيَهَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهبِ، عَن سُلَيَهَانَ بنِ بِلالٍ. هُوَ وَحَدَّثَنَا عُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسَهَاعِيلُ بنُ أَبِي أُويسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُخِي، عَن سُلَيَهَانَ بنِ بِلال، عَن شَرِيكِ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَنسَ بنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُنَا عَن لَيلَةِ أُسِرِي بِالنَّبِيِّ عَلِي مِن مَسجِدِ الكَعبَةِ، الحَدِيث بطوله، وقَالَ: حَتَّى انتهى يُحَدِّثُنَا عَن لَيلَةِ أُسِرِي بِالنَّبِيِّ عَلَيْ مِن مَسجِدِ الكَعبَةِ، الحَدِيث بطوله، وقَالَ: حَتَّى انتهى إلى قوله: كُلُّ سَهَاءٍ فِيهَا الأَنبِياءُ، قَد سهاهم أَنس، فَوَعيتُ مِنهُم إِدرِيسَ فِي الثَّانِيةِ، وَآخَرَ فِي الحَّامِسَةِ، لَم أَحفَظ اسمَهُ، وَإِبرَاهِيم فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، بِفَضلِ كَلامِ الله، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ، لَم أَظُنَّ أَن يُرفَعَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدُ، ثُمَّ عَلا فِي السَّابِعَةِ، بِفَضلِ كَلامِ الله، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ، لَم أَظُنَّ أَن يُرفَعَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدُ، ثُمَّ عَلا فِي السَّابِعَةِ، بِفَضلِ كَلامِ الله، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ، لَم أَظُنَّ أَن يُرفَعَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدُ، ثُمَّ عَلا فِي السَّابِعَةِ، بِفَضلِ كَلامِ الله، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ، لَم أَظُنَّ أَن يُرفَعَ عَلَيَ فِيهِ أَحَدُ، ثُمَّ عَلَى فِيهِ أَحَدُ، ثُمَّ عَلَى مَن مَنهُ قَابَ قُوسِينِ أَو أَدنَى، فَأُوحَى إِلى عَبدِهِ مَا شَاءَ، فَأُوحَى إِلَيهِ فِيهَا أُوحَى خَمِسِنَ صَلاةً عَلَى أُمْتِهِ كُلَّ يَوم وَلَيلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ، ثُمَّ مَلَعُ مُوسَى. فذكر باقي الحَدِيث.

٣١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

<sup>(</sup>٣١٠) في بعض ألفاظه مقال:

شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، وقد انفرد في هذا الحديث بألفاظ لا يرويها غيره، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٧٥١٧) ومسلم (٢٦١) وابن منده في الإيهان (٧١٢) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٤٢٣) من طريق سليهان بن بلال عن شريك بن أبي نمر بهذا الإسناد به، وقد انفرد شريك بألفاظ لم يتابعه عليها غيره، ومسلم - رحمه الله - لم يورد متن شريك، لكن أخرجه بعد حديث ثابت عن أنس، وقال: نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئًا وأخر، وزاد ونقص اه.

ونقل النووي في شرح الحديث عن القاضي عياض قوله: وقد جاء في رواية شريك في هذا الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص. ثم نقل النووي عن الحافظ عبد الحق قوله في كتابه «الجمع بين الصحيحين»: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين، كابن شهاب وثابت البناني وقتادة - يعني عن أنس - فلم يأت أحد منهم بها أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث اهـ.

<sup>(</sup>۲۱۱) صحیح:

في إسناده محمد بن فضيل وهو صدوق لكنه ممن أحرج له البخاري ومسلم وغيرهما، وعلى بـن المنـذر الأودي

مَالَكٍ - وَهُوَ سعدُ بنُ طَارِقٍ -، عَن أَبِي حازمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةً.

﴿ وَعَن رِبِعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، عَن حذيفة، قَالا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُومُ المُؤمِنُونَ حَتَّى تُزلَفَ الجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُون: يَا أَبَانَا استَفتِح لَنَا الجَنَّة، فَيَقُولُ: هَل أَخرَجَكُم مِن الجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُم؟ فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اعمِدُوا إلى ابني إِبرَاهِيمَ خَلِيلٍ رَبِّهِ، فَيَقُولُ إِبرَاهِيمُ: لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّا كُنتُ خَلِيلًا مِن وَرَاء وَرَاء ، اعمدُوا إلى ابني مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ الله تَكلِيبًا، فَيَاتُونَ مُوسَى »، فذكروا الحَدِيث بطوله. خرجته في كِتَاب ذكر نعيم الآخرة.

قال أبوبكر: هَذِهِ اللفظة: «وَهَل أَخرَجَكُم مِن الجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُم» من إضافة الفعل إلى الفاعل، الَّذِي قَد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قَد تضيف الفعل إلى الفاعل، لأنَّها تريد أن الفعل بفعل فاعل.

<u>٣١٢</u> حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيِّ، عَن ابنِ عَونٍ، عَن عُمَرِ بنِ إِسحَاقَ، أَنَّ جَعفرًا - وَهُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، ائذَن لِي

=

صدوق، والحديث أخرجه مسلم (١٩٥) وأبو يعلى (٦٢١٦) وابن منده في الإيمان (٨٨٣) من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد به، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٨٧٤٩) من طريق أبي مالك عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا به.

(٣١٢) في إسناده ضعف:

عمير بن إسحاق لم يرو عنه غير ابن عون، وفيه كلام، قال ابن معين مرة: ثقة، وقال مرة: لا يساوي شيئًا، لكن يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: لا أعلم روى عنه غير ابن عون، وله من الحديث شيء يسير، ويكتب حديثه.

قلت: وقد انفرد في هذا الحديث بزيادات لا يذكرها غيره، وأنكر ما فيه: أنه جعل إسلام عمرو بن العاص في هذه الرحلة، وإنها كان إسلام عمرو بعد الحديبية، والحديث أخرجه البزار في مسنده (١٣٢٥) وقال: لا نعلمه يروى عن جعفر عن النبي على بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا السند، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩) وقال: وعمير بن إسحاق وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

أَن آتِي أَرضًا أَعبُدُ الله فِيهَا لا أَخَافُ أَحَدًا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ، فَأَتِي أَرضَ الْحَبَشَةِ.

﴿ قَالَ: فَحَدَّثَنَا عَمرُو بِنُ العَاصِ، أو قَالَ: قَالَ عَمرُو بِنُ العَاصِ: لَمَّا رَأَيتُ جَعفَرًا وَأَصِحَابَهُ آمنِينَ بِأَرضِ الحَبَشَةِ حَسدْتُهُ، قَالَ: قُلتُ: لأَستَقبلَنَّ هَـذَا وَأَصحَابَهُ، قالَ: فَأَتَيتُ النَّجَاشِيَّ، فَقُلتُ: إِنَّ بِأَرضِكَ رَجُلًا ابنُ عَمِّه بِأَرضِنَا يَزعُمُ أَنَّهُ لَيسَ لِلنَّاسِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّكَ والله إِن لَم تَقتُلهُ وَأَصحَابَهُ لا أَقطَعُ إِلَيكَ هَذِهِ القَطِيعَةِ أَبَدًا، لا أَنا، وَلا أَحَدٌ مِن أَصحَابِ، قَالَ: اذهَب إِلَيهِ فَادعُهُ، قَالَ: قُلتُ: إِنَّهُ لا يَجِيءُ مَعِي، فَأَرْسَلَ مَعِي رَسُولًا، فَأَتَيتُهُ وَهُوَ بَينَ ظَهِرِي أَصحَابِهِ يُحَدِّثُهُم، قَالَ: فَقَالَ لَـهُ أَجِب، قَالَ: فَجئنَا إلى البَاب، فَنَادَيتُ: ائذَن لِعَمرِو بن العَاصِ، فَرَفعَ صَوتَهُ: ائذَن لِحِزبِ الله، قَالَ: فَسَمِعَ صَوتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ قَيلِي، قَالَ: فَوَصَفَ لِي عَمرُ و السَّرِيرَ، قَالَ: وَقَعَدَ جَعفَرٌ بَينَ يَدِي السَّرِيرِ، وَأَصِحَابُهُ حَولَهُ عَلَى الوَسَائِدِ، قَالَ: قَالَ عَمرُ و: فَجِئتُ فَلَمَّا رَأَيتُ مَجلِسَهُ قَعَدتُ بَينَهُ وَبَينَ السَّرِيرِ، فَجَعَلتُهُ خَلفَ ظَهرِي، قَالَ: وَأَقعَدتُ بَينَ كُلِّ رَجلَينِ مِن أَصحَابِهِ رَجُلًا مِن أَصحَابِي، قَالَ: قَالَ النَّجَاشِيُّ: نَخِّرْ يَا عَمرَو بِنَ العَاصِ - أَي تَكَلَّم - قَالَ: فقُلتُ: ابنُ عَمِّ هَذَا بِأَرضِنَا يَزعُمُ أَن لَيس لِلنَّاسِ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّكَ وَالله لَئِن لَم تَقتُلْهُ وَأَصحَابَهُ لا أَقطَعُ إِلَيكَ بَهَذَه القَطِيعَةِ أَبَدًا، أَنَا وَلا أَحَدٌ مِن أَصحَابي أبدًا، قَالَ: نَخِّرْ يَا حِزبَ الله نَخِّرْ، قَالَ: فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيهِ، وَشَهِدَ أَن لا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ ابنُ عَمِّي، وَأَنَا عَلَى دِينِهِ، قَالَ عَمرٌو: فَوَالله إِنَّي أَوَّلُ مَا سَمِعتُ التَّشَهُّدَ قَطُّ إِلَّا يَومَئِذٍ، قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ ابنُ أبي عَدِيٍّ يَـدَهُ عَـلَى جَبِينِـهِ، وَقَالَ: أُوَّه أُوَّه، حَتَّى قُلتُ فِي نَفسِي: أَلعَنُ العَبدَ الْحَبَشِيَّ أَلَّا يَتَكَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: يَا جَعَفَرُ، مَا يَقُولُ فِي عِيسَى؟ قَالَ: يَقُولُ: هُوَ رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ، قَالَ: فَأَخَذَ شَيئًا تَافِهًا مِن الأَرضِ، قَالَ: مَا أَخطأَ مِنهُ مِثلَ هَذِهِ، قُم يَا حِزبَ الله، فَأَنتَ آمنٌ بِأرضِي مَن قَتَلَكَ قَتَلتُهُ، وَمن سَبَّكَ غَرَّمتُهُ، قَالَ: وقَالَ: لَولا مُلكِي وَقَومِي لاتَّبَعتُكَ فَقُم، وَقَالَ

لآذِنِهِ: انظر هَذَا فَلا تَحجُبهُ عَنِّي إِلَّا أَن أَكُونَ مَعَ أَهِلِي، فَإِن أَبِي إِلَّا أَن يَدخُلَ فَأذَن لَهُ، أَحَدٌ مِن أَصحَابِكَ، قَالَ: فَلَم نَعُد أَن خَرَجنا مِن عِندِهِ، فَلَمَ يَكُن أَحَدٌ أَلقَاهُ خَالِيًا أَحَبّ إِليَّ مِن جَعفَرٍ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ ذَاتَ يَوم في سِكَّةٍ، فَنَظَرتُ، فَلَم أَرَ خَلفَهُ فِيهَا أَحَـدًا، وَلَم أَرَ خَلفِي أَحَدًا، قَالَ: فَأَخَذتُ بِيَدِهِ، قَالَ: قُلتُ: تَعلَمُ أَنِّي أَشْهَدُ أَن لا إِلْـهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، قَالَ: غَمَزَ يَدِي، وَقَالَ: هَدَاكَ الله فَاثْبُت، قَالَ: فَأَتَيتُ أَصْحَابي فَوَالله لْكَأَنَّهَا شَهدُونِي وَإِيَّاهُ، قَالَ: فَأَخَذُونِي، فَأَلقُوا عَلَى وَجِهِي قَطِيفَةً، فَجَعَلُوا يَغُمُّونِي بِهَا، وَجَعَلتُ أُمَارِسُهُم، قَالَ: فَأَفلَتُ عُريَانًا مَا عَلَيَّ قِشرَةٌ، قَالَ: فَأَتيتُ عَلَى حَبَشِيَّةٍ، فَأَخَذتُ قِنَاعَهَا مِن رَأْسِهَا، قَالَ: وقَالتَ لي بِالحَبَشِيَّةِ: كَذَا وكَذَا، فَقُلتُ لَحَا: لَذَا وَلَدَى، قَالَ: فَأَتَيتُ جَعفَرًا وَهُوَ بَينَ ظَهرَي أَصحَابِهِ يُحَدِّثُهُم، قَالَ: قُلتُ مَا هُوَ إِلَّا أَن فَارَقتُكَ، فَعَلُوا بي وَفَعَلُوا، وَذَهَبُوا بِكُلِّ شَيءٍ مِن الدَّنيَا هُوَ لِي، وَمَا هَذَا الَّـذِي تَـرَى عَـلَيَّ إِلَّا مِـن قِنَـاع حَبَشِيَّةٍ، قَالَ: فَقَالَ: انطَلِق، قَالَ: فَأَتَى البَابَ فَنَادَى: اللهُ اللهِ عَالَ: فَخَرَجَ الآذِنُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَعَ أَهلِهِ، قَالَ: استَأذِن لي، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، قَالَ: إِنَّ عَمرَو بنَ العَاص قَد تَرَكَ دِينَهُ، واتَّبَعَ دِينِي، قَالَ: قَالَ: كَلَّا، قَالَ: قُلتُ بَلَي، قَالَ: قَالَ: كَلَّا، قُلتُ: بَلَي، قَالَ: كَلَّا، قُلتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ لآذِنِهِ: اذهَب، فَإِن كَانَ كَمَا يَقُولُ: فَلا يَكتُبَنَّ لَكَ شَيئًا إِلَّا أَخَذَتَهُ، قَالَ: فَكَتَبَتُ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى كَتَبَتُ المِندِيلَ، وَحَتَّى كَتَبَتُ القَدَح، قَالَ: فَلَو أَشَاءُ أَن آخُذَ مِن أَمْوَالِهِم إِلَى مَالِي فَعَلَتُ، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ فِي الَّذِينَ جَاءُوا فِي سَفَرِ المُسلِمِينَ.

قال أبوبكر: لمعنى قوله: روح الله وكلمته. باب سيأتي في موضعه من هَـذَا الكتـاب إِن شاء الله، وأما الأخبَار التي فيها ذكر الشفاعة الأولى «فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُون: أَنتَ الَّـذِي كَلَّمَكَ اللهُ تَكْلِيمًا»، فأخرَجتها في باب الشفاعات، فأغنى ذلك عَن تكراره في هَذَا الموضع.



٣٣ - باب ذكر البيان أن الله جَلَّ وَعَلا كلم مُوسَى - عليه السَّلام - من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تَبَارَك وتَعَالى وبين مُوسَى - عليه السَّلام - رَسُول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون مُوسَى - عليه السَّلام - يرى ربه - عَزَّ وَجَلَّ - في وقت كلامه إياه

<u>٣١٣</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ وَهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بِنُ سَعدٍ، عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ، عَن أَبِيهِ، عَن عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ : "إِنَّ مُوسَى عَليه السَّلام قَالَ: يَا رَبِّ: أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخرَجَنَا وَنَفسهُ مِن الجَنَّةِ!، فَأَرَاهُ الله آدَم، فَقَالَ: أَنتَ آبُونَا آدَمُ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَعَم، قَالَ: أَنتَ الَّذِي نَفَخَ اللهُ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الأَسمَاءَ كُلَّهَا، وَأَمَرَ المَلائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَهَا فَيكَ مِن رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الأَسمَاءَ كُلَّهَا، وَأَمَرَ المَلائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: فَهَا مَن أَن أَخرَجتنَا وَنَفسَكَ مِن الجَنَّةِ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَن أَنتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: فَهَا مِن يَي إِسرَائِيلَ، الَّذِي كَلَّمَكَ اللهُ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، لَم يَجْعَل بَينَكَ وَبَينَهُ رَسُولًا مِن خَلِقِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَهَا وَجَدتَ فِي كِتَابِ اللهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللهُ قَبلَ أَن يُخلَقَ خَلِقِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَهَا وَجَدتَ فِي كِتَابِ اللهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللهُ قَبلَ أَن يُخلَقَ رَسُولًا اللهُ قَبلَ اللهُ قَبلَ أَن غَم، قَالَ: فَهَا وَجَدتَ فِي خَتَابِ اللهُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللهُ قَبلَ؟ » قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَى غَلَهُ عَالَى فِيهِ القَضَاءُ قَالِي؟» قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَى عَذَ ذَلِكَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيهِهَ السَّلامُ».



## (۳۱۳) صحیح:

وإسناد المصنف ضعيف؛ لضعف أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وهشام بن سعد فيه كِلام لكنه من أثبت الناس في روايته عن زيد بن أسلم، والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٠١) وابن أبي عاصم في السنة (١٣٧) والآجري في الشريعة (٢٠١) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٩٤) وابن منده في الرد على الجهمية (٣٨) وأبو يعلى (٢٤٣) وابن بطة في الإبانة (١٣٧٨) من طرق جميعًا عن عبد الله بن وهب عن الجهمية (٣٨) من سعد جذا الإسناد به.

۲۲٦ كتاب التوحي⇒

٣٤ – بــاب صـفة تكلم الله بــالوحي وشـدة خـوف الـسموات منــه ، وذكـر صـعق أهـل السموات وسجودهم لله – عَزَّ وَجَلَّ –

<u>٣١٤</u> - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ يَحِيَى بِنِ أَبَانَ المِصِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيمُ بِـنُ حَمَّادٍ، قَـالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بِنُ مُسلِمٍ، عَن عَبدِ الرَّحَمٰ ِ بِنِ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ، عَن ابنِ أَبِي زَكَرِيَّا، عَن رَجَاءِ ابنِ حَيوَةَ، عَن النَّوَّاسِ بِنِ سَمعَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - ابنِ حَيوَةَ، عَن النَّوَّاسِ بِنِ سَمعَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(٢١٤) ضعيف الإسناد، ولبعضه شاهد صحيح:

وقد أُعِلُّ هذا الحديث بعلتين:

الأولى: ضعف نعيم بن حماد.

والثانية: عنعنة الوليد بن مسلم فإنه يدلس تسوية، قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٣٨) نقلًا عن ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا بالحديث التام عن الوليد بن مسلم اهـ. ونقل الذهبي في ترجمة نعيم بن حاد من الميزان وفي سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٠٢) عن أبي زرعة الدمشقي قوله: عرضت على دحيم هذا الحديث، فقال: لا أصل له.

قلت (يحيى): أما نعيم بن حماد فالراجح فيه عندي بعد البحث والنظر أنه صدوق ما لم يغرب، ثم هو لم ينفرد به، بل تابعه عمرو بن مالك الراسبي عند أبي الشيخ في العظمة (٢١) وإنها تنحصر العلة هنا في عنعنة الوليد ابن مسلم، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥١٥) والآجري في الشريعة (٢١١) وابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٧٢) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢١٦) والطبراني في مسند الشاميين (٩١) والبيهقي في الأسهاء والصفات (٤٣٥) جميعًا من طريق نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن جابر بن حيوة عن النواس بن سمعان، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، (٧/ ٩٥) وقال: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وقد وثق، وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين، وبقية رجاله ثقات اهـ.

قلت: علته في عنعنة الوليد، ولبعض فقرات الحديث شواهد صحيحة، منها ما أخرجه البخاري (٤٨٠٠) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتِ اللَاثِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ؟ قَالُوا لِلِّذِي قَالَ: الحَقَّ وَهُوَ الَعِلِيُّ الكَبِيرُ». وانظر ما يأتي.

أَن يُوحِيَ بِالأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالوَحِي، فَإِذَا تَكَلَّمَ أَخَذَت السَّمَوَاتُ مِنهُ رَجفَةً - أَو قَالَ: رَعْدَةً - شَدِيدةً، خَوفًا مِن الله، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهِلُ السَّمَوَاتِ صُعِقُوا، وَخَرُّوا لله سُجَّدًا، فَيكُونُ أَوَّلَ مَن يَرفَعُ رَأَسَهُ جِبِرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ الله مِن وَحِيهِ بِهَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبِرِيلُ عَلَى فَيكُونُ أَوَّلَ مَن يَرفَعُ رَأَسَهُ جِبِرِيلُ، فَيُكلِّمُهُ الله مِن وَحِيهِ بِهَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبِرِيلُ عَلَيهِ لَيَكُونُ أَوَّلَ مَن يَرفَعُ رَأَسَهُ جِبِرِيلُ، فَيُكلِّمُهُ الله مِن وَحِيهِ بِهَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبِرِيلُ عَلَيهِ اللَّائِكَة، كُلَّهَا مَرَّ بِسَهَاءٍ سَهَاءٍ سَهَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبِرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبِرِيلُ عَلَيهِ السَّلامُ: قَالَ الْحَبِيلُ، قَالَ: فَيَقُولُونَ كُلُّهُم مِثلُ مَا قَالَ جِبِرِيلُ، فَيَنتَهِي السَّلامُ: قَالَ الْحَبِيلُ، قَالَ: فَيَقُولُونَ كُلُّهُم مِثلُ مَا قَالَ جِبِرِيلُ، فَيَنتَهِي جِبِيلُ بِالوَحِي حَيثُ أَمَرَهُ الله».

قال أبوبكر: عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم.



۲۲۸ کتاب التوحیح

٣٥ - بـاب من صفة تكلم الله - عَـزَّ وَجَلَّ - بـالوحي، والبيـان: أن كلام ربنـا - عَـزَّ وَجَـلَّ - لا يشبه كلام المخلـوقين، لأن كلام الله كلام متواصل، لا سكت بينه، ولا سمت، لا ككلام الأدميين الَّذِي يكون بين كلامهم سكت وسمت، لانقطـاع الـنفس أو التـذاكر أو العـي، منـزة الله مقـدسٌ مـن ذلـك أجمـع تبـارك وتعـالى

<u>٣١٥</u> - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ الحُرِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن مُسلِمِ بنِ صُبَيحٍ، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا تَكَلَّمَ الله بِالوَحي سَمِعَ أَهلُ السَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، قَالَ: فَيُصَعَقُونَ، فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُم جِبرِيلُ، فَإِذَا أَتَاهُم جِبرِيلُ فُزِّعَ عَن قَلَوبِمِم، فَيَقُولُونَ: يَا جِبرِيلُ فُزِّعَ عَن قَلَوبِمِم، فَيَقُولُ الْحَقَّ قَالَ: فَيُنَادُونَ: الْحَقَّ، الْحَقَّ، الْحَقَّ».

٣١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَسَلمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

# (٣١٥) صحيح الإسناد:

والرفع من حديث أبي معاوية شاذ، وشيخ المصنف هو ابن إشكاب، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٧٣٨) وابن حبان (٣٧) واللالكائي (٥٤٧) والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٣٩٢) والآجري في الشريعة (٢١٧) وتابعه محمد بن الصباح عند اللالكائي (٥٤٥) وتابعها على بن مسلم عند أبي داود (٤٧٣٨) وزاد الدارقطني في العلل (٥/ ٢٤٢ ح ٥٨٠) إبراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن أبي سريج الرازي، كلهم رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعًا، وأبو معاوية متابع على الرفع من قران بن تمام كها ذكر الدارقطني، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٢٩٢) من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية بهذا الإسناد موقوفًا ولم يرفعه، وسعدان متابع على الوقف من أبي موسى عمد بن المثنى وسلم بن جنادة كها سيأتي (٣١٦) وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٢٤٢): ورواه أصحاب أبي معاوية غير من سمينا وأصحاب الأعمش موقوفًا. ثم قال الدارقطني: والموقوف هو المحفوظ.

# (٣١٦) صحيح إلى ابن مسعود:

وانظر ما سبق، ومن طريق أبي معاوية أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد في السنة (٥٨٢ بتحقيقي) وأبو بكـر النجـاد

الأَعمَشُ، عَن مُسلِمٍ - وَهُوَ ابنُ صبيحٍ - عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: إِنَّ الله إِذَا تَكَلَّمَ بِالوَحي سَمِعَ أَهلُ السَّمَوَاتِ لِلسَّمَاءِ صَلصَلَةً كَجَرِّ السِّلسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيُصعَقُونَ فَلا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُم جِبرِيلُ، فَإِذَا جَاءَهُم جِبرِيلُ فُزِّعَ عَن قُلُومِمِم قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا جِبرِيلُ: مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ قَالَ: الحَقَّ، قَالَ سَلمٌ: فَيَقُولُ الحَقَّ، وَقَالا: فَيُتُودُونَ: الحَقَّ الحَقَّ الحَقَّ المَّقَ الحَقَّ الحَقَّ المَا الله اللهُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا المَا اللهُ اللهُ

<u>٣١٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعبَةَ. 
﴿ وَحَدَّثَنَا بِشرُ بنُ خَالِدٍ العَسكرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَن شُعبَةَ.

عَن سُلَيَهَانَ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَن مَسرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله: إِذَا تَكَلَّمَ الله بِالوَحي سَمِعَ أَهلُ السَّهَاءِ صَلصَلَةً كَصَلصَلَةِ السِّلسِلَةِ عَلَى الصَّفوَانِ، فَيَرُونَ أَنَّهُ مِن أَمرِ السَّهَاءِ، فَيَفزعُونَ، فَإِذَا سَكَنَ عَن قُلُوبِهِم قَالَوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ قالوا: الحَقَّ وَهُوَ العَلَّ الكَبيُر.

هَذَا حديث مُحَمَّد بن صبيح، الصواب مسلم بن صبيح.

٣١٨\_ وقَالَ بندار: عَن أَبِي الضحى، عَن مسروق، عَن عَبد الله قَالَ: إِذَا تَكَلَّـمَ اللهُ

\_\_\_\_\_\_

في الرد على من قال: القرآن مخلوق (٦) عن أبي معمر الهذلي عن أبي معاوية به موقوفًا. وأبو معاوية متابع على الوقف كما سيأتي.

(٣١٧) صحيح إلى ابن مسعود:

أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٣٠٨) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٥٤٩) من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود.

فائدة: قال القفيلي في نسخته: قوله: هذا حديث محمد بن صبيح، الصواب ... إلخ، هذا يحتمل أمرين: إما أن يكون ابن خزيمة وهم حال إملائه على تلاميذه ثم استدرك في الحال، إلا أن التلاميذ دونوا جميع الكلام، وإما أنه كتب كتابة على الخطأ، وصوبه الناسخ بعده مباشرة في أصل الكتاب لا في الهامش، والله أعلم بالصواب اهـ.

(٣١٨) صحيح إلى ابن مسعود:

وتخريجه فيها سبق، وبُندار هو محمد بن بشار، وهو يرويه عن ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي

بِالوَحي، سَمِعَ أَهلُ السَّمَوَاتِ لِلسَّمَوَاتِ صَلصَلَةً كَجَرِّ السِّلسِلَةِ عَلَى الصَّفوَانِ، فَيَفزعُونَ، يَرُونَ أَنَّهُ مِن أَمرِ السَّمَاءِ، حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلوبِهِم يُنَادُونَ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ قَالُوا: الحَقَّ وهُوَ العِليُّ الكَبِيرُ.

<u>٣١٩</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَوِّرًا عَن أَبِي الضُّحَى، عَن مَسرُ وقٍ، قَالَ: سُئِلَ عَبدُ الله عَن هَذِهِ الآيةِ: ﴿حَقَّ إِذَا فَرَعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ: ٣٢]، قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ الله بِالوَحي سَمِعَ أَهلُ السَّمَوَاتِ للسَّمَوَاتِ للسَّمَوَاتِ صَلصَلةً كَجَرِّ السِّلسِلةِ عَلَى الصَّفَا. قَالَ أَبُو مُوسى... فذكر نحوًا مما حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة.

<u>٣٢٠</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عَن الأَعمَشِ، عَن مُسلِمٍ، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ الله سُبحَانَهُ وتَعَالى بِالوَحي، سَمِع مُسلِمٍ، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ الله سُبحَانَهُ وتَعَالى بِالوَحي، سَمِع أَهلُ السَّمَوَاتِ صَلصَلَةً كَصَلصَلَةِ السِّلسِلَةِ عَلَى الصَّفوَانِ، فَيُصعَقُونَ لِذَلِكَ، وَيَخِرُّونَ سُجَدًا، فَإِذَا عَلِمُوا أَنَّهُ وَحيٌ، فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالَ: رُدَّت إِلَيهِم أَروَاحُهُم، فَيُنَادِي أَهلُ السَّمَوَاتِ بَعضُهُم بَعضًا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ قَالُوا: الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبيرُ.

٣٢١ - حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ أَبِي الضَّحَى،

الضحي عن مسروق عن ابن مسعود.

(٣١٩) ضعيف الإسناد:

وإسناد المصنف ضعيف لضعف مؤمل بن إسهاعيل، لكن الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٧٢) من طريق جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، لكن في إسناده إلى جرير محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، ومحمد بن حميد مخالف من أبي معمر إسهاعيل بن معمر، فقد رواه عن جرير عن الأعمش بمثله، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٨٢) وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول: القرآن مخلوق (٦)، وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه المصنف سبق برقم (٣١٦).

(۲۲۰) صحيح إلى ابن مسعود:

وابن نمير هو عبد الله وهو ثقة، ومن طريقه أخرجه عبد الله في السنة (٥٨٢) وأبو بكر النجاد (٦).

(٣٢١) صحيح إلى ابن مسعود:

عَن مَسرُ وقٍ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ الله بِالوَحي سَمِعَ أَهلُ السَّمَوَاتِ لِلسَّمَوَاتِ صَلصَلَةً كَصَلصَلَةً السِّلَةِ عَلَى الصَّفوَانِ، فَيَخِرُّونَ سُجَّدًا، فَيَرفَعُونَ رُؤوسَهُم فَيَقُولُون: قَالَ الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ.

<u>٣٢٢</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّار بنُ العَلاءِ، وسَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ المَخزْومِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفيَانُ، عَن عَمرٍ و - وهُوَ ابنُ دينارٍ - عَن عِكرمَة، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْ يَبلُغُ بِهِ النَّبيَّ عَيْلِاً.

وقَالَ المخزومي في روايته: أَنَّ النَّبيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى الله في السَّمَاءِ أَمرًا ضَرَبَتِ اللَائِكَةُ بِأَجنِحَتِهَا خُضِعَانًا لِقَولِهِ كَأَنَّهَا سِلْسلَةٌ عَلَى صَفوَانٍ، فَإِذَا فُنِّعَ عَن ضَرَبَتِ اللَائِكَةُ بِأَجنِحَتِهَا خُضعَانًا لِقَولِهِ كَأَنَّهَا سِلْسلَةٌ عَلَى صَفوَانٍ، فَإِذَا فُنِّعَ عَن قُلُوبِهِم قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ وَهُ وَ العَلِيُّ الكبِيرُ، فَيَسمَعُهَا مُستَرِقُو السَّمعِ، وَهُم هَكَذَا وَاحِدٌ فَوقَ الآخرِ - وَأَشَارَ سُفيَانُ بِأَصَابِعِهِ - وَرُبَّمَا أَدرَكَ الشِّهَابُ المُستمِعَ فيُحرِقُهُ، وَرُبَّمَا لَم يُدرِكهُ حَتَّى يَرمِي بِهَا إِلَى الَّذِي أَسفَلَ مِنهُ، وَيُرمِيهَا الشَّهَابُ المُستمِعَ فيُحرِقُهُ، وَرُبَّمَا لَم يُدرِكهُ حَتَّى يَرمِي بِهَا إِلَى الَّذِي أَسفَلَ مِنهُ، وَيُرمِيهَا الشَّهَابُ المُستمِعَ فيُحرِقُهُ، وَرُبَّمَا لَم يُدرِكهُ حَتَّى يَرمِي بِهَا إِلَى الَّذِي أَسفَلَ مِنهُ، وَيَرمِيهَا اللَّهُ اللهَّهَابُ المُستمِعَ فيُحرِقُهُ، وَرُبَّمَا لَم يُدرِكهُ حَتَّى يَرمِي بِهَا إِلَى الَّذِي أَسفَلَ مِنهُ، وَيُرمِيهَا الآخرُ عَلَى مَن هُوَ أَسفَلَ مِنهُ، فَيُلقِيهَا عَلَى فَمِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَيَحَدِّنُهُ مَ السَّامِ مَن هُو أَسفَلَ مِنهُ مَن هُو أَسفَلَ مِنهُ وَيُلقِيهَا عَلَى فَم السَّاحِرِ أَو الكَاهِنِ، فَوَجَدنَاهُ حَقَّا! فَيَصدُقُ بِرَاهُ الكَامِهُ النَّاسُ، فَيَقُولُون: قَد أَخبَرَنَا بِكَذَا وَكَذَا، فَوَجَدنَاهُ حَقَّا! فَيَصدُقُ بِالكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعتْ مِنَ السَّمَاءِ».

ه هَذَا حديثُ عَبد الجَبَّارِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَضَى الله الأَمرَ في السَّمَاءِ».

ه وقَالَ المخزومي: «قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ قَالُوا: الْحَقّ، قَالَ: وَمُستّرِقُو السَّمعِ

ومن طريق وكيع أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢١٧) وأخرجه عبـد الله في السنة (٥٨٢) وأبـو بكـر النجاد (٦) عن جرير عن الأعمش، وأخرجه عبد الله (٥٨١) وأبـو بكـر النجـاد (٥) عـن عبـد الـرحمن المحاربي عن الأعمش بمثله.

<sup>(</sup>۳۲۲) صحیح:

أخرجه البخاري (٤٧٠١ و ٤٧٠٠) والحميدي (١١٥١) وابن ماجة (١٩٤) وابن حبان (٣٦) من طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد والمتن.

بَعضُهُم فَوقَ بَعضٍ، فَيَسمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إِلَى مَن تَعَتَهُ، فَيُدرِكُهُ الشِّهَابُ، فَيُلقِيهَا عَلَى لِسَان السَّاحِرِ، أَو الكَاهِنِ، فَيَكذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذبَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَيسَ قَد قَالَ يَـومَ كَـذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيَصدُقُ بِتِلكَ الكَلِمَةِ».

<u>٣٢٣</u> - قال أبوبكر: قَد أمليت خبر ابن عَبَّاسٍ، عَن رجال من الأنصار: كنا عند النَّبيِّ إِذ رُمِيَ بِنَجمِ فاستنار... الحَدِيث بتهامه.

٣٢٤ ـ وخبر سَعِيد بن جبير، عَن ابن عَبَّاسٍ في كِتَابِ التوكل.

<u>٣٢٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيِّ، عَن دَاودَ بنِ أَبِي هِندٍ، عَن الشَّعبِيِّ، قَالَ: إِذَا حَدَثَ أَمرٌ، عِندَ ذِي العَرشِ سَمِعت المَلائِكَةُ صَوتًا كَجَرِّ السِّلسِلَةِ قَالَ: إِذَا حَدَثَ أَمرٌ، عِندَ ذِي العَرشِ سَمِعت المَلائِكَةُ صَوتًا كَجَرِّ السِّلسِلَةِ قَالَ: فَيُعْشَى عَلَيهِم، فَإِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِم، فَيَقُولُونَ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ فَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله، الحَقَّ وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ.

٣٢٦ - حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سَلَمَةَ بنِ نَبِيطٍ، عَن

## (۳۲۳) صحیح:

أخرجه مسلم (٢٢٢٩) والترمذي (٣٢٢٤) وابن حبان (٦١٢٩) وأبو يعلى (٢٦٠٩ و٧١٨٧) وعبـد بـن حميـد (٦٨٣) وابن منده في الإيهان (٦٩٨) وغيرهم من طريق الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس.

## (۲۲٤) صحيح:

أخرجه البخاري في مواضع أولها (٣٤١٠) ومسلم (٢٢٠) وابن حبان (٦٤٣٠) وغيرهم من حديث سعيد بسن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: «عرضت علىّ الأمم...» الحديث، وفي أوله عند مسلم وابن حبان وغيرهما أن سعيد بن جبير قال: «أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة». وهو موضع الشاهد، والله أعلم.

# (٣٢٥) صحيح إلى الشعبي:

وهو هنا موقوف على الشعبي، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٧٢) من طريق ابن علية وعبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن مسعود موقوفًا.

## (٣٢٦) صحيح إلى الضحاك:

وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ٣٧٢) بنحوه من طريق الضحاك عن ابن عباس، ولا يـصح للانقطاع، وما أخرجه المصنف هنا أصح. الضَّحَّاكِ، قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ الله بِالوَحي سَمِعَ أَهلُ السَّمَوَاتِ صَلَّمَلَةً كَصَلَّصَلَةِ الحَديدِ عَلَى الصَّفوَانِ.

<u>٣٢٧</u> - حَدَّثَنَا سَلمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن يَزِيدَ بنِ إِبراهِيمَ، قَالَ: سَمِعتُ الحَسَنَ يَقُولُ: ﴿ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ قَالَ: تَجَلَّى عَن قُلُوبِهِمْ .



· · · 1111-~ a(WYV)

<sup>(</sup>٣٢٧) صحيح إلى الحسن:

وهو البصري، ويزيد بن إبراهيم هو التستري، ثقة من أثبت الناس في الحسن.

٣٦ – بــاب صـفة نــزول الــوحي علَى الـنبَّــيِّ ﷺ، والبيــان : أنَّــهُ قَــد كــانَ يــسمع بـالوحي في بعض الأوقـات صوتًا كصلصلة الجرس

قال أبوبكر: قَد كنت أمليت بعض طرق الخبر في كتاب صفة نزول القُرآن.

<u>٣٢٨</u> - فَحَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبِدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرَنَا عَبِدُ الله بِنُ وَهِبِ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن هِشَامِ بنِ عُروة، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَة عَلَىٰ أَنَّ الحَارِثَ بنَ هِ شَامٍ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَحيَانًا يَأْتِينِي في مِشْلِ رَسُولُ الله ﷺ: «أَحيَانًا يَأْتِينِي في مِشْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَهُو أَشَدُّهُ عَلَى، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَد وَعَيثُ مَا قَالَ، وَأَحيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي اللّكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ» قَالَت عَائِشَةُ: وَلَقَد رَأَيْتُه يَنْزِلُ عَلَيهِ الوَحيُ في اليَوم الشَّدِيدِ البَردِ، فَيَعْصِمُ عَنهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.



(۳۲۸) صحیح:

أخرجه البخاري (٢) والترمذي (٣٦٣٤) والنسائي (٢/ ١٤٧) وأحمد (٦/ ٣٥٦) وابن حبان (٣٨) وابن منده في الإيهان (٢/ ٦٤٦) من طريق مالك به، وأخرجه مسلم (٢٣٣٣) والنسائي (٢/ ١٤٦) وأحمد (٦/ ١٥٨) وغيرهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

٣٧ - باب أن الله جَلَّ وَعَلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله - عَزَّ وَجَلَّ - وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص

٣٢٩ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهُ بنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا ابن نُمَيرٍ.

الأعمَشِ عَلَيُّ بنُ خَشرَم، قَالَ: أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَن الأَعمَشِ اللَّهُ عَمْشِ

﴿ وَحَدَّثَنَا الزَّعفرَانِيُّ الحَسنُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَوكِيعُ بـنُ الجَرَّاحِ - واللفظ لوكيعِ - قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ

﴿ وَثَنَا عَبِدُ الله بِنَ سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَأَبُو هَاشمٍ زِيَادُ بِنُ أَيـوبَ قَـالا: حَـدَّثَنَا وَكيعٌ، عَن الأَعمَشِ

﴿ وَحَدَّثَنَا آَبُو هَاشِم، قَالَ: حَدَّثَنَا آَبُو مُعَاوِيَة، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن خَيثمة، عَن عَديِّ بنِ حَاتم، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْةِ. عَديِّ بنِ حَاتم، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْةِ.

<u>٣٣٠</u> - وَّحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ وأَبُو كُريبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن الأَعمَش، قَالَ: حَدَّثَنَا خَيثَمةُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ، عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُ رَبَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ، ثُمَّ يَنظُرُ مِن أَيْمَنَ مِنهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلقَاءَ وَجِهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ، وَلُو بِشِقِّ تَمَرَةٍ» هَذَا لفظ حديث عيسى بن يُونُس.

<sup>(</sup>٣٢٩) صحيح:

أخرجه البخاري (٢٥٣٩) ومسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥) وابن ماجة (١٨٤٣) وأحمد (٢٥٦/٤) وابن أخرجه البخاري (٧٣٧٣) وأبن منده في الإيهان (٧٨٧-٧٨٩) وعبد الله بن أحمد في السنة (٤٧٧-٤٧٩) وغيرهم من طرق عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم مرفوعًا به.

<sup>(</sup>۳۳۰) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

﴿ وَقَالَ الزَّعْفِرانِي: «فَمِن استَطَاعَ مِنكُم أَن يَتَّقِي النَّارَ وَلُو بِشِقِّ تَمَرَةٍ فَليَفْعَل».

و قَالَ الأَشَجُّ في حَديثِ وَكِيعٍ: «فَيَنظُّرُ عَمَّن أَيْمَنَ مِنهُ فَلا يَرَى إِلَّا شَيئًا قَدَّمَهُ، وَيَنظُرُ عَمَّن أَمْامَهُ». ومعاني أحاديثهم قريبة، وينظُرُ عَمَّن أَشأَمَ مِنهُ، فَلا يَرَى إِلَّا شَيئًا قَدَّمَهُ، وَيَنظُرُ أَمَامَهُ». ومعاني أحاديثهم قريبة، وكلهم قَالَوا في الخبر: «مَا مِنكُم أَحَدٌ إِلا سَيُكَلِّمُهُ رَبَّهُ»، أَو قَالَ: «سَيُكَلِّمُهُ اللهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ» إِلا أَن في حديث أبي أسامة: «لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ حَاجِبٌ وَلا تَرجُمَانٌ».

<u>٣٣١</u> - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَلَمَةَ اللَّبِقِي، حِفظًا، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَسِنُ بنُ وَاقِدٍ، عَن عَبدِ الله بنِ بُرَيدَة، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ حَاجِبٌ وَلا تَرجُمَانٌ».

٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن شَرِيكٍ، عَن هِلالِ

## (۳۳۱) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، زيد بن الحباب صدوق، والراوي عنه صدوق، والحديث صحيح كما سبق من حديث عدي بن حاتم، وأما من حديث بريدة فأخرجه عبد الله في السنة (٥٠٨ بتحقيقي) وفي إسناده أبو خالد عمرو بن خالد القرشي وهو متروك واتهم بالكذب وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٢٧) وقال: رواه البزار وفيه عبد العزيز بن أبان وهو متروك.

قلت: إسناد ابن خزيمة خالٍ من الرجلين، وهو إسناد حسن، ويصح بشواهده.

## (٣٣٢) صحيح إلى ابن مسعود:

وإسناد المصنف حسن، فيه شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق على بعض كلام فيه، وعبد الله بن عُكيم مخضرم أخرج له مسلم وغيره، وهلال الوزان ثقة، والأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص١٣ ح ٣٨) وعبد الله بن أحمد في السنة بتحقيقي (١٥ - ٥١٦) و (١٢٣٨ - ١٢٤٠) وابن جرير في تفسيره (٧/ ٥٤٧) والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٨٢ ح ٥٠٩٨) وفي المعجم الأوسط (١/ ١٤٢ ح ٤٤٤) وابن بطة في الإبانة (٣٢) من طرق عن شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود، وقال الطبراني في المعجم الأوسط: لم يو هذا الحديث عن هلال الوزان إلا شريك، تفرد به إسحاق بن عبد الله.

قلت (يحيى): شريك لم ينفر دبه عن هلال، بل تابعه أبو عوانة، وإسحاق لم ينفر دبه عن شريك، بل تابعه وكيع وغيره. والأثر أخرجه الآجري في أخلاق العلماء (٦٠ بتحقيقي) ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٨٤٠ ح ٨٤٨) والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٨٢ ح ٨٨٩٩) وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٣١) واللالكائي في ابنِ أَبِي حُمَيدٍ - وَهُوَ الوَزَّانُ -، عَن عَبدِ الله بن عُكَيمِ الجُهَنِيِّ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ، قَالَ: مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: ابنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ بي! مَاذَا عَمِلتَ فِيهَا عَلِمتَ؟ مَاذَا أَجَبتَ المُرسَلِينَ؟.

<u>٣٣٣</u> - حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ أَخزَمِ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهِبُ بنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَـدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: صَعِتُ الأَعمَشَ، يُحَدِّثُ عَن خَيثَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَـدِيِّ بـنِ حَـاتِمٍ، عَـن النَّبيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «أَيْمَنُ امرِئِ وَأَشْأَمُهُ بَينَ لِحِيَهِ».

﴿ قَالَ لَنَا زَيدٌ: سَمِعتُه مَرَّتَينِ، مَرَّةً رَفَعَهُ، وَمَرَّةً لَمَ يَرِفَعهُ، وَقَالَ لَنَا زَيدٌ مَرَّةً: وَسَمِعتُه مَرَّةً، وَسُئِلَ عَنهُ فَقَالَ: لا أَهَابُ أَن أَرفَعَهُ.

<u>٣٣٤</u> حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن جَرِيرِ بنِ حَاذِم، عَن الأَعمَشِ، عَن خَيثَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَيْمَنُ امرِئٍ وَأَشأَمُهُ الأَعمَشِ، عَن خَيثَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن عَدِيٍّ بنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: أَيْمَنُ امرِئٍ وَأَشأَمُهُ اللَّعَمَشِ، عَن خَيثِهِ.

قال أبوبكر: وهذا هُوَ الصحيح.



اعتقاد أهل السنة (٨٦٠) من طرق عن أبي عوانة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود موقوفًا، وإسناده صحيح.

# (٣٣٣) صحيح الإسناد، والوقف أرجح:

رجال إسناده جميعًا ثقات، وزيد بن أخزم متابع من محمد بن المثنى، أخرجه ابن حبان (٧١٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٨٥ ح ١٩٨) عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير بهذا الإسناد مرفوعًا به، وقد ذكر زيد بن أخزم هنا أن وهب بن جرير يرفعه تارة ويوقفه تارة، ووهب قال عنه ابن حبان: كان يخطئ اهد. وقد رواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن جرير به ولم يرفعه، والوقف أرجح.

## (٣٣٤) صحيح موقوفًا:

وهو هنا موقوف، وانظر ما سبق.

٣٨ - بـاب ذكر بعض مـا يكلم بـه الخـالقُ جَلَّ وَعَلا عبـاده ممـا ذكر الـنَّبِي ﷺ أن الله يكلمهـم بـه مـن غـير ترجمـان يكـون بـين العزيــز العلـيم وبـين عبـاده، والبيــان أن الله - عَـزَّ وَجَلَّ - يكلـم الكـافر والمنـافق أيـضًا تقريــرًا وتوبيخًــا

وَ وَ وَ مَنْ الْحُسَينُ بِنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بِنُ حَاتِم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بِنُ حَاتِم، قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عَندَ رَسُولِ الله ﷺ إِذ جَاءُ رَجُلٌ، فَشَكَا إِلَيهِ الحَاجَة، وَجَاءَ رَجُرٌ، فَشَكَا قَطعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ ذ «هل رَأَيتَ الحِيرَة؟» قال: لا، وَقَد أُخِرٌ، فَشَكَا قَطعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ وَهُو عَلَيْنَا كُنُوزُ كِسرَى»، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله وَقَد كُسرَى بِنُ هُرمُز؟ قَالَ: «كِسرَى بِنُ هُرمُز، وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعِيءُ كَسَرَى بِنُ هُرمُز؟ قَالَ: «كِسرَى بِنُ هُرمُز، وَلَئِن طَالَت بِكَ حَيَاةٌ، لَرَى أَنَّ اللَّ عُلَى يَعْبَلُهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ، وَلَيَلقَبَنَّ اللهَ أَحَدُكُم يَومَ بِهِلَ ءِ كُفِّهِ ذَهَبًا، أَو فِضَّةً يَلتَعِسُ مَن يَقبَلُهُ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقبَلُهُ، وَلَيلقَبَنَّ اللهَ أَحدُكُم يَومَ القِيامَةِ، وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تَرجُمَانٌ يُتَرَجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَلُم أُرسِل إِلَيكَ رَسُولً اللهَ أَحدُكُم يَومَ اللهَ عَيْقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمُ أُعطِكَ مَالًا فَأُوضِل عَلَيك؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ اللهَ عَنْ يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ»، قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «فَاتَقُوا النَّارَ، وَلَو بِشِقَةٍ مَرَةٍ، فَإِن لَمَ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيَّةٍ»، قَالَ عَدِيُّ: فَلَقَد رَأَيتُ الظَّعِينَةَ يَرَعُلُونَ مِن الْمَعَبَةِ آمِنِينَ لا يَخَافُونَ إِلَّا اللهَ، وَلقَد كُنْتُ وَيمَن افتَتَعَ كُنُونَ وَلَو بَيْ مَنْ وَلقَد كُنْتُ وَيمَن افتَتَعَ كُنُونَ وَلَو اللهَ يَعْمَونَ وَيمَن افتَتَعَ كُنُونَ وَلِي الْمَاعِرَةَ حَتَى يَطُوفُوا بِالكَعَبَةِ آمِنِينَ لا يَخَافُونَ إِلَّا اللهَ، وَلقَد كُنْتُ ويمَن افتَتَعَ كُنُونَ وَلَو اللهَ اللهَ وَلقَد كُنْتُ ويمَن افتَتَعَ كُنُونَ المَدُونَ إِلا اللهَ وَلِهُ الْمَا عَدِي الْمَوافُونَ إِللْهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو المَا عَدِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۳۳۵) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، الحسين بن عيسى بن حمران البسطامي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعثهان بن عمر هو العبدي، ومن طريق عثمان أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١/ ١٨٩) وأخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٢٥) من طريق النضر بن شميل عن إسرائيل بهذا الإسناد به. وأخرجه البخاري (١٤١٣ و ٣٥٩٥) من طريق سعدان بن بشر عن سعد الطائى بمثله.

كِسرَى، وَلَئِن طَالَت بِكُم حَيَاةٌ لَتَرَوُنَ مَا قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «يجِيءُ الرَّجُلُ بِمِلءِ كَفِّ هِ ذَهَبًا أَو فِضَّةً، لا يَجِدُ مَن يَقبَلُهُ مِنْه».

٣٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثِهان بِن عمر بنحوه.



(۳۳٦) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، ومحمد بن يحيى هو الذهلي.

٣٩ - بِـابِ ذكر البيبان الشَّافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هَـذَا أن الله جَلَّ وَعَلا ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرًا وتوبيخًا

وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا، وهُوَ إقراره أَنَّهُ لم يكن يظن في الدنيا أَنَّهُ ملاق ربه يوم القيامة، فمن كَانَ غير موقن في الدنيا، غير مصدق بأنه ملاق ربه يوم القيامة فكافر غير مؤمن، وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت: أَنَّهُ كَانَ مؤمنًا بربه - عَزَّ وَجَلَّ -، وبنبيه وبكتابه، صائمًا، مصليًّا، مزكيًّا في الدنيا، وإنطاق الله - عَزَّ وَجَلَّ - فخذ المنافق ولحمه وعظامه بها كان يعمل في الدنيا تكذيبًا لدعواه بلسانه.

<u>٣٣٧</u> – حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ العَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: سَمِعتُه وَرَوحُ بنُ القَاسِمِ مِنهُ – يعني من سهيلِ بن أَبي صَالِحٍ – عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ الله عَلَىٰ اللهِ هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلَ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، لَيسَ فِيهَا سَحَابٍ»؟ قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَهَل تُضَارُّونَ فِي الشَّمسِ عند الظَّهِيرَةِ ولَيسَت في سَحَابَ؟» قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفسي بِيَدِهِ لا تُضَارُّونَ في رُوْيَةِ رَبِّكُم، كَمَا لا تُنضَارُونَ في رُوْيَةِ مِهَا اللهُ مَالَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

<sup>(</sup>۳۳۷) صحیح:

أخرجه مسلم (٢٩٦٨) وابن حبان (٢٦٤٦ و ٤٤٤٥) والحميدي (٢/ ٤٩٦ ح ١١٧٨) وابن منده في الإيمان (٨٠٩) وعبد الله بن أحمد في السنة (٤٦١) وأخرج أوله أبو داود (٤٧٣٠) جميعًا من طريق سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وسفيان متابع من روح هنا في رواية المصنف، وفي رواية ابن حبان.

فَيَقُولُ: أَلَمُ أُكرِمكَ؟ أَلَمَ أُسَوِّدكَ؟ أَلَمَ أُزَوِّجك؟ أَلَمَ أُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِبلَ وَأَترُككَ تَرَأُسُ وَتَربَعُ؟ قَالَ: لا يا ربِّ، قَالَ: فَاليَومَ تَرأَسُ وَتَربَعُ؟ قَالَ: لا يا ربِّ، قَالَ: فَاليَومَ أَنسَاكَ كَمَا نَسِياتَني، قَالَ: ثُمَّ يَلقَى الثَّالِثَ، فَيَقُولُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبدُكَ، آمَنتُ بِكَ وَبِنِبِيِّكَ وَبِكِتَابَك، وَصُمتُ وَصَلَّيتُ، وَتَصَدَّقتُ، وَيُثنِي بِخير مَا استَطَاعَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَفَلا فَبِنبِيِّكَ وَبِكِتَابَك، وَصُمتُ وَصَلَّيتُ، وَتَصَدَّقتُ، وَيُثنِي بِخير مَا استَطَاعَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَفَلا نَبعَثُ عَلَيكَ شَاهِدَنَا؟ قَالَ: فَيُحْتَمُ فَي نَفْسِهِ: مَن ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيه، قَالَ: فَيُحْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ: انطِقِي، قَالَ: فَتَنطِقُ فَخِذُهُ وَلَحَمُهُ وَعِظَامُهُ بِهَا كَانَ يَعمَلُ، فَذَلِكَ النَّذِي سَخِطَ اللهُ عَلَيهِ، قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي مَنادٍ: أَلا النَّافِقُ، وَذَلِكَ لِيعَذَرَ مِن نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الَّذِي سَخِطَ الله عَلَيهِ، قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي مَنَادٍ: أَلا النَّعَتَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ» فذكر الحَديث بطوله.

<u>٣٣٨</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن سُهيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ قَائَلُون: يَا رَسُولَ الله: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَل تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمسِ فِي ظَهِيرَةٍ ولَيست فِي سَحَابٍ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَوَالَّذِي «فَهَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ القَمرِ لَيلَةَ البَدرِ، لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفسي بِيدِهِ مَا تُضَارُّونَ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَتِهِمَا، يَلقَى العَبدَ، فَيَقُولُ: أَي فُل، أَلَم أُزَوِّجكَ؟ أَلَم أُزَوِّجكَ؟ وَأُسَخِّر لَكَ الخَيلَ وَالإِبِلَ؟ أَلم أَذَركَ تَرأَسُ وَتَربَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: ثُمَّ اللهَ يَنْفُولُ: بَلَى، فَلَانِيَ فَيَقُولُ: بَلَى، فَلَانِيَ فَيَقُولُ: بَلَى، فَلَانِي فَيَقُولُ: إِنِّي أَنساكَ كَمَا نَسِيتَنِي، قَالَ: ثُمَّ يَلقَى النَّالِينَ فَيَقُولُ: بَلَى، فَلَقُولُ: إِنِّي أَنساكَ كَمَا نَسِيتَنِي، قَالَ: ثُمَّ يَلقَى النَّالِي فَيَقُولُ: بَلَى، فَلَقُولُ: إِنِّي أَنساكَ كَمَا نَسِيتَنِي، قَالَ: ثُمَّ يَلقَى النَّالِينَ فَيَقُولُ: بَلَى، فَلَقُولُ: بَلَى مُلاقِيَّ؟، قَالَ: ثُمَّ يَلقَى النَّالِثَ: فَيَقُولُ: بَلَى، فَلْنَتَ أَنْكَ مُلاقِيَّ؟، قَالَ: ثُمَّ يَلقَى النَّالِثَ: فَيَقُولُ: وَبَعْ فَلَ: أَلَى مُلْوَلِيَ عَنْ فَلَى فَيْقُولُ: أَلَا قَدْ أَبِعَثُ شَاهِدًا يَسْهَدُ وَلَكَ، وَيَصُدَّ فَي فَلَ: أَلَا قَدْ أَبِعَثُ شَاهِدًا يَشَهَدُ وَلَكَ، فَيُفُولُ: أَلَا قَدْ أَبِعَثُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَى، فَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ، مَن الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيه؟ قَالَ: فَيُغُولُ: أَلَا قَدْ أَبِعَثُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَى، فَيُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ، مَن الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيه؟ قَالَ: فَيُغُونَتُمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ:

<sup>(</sup>۳۳۸) صحیح:

وشيخ المصنف صدوق، وسفيان هو ابن عيينة، وتخريج الحديث فيها سبق.

انطِقِي، فَتنطِقُ فَخِذُهُ وَعَظَمُهُ وَلَحَمُهُ بِمَا كَانَ يَفعَلُ، فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي سَخِطَ اللهُ عَلَيهِ، فَيُنَادِي مَنَادٍ: أَلا تَتبَع كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ، فَيَتبَعُ الشَّيَاطِينُ وَالصَّلِيبُ وَأُولِيَاوُهُم إِلى جَهنَم، وَبَقينَا أَيُّهَا المُؤمِثُونَ، فَيَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: عَلَى الشَّيَاطِينُ وَالصَّلِيبُ وَأُولِيَاوُهُم إِلى جَهنَم، وَبَقينَا أَيُّهَا المُؤمِثُونَ، فَيَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: عَلَى مَا هَؤُلاءِ؟ فَنَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَانطَلِقُوا، مَا هَؤُلاءِ؟ فَنقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَانطَلِقُوا، وَتَعَالَى، وَهُو يَثبَّتُنَا، وَهُو يُثبَّتُنَا، وَهَوَ يُشَبِّتُنَا، وَهَوَ يُشَبِّتُنَا، وَهَوَ يَثبَّتُنَا، وَهَوَ يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَانطَلِقُوا، فَنَطَلِقُ حَتَّى نَأْتِي الجِسرَ، وَعَليهِ كَلالِيبُ مِن نارٍ تَخطَفُ، عِندَ ذَلِكَ حَلَّت السَّفَاعَةُ، أَي: اللَّهُمَّ سَلِّم، فَإِذَا جَازُوا الجِسرَ، فَكُلُّ مَن أَنفَق زَوجًا مِن المَالِ فِي سَبِيلِ الله عِمَّا يَملُكُ، فَتُكَلِّمُهُ خَزَنَهُ الجَنَّةِ تَقُولُ: يَا عَبدَ الله، يَا مُسلِمُ هَذَا خَيرٌ». فَقَالَ أَبُو بكر عَلِي يَعْ مَل الله إِنَّ هَذَا عَبدٌ لا تَوَى عَلَيه، يَذَعُ بَابًا وَيَلِجُ مِن آخَرَ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ، وَقَالَ: "إِنِي رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا عَبدٌ لا تَوَى عَلَيه، يَذَعُ بَابًا وَيَلِجُ مِن آخَرَ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ، وقَالَ: "إِنِي لَمُولُ الله إِنَّ هَذَا عَبدٌ لا تَوَى عَلَيه، يَذَعُ بَابًا وَيَلِجُ مِن آخَرَ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ، وقَالَ: "إِنِي وَمَالَ أَرْحُولُ مِنْ مَنُ أَنْ تَكُونَ مِنهُم».

<u>٣٣٩</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَيمُونٍ المَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفيانُ. فَذكر الحَدِيث بطوله. <u>٣٤٠</u> - سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ مَيمُونٍ يَقُولُ: سُئِلَ سُفيَانُ عَن تَفسيرِ حديث سُهيل بنِ أبي

\_\_\_\_\_ صَالِح: «تَرَأَسُ وَتَربَعُ»، فَقَالَ: كَانَ الرجل إِذَا كَانَ رَأْسَ القَوم كَانَ لَهُ المِربَاعُ، وَهُوَ الرَّبعُ.

عَلَى اللَّهُ إِن عَلَى دِينٍ، ﴿ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيهُ لِعَدِيِّ بِنِ حَاتِمٍ حِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِن عَلَى دِينٍ،

(۳۳۹) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، محمد بن ميمون المكي صدوق ربها أخطأ، والحديث سبق تخريجه.

(٣٤٠) حسن إلى سفيان:

شيخ المصنف صدوق ربها أخطأ، وسفيان هو ابن عيينة.

(٣٤١) ضعيف الإسناد:

أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٨ و ٣٧٧ و ٣٧٩) وابن حبان (٦٦٧٩) وابن أبي شيبة (٣٦٦٠) والطبراني في المعجم الأوسط (٦٦١٤) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بن حاتم، وفي بعض طرقه: عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل عن عدي بن حاتم، وإسناده ضعيف في الحالين؛ لأن أبا عبيدة ابن حذيفة مجهول الحال، روى عنه جماعة ولم يوثقه غير ابن حبان. ومعنى المرباع: أخذ ربع الغنيمة.

قَالَ: «أَنَا أَعلَمُ بِدِينِكَ مِنكَ، إِنَّكَ تَستَحِلُّ المِربَاعَ، وَلا يَجِلُّ لَكَ».

<u>٣٤٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَنصُورٍ الجَوَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهيلُ بنُ أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ هُرَيرَةَ عَلَيْتُ - وحفظته أَنَا وَروحُ بنُ القَاسِم، وَرَدَّدَهُ عَلينَا مَرَّ تِينِ أَو ثَلاَثَةً - قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَاتُ؟ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَمَاتُ الله عَمَاتُ الله عَمَاتُ؟ قَالَوا: لا. فذكر عَمَا تُطوله.

<u>٣٤٣</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، غَير مَرَّةٍ لفظًا وَاحدًا، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ سُعَيرِ بنِ الخِمْس أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، وعَن أَبي سَعِيدٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يُؤتّى بِالعَبدِ يَومَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَـهُ: أَلَمَ أَجعَل لَـكَ

#### (٣٤٢) صحيح:

وسبق تخريجه (٣٣٧) والجواز بفتح الجيم وتشديد الواو ثم زاي في آخره، وهو ثقة.

# (٣٤٣) حسن:

عبد الله بن محمد الزهري صدوق، وشيخه صدوق، والخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها سين مهملة، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه (٢٤٢٨) عن عبد الله بن محمد الزهري بهذا الإسناد والمتن، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب.

قلت: والأعمش يجعله هنا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وسفيان بن عيينة يرويه عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولا يذكر أبا سعيد، وقد سبق هذا، وإنها ينفرد الأعمش بجعله من حديث أبي سعيد.

وقد أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٦) وعبد الله في السنة (٢٦٤) عن أبي بكر بن عياش، وأخرجه ابن ماجة (١٧٩) وعبد الله في السنة (٢٦٦) وابن منده في الإيان (٨١٠) والترمذي في العلل شرح أبي طالب (٢٢٢) عن عبد الله بن إدريس، كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، وقال الترمذي في العلل شرح أبي طالب القاضي (٢٢٢): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وكأنه لم يعد حديث ابن إدريس محفوظًا اهر... وقال الترمذي في السنن عقب حديث (٢٥٥٤): وحديث ابن إدريس غير محفوظ اهر.

قلت (يحيى): قد قال بأن الحديثين محفوظان محمد بن يحيى الذهلي وابن خزيمة فيها يأتي رقم (٣٨٠) وما بعده، والدارقطني في العلل (٨/ ١٨٩ ح ١٨٩٥). سَمعًا وَبَصَرًا، وَمَالًا، وَوَلَدًا، وَسَخَّرتُ لَكَ الأَنعَامَ وَالحَرثَ، وَتَرَكتُكَ تَرأَسُ وَتَربَعُ! فَكُنتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاقِيَّ فِي يَومِكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لا، فَيَقُولُ لَـهُ: اليَومَ أَنساكَ كَمَا نَسِيتَنِي » غير أن عَبد الله لم يقل في بعض المرات: ابنُ الخِمْس أَبُو مُحَمَّد.

عني النَّا أَبِي حَرْةً - عَنِ الزُّهِرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ اللَّسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ اللَّيثِي، أَنَّ ابنَ أَبِي حَرْةً - عَنِ الزُّهِرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بِنُ اللَّسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ اللَّيثِي، أَنَّ أَبا هُرَيرَةَ عَلَيْكُ أَخبَرَهُما: أَنَّ النَّاسَ قَالَوا: يَا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَذكر الحَدِيثِ بطوله «فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيَقُولُون: نَعُوذُ بِالله مِنك، هَذَا مَكَانُنَا، حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهُم الله في صُورَتِهِ الَّتِي يعرِفُونَ، فَيَقُولُون: أَنتَ رَبُّنَا فَيكُوهُم». فذكر الحَدِيث بطوله.

<u>٣٤٥</u> - خرجته في غير هَذَا البَاب، من حديث مَعمَر، وإِبرَاهيم بن سعد أنَّهما قَـالا: عَن عَطَاء بن يَزِيد، وابن المسيب.

٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعِفَرُ بِنُ عَونٍ، قَالَ: أَخَبَرَنَا هِ شَامُ بِنُ

#### (٣٤٤) صحيح:

أخرجه البخاري (٢٥٧٣) ومسلم (١٨٢) والحاكم في المستدرك (٣٠٧٢) وابن منده في الإيان (٨٠٧) واخرى في التصديق بالنظر (٢٩) والدارقطني في رؤية الله (٤٢) جميعًا من طريق أبي اليان عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري بهذا الإسناد والمتن مطولًا.

## (٥٤٥) صحيح:

حديث معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة، أخرجه البخاري (٢٥٧٣) وابن المبارك في الزهد (٢٨٥) وغيرهما، وحديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد أخرجه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) وأحمد (٢/٩٣) وابن منده في الإيهان (٨٠٣) وسيأتي (٣٩٠).

#### (٣٤٦) صحيح:

وهشام بن سعد فيه كلام لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، والحديث أخرجه البخاري (٧٤٣٩) ومسلم (١٨٣٥) وابن جرير في المستدرك (١٨٣٦ ح ٨٧٣٦) وابن جرير في تفسيره (١٨٧) وأبو الفتح بن أبي الفوارس في فوائد الليث بن سعد (ص ١٥ ح ٤) من طرق جميعًا

سَعدٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا زَيدُ بنُ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، قَالَ: قُلنَا يَا رَسُولَ الله هَل نَرى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فذكر الجِدَيث بطوله، وقَالَ: «ثُمَّ يَتبَدَى الله لَنَا فِي صُورَةٍ غَير صُورَتِهِ، الَّتِي رَأَينَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ لِحَقَت كُلُّ أُمَّةٍ بِهَا كَانَت تَعبُدُ، وَبَعِينَا النَّاسَ فِي الدُّنيَا وَنَحنُ كُنَّا إلِل كَانَت تَعبُدُ، وَبَقِيتُم، فَلا يُكلِّمُهُ يَومَئِذٍ إِلَّا الأَنبِيَاء، فَارَقنَا النَّاسَ فِي الدُّنيَا وَنَحنُ كُنَّا إلِل صُحبَتِهِم فِيهَا أَحوَجَ، لَجَقت كُلُّ أُمَّةٍ بِهَا كَانَت تَعبُدُ، وَنحنَ نَتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعبُدُ، وَمَحنَ نَتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعبُدُ، وَنحنَ نَتَظِرُ رَبَّنَا اللَّذِي كُنَّا نَعبُدُ، وَنحنَ نَتَظِرُ رَبَّنَا اللَّذِي كُنَّا نَعبُدُ، وَنحنَ نَتَظِرُ رَبَّنَا اللَّذِي كُنَّا نَعبُدُ، وَنحنَ نَتَظِرُ وَبَنَا اللَّذِي كُنَّا اللهُ مِن آيَةً فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيَقُولُونَ: نَعُودُ بِاللهِ مِنكَ، فَيَقُولُ: هَا بَينَكُم وَبينَ الله مِن آيةً يَعبُدُهُ فِيهَا أَوَل يَسَجُدُ فِي الدُّنيَا شُمعَةً، وَلا رِيَاءً، وَلا يَفَاقًا إِلّا عَلَى ظَهرِهِ طَبَقًا وَاحِدًا، كُلَّا أَرَادَ أَن يَسجُدُ فَي الدُّنيَا شُمعَةً، وَلا رِيَاءً، وَلا يَفَاقًا إِلّا عَلَى ظَهرِهِ طَبَقًا وَاحِدًا، كُلَّا أَرَادَ أَن يَسجُدُ فَي اللَّذِي اللهُ مَن قُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَنَقُولُ: نَعَم، أَنتَ رَبُّنَا وَقَد عَادَ لَنَا عَلَى صُورَتِهِ التَّتِي رَأَينَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّاتٍ». ثم ذكر باقي الحديث. مَرَّة فَيقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَنَقُولُ: نَعَم، أَنتَ رَبُّنَا وَيُعتَ فيه جهل الجَهمِيَّة، وافتراءهم عَلَى أهل الخبر لما جهلوا معناه.

<u>٣٤٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرِ بنِ رِبعيِّ القَيسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن سُلَيَهَانَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُو صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَّىُ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُم لَيَلتَفِتُ، وَيكشفُ عَن سَاقٍ...».

٣٤٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ سِنانٍ القَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: سَعدَانُ بنُ بِشرٍ

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

<sup>(</sup>٣٤٧) حسن:

وشيخ المصنف صدوق، وأخرج له البخاري ومسلم، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٣٤٨) صحيح:

وشيخ المصنف في طبعة دار الآثار هو محمد بن سنان القزاز، وفي نسخة الهراس والشهوان ودار الحديث: محمد ابن بشار بندار، ولم يتبين لي الترجيح، وبندار ثقة، والقزاز متكلم فيه، لكن الحديث صحيح من غير

أَخبَرَنَاه، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدِ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بِنُ خَلِيفَة، عَن عَدِيً بِنِ حَاتِم، قَالَ: كُنتُ عندَ رَسُولِ الله ﷺ، فَجَاءَ إِليه رَجُلانِ يَشكُوانِ إِلَيهِ، أَحَدُهُمَا العَيلَة، وَيَشكُو الآخرُ قَطعَ السَّبِيلِ، فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيكَ وَيَشكُو الآخرُ قَطعَ السَّبِيلِ، فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخرُجَ العِيرُ إِلَى مَكَةً بِغَيرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا العَيلَةُ، فَإِنَّ السَّاعَة لا تَقُومُ حَتَّى غُرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَة مَالِهِ، فَلا يَجِدُ مَن يَقبَلُهَا، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُم بَينَ يَدَي الله لَيسَ بَينَهُ عَبِرَجَ الرَّجُلُ صَدَقَة مَالِهِ، فَلا يَجِدُ مَن يَقبَلُهَا، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُم بَينَ يَدَي الله لَيسَ بَينَهُ وَبَي مَالًا؟، فَيَقُولُ: بَلَى، فَيقُولُ لَهُ: أَلَم آتِكَ مَالًا؟، فَيَقُولُ: بَلَى، فَيقُولُ عَن يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنظُرُ عَن يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلَيَّ وَأَحَدُكُم النَّارَ وَلَو بِشِقً عَرَةٍ، فَإِن لَم يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّةٍ».

<u>٣٤٩</u> - وفي خَبَر سِمَاكِ بنِ حَربٍ، عَن عَبَّادِ بنِ حُبَيشٍ، عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، عَن النَّبيِّ : «...وإِنَّ أَحَدَكُم لَاقِي الله فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ: أَلَمَ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا، أَلَم أَجعَل لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَهَاذَا قَدَّمتَ؟ فَيَنظُرُ بَينَ يَدَيهِ، وَمِن خَلفِهِ، وعَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ، فَلا يَجِدُ شَيئًا، وَلا يَتَقِي النَّارَ إِلَّا بِوَجِهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشِقِّ مَّرَةٍ، فَإِن لَم تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ».

الله حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَن شُعبَةَ، عَن سِمَاكٍ. خرجته

=

طريقه، فقد أخرجه البخاري (١٤١٣ و ٣٥٩٥) عن عبد الله بن محمد، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٢٥) عن محمد بن إسحاق الصاغاني، وأخرجه ابن بطة في الإبانة (٢٠) عن العباس بن محمد، ثلاثتهم عن أبي عاصم الضحاك عن سعدان بن بشر به، وأبو عاصم متابع، تابعه ابن أبي زائدة عند ابن حبان (٧٣٧٤) وعمرو بن على عند الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٤٤ ح ٢٢٤).

## (٣٤٩) ضعيف:

ومتنه يصح بشواهده، لكن في إسناده هنا: عباد بن حبيش وهو مجهول ولم يرو عنه إلا سهاك بن حرب، وأما محمد الراوي عن شعبة فهو محمد بن جعفر غندر، ومن طريق محمد بن جعفر أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٣٦٥) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٧٠) وأخرجه مطولًا بالمتن التالي أحمد (٤/ ٣٧٨) والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٩٩ ح ٢٣٧) جميعًا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم.

بطوله في كِتَاب الصدقات في كِتَاب الكبير.

٣٥٠ - ورواه أيضًا: قَيسُ بنُ الرَّبيع، عَن سِهَاكِ بنِ حَربٍ، قَالَ: حَـدَّثَنِي عَبَّـادُ بـنُ حُبَيشٍ، عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيتُ النَّبيَّ عَيْكِيْ وَهُوَ جَالِسٌ في المسجِدِ، فَقَالَ: «يَا قُومُ هَذَا عَدِيُّ بنُ حَاتِم» وكنت نصرانيًّا وَجِئتُ بِغَيرِ أَمَانٍ وَلا كِتَـابِ، فَلَـمَّا دُفِعـتُ إِلَيهِ أَخَذَ بِثيابِي، وَقَد كَانَ قُبِلَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنِّي لأَرجُو أَن يَجعَلَ اللهُ يَدَهُ في يَدِي» قَالَ: فَقَامَ، فَلَقِيَتهُ امرَأَةٌ وَصَبِيٌّ مَعَهَا، فَقَالا: إِنَّ لَنَا إِلَيكَ حَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا، حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، حَتَّى أَتَى دَارَهُ، فَأُلقِيَتْ لَهُ وِسَادَةٌ، فَجَلَسَ عَلَيهَا، وَجَلَستُ بَينَ يَدَيهِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا أَفَرَّكَ؟ أَن يُقَالَ: الله أَكبَرُ؟ فَهَل تَعلَمُ شَيئًا أَكبَرُ مِنَ الله؟» قَالَ: قُلتُ: لا، قَالَ: «فَإِنَّ اليَّهُ ودَ مَعْضُوبٌ عَلَيهِم، وَإِنَّ النَّصَارَى ضُلَّاكُ» قَالَ: قُلتُ: فَإِنِّي حَنِيفٌ مُسلِمٌ، قَالَ: فَرَأَيتُ وَجِهَهُ ينبَسط فَرَحًا، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَني، فَنَزَلتُ عَلَى رَجُل مِن الأَنصَارِ، قَالَ: فَجَعَلتُ آتِيهِ طَرَفِي النَّهَارِ، قَالَ: فَبَينَا أَنَا عَشِيَّةً عِندَ النَّبِيِّ عِيْكِ إِذ أَتَاهُ قَومٌ فِي ثِيَابٍ مِن صُوفٍ مِن هَذِهِ النِّمَارِ، قَالَ: فَصَلَّى، ثم قَامَ، فَحَثَّ عَلَيهِم، ثُمَّ قَالَ: «وَلَو بِصَاع، أَو نِصفِ صَاع، وَلَو بِقَبضَةٍ، وَلَو بِنِصفِ قَبضَةٍ، يَقِي أَحَدَكُم حَرَّ جَهَنَّمَ أَو النَّارِ، وَلَو بِتَمرَةٍ، وَلَو بِشِقِّ التمرَةِ، فَإِنَّ أَحَـدَكُم لاقِي اللهَ تَبَـارَكَ وتَعَالَى، فَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُم، أَلَمَ أَجِعَل لَكَ سَمعًا؟ أَلَمَ أَجِعَل لَكَ بَصَرًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَلَمَ أَجِعَلِ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَأَينَ مَا قَدَّمتَ لِنَفْسكَ؟ قَالَ: فَيَنظُرُ أَمَامَهُ

(۳۵۰) ضعیف:

في إسناده عباد بن حبيش وهو مجهول، وقيس بن الربيع متكلم فيه، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٩٨ ح ٣٣٦) من طريق عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن سياك بن حرب به، وأخرجه الترمذي (٢٩٥٣) عن عمرو بن قيس عن سياك بن حرب به، وأخرجه الطبراني وأحمد كيا سبق في التعليق السابق عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سياك بن حرب بهذا الإسناد والمتن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قلت: وهو ضعيف لما ذكرت.

وَخَلفَهُ، وعَن يَمِينِهِ وعَن شِهَالِهِ، فَلا يَجِدُ شَيئًا يَقِي بِهِ وَجهَهُ، فَلَيَقِ أَحَدُكُم وَجهَهُ النَّارَ، وَلَو بِشِقِّ تَمَرَةٍ، فَإِن لَم يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَإِنِّ لا أَخَافُ عَلَيكُم الفَاقَةَ، إِنَّ اللهَ نَـاصِرُكُم، وَلُو بِشِقِّ تَمَرَةٍ، فَإِن لَم يَجِد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَإِنِّ لا أَخَافُ عَلَيكُم الفَاقَةَ، إِنَّ اللهَ نَـاصِرُكُم، وَمُعطِيكُم حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيهَا بَينَ يَشْرِبَ وَالجِيرَةِ، أَو أَكثَـرَ مَـا تَخَافُ عَـلَى مَطِيَّتِهَـا السُّرَّقَ» قَالَ: فَجَعَلتُ أَقُولُ في نَفسى: فَأَينَ لُصُوصُ طَيِّعِ؟.

﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بِنُ عَلِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيسُ بِنُ الرَّبِيعُ.

قال ابوبكر: فخبر أبي سَعِيد، وأبي هُرَيرَةَ يصرِّحان: أن الله - عَنَّ وَجَلَ - يكلم المؤمنين، والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم؛ إذ غير جائز أن يَقُولَ غير الله الخالق البارئ لبعض عباده، أو لجميعهم: أنّا ربكم، ولا يَقُولُ: أنّا ربكم غير الله، إلا أن الله تَعَالَى يكلم المنافقين عَلَى غير المعنى الّذِي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين عَلَى معنى التوبيخ والتقرير ويكلم المؤمنين يُبِشِّرُهم بها لهم عند الله - عَزَّ وَجَلَّ - كلام أوليائه، وأهل طاعته.

<u>٣٥١</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبِيدَةً، عَن عَبِيدَةً الله بِنِ مَسعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِنِّي لأَعلَمُ آخِرَ أَهلِ النَّارِ خُرُوجًا مِن عَبِيدَةً اللهِ اللهَ اللهُ لَهُ: اذَهب مِنها، وَآخِرَ أَهلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةُ: رَجُلٌ يَحُرُجُ مِن النَّارِ حَبوًا، فَيَقُولُ الله لَهُ: اذَهب فَادخُلِ الجَنَّة». فذكر الحَدِيث بتهامه.

خرجته بطرقه في غير هَذَا الكتاب، وسأبين ذكر الفرق بين كلام الله أولياءه، وبين

(۳۵۱) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، يوسف بن موسى صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وإبراهيم هو النخعي، وعَبيدة هو السلماني، والحديث أخرجه البخاري (٢٥٧١) ومسلم (١٨٦) وابن ماجة (٤٣٣٩) وأبو يعلى (١٣٩٥) وابن منده في الإيمان (٨٤١) من طريق جرير عن منصور به، وجرير متابع من إسرائيل عند البخاري (٧٥١٢) ومن شيبان عند أحمد (١/ ٢٥٠) ومنصور متابع من الأعمش عند مسلم (١٨٦) والترمذي (٧٥٩٥) وأحمد (١/ ٣٧٨) وابن حبان (٧٤٣١) وابن منده في الإيمان (٨٤٥).

كلامه أعداءه في موضعه من هَذَا الكتاب، إن شاء الله ذلك وقدره.

<u>٣٥٢</u> - حَدَّثَنَا أَبُو كُريبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ خَيثَمَة، عَنِ عَنِ عَي عَنِ عَينَ عُلَمُهُ الله لَيسَ بَينَهُ عَدِيٍّ بنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْكَةٍ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ الله لَيسَ بَينَهُ عَدِيٍّ بنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْكَةٍ: «مَا مِنكُم مِن أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ الله لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ حَاجِبٌ»، فذكر أَبُو كُريب الحَدِيث.



(٣٥٢) صحيح:

وسبق تخریجه (۳۲۹ و ۳۳۰).

باب الفرق بين كلام الله تباركت أسماؤه وَجَلَّ ثناؤه المؤمن الَّذِي قَد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهُوَ يريد مغفرتها له في الآخرة، وبين كلام الله الكافر الَّذِي كَانَ في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم، كاذبًا عَلَى ربه، ضالاً عَن سبيله كافرًا بالآخرة

<u>٣٥٣</u> حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحَدُ بنُ المِقَدَامِ العِجلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: مَوَ مِن ابنَ عُمَرَ، عَن نَبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ. سَمِعتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن صَفْوَانَ بنِ مُحرِزٍ، عَن ابن عُمَرَ، عَن نَبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ. عَن صَغِيلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن سَعِيلٍ، عَن صَغُوانَ بنِ مُحرِزٍ، قَالَ: بَينَهَا نَحنُ مَعَ ابنِ عُمَرَ وَنَحنُ نَطُوفُ بِالبَيتِ. عَن قَتَادَةً، عَن صَفْوَانَ بنِ مُحرِزٍ، قَالَ: بَينَهَا نَحنُ مَعَ ابنِ عُمَرَ وَنَحنُ نَطُوفُ بِالبَيتِ.

<u>٥٥٥</u> وَحَدَّثَنَا بُنَدارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنَ أَبِي عَدِيٍّ، عَن سَعِيدٍ وَهِشَامٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن صَفوَانَ بنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: بَينَمَا نَحنُ مَعَ ابن عُمَرَ، وَنَحنُ نَطُوفُ بِالبَيتِ غير أَني لم أضبط عَن بندار سَعِيدًا.

(۳۵۳) صحیح:

ومن طريق أحمَّد بن المقدام أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٤٢).

## (۲۵٤) صحيح:

وسعيد هو ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢١٦).

#### (۳۵۵) صحیح:

وقول المصنف: غير أني لم أضبط عن بندار: سعيد...، معناه أنه في شك هل رواه بندار من طريق هشام وسعيد، أم من طريق هشام وحده، قلت: بل رواه عنها بالعطف، ومن طريق بندار أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٤٢) و (٧/ ٢١) وابن أبي عدي متابع على العطف بين سعيد وهشام من يزيد بن زريع عند البخاري (٤٦٨٥) والحديث أخرجه أيضًا مسلم (٢٧٦٨) وعبد الله بن أحمد في السنة (٤٧٦) وابن جرير في تفسيره (٧/ ٢١) وابن منده في الإيهان (٧٩٠) والآجري في الشريعة (٦٦٠) وفي التصديق بالنظر (٥١) جميعًا من طريق ابن علية عن هشام عن قتادة بهذا الإسناد به، وهشام هو الدستوائي، وأخرجه ابن منده في الإيهان (١٠٧) عن روح بن عبادة عن هشام عن قتادة بمثله.

<u>٣٥٦</u> وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعَفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخِبَرَنَا هَمَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن صَفُوانَ بِنِ مُحِرِزٍ، قَالَ: كُنتُ آخِذًا بِيَدِ ابِنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيفَ سَمِعتَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ فِي النَّجوَى؟ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: فَيَقُولُ: فَي اللَّهِ عَنَى يَضَعَ عَلَيهِ كَنَفَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي عَبدِي، تَعرفُ ذَنبَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَم أَي رَبِّي، حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأًى فِي نَفسِهِ أَنَّهُ قَد هَلَكَ قَالَ: فإنِي قَد سَتَرَبُها عَلَيكَ فِي الدُّنيَا، وَغَفر مُهَا لَكَ اليَومَ، ثُمَّ وَرَأًى فِي نَفسِهِ أَنَّهُ قَد هَلَكَ قَالَ: فإنِي قَد سَتَرَبُها عَلَيكَ فِي الدُّنيَا، وَغَفر مُهَا لَكَ اليَومَ، ثُمَّ ويعلى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الكُفَّارُ والمُنَافِقُونَ، فَيقُولُ الأَشْهَادُ هَوُّلاءِ اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِيم أَلَا لَعَنَةُ الله عَلَى الظَّالمِينَ». هَذَا حديث الزعفراني.

﴿ وقال أَبُو موسى في حديثه: ﴿ وَأَمَّا الكُفَّارُ: فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ: أَينَ النَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهم، أَلا لَعْنةُ الله عَلَى الظَّالمِنَ ».

٣٥٧ - حَدَّثَنَا الزَّعفرانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَة.

. (₩ • ₩ )

#### ٣٥٦) صحيح:

ومن طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أخرجه الآجري في السريعة (٦٦١) وفي التصديق بالنظر (٥٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٢١) عن يزيد بن هارون، وأخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٤١) عن موسى بن إسهاعيل عن همام عن قتادة به، وأخرجه ابن حبان (٧٣٥٦) والبيهقي في شعب الإيهان (٢٧١) عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة بمثله، وهمام هو ابن يحيى.

# (۳۵۷) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

## (۳۵۸) صحیح:

وخلف هو ابن هشام بن ثعلب وهو ثقة، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري، والحديث أخرجه البخاري (٢٠٧٠ و ٢٥١٤) وابن منده في الإيهان (٢٠٧٩) من طرق عن أبي عوانة عن قتادة عن صفوان عن ابن عمر به. 13- باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل عَلَى نبيه المصطفى عَيْقَ، ومن سنة نبينا مُحَمَّد عَيْقٍ عَلَى الفرق بين كلام الله - عَزَّ وَجَلَّ - الَّذِي به يكون خلقه، وبين خلقه الَّذِي يكونه بكلامه وقوله، والدليل علَى ضد قول الجَهمِيَّة الَّذِينَ يزعمون أن كلام الله مخلوق جَلَّ ربنا وعز عَن ذلك

قَالَ الله سبحانه وتَعَالى: ﴿ أَلا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِينَ فَ فَ الأعراف: ٤٥٤. ففرق الله بين الخلق والأمر الَّذِي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جَلَّ وَعَلا في محكم تَنْزيله أَنَّهُ يَخلق الخَلق بكلامه وقوله، فقال: ﴿إِنَّمَا فَوَلْنَا لِثَوْمِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ إِنِّكَ النحل: ١٤]. فأعلمنا جَلَّ وَعَلا أَنَّهُ يُكُونُ كُلُّ مُكُونٍ من خلقه بقوله: ﴿ كُن ﴾، وقوله: ﴿ كُن ﴾: هُوَ كلامه الَّذِي به يُكُوِّنُ الخَلق. وكلامه - عَزَّ وَجَلَّ - اللَّذي به يكون الخَلق غير الخَلق الَّذِي يكون مكونًا بكلامه، فافهم، ولا تغلط، ولا تغالط، ومن عقل عَن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنَّهُ يُكَوِّنُ الشيء بقوله: ﴿ كُن ﴾ أن القول الذي هو كن غير المكوّن بكن المقول له ﴿ كُن ﴾ وعقل عَن الله أن قوله: ﴿ كُن ﴾ لَو كَانَ خلقًا عَلَى ما زعمت الجَهمِيَّة المفترية عَلَى الله كان الله إنها يخلق الخَلق، ويكونه بخلقٍ، لَو كَان قوله: ﴿ كُن ﴾ خلقًا، فيقَالُ لهم: يا جهلة؛ فالقول الَّـذِي يكون به الخلق - عَلَى زعمكم - لَو كَانَ خلقًا ثـم يكونـه عَـلَى أصـلكم، ألـيس قَـوْدَ مقَالَتكم الَّذِي تزعمون أن قوله: ﴿ كُن ﴾ إنها يخلقه بقول قبله؟ وهُ وَ عندكم خَلق، وذلك القول يخلقه بقول قبله، وهُوَ خَلَقَ، حتى يصير إلى ما لا نهاية لـه ولا عـدد ولا أول، وفي هَذَا إِبطال تكوين الخَلق، وإنشاء البرية، وإحداث ما لم يكن قبل أن يُحَدِث الله الشيء، وينشئه ويخلقه، وهذا قول لا يتوهمه ذو لب، لَو تفكر فيه، ووفق لإدراك الـصواب والرشاد، قَالَ الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِيكَ [الأعراف: ٥٥] فَهَل يتوهم مسلم - يا ذوي الحجا - أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهُومًا عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الَّذِي سخر به المسخّر غير المسخّر بالأمر؟ وأن القول غير المقول له؟ (\*\*) فتفهموا - يا ذوي الحجا - عن الله خطابه، وعن النَّبيِّ المصطفى على بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل، فتضلوا كما ضلت الجهمِيَّة عليهم لعائن الله.

# فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النَّبيِّ عِي بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه علَى الفرق بين خلق الله وبين كلام الله

<u>٣٥٩</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفيَانُ، عَن مُحَمَّدبنِ عَبد الرَّحَنِ وَهُوَ مَولَى آل طَلحَة - عَن كُريبٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ حِينَ خَرَجَ إِلى صَلاة الصَّبح وجُويرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي المَسجِد، فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَقَالَ: «لَم تَزالي جَالِسَةً بَعدِي؟» قَالَت: نَعَم، قَالَ: «قَد قُلتُ بَعدَكِ أَربَعَ كَلِهَاتٍ، لَو وُزِنَت بِهِنَّ لَوَزَنَتهُنَّ: شُبحَانَ الله وَبحَمدِهِ، عَدَدَ خَلقِهِ، وَمِدَادَ كَلِهَاتِهِ، وَرِضَا نَفسهِ، وَزِنَةَ عَرشِهِ».

٣٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - وهُوَ ابن جَعفَرٍ.

﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مُحَمَّدِ

<sup>(\*)</sup> معنى العبارة: يرد المصنف - رحمه الله - على الجهمية في زعمهم أن كلام الله مخلوق فيقول: لو كان كلامه معنى العبارة: يرد المصنف - رحمه الله - على الجهمية في زعمهم أن كلام الله إنها يخلق الخلق ويكونه بمخلوق وهو كلمة كن وهذا باطل.

<sup>(</sup>۳۵۹) صحیح:

أخرجه مسلم (٢٧٢٦) وأبو داود (١٥٠٣) والترمذي (٣٥٥٥) والنسائي في المجتبى (٣/ ٧٧) وفي السنن الكبرى (٩٩٨٩) وفي عمل اليوم والليلة (١٦١) وابن ماجة (٣٨٠٨) والبخاري في الأدب المفرد (٦٤٧) وابن حبان في صحيحه (٨٣٢) جميعًا من طريق سفيان وهو ابن عيبنة بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>۳۲۰) صحیح:

ومن طريق شعبة أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٩٩١) وفي عمل اليوم والليلة (١٦٣).

ابنِ عَبدِ الرَّحَنِ، قَالَ: سَمِعتُ كُريبًا يُحَدِّثُ عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن جُوَيرِيةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَا. فذكر الحَدِيث، وهُو أَتَمُّ من حديث ابن عيينة، وقالا في الخبر: «سُبحَانَ الله عَدَدَ خَلقِهِ، سُبحَانَ الله عَدَدَ خَلقِهِ، سُبحَانَ الله عَدَدَ خَلقِهِ، سُبحَانَ الله عَدَدَ خَلقِهِ». وقَالَ في كل صفة ثَلاثَ مَرَّاتٍ. خرجته في كِتَابِ الدُّعَاء.

قال أبوبكر: فالنَّبيُّ المصطفى ﷺ الذي ولَّاه بَيان ما أنزل الله عليه من وحيه، قَد أوضح لأمته، وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقَالَ: «سُبِحَانَ الله عَدَدَ خَلقِهِ، وَرضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». ففرَّق بين خلق الله وبين كَلِمَاته، ولو كانت كَلِمَات الله من خلقه لما فرق بينهما، ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هُوَ مخلوق نطق على الله بلفظة لا تقع عَلَى العدد، فقَالَ: «زنة عَرشه» والوزن غير العدد، والله جَلَّ وَعَلا قَد أعلم في محكم تَنْزِيله أن كَلِهَاته لا يعادلها ولا يحصيها مُحصِ من خلقه، وَدَلَّ ذوي الألباب من عباده المؤمنين عَلَى كثرة كَلِمَاته: وأن الإحصاء من الخَلق لا يأتي عليها، فقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿قُل لَّوْ كَانَ وهذه الآية من الجنس الَّذِي نقول: مجملة غير مفسرة، معناها: قـل يـا مُحَمَّد: لَـو كَـانَ البَحرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبَّي فَكُتِبَت بِهِ كَلِمَاتُ ربي، لَنفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ ربي، وَلُو جِئنَا بِمِثلِهِ مَدَدًا، والآية المفسرة لهذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِيلٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِيلٌ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ أَنْ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُ ذكر الله الأقلام في هَذِهِ الآية، دَلَّ ذوي العقول بذكر الأقلام أنَّـهُ أراد: لَـو كَـانَ مـا في الأرض من شجرة أقلام يكتب بِها كَلِمَات الله، وكان البحر مدادًا فنفد ماء البحر لَو كَانَ مدادًا، لم تنفد كَلِمَات ربنا، وفي قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ ﴾ أيضًا ذكر البحر كَلِهَات الله، وإنها أراد: لَو كَانَ ماء البحر مدادًا كما فسره في الآية الأخرى، وفي

قوله جَلَّ وَعَلا: ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا ﴾ الآية، قَد أوقع اسم البحر عَلَى البحار في هذه الآية، أي: عَلَى البحار كلها، واسم البحر قَد يقع عَـلَى البحـار كلهـا؛ كقولـه: ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرَكُوْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِ حَتَّى إِذَا كُنتُر فِ ٱلْفُلُكِ﴾[يـونس: ٢٢] الآيـــة، وكقولـــه: ﴿وَٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ الحج: ٦٥] ، والعلم محيط أنَّهُ لم يرد في هاتين الآيتين بحرًا واحدًا من البحار لأن الله يسير من أراد من عباده في البحار، وَكَذَلِكَ الفلك تجري في البحار بأمر الله، لا أَنَّهَا تجري في بحر واحد، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ ﴾[لقان ٢٧]، يـشبه أن يكون من الجنس الَّذِي قَالَ: إِن السكت ليس خلاف النطق، لم يدل الله بهذه الآية أن لَو زيد من المداد عَلَى ماء سبعة أبحر لنفدت كَلِمَات الله، جَلَّ الله عَن أن تنفد كَلِمَاته، والدليل عَلَى صحة ما تأولت هذه الآية: أن الله جَلَّ وَعَلا: قَد أعلم في هذه الآية الأخرى، أن لو جيء بمثل البحر مدادًا لم تنفد كَلِمَات الله، معناه: لَو جيء بمثل البحر مدادًا، فكتب به أيضًا كَلِهَات الله لم تنفد، واسم البحر كما علمت يقع عَلَى البحار كلها، ولو كَانَ معنى قوله في هَذَا الموضع: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا ﴾، بحرًا واحدًا، لكان معناه في هَذَا الموضع: أَنَّهُ لَو كُتِبَ به ببحرِ واحد فكان مدادًا لكلمات الله وجيء بمثله - أي ببحر ثانٍ - لم تنفد كَلِهَات الله، فلم يكن في هذه الآية دلالة أن المراد لَو كَانَ أكثر من بحرين، فكتب بذلك أجمع كَلِمَات الله نفدت كَلِمَات الله؛ لأن الله قَد أعلم في الآية الأخرى: أن السبعة الأبحر لَو كُتِبَ بِهِنَّ جميعًا كَلِمَات الله لم تنفد كَلِمَات الله.

فاسمع الآن الأخبَار الثابتة الصحيحة، بنقل العدل عَن العدل، موصولاً إلى النَّبيّ ﷺ الدالة علَى أن كَلمَات ربنا ليست بمخلوقة علَى ما زعمت المعطلة الجَهمِيَّة عليهم لعائن الله

٣٦١ - حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سَابِقٍ الخَولانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>٣٦١) صحيح:

الحارث بن يعقوب المصري ثقة، وهو أبو عمرو بن الحارث، وعمرو يرويه هنا عن أبيه وعن يزيد بن أبي حبيب،

أَخبَرَنِي عَمرُو بِنُ الحَارِثِ، عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَأَبِيهِ الحَارِثِ بِنِ يَعقُوبَ، حَدَّثَاهُ عَن يَعقُوبَ بِنِ عَبِدِ الله بِنِ الأَشَجِّ، عَن بُسِرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَن سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن خَو يَعقُوبَ بِنِ عبدِ الله بِنِ الأَشَجِّ، عَن بُسِرِ بِنِ سَعِيدٍ، عَن سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَن خَولَةَ بِنتِ حَكيمٍ، أَنَّهَا سَمِعت رَسُولَ الله عَيْلِي يَقُولُ: «لَو نَزَلَ أَحَدُكُم مَنْزِلًا فَليَقُل: فَاللهُ عَلَيْهُ لَا يَضُرُّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرحَلَ مِنهُ». أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرحَلَ مِنهُ».

<u>٣٦٢</u> - قَالَ يَعقُوبُ بنُ عَبدِ الله، عَن القَعقَاعِ بنِ حَكِيم، عَن ذَكوَانَ أَبِي صَالِح، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَىٰ اللهُ مَا لَقِيتُ من أَبِي هُرَيرَةَ عِلَىٰ أَنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا لَقِيتُ من عَقرَبٍ لَدَغَتنِي البَارِحَة، فَقَالَ له رَسُولُ الله عَلَىٰ: «أَمَا إِنَّكَ لَو قُلتَ حِينَ أَمسَيتَ أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ لَم تَضُرَّكَ».

قال أبوبكر: قَد أمليت هَذَا البَاب بتهامه في كِتَاب الطب والرقى.

وهما يرويانه عن يعقوب الأشج، وسائر رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٠٨) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٤٣) وابن حبان (٢٧٠٠) والطبراني في الدعاء (٨٣١) جميعًا من طريق ابن وهب بهذا الإسناد والمتن، وإسناده صحيح، لكن رواه الليث بن سعد فقال: عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب الأشج، وهذا أخرجه مسلم (٢٧٠٨) أيضًا، والترمذي (٣٤٣٧) وابن خزيمة في صحيحه (٢٥٦١) وأحمد (٢/ ٣٧٧) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٣٩٤) وأحمد (المريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٣) جميعًا من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث ابن يعقوب عن يعقوب الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم، وهذا صحيح، ويحتمل أن يكون يزيد قد سمعه من الحارث أولًا ثم سمعه بعد ذلك من يعقوب الأشج مباشرة من غير واسطة، والله أعلم، وخالف ابن عجلان فرواه عن يعقوب الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد ابن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم، أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٤) والدارمي (٢٦٨٠) وابن أبي شيبة عقب حديث (٢٩٤١) والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٣٨) وفي الدعاء (٢٦٨٠) لكن قال الترمذي عقب حديث (٢٩٤٠) وولية ابن عجلان.

#### (٣٦٢) صحيح:

وهو بالإسناد السابق عن يعقوب بن عبد الله الأشج، أخرجه مسلم (٢٧٠٩) وابن حبان (١٠٢٠) من طريق ابن وهب بمثله، وأخرجه الطبراني في الدعاء (٣٤٩) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن يعقوب بن عبد الله بمثله.

قال أبوبكر: أفليس العِلم محيطًا يا ذوي الحجا أنَّهُ غير جائز أن يأمر النَّبي عَلَيْهِ بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هَل سَمِعتُم عالمًا يجيز أن يَقُولَ الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خَلْقِ الله؟ أو يجيز أن يَقُولَ: أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خَلَق الله، هَذَا لا يَقُولُه ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه.

<u>٣٦٣</u> – حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ – يعني ابنَ المُنذِرِ الحِزَامِيَّ – قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بِنُ المُهَاجِرِ بِنِ مِسمَارٍ، ثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بِنِ ذَكُوانَ، عَن الحِزَامِيَّ – قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بِنُ المُهَاجِرِ بِنِ مِسمَارٍ، ثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بِنِ ذَكُوانَ، عَن مَولَى الحُرُقَةِ – وهُو عَبدُ الرَّحَنِ بِنُ يَعقُوبَ بِنِ العلاءِ بِنِ عَبد الرَّحَنِ – عَن أَبي هُرَيرَةَ مَولَى الحُرُقَةِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيقٍ : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ: (طه)، و(يس) قَبلَ أَن يَخلُقَ الْمُراقَى عَامٍ، فَلَمَّ سَمِعت المَلائِكَةُ القُرآنَ قَالَت: طُوبَى لأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيهِم، وَطُوبَى لأَلْشَنِ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، وَطُوبَى لأَجَوَافٍ تَحِمِلُ هَذَا».

قال أبوبكر: ولذكر القُرآن: إنه غير مخلوق مسألة طويلة ستأتي في موضعها من هَذَا الكتاب إن وفق الله ذلك لإملائها.

## (٣٦٣) ضعيف جدًّا:

في إسناده: عمر بن حفص وهو متروك الحديث، وإبراهيم بن المهاجر ضعيف، وإبراهيم بن المنذر له غرائب ومناكير، ومولى الحرقة مختلف في تعيينه، وليس في شيء من الروايات أنه عبد الرحمن بن يعقوب إلا عند ابن خزيمة هنا في التوحيد، وفي بعض رواياته عن إبراهيم الحرقي، وفي بعضها: عن مولى الحرقة، من غير تعيين، وفي بعضها تعيينه بعبد الرحمن على الشك، والحديث أخرجه الدارمي في سننه (٢/ ٥٥٦) وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٥٥٠) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٣٦٨) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٨٧٦) وابن حبان في المجروحين (١/ ١٠٨) والعقيلي في الضعفاء الكبير والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٢٥١) جيعًا من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن المهاجر بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات بتحقيقي)، وتعقبه السيوطي، وفصلت الكلام عليه في كتابي: «التعقيبات على تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي».

# ٤٢ - بِـابِ مِن الأدلة التي تدل عَلَى أن القرآن كلام الله الخالق، وقوله غير مخلوق لا كما زعمت الكفرة من الجَهميَّة العطلة

عَرَقَ النَّهُ عَنَ أَيُ النَّرْ اَدِ، عَن أَي الزِّ الذِي عَن عُروة بن الزُّبِر، عَن نِيَارِ بنِ مَكرَمِ الأَسلَمِيِّ صَاحِبِ البنِ أَي الزِّنَادِ، عَن أَي الزِّنَادِ، عَن عُروة بن الزُّبِر، عَن نِيَارِ بنِ مَكرَمِ الأَسلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: لمَّا نَزَلَت: ﴿ النَّهَ فَيُ عُلِيتِ الرُّومُ فَيُ فِي آدَنَ الأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلِيهِمُ سَيَغْلِمُونَ فَهُم مِن بَعْدِ غَلِيهِمُ سَيَغْلِمُونَ لَيُّ فَيَ الْذَي الرَّمِ اللهِ عَلَيْ الرَّعِيمِ اللهَ عَلَيْ الرَّعِيمِ اللهَ عَلَيْهِمُ سَيَغْلِمُونَ الرَّعِيمِ اللهَ عَلَيْهِمُ سَيَغْلِمُونَ الرَّعِيمِ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ وَقُولُهُ مُشْرِكِي مَكَّة: يَا ابنَ أَي قُحَافَة، هَذَا مما أَتَى بِهِ صَاحِبُك؟ قَالَ: الروم: ١-٣]» فَقَالَ رُوَّ سَاءُ مُشْرِكِي مَكَّة: يَا ابنَ أَي قُحَافَة، هَذَا مما أَتَى بِهِ صَاحِبُك؟ قَالَ: لا واللهُ وَلَكِنَّةُ كَلامُ اللهُ وَقُولُهُ مُشْرِكِي مَكَّة: يَا ابنَ أَي قُحَافَة، هَذَا مما أَتَى بِهِ صَاحِبُك؟ قَالَ: لا واللهُ وَلَكِنَّةُ كَلامُ الله وَقُولُهُ مُقْلَوا: فَهَذَا بَينَنَا وَبَينَكَ، إِن ظَهَرَت الرُّومُ عَلَى فَارِسٍ في بِضِع بِنِينَ! فَتَعَالَ ثُنَاجِبُك، - يُرِيدُونَ نُرَاهِنُكَ - وَذَلِكَ قَبَلَ أَن يُزِلُ فِي الرِّهُمُ فَلَى فَارِسٍ في بِضِع فَرَاهُ اللهُ اللهُ وَقُولُهُ مُ اللهُ عَلَى النَّابِهِ عَلَى يَدَى فُلانٍ، قَالَ: ثُمَّ بَكُرُوا، فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكِرٍ: البِضِعُ مَا يَنَ النَّلاثِ إِلَى التِّسِع، فَاقطَع بَينَنَا وَبَينَكَ شَيئًا نَتَهِي إِلَيهِ.



## (٣٦٤) في إسناده ضعف:

عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام، قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا، وأما نيار بن مكرم فصحابي، والخبر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٣٠ بتحقيقي) والإسماعيلي في معجم شيوخه (٣/ ٧١٦) والبيهقي في الاعتقاد (ص٢٠١) والجرجاني في تاريخ جرجان (١/ ٢٥٥) من طريق سريج بن النعمان بهذا الإسناد به، وأخرجه إبن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٧٢ ت ١١٤٨) من طريق لوين عن ابن أبي الزناد به، وأصل قصة الرهان أخرجها الترمذي وابن جرير وغيرهما، وليس فيها موضع الشاهد.

٤٣ - بـاب ذكر البيـان أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - ينظر إليه جميع المؤمنين يـوم القيامة برهم وفاجرهم وإن رغمت أنوف الجَهمِيَّة المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره

<u>٣٦٥</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ إِسَاعِيلَ، عَن قَيسِ، عَن جَرِيرٍ.

<u>٣٦٦</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ، قَالَ: وحَدَّثَنِي يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنَا إِسمَاعِيلُ.

٣٦٧- وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ المِقَدامِ العِجلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ، عَن إِسمَاعِيلَ.

<u>٣٦٨</u> - وَحَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بِنُ إِدرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بِنُ إِدرِيسَ، قَالَ: سَمِعتُ ابنَ أبي خَالِدٍ.

<u>٣٦٩</u> وَحَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، وَالْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ.

\_\_\_\_\_ وَحَدَّثَنَا الزَّعَفَرَانِيُّ أَيضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِسهَاعِيلُ

#### (٣٦٥) صحيح:

وقيس هو ابن أبي حازم، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، والمعتمر هـو ابـن سـليمان، ومـن طريـق المعتمـر أخرجـه الدارقطني في رؤية الله (٩٢ و ١١١ و ١٣٣٠) وانظر ما يأتي.

(٣٦٦) أخرجه ابن منده في الإيهان (٧٩٥) والدارقطني في رؤية الله (٩٩) وابن بطة في الإبانة (٤) مُن طريق يزيد ابن هارون به.

(٣٦٧) سبق من طريق المعتمر قبل تعليق.

(٣٦٨) أخرجه الدارقطني في رؤية الله (٨٠ و١٠٨) من طريق عبد الله بن إدريس.

(٣٦٩) أخرجه أبو داود (٤٧٢٩) وابن ماجة (١٧٧) وابن منده في الإيهان (٧٩٢) والدارقطني في رؤية الله (٩٣ و٩٧ و٩٠٨) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٨٢٨) من طريق وكيع عن إسهاعيل به.

(۳۷۰) سبق من طریق یزید بن هارون برقم (۳۲٦).

ابنُ أبي خَالِدٍ.

<u>٣٧١</u> - وَحَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ كِلاهُمَا عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ.

<u>٣٧٢</u> - وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمِ زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ.

<u>٣٧٣</u> - وَحَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ فُضِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدِّدً

عَ<u>٣٧٤</u> - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَيَعلَى، وَمِهرَان بنُ أَبِي عُمَرَ.

٣٧٥ - وَحَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعبَةَ،

(٣٧١) أخرجه البخاري (٥٧٣) وأحمد (٤/ ٣٦٢) وابن حبان (٧٤٤٣) والنسائي في السنن الكبرى (٢٠٤) والدارقطني في رؤية الله (٨١) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٦٤) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٨٢٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد به، وطريق يزيد بن هارون سبقت.

(٣٧٢) أخرجه البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٣٣) والدارقطني في رؤية الله (٨٨ و٨٩ و٩١) من طريق مروان بـن معاوية عن إسهاعيل بن أبي خالد.

(٣٧٣) أخرجه الدارقطني في رؤية الله (٩٧ و١٠٨) من طريق محمد بن فضيل.

(٣٧٤) أخرجه الدارقطني في رؤية الله (٩٦) من طريق يوسف بن موسى عن هؤلاء المذكورين عن إسهاعيل بن أبي خالد به، وأخرجه البخاري (١٥٨٥) وأبو داود (٤٧٢٩) وابن حبان (٤٤٤٧) وابن منده في الإيهان (٧٩٨) والدارقطني في رؤية الله (٨٣) من طريق جرير بن عبد الحميد عن إسهاعيل بن أبي خالد به، وطريق وكيع سبقت برقم (٣٦٩)، وأخرجه مسلم (٣٣٣) وأبو داود (٢٧٢٩) وابن حبان (٢٤٤٧) وابن حبان (٢٤٤٧) وابن منده في الإيهان (٤٩٨ و ٧٩٨) والدارقطني في رؤية الله (٨٨ و ١٠٨) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن إسهاعيل بن أبي خالد به، وأخرجه ابن منده في الإيهان (٢٩٣) والدارقطني في رؤية الله (٨٨ و ١٠٨) من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن إسهاعيل بن أبي خالد به.

# (۳۷۵) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عبد الله بن محمد الزهري صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن كل الطرق السابقة

﴿ وَقَالَ بِندارٌ فِي حديث يزيد بن هارون: ﴿ لا تُضَامُونَ ﴾ ، وفي حديث وَكِيع: ﴿ أَمَا إِنَّكُم سَتُعرَضُونَ عَلَى رَبِّكُم فَتَرَونَهُ كَمَا تَرُونَ هَذَا القَمَرَ ».

﴿ وَقَالَ الزعفراني فِي حديث يزيد بن هارون «لا تُنضامُونَ»، وقَالَ: ثُمَ تَلا رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَسَرِّمْ عَمَد رَبِكَ ﴾. وقَالَ يحيى بن حكيم: «إِنَّكُم رَاؤُونَ رَبَّكُم كَمَا تَرُونَ هَذَا»، وقَالَ أيضًا: وَتَلا رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ وَسَرِّمْ عِمَدِ رَبِكَ ﴾، وفي حديث شعبة: «لا تُضَامُونَ فِي رُؤيتِهِ، وَحَافِظُوا عَلَى صَلاتَينِ »، وقرأ: ﴿ وَسَرِّمْ عِمَدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَلْ عُرُومَا ﴾ .

﴿ وَقَالَ مَروانُ بِنُ مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيسُ بِنُ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعتُ جَرِيرَ بِنَ عَبِدِ الله، وقَالَ: «لا تُضَامُونَ» بِالرفع، وقَالَ: ثُمَّ قَرأً جَرِيرٌ ﴿ وَقَالَ: شَعَ عَبِدِ الله، وقَالَ: «لَيلَةَ البَدرِ لَيلَةَ أَربَعَ عَسْرَةَ»، وقَالَ: ﴿ وَقَالَ: وَلَيلَةَ البَدرِ لَيلَةَ أَربَعَ عَسْرَةَ»، وقَالَ: واللفظ لجرير.

٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبِدَةُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخبَرِنَا حُسَينٌ الجُعفِيُّ، عَن زَائِدَةَ،

صحيحة إلى إسماعيل بن أبي خالد، والحديث أخرجه ابن منده في الإيمان (٧٩٧) والدارقطني في رؤية الله (١٠٣ و١٠٥ و٢٠١) من طرق عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد به.

### (۳۷٦) صحیح:

أخرجه البخاري (٧٤٣٦) وابن منده في الإيهان (٨٠١) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي بهـذا الإسناة والمـتن، وأخرجه الدارقطني في رؤية الله (١١٦ و٢٥٠ و١٥٧ من طرق عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بنُ بِشْرٍ، عَن قَيسِ بنِ أبي حَازمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ عَبدِ الله، قَالَ: خَرَجَ عَلينَا رَسُولُ الله ﷺ لَيلَةَ البَدرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُم تَرُونَ رَبَّكُم - عَنَّ وَجَلَّ - يَومَ القِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ هَذَا لا تُضَامُونَ فِي رُؤيَتِهِ».

<u>٣٧٧</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بنُ يُوسُفَ اليَربُـوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالدٍ، عَن قَيسٍ، عَن جَريرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «إِنَّكُم سَتَرُونَ رَبَّكُم عَيَانًا».

<u>٣٧٨</u> - حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ إِدريسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمشُ، عَن أبي صَالحِ، عَن أبي سَعيدٍ، قَالَ: قُلنَا يَا رَسُولَ الله، هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَل تُضَارُّونَ في رُؤيَةِ الشَّمسِ في الظَّهِيرَةِ مِن غَيرِ سَحَابٍ؟» قَالَ: وَلنَا: لا، قَالَ: «فَهَل تُضَارُّونَ في رُؤيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ لَيسَ في سَحَابٍ؟» قَالَ: تُلنَا: لا، قَالَ: «فَهَل تُضَارُّونَ في رُؤيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ لَيسَ في سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلنَا: لا، قَالَ: «فَهَل تُضَارُّونَ في رُؤيَةِ كَمَا لا تُضَارُّونَ في رُؤيَتِهمَا».

حازم عن جرير بن عبد الله مرفوعًا به.

(۳۷۷) صحیح:

يوسف بن موسى صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن للحديث طرق كما سبق بيانها، وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع الكوفي، والحديث أخرجه البخاري (٧٤٣٥) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٢٩) وغيرهما عن يوسف بن موسى بهذا الإسناد به.

#### (۳۷۸) صحیح:

أخرجه ابن ماجة (١٧٩) وعبد بن حميد (٩٢٠) وعبد الله بن أحمد في السنة (٢٦٤ و١٢٤٨) وابس أبي عاصم في السنة (٢٥٦) وإسحاق بن راهويه في مسنده (١٤٢٣) وأبو يعلى (١٠٠٦) وابن منده في الإيهان (٨١٠) والترمذي في والآجري في الشريعة (٦٤٣) وفي التصديق بالنظر (٣٣) والدارقطني في رؤية الله (١٧) والترمذي في العلل (٢٢٢ شرح أبي طالب القاضي) جميعًا من طريق عبد الله بن إدريس به، وانظر ما سبق برقم (٣٤٣) وما سيأتي من كلام المصنف.

<u>٣٧٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: وَحَدَّثِنِي ابنُ نُميرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحِيَى بنُ عِيسَى، عَن الأَعمشِ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَى الْعَالَى الْعَمْشِ، عَن الأَعمشِ، عَن أَبِي صَالِح، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ أَبِي عَلَيْكُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبْنَا عُمْ عَنْ أَبِي عَنْ أَبْنِ عَنْ أَبْنِ عَنْ أَبْنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبْنِ عَنْ أَنْ عَالَا عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عِنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ عَلْمَ عَلْمِ عَنْ أَنْ عَنْ عَلْمُ عَلْ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمِ عَلَى عَلْمَ عَلْمِ عَلَى عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمَا عَلَا عَنْ عَلَاكُ عَنْ عَلَا لَا عَنْ عَلْمُ عَل

<u>٣٨٠</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيهانُ بنُ حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهيبُ ابنُ خَالدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصعَبُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن أَبي صَالِحٍ، عَن أَبي هُرَيرةَ عِلَيْهُ الحديث. هُ قَالَ لنا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى: الحديث عندنا محفوظ عَن أبي هريرة، وعَن أبي سعيد.

(٣٧٩) صحيح المتن حسن الإسناد:

يحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه ابن ماجة (١٧٨) وعبد الله ابن أحمد في السنة (٤٦٤ و ١٦٤) وابن منده في الإيان (٨١٣) من طريق يحيى بن عيسى الرملي به، لكن يحيى لم ينفرد به عن الأعمش، بل تابعه جابر بن نوح الحاني عند الترمذي (٢٥٥٤) عن الأعمش به وجابر بن نوح ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهكذا روى يحيى بن عيسى

الرملي وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي الله ، وروى عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي أبي وحديث ابن إدريس غير محفوظ، وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي أبي أصح، وهكذا روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي الله عن أبي سعيد عن النبي من هذا الوجه مثل هذا الحديث وهو حديث

(٣٨٠) صحيح المتن، حسن الإسناد:

مصعب بن محمد بن شرحبيل صدوق حسن الحديث، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري: كان رجلًا صالحًا، وقال ابن حجر: لا بأس به، قلت: وحديثه متابع، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٨٩) وابن أبي عاصم في السنة (٤٤٣) وابن منده في الإيهان (٨١٤) والدارقطني في رؤية الله (٢٢) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٨٢٤) جميعًا من طريق وهيب بن خالد عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا به.

قلت: وقول المصنف - رحمه الله -: "يعني أخطأ محمد بن يحيى، والصواب" كذا وقع في كل الأصول ولم أفهم معناه، أو يتبين لي وجهه، والمصنف فيها يأتي يستدل لقول محمد بن يحيى أن الحديث محفوظ عن أبي هريرة وأبي سعيد، ويؤيده برواية مالك بن سعير، فجملة (أخطأ محمد بن يحيى) لا موقع لها في السياق، وهي إما مقحمة أو محرفة، والله أعلم، وقد أورد الدارقطني أيضًا الحديثين في العلل (٨/ ١٧٩ ح ١٤٩٥) وقال: ويشبه أن يكون القولان محفوظين.

قال أبوبكر: يعني أخطأ مُحَمَّدُ بنُ يحيى، والصواب.

ه قَد رُوِيَ الخبرُ أيضًا، عَن سُهَيلِ عَن أبيه، عَن أبي هريرة عِلْكُ.

<u>٣٨١</u> حَدَّثَنَاهُ عَبدُ الجَبارِ بنِ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيانُ، قَالَ: سَمِعتهُ وَرَوحُ بنُ القَاسِمِ منه — يعني من سُهَيْلٍ بنِ أَبي صَالِحٍ — عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<u>٣٨٢</u> وقد روى أيضًا خبرَ سهيلٍ هَذَا: مَالكُ بنُ سُعَيرِ بنِ الخِمسِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهَ عَيْلِ بنِ الخِمسِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللهَ عَيْلِ عَن أَبِي صَالحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَة، وعَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْلِيْ: (للهَ عَيْلِيْ: عَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْلِيْ: (لا يُومَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَلَمَ أَجعَل لَكَ سَمعًا وَبَصرًا وَمَالًا وَوَلَدًا...؟ - إلى قوله -: اليَومَ أَنسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ».

﴿ حَدَّثَنَاه عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهريُّ، غَيرَ مَرَّةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالكُ بنُ سُعير بنِ الخِمس.

وفي حديث سُهيلٍ هَذَا المعنى أيضًا؛ لأن في خبره: «فَيَلقَى العَبد فَيُقَالُ: أي فُلْ:

أَلَمُ أُكرِمكَ...؟ - إلى قوله -: اليَومَ أنسَاكَ كَمَا نَسِيتَني».

فرواية مالك بن سعير دالة عَلَى صحة ما قَالَـهُ عَالْمِنَـا: أَنَّ الخبر محفـوظ عَـن أبي

<sup>(</sup>۳۸۱) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٣٧) وحرجته هناك.

<sup>(</sup>۳۸۲) حسن:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٣).

هريرة خلي ، وأبي سعيد.

<u>٣٨٣</u> وَحَدَّثَنَا بِخَبِر سُهيلٍ أيضًا: طَلِيقُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَاسِطيُّ، بِالبَصرَةِ مُحْتَصرًا قَالَ: أَخبَرَنَا شُهيلُ بنُ أبي صَالحٍ، عَن أبيه، عَن أبي هُريرَةَ عَلَىٰ قَالَ: أَخبَرَنَا شُهيلُ بنُ أبي صَالحٍ، عَن أبيه، عَن أبي هُريرَةَ عَلَىٰ قَالَ: «فَوَالله قُلنَا يَا رَسُولَ الله: هَل نَرى رَبَّنَا؟ قَالَ: «بَلَى، أَليسَ تَرُونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالَ: «فَوَالله لَتَرُونَهُ كَمَا تَرُونُ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ لا تُضَارُونَ في رُؤيَتِهِ».

قال أبوبكر: ليس في خبر أبي معاوية زيادة عَلَى هَذَا.

<u>٣٨٤</u> حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرِ الخَولانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُّ - يعني ابنَ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا مُصَدِّ - يعني ابنَ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خَاذِم، عَن سُهيلِ بنِ أبي صَالِح، عَن أبيهِ، عَن أبيه هُريرَةَ عَلَىٰ اللهُ عَلَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «أَلستُم تَرُونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ لا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَتِهِ؟» قَالَوا: بَلَ، قَالَ: «وَالله لَتُبْصِرُنَّهُ كَمَا تَرُونَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ، لا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَتِهِ». يعني: تَزدَحِمُونَ.

<u>٣٨٥</u> حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بنُ عَبدِ الله ، عَن هِلالٍ الوَزَّانِ ، عَن عَبدِ الله بنُ عُكيمٍ ، قَالَ: سَمِعتُ ابنَ مَسعُودٍ ، بَدَأَنَا بِاليَمِينِ قَبلَ الحَدِيثِ ، فَقَالَ: وَالله إِن مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سَيَخلُو الله بِه ، كَمَا يَخلُو أَحَدُكُم بِالقَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ – أَو قَالَ: لَيلَتَهُ – يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ ؟ ابنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ؟ ابنَ آدَمَ مَا عَمِلتَ فيهَا عَلِمتَ؟ ابنَ آدَمَ : مَاذَا أَجَبتَ المُرسَلِينَ.

### (۳۸۳) صحیح:

وسهيل صدوق لكنه ممن أخرج له الجماعة، والحديث لم ينفرد به أبو معاوية، بل تابعه سفيان بن عيينة وروح بسن القاسم كما سبق برقم (٣٣٧).

# (۳۸٤) صحیح:

وهذا إسناد حسن، أسد بن موسى المعروف بأسد السنة صدوق، وانظر ما سبق.

# (٣٨٥) صحيح إلى ابن مسعود:

وهذا إسناد حسن، أسد بن موسى صدوق، وشريك بن عبد الله النخعي صدوق على بعض كلامهم فيه،وشريك متابع من أبي عوانة، وقد سبق الأثر من طريق شريك برقم (٣٣٢). ٤٤ - بساب ذكر البيسان أن جميسع أمسة السنّبي عَيْقٍ برهم وفساجرهم، مسؤمنهم ومنافقهم، وبعض أهل الكتباب يرون الله - عَزَّ وَجَلَّ - يوم القيامة

يراه بعضهم رؤية امتحان، لا رؤية سرور وفرح، وتلذذ بالنظر في وجه ربهم - عَزَّ وَجَلَّ - ذي الجلال والإكرام وهذه الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم، ويخص الله - عَزَّ وَجَلَّ - أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه، نظر فرح وسرور وتلذذ.

عَبدِ الرَّحَنِ بِنِ إِسحَاقَ، عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَن أَي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، عَبدِ الرَّحَنِ بِنِ إِسحَاقَ، عَن زَيدِ بِنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بِنِ يَسَادٍ، عَن أَي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ الله ﷺ فَقَلنَا: يَا رَسُولَ الله: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَل تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِنَّكُم تَرُونَ رَبَّكُم - عَزَّ وَجَلَّ - لَيلَةَ البَدرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَإِنَّكُم تَرُونَ رَبَّكُم - عَزَّ وَجَلَّ - كَذَلِكَ يَومَ القِيَامَةِ» قَالَ: «يُقَالُ: مَن كَانَ يَعبُدُ شَيئًا فَليَبِّعِهُ، فَيَتَبعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعبُدُونَ الشَّمَسَ الشَّمَسَ الشَّمَسَ، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَتَبعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعبُدُونَ الأَوْثَانَ الأَوْثَانَ، وَالأَصنامَ الْقَمَرَ القَمَرَ القَمَرَ القَمَرَ الشَّهُ وَتُلَا مَن كَانَ يَعبُدُ مِن دُونِ الله، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَتَعِى الْمُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُم بَينَ وَكُل مَن كَانَ يَعبُدُ مِن دُونِ الله، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَبقَى المُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُم بَينَ وَكُل مَن كَانَ يَعبُدُ مِن دُونِ الله، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَبقَى المُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُم بَينَ وَكُلْ مَن كَانَ يَعبُدُ مِن دُونِ الله، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَبقَى المُؤمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُم بَينَ أَظَهُرِهِم، وَبَقَايَا مِن أَهلِ الكِتَابِ - يُقَلِّلُهُم مِ بِيدِهِ - فَيُقَالُ لُهُ مَ: أَلا تَتَبعُونَ مَا كُنتُم تَعْولُونَ: كُنَّا نَعبُدُ الله، وَلَم نَرَ الله! قَالَ: فَيَكشِفُ عَن سَاقٍ، فَلا يَبقَى أَحَدٌ كَانَ تَعبُدُونَ مَا كُنتُم

<sup>(</sup>۳۸٦) صحيح:

وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٤٥٨ و ٣٤٣) عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق عن زيد بن أسلم، وسبق برقم (٣٤٦) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًا.

يَسجُدُ لله إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَبقَى أَحَدٌ كَانَ يَسجُدُ رِيَاءً وَسُمعَةً إِلَّا وَقَعَ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهرَي جَهَنَّم». ثم ذكر الحديث بطوله.

سعد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قالَ: حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، قَالَ: أَخَبَرَنَا هِ شَامُ بنُ سَعدٍ، قالَ: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الحُدِرِيِّ، قالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَل تُضَارُّونَ فِي رُؤيَةِ الشَّمسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحوًا لَيسَ فِي سَحَابٍ؟» قُلنَا: لا يَا رَسُولَ الله. قالَ: «هَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَتِهِ يَومَ القِيَامَةِ، إِلَّا كَا لَيسَ فِي سَحَابٍ؟» قُلنَا: لا يَا رَسُولَ الله. قالَ: «هَا تُضَارُّونَ فِي رُؤيَتِهِ يَومَ القِيَامَةِ، إلَّا كَا تَصَارُونَ فِي رُؤيَةٍ أَحَدِهمَا \*\* . إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلا تَلحَقُ – قالَ ابنُ يَحِيى: لعله قَالَ – كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَت تَعبُدُ» فذكر الحديث بطوله، وقالَ في الخبر: «فَيَكشِفُ عَن سَاقٍ فَيَخِرُّونَ سُجَدًا أَجَعُونَ، فَلا يَبقَى أَحَدٌ كَانَ يَسجُدُ فِي الدُّنيَا سُمعَةً وَلا رِيَاءً وَلا نِفَاقًا إلَّا فَيَخِرُونَ سُجَدًا أَجَعُونَ، فَلا يَبقَى أَحَدٌ كَانَ يَسجُدُ فِي الدُّنيَا سُمعَةً وَلا رِيَاءً وَلا نِفَاقًا إلَّا عَلَى ظَهِرِهِ طَبَقٌ، كَلَّمَا أَرَادَ أَن يَسجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يَرُفُعُ بَرُّنَا وَمُسِيئُنَا، وَقَد عَادَ لَنَا فِي صُورَتِهِ النِّي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ! فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيَقُولُونَ: نَعَم، أَنتَ رَبُّنَا، فَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُضرَبُ الجِسرُ عَلَى جَهَنَم».

<u>٣٨٨</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَني اللَّيثُ، عَن هِشَامٍ - وَهو ابنُ سَعدٍ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَن أَبي اللَّيثُ، عَن هِشَامٍ - وَهو ابنُ سَعدٍ - عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَن أَبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: قُلنَا يَا رَسُولَ اللهِ: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۳۸۷) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٦).

<sup>(\*)</sup> هنا فيه سقط من الحديث وهو قوله «وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَمرِ لَيْلَةَ البَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟». قَالُوا: لَا يَا رسُولَ الله راجع صحيح مسلم (١٨٣)

<sup>(</sup>٣٨٨) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فيه كلام يضعفه، وأما عمه فهو عبد الله بن وهب، وهشام هو ابن سعد فيه كلام، لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، والحديث سبق من طريق هشام بن سعد برقم (٣٤٦).

الحديث بطوله.

<u>٣٨٩</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو البَيَانِ، قَالَ: أَخبَرَنَا شُعيبٌ، عَن الزُّهرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِ سَعِيدُ بِنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بِنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ، أَنَّ أَبًا هُرَيرَةَ عِنْ النَّبِيُّ عَيْلِاً: يَا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِاً: «هَل ثَمَارُونَ فِي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَهَل ثَمَارُونَ فِي الشَّمسِ لَيسَ دُونَهُ السَحَابُ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَهَل ثَمَارُونَ فِي الشَّمسِ لَيسَ دُونَهَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: مَن كَانَ يَعبُدُ شَيئًا فَلِيَتَبِعهُ فَمِنهُم مَن يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مَن يَتَّبعُ الشَّمسَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ القَمَرَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مَن يَتَّبعُ الشَّمسَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ القَمَرَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مَن يَتَّبعُ الشَّمسَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ القَمَرَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مَن يَتَبعُ الشَّمسَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ القَمَرَ، وَمِنهُم مَن يَتَّبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مَن يَتَبعُ الشَّمسَ، وَمِنهُم مَن يَتَبعُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مَن يَتَبعُ الشَّمسَ، وَمِنهُم مَن يَتَبعُ الطَّواغِيتَ، وَتَبقَى هَذِهِ الأُمَّةُ مِنْ يَعْرَفُونَ أَوْلُ مَن يُعْرِفُونَ أَوْلُ مَن يُعِرفُونَ أَوْلُ مَن يُعِيدُ فُولُونَ: أَنتَ رَبُّنَا، فَيَدعُوهُم وَيُصْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهرَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُعِيدُ فَي الرُّسِلِ بِأُمَّتِهِ وَلا يَتَكَلَّمُ يَومَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلِ» فذكر الحديث.

٣٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعمَرٌ.

٣٩١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ دَاودَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَـدَّثَنَا إِسرَاهِيمُ

(۳۸۹) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٤).

(۳۹۰) صحیح:

أخرجه البخاري (٢٥٧٣) وعبد الرزاق (٢١/١١) ح ٢٠٨٥٦) وأحمد (٢/ ٢٧٥ و ٣٣٥) وعبد الله في السنة (٢٥٥) وابن أبي عاصم في السنة (٤٥٥) وابن حبان (٧٤٢٩) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٧٥) والآجري في الشريعة (٦٣٦ و ٢٤٠) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١٧٨) جميعًا من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة.

(۳۹۱) صحیح:

أخرجه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) وأحمد (٢/ ٢٩٣) وعبد الله في السنة (٤٧٠) وابـن منـده في الإيـمان

ابنُ سَعدٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ: أَنَّ أَبَا هُرَيـرَةَ رَوْكُ أَخ بَرَهُ، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله.

﴿ وَقَالَ الْهَاشِمِيُّ: إِنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله.

وساقا جميعًا الحديث بِهذا الخبر، غير أنّها اختلفا في اللفظة، والشيء والمعنى واحد.

<u>٣٩٢</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي العَلاءُ بِنُ عَبِدِ الرَّحَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ اللهُ النَّ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي العَلاءُ بِنُ عَبِدِ الرَّحَنِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهُ مَرَيرةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَجَمعُ اللهُ النَّاسَ يَومَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطلُعُ عَلَيهِم رَبُّ العَالمِينَ فَيَعَوُّلُ: أَلا يَتَبعُ كُلُّ أَنَّاسٍ مَا كَانُوا يَعبُدُونَ، فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصوِيرِ تَصوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَازُهُ، فَيَتَبِعُونَ مَا كَانُوا يَعبُدُونَ، وَيَبقَى المُسلِمُونَ فَيَطلُعُ عَلَيهِم رَبُّ العَالَمِينَ! فَيَقُولُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهُ مِنكَ، اللهُ رَبُنَا، وَهُو يَأْمُوهُم وَيُثَبِّعُهُم، وَيُثَبِّعُهُم، وَيُشَعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهُ مِنكَ، اللهُ رَبُنَا، وَهُو يَأْمُوهُم وَيُثَبِّعُهُم، فَالَوا: وَهَلَ لَنَامُ وَهُو يَأْمُوهُم وَيُثَبِّعُهُم، فَالُوا: وَهَلَ نَرَاهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّكُم لا تَتَبَارُونَ في رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّكُم لا تَتَبَارُونَ في رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّكُم لا تَتَبَارُونَ في رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّكُم لا تَتَبَارُونَ في رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، قَالَ: (فَي يَعُولُ: أَنَا رَبُّكُم وَيُنَا وَلُوا: وَمَالُ جَيَادِ الخَيلِ وَالرِّكُم وَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ، فَهُم عَلَيهِ مِثْلُ جِيادِ الخَيلِ وَالرِّكَالِ وَالرِّكَابِ، فَاتَعُرَفِي اللَّهُ وَلَكَ السَّاعِةِ، فَيُعُولُ: أَنَا رَبُّكُمُ اللهُ الْمُعَلِي وَلَوْلُ النَّهُ الْمُلْعُونَ وَيُوضَعُ الصَّرَاطُ، فَهُم عَلَيهِ مِثْلُ جِيادِ الخَيلِ وَالرَّكَالِ وَالرَّكَابِ،

(٨٠٢ و٨٠٣) وأبو.يعلى (٦٣٦٠) جميعًا من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بمثله.

<sup>(</sup>٣٩٢) حسن:

عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق وفيه كلام، والعلاء بن عبد الرحمن صدوق يهم، وأما ابن أبي مريم فثقة وهو سعيد بن الحكم، والحديث أخرجه الترمذي في السنن (٢٥٥٧) وفي العلل (٢٢٤ شرح أبي طالب القاضي) وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٨) وعبد الله في السنة (٤٧٤ و ٤٧٥) وابن منده في الإيهان (٨١٥) جميعًا من طريق عبد العزيز الدراوردي بهذا الإسناد به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

71

وَقُوهُمُ عَلَيهِ: سَلِّم سَلِّم» وذكر باقي الحديث.

<u>٣٩٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى، وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مِن كِتَابِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَمَةُ - وهو ابنُ كُهيلٍ - عَن أَبِي الزَّعرَاءِ، قَالَ: ذَكَرُوا الدَّجَالَ عندَ عَبدِ الله، فقَالَ: تَفتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ عندَ خُرُوجِهِ ثَلاثَ فِرَقٍ. فذكر الحديث بطوله، وقَالَ: «ثُمَّ يَتَمَثَّلُ الله لِلخَلقِ فَيلَقَى اليَهُودَ، فَيقُولُ: مَن تَعبُدُونَ؟ فَيقُولُونَ: نَعبدُ الله لا نُشرِكُ بِهِ شَيئًا! فَيَقُولَ: هَل تَعرِفُونَ رَبَّكُم؟ فَيقُولُونَ: سَبحَانَهُ، إِذَا اعتَرَفَ لَنَا عَرَفنَاهُ فَعندَ ذَلِكَ: يَكشِفُ عَن سَاقٍ فَلا يَبقَى مُؤمِنٌ وَلا مُؤمِنَةٌ إِلَّا خَرَّ لله ساجِدًا». وذكر باقي الخبر، خرجت هَذَا الحديث بتهامه في كتاب «الفتن»، في ذكر خروج الدجال.

قال أبوبكر: في هذه الأخبار دلالة عَلَى أن قوله جَلَّ وَعَلا: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّمِمْ يَوْمَيِذِ لَمَحُونُونَ فَنِ الطففين: ١٥]، إنها أراد الكفار الذين كانوا يُكَذِّبُونَ بيـوم الـدين بـضهائرهم، وينكرون ذلك بألسنتهم، دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بـضهائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين، رياءً وسمعة ألا تسمع إلى قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ أَلَا يَظُنُ أُوْلَتِكَ أَنَهُم مَنعُوثُونَ ﴿ كُلَّ بيوم الدين، رياءً وسمعة ألا تسمع إلى قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ أَلَا يَظُنُ أَوْلَتِكَ أَنَهُم مَنعُوثُونَ ﴿ كُلَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَن سَاقِ فَيَخِرُّ ونَ سُجَّدًا أَجْمَعُونَ ».

<sup>(</sup>٣٩٣) حسن موقوفًا:

أبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ، والراجح فيه أنه يقبل حديثه ما لم يغرب، فقد وثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات، بينها قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقد اقتصر الحافظ ابن حجر في التقريب على نقل توثيق العجلي. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥١١ ح ٣٧٦٣٧) وابن جرير في تفسيره (١٠/ ٤٨٠) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود موقوفًا، وإسناده حسن.

فأعلمنا الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون بذلك في الدنيا، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿ هَذَا الَّذِى كُتُمُ بِمِ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ المنافقون: فإنها كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياءً وسمعةً، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عَن رؤيته حسرةً عليهم وندامةً، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضائرهم، وبوعده ووعيده، وما أمر به ونهى عنه، ويوم الحسرة والندامة.

وفي خبر سهيل، عَن أبيه، عَن أبي هريرة، قَالَ: «فَيَلقَى العَبدَ فَيَقُولُ: أَي فُلْ: أَلَمَ الْحَبِدَ فَيَقُولُ: أَي فُلْ: أَلَمَ وَكَ؟ إِلَى قُولُه: «فَالْيَوْمَ أَنسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي»، فاللقاء الذي في هَذَا الخبر غير الترائي؛ لأن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يتراءى لمن قَالَ له هَذَا القول، وهذا الكلام الذي يكلم به الرب - جل ذكره - عبده الكافريوم القيامة كلام من وراء الحجاب، من غير نظر الكافر إلى خالقه، في الوقت الذي يكلم به ربه - عَزَّ وَجَلَّ - وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ خالقه، في الوقت الذي يكلم به ربه - عَزَّ وَجَلَّ - وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ

وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بِشْرِ وسرور وفرح ونضرة وبَهجة، ألا تسمعه يقول في الخبر بعد ما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصاري أولياءهم إلى جهنم قَالَ: «ثُمَّ نَبقَى أَيُّهَا الْمُؤمِنُونَ فَيَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: عَلامَ هَوْلاءِ قِيَامٌ؟ فَيَقُولُونَ: نَحنُ عِبَادُ الله المُؤمِنُونَ، وَعبَدنَاهُ وَهُوَ رَبُّنَا، وَهُوَ آتِينَا وَيُثَبِّتُنَا، وَهَذَا مَقَامُنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم قَالَ: فَيضَعُ الجِسرَ». أفلا تسمع إلى قوله: «فيأتينا ربنا» إنها ذكره بعد تساقط المُكفار واليهود والنصارى في جهنم فهذا الخبر دال: أن قوله: «فيلقى العبد» وهو لقاء غير الرؤية. قَالَ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [يونس: ٧] الآية، وقال: ﴿فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ لَيْكُ [يونس: ١١]، وقَالَ: ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّعِةٍ أَحَدًا لِنَيْكَ﴾[الكهـف: ١١٠] ، و﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَـَآءَنَا اَثْتِ بِقُـرْءَانٍ غَيْرٍ هَاذَا أَوْ بَدِّلَهُ ﴾ [يونس: ١٥]، والعلم محيط أَنَّ النَّبَى ﷺ لم يُردْ بقوله: «مَـن لَقِـي الله لا يُشرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة، وَمَن لَقِيَ الله يُشرِكُ بِهِ شيئًا دَخَلَ النَّارَ»، لم يرد: من يرى الله وهو يشرك به شيئًا، واللقاء هو غير الرؤية والنظر، ولا شك ولا ارتياب أن قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواُ بِعَايَنِتِنَا وَلِقَـكَآءِ ٱلْآخِـرَةِ ﴾[الأعراف: ١٤٧]، ليس معناه ورؤية الآخرة.

قال أبوبكر: قَد بينت في كتاب «الإيمان» في ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء، فأغنى ذلك عَن تكراره في هَذَا الموضع.



٤٥ – باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يـوم القيامة مخليًا بـه – عَزَّ وَجَلَّ – ، وذكر تشبيه النَّبيّ ﷺ رؤية القمر خالقهم ، ذلك اليوم بما يُدْرَك عليه في الدنيا عيانًا ونظرًا ورؤية

<u>٣٩٤</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعبَةَ، عَن يَعلَى بنِ عَطَاءٍ، عَن وَكِيعِ بنِ حُدُسٍ، عَن أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله: أَكُلُّنَا نَرَى الله خُلِيًا بِهِ؟ قَالَ: «أَلَيسَ كُلُّكُم يَرَى القَمَرَ الله خُلِيًا بِهِ؟ قَالَ: «أَلَيسَ كُلُّكُم يَرَى القَمَرَ لَيلَةَ البَدرِ، وَإِنَّهَا هُوَ خَلقٌ مِن خَلقِ الله؟ فَالله أَجَلُّ وَأَعظَمُ».

<u>٣٩٥</u> حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ سِنَانِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يعني ابنَ هَارُونَ - قَالَ: أَخبَرَنَا حَمَّدُ، عَن يَعلَى بنِ عَطَاءٍ، عَن وَكِيعِ بنِ حُدُسٍ، عَن عَمِّهِ، قَالَ: قُلتُ يَا وَسُولَ الله: أَكُلُّنَا يَرَى الله يَومَ القِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ في خَلقِهِ؟ قَالَ: «أَلَيسَ كُلُّكُم يَنظُرُ وَسُولَ الله: أَكُلُو فِي خَلقِهِ؟ قَالَ: «أَلَيسَ كُلُّكُم يَنظُرُ إلى القَمَرِ مُخِليًا بِهِ؟» قُلتُ: بَلَى، قَالَ: «فَالله أَعظَمُ، وَذَلِكَ آيَتُهُ في خَلقِهِ».

(٣٩٤) ضعيف الإسناد:

وكيع بن عدس - بالعين أو الحاء المهملتين - مجهول، لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يوثقه معتبر، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (٨/ ١٧٨ ت ٢٦١٥) والجرح والتعديل (٩/ ٣٦) وثقات ابن حبان (٥/ ٤٩٦) والتهذيب (١١/ ١٣١).

والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٣١) وابن ماجة (١٨١) وأحمد (٤/ ١١ و١٢) والطيالسي (١٠٩٢ و١٠٩٤) والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٣١) وابن ماجة (٤٨٥ و ٤٨٩) و (٤٨٩ – ٤٩٤) وابن أبي عاصم في السنة (٤٥٩) والطبراني في المعجم الكبير (١٠٦/ ح ٢٠٥ و ٤٦٦) والحاكم (٤/ ٢٠٥ ح ٨٦٨٢) من طرق جميعًا عن يعلى بن عبيد عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي به.

<sup>(</sup>٣٩٥) ضعيف الإسناد:

وعلته وتخريجه فيها سبق.

<u>٣٩٦</u> حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرِ الحَولانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُّ - يعني ابنَ مُوسَى - السنة قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّدُ نَا جَدَّدُ بنُ سَلَمَةَ، بمثله سواء... إلى قوله: «فالله أعظم» وزاد، قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ الله كَيفَ يُحيي الله المَوتَى؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ في خَلقِهِ؟ فَقَالَ: «يَا أَبَا رَزِينٍ أَمَا مَرَرتَ بِهِ يَهتَزُّ خَضِرًا، ثُمَّ أَتَيتَ عَليهِ مَحْلًا، ثُمَّ مَرَرتَ بِه يَهتَزُّ خَضِرًا، ثُمَّ أَتَيتَ عَليهِ مَحْلًا، ثُمَّ مَرَرتَ بِه يَهتَزُّ خَضِرًا، ثُمَّ أَتَيتَ عَليهِ مَحْلًا، ثُمَّ مَرَرتَ بِه يَهتَزُّ خَضِرًا، ثُمَّ أَتَيتَ عَليهِ مَحْلَه في خَلقِه».

<u>٣٩٧</u> حَدَّثَنَا بَحرُ بِنُ نَصرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بِنُ مُسَلَيم، عَن سُلَيَهَانَ التَّيمِيِّ، عَن أَسلَمَ العِجِلِيِّ، عَن أَبِي مِرَايَةَ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ، فَلَيم سُلَيم عَن سُليَهَانَ النَّبِيِّ، عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ، قَالَ: يرفَعُوا أَبصَارَهُم يَنظُرُونَ! قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا قَالَ: يرفَعُوا أَبصَارَهُم يَنظُرُونَ! قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا تَنظُرُونَ؟» قَالَوا: إلى الهِلالِ، قَالَ: «فَوَالله لَتَرُونَ الله يَومَ القِيَامَةِ كَمَا تَرُونَ هَذَا الهِلَالَ».

الله قال أبوبكر: ذِكْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الخبر بِهذا الإسناد - علمي - وَهَمُّ، هَذَا من قبل أبي موسى الأشعري في هَذَا الإسناد، لا من قول النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

٣٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، حَدَّثَنَا بِشرٌ - يعني ابنَ المفضل - حَدَّثَنَا

(٣٩٦) ضعيف الإسناد:

وعلته وتخريجه فيها سبق.

(٣٩٧) ضعيف، والرفع منكر:

رفعه يحيى بن سليم الطائفي وهو سيئ الحفظ، وخالفه المعتمر بن سليمان فرواه عن أبيه سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي مراية عن أبي موسى موقوفًا عليه ولم يرفعه، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٠٥) وابن بطة في الإبانة (٢٢) عن المعتمر بن سليمان به موقوفًا، والمعتمر متابع على الوقف من إسماعيل ابن علية عند اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٨٦٢)، لكن رواه الآجري في الشريعة (٢٥١) من طريق المعتمر به مرفوعًا، لكن في إسناده الحسن بن يحيى بن كثير العنبري وليس بالقوي. والحديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا بهذا الإسناد، فيه أبو مراية وهو مجهول الحال، روى عنه قتادة وأسلم العجلي ولم يوثق، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (٥/ ١٥٤) والجرح والتعديل (٥/ ١٨٥) والكني لمسلم (٣٣٤٢) والمقتني للذهبي (٥/٥٥).

(٣٩٨) ضعيف الإسناد:

أبو مراية مجهول الحال، وانظر ما سبق. وفيه هنا متابعة بشر بن المفضل لسليمان التيمي على الوقف.

سُلَيَهَانُ التَّيَميُّ عَن أَسلَمَ، عَن أَبِي مِرَايَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا وَأَمرَ دِينِنَا. فذكر الحديث، وقَالَ: فَكيفَ إِذَا أَبصَرتُم الله جَهرَةً.

النَّبيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَن النَّبيِّ عَلَيْهِ . وذكر هَذَا القول مِن قِبَلِ أبي موسى، لا عَن النَّبيِّ عَلَيْهِ .



# ٤٦ - باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر في قوله : ﴿ وَمُعِذِ نَاضِرَةٌ فَي إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ فَي القيامة : ٢٢، ٣٣]

وَيُفضِّل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمنين، ويحجب جميع أعدائه عَن النظر إليه من مشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق، كما أعلم في قوله: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِدِ مَشرك ومتهود ومتنصر ومتمجس ومنافق، كما أعلم في قوله: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَيِدِ لَمَحُونُونَ فَيُونَ فَيُكُا الطففين: ١٥ وهذا نظر أولياء الله إلى خالقهم جل ثناؤه بعد دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، فيزيد الله المؤمنين كرامة وإحسانًا إلى إحسانه تفضلًا منه، وجودًا بإذنه إياهم النظر إليه ويحجب عَن ذلك جميع أعدائه.

<u>٣٩٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَنِ - يعني ابنَ مهدي بنِ حَسَّان - قَالَ: حَدَّثَنَا عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ أَبِي لَيلَ، عَن صُهَيبٍ، عَن النَّبِيِّ فِي قَولِه تَعَالى: ﴿ قَالَتِينَ أَحَسَنُوا الْمَسْنَى وَزِيادَ أَنَّ الْمَانِ وَلَا تَعَالى: ﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: أَلَمُ عِندَ رَبِّكُم مَوعِدًا! قَالَوا: أَلَمُ ثَبِيض وَجُوهَنَا، وَتُنجِنَا مِنَ النَّارِ، وَتُدخِلَنَا الْجَنَّةُ؟ قَالَ: فَيكشِفُ الجِجَابَ! قَالَ: فَوَالله تَبيض وَجُوهَنَا، وَتُنجِنَا مِنَ النَّارِ، وَتُدخِلَنَا الْجَنَّةُ؟ قَالَ: فَيكشِفُ الجِجَابَ! قَالَ: فَوَالله

(٣٩٩) صحيح الإسناد، وفي رفعه كلام:

انفرد برفعه حماد بن سلمة وهو ثقة، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١) والترمذي (٢٥٥١ و ٢٥٠٥) وانفرد برفعه حماد بن سلمة وهو ثقة، والحديث أخرجه مسلم في السنة (٤٨٥) جميعًا من طريق عبد السرحمن ابن مهدي عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد مرفوعًا به، وقال الترمذي: هذا حديث إنها أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليل قوله اهـ. وانظر ما يأتي.

<sup>ُ</sup>ومن طريق حماد بن سلمة أورده الدارقطني في التتبع (ح٧٨) وقال: ورواه حماد بن زيـد عـن ثابـت عـن ابـن أبي ليلي قوله اهـ.

قلت: طريق حماد بن زيد ستأتي برقم (٤٠٢).

مَا أَعْطَاهُم شَيئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيهِم مِنَ النَّظَرِ».

<u>• • • ح</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا حَمَّـادُ بِـنُ سَلَمَةَ.

المائد وَهُو ابنُ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ - وَهُو ابنُ مُوسَى - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ اللهَ لَي اللهَ مَوسَى - قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجُنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّةُ اللهُ مُعَالِ اللهُ مَعْ اللهُ مَا أَعطَاهُمُ الله شَيئًا أَحَبَ إِلَيهِم اللهُ مَنْ اللهُ شَيئًا أَحَبُ إِلَيهِم اللهُ مَنْ اللهُ مَن مَوسَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ وقَالَ بحر في حديثه: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَـا أَهلَ الجَنَّةِ إِلَى النَّارِ النَّارِ، النَّارِ، نَادَى مُنَادٍ: يَـا أَهلَ الجَنَّةِ إِنَّ لَكُم عندَ الله مَوعِدًا يُرِيدُ أَن يُنجِزكُمُ وهُ! فَيَقُولُونَ: مَـا هُـوَ؟ أَلَم يُثَقِّل مَوازِينَنَا، وَيُبَيِّض وُجُوهَنَا، وَأَدخَلَنَا الجَنَّة، وَأَخرَجَنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكشِفُ الجِجَابَ، فَينظُرُونَ إِلَيهِ! فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا أَعطَاهُم الله شَيئًا أَحَبَّ إِلَيهِم مِنَ النَّظرِ إِلَيهِ».

<sup>(</sup>٤٠٠) أخرجه من طريق يزيد بن هـارون عـن حمـاد بـن سـلمة: مـسلم في صـحيحه (١٨١) وأحمـد في المـسند (٤/ ٣٣٢) و(٦/ ١٥) وعبد الله في السنة (٤٩٨) به مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤٠١) أخرجه المصنف هنا من طريق أسد بن موسى ومن طريق أسد بن موسى أخرجه ابن منده في الإيهان (٧٨٥) وأخرجه أحمد (٤/ ٣٣٣) والنسائي في السنن الكبرى (١١٣٤) وابن حبان في صحيحه (٧٤٤١) وابن منده في الإيهان (٧٨٣) من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة، وأخرجه ابن ماجة (١٨٧) من طريق حجاج عن حماد بن سلمة، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٤٨١ و ٤٨٨ و ٤٨٨) من طريق أبي عامر العدوي وروح بن أسلم وبشر بن السري، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، وأخرجه ابن منده في الإيهان (٧٨٧ و ٧٨٤) من طريق أبي داود الطيالسي وأسود بن عامر، كلهم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلي عن صهيب مرفوعًا.

﴿ وَفِي خبر رَوحِ بنِ عُبادَةَ: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُم عَندَ الله مَوعدًا! فَيَقُولُونَ: مَا هُو؟ أَلَم يُنَقِّل مَوازِينَنَا، وَيُبَيِّض وُجُوهَنَا، وَأَدخَلَنَا الْجَنَّة وَنَجَّانَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكشِفُ الجِجَابَ فَيَنظُرُونَ إِلَيهِ! قَالَ: فَوَالله مَا أَعطَاهُم الله شَيئًا قَطُّ هُوَ أَحَبُ إِلَيهِم مِنَ النَّظَرِ إِلَيهِ».

<u>٢٠١</u> - حَدَّثَنَا أَحِمُدُ بِنُ عَبِدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يعني ابنَ زيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَن عَبِدِ الرَّحِنِ بِنِ أَي لَيلَ، أَنَّهُ تَلا هَذِهِ الآيِةَ: ﴿ وَالَّذِينَ أَحَسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾، قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّة أُعطُوا فِيهَا مَا شَاوًا وَمَا سَأَلُوا، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ هُمُ: إِنَّهُ بَقِيَ مِن حَقِّكُم شَيءٌ لَمَ تُعطَوهُ! قَالَ: فَيَتَجَلَّ هُم فَيصغُر عندَهُم مَا أُعطُوا عندَ فَكُم: إِنَّهُ بَقِيَ مِن حَقِّكُم شَيءٌ لَمَ تُعطُوهُ! قَالَ: فَيَتَجَلَّ هُم فَيصغُر عندَهُم مَا أُعطُوا عندَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلَا يَلَيْنِ اَحْسَنُوا المُسْتَىٰ وَزِيَادَةً ﴾، قَالَ: الحُسنَى: نَظَرُهُم إلى رَبِّم، ﴿ وَلَا يَهُونُ وَبُوهُهُمْ قَرَرٌ وَلَا ذِلَةً ﴾، بَعدَ نَظَرِهِم إلى رَبِّم.

<u>٣٠٤</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عَن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ أَبِي لَيلَ، قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ الجَنَّة أُعطُوا فِيهَا مَا شَالُوا، قَالَ: يُقَالُ لَمُم: إِنَّهُ قَد بِقِيَ مِن حَقِّكُم شَيءٌ لَمَ تُعطَوهُ! قَالَ: فَيَ تَجَلَّى لَمُم تَبارَكُ سَأَلُوا، قَالَ: فَيَالَ يُقَالُ لَمُم: إِنَّهُ قَد بِقِي مِن حَقِّكُم شَيءٌ لَمَ تُعطَوهُ! قَالَ: فَيَ تَجَلَّى لَمُم تَبارَكُ وَتَعَالَى، قَالَ: وَتَلا هَذِهِ الآية: ﴿ وَلَا لِلَّذِينَ آحَسَنُوا المَاسَىٰ وَزِيادَةً ﴾، الحُسنى: الجَنَّة، وَالزِّيادَةُ: النَّظُرُ إِلى رَبِّم، ﴿ وَلَا يَرَهُنُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَةً ﴾ بَعدَ نَظرِهِم إلى رَبِّم.

<sup>(</sup>٤٠٢) صحيح موقوفًا:

وأحمد بن عبدة هو الضبي، وهو متابع من جماعة منهم عفان والحجاج وابن مهدي وغيرهم، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٤٩) من طرق عن حماد بن زيد عن ثابت عن ابن أبي ليلي قوله.

<sup>(</sup>٤٠٣) صحيح موقوفًا:

وتخريجه فيها سبق.

عَن عَبِهِ الرَّخَانَ مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخبَرنَا مَعمَرٌ، عَن عَبِهِ اللهِ. ثَابِتٍ، عَن عَبِدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى، قَالَ: الزِّيَادَةُ النَّظُرُ إِلَى وَجِهِ اللهِ.

<u>١٠٥</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بن أبي لَيلَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن قَولِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: ﴿ لَا لِلَيْ اللّهِ عَن عَبدِ الرَّحَنِ بن أبي لَيلَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن قَولِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: ﴿ لَا لَلّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَن قَولِ الله تَبارَكَ وَتَعَالى: ﴿ لَا اللّهُ اللّهِ عَد وَعَدَكُم الزِّيَادَةَ! قَالَ: فَيكشِفُ النَّعِيمِ وَالكَرَامَةِ، نُودُوا: يَا أَهلَ الجَنَّةِ إِنَّ الله قَد وَعَدَكُم الزِّيادَةَ! قَالَ: فَيكشِفُ الحِجَابَ، وَيَتَجَلَّى هُمُ تَبَارَكَ وَتَعَالى! فَمَا ظَنُكَ بِهم حِينَ ثَقُلَت مَوازِينُهُم وَحِينَ طَارَت صُحُفُهُم فِي أَيهَا بِهم، وَحِينَ جَازُوا جِسرَ جَهَنَّمَ فَقَطَعُوهُ، وَحِينَ دَخَلُوا الجَنَّةَ فَأُعطُوا فِيهَا مِن النَّعِيم وَالكَرَامَةِ! قَالَ: فَكَأَنَّ هَذَا لَمَ يَكُن شَيئًا فَيَا أُعطُوهُ.

<u>٤٠٦</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن إِسرَ اِئِيلَ، عَـن أَبِي إِسـحَاقَ، عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ، عَن أَبِي بَكرٍ.

<sup>(</sup>٤٠٤) صحيح موقوفًا:

وفي إسناده هنا ضعف مع ثقة رجاله؛ لأن في رواية معمر عن ثابت ضعف، ومن طريق معمر أخرجه الـــدارقطني في رؤية الله (٢٣٥ و٢٣٦) والأثر صحيح عن ابن أبي ليلي من غير طريق معمر كها سبق.

<sup>(</sup>٥٠٤) صحيح موقوفًا:

ومحمد بن معمر هو البحراني، وروح هو ابن عبادة، وتخريج الخبر فيها سبق.

<sup>(</sup>٤٠٦) ضعيف الإسناد:

في إسناده عامر بن سعد البجلي وهو مجهول الحال وروايته عن أبي بكر مرسلة، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥١١) والآجري في الشريعة (٦٣١ و ٦٣٢) وابن منده في الرد على الجهمية (٨٤) والدارقطني في رؤية الله (٢١١-٢١٣) و(٢٢٣) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا الإسناد به، وإسرائيل متابع على هذا الوجه من يونس بن أبي إسحاق عن الدارقطني في رؤية الله (٢١٥) ومن زكريا بن أبي زائدة عند الآجري في الشريعة (٦٣٠) والدارقطني في رؤية الله (٢١٠ و ٢١٤) ومن محمد بن جابر عن الدارقطني (٢١٥ و ٢١٥) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٥٥) ومن قيس بن الربيع عن الدارقطني (٢١٩)، وإسناده ضعيف لما ذكرت، وفيه أيضًا خلاف سيأتي.

<u>٤٠٧</u> - وَإِسرَ ائِيلُ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن مُسلِم بِنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيفَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ اللَّهِ عَن مُسلِم بِنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيفَةَ: ﴿ لَا لَيْنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ -.

مَدِي وَحَدَّثَنَا بَحرُ بِنُ نَصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيسُ بِنُ الرَّبِيعِ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن مُسلِمِ بِنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيفَةَ: ﴿ لَا لِيَن اَحْسَنُوا الْمُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾، قَالَ: النِّيَادَةُ: النَّظُرُ إِلى وَجِهِ رَبِّهِم.

<u>٩ . ٤</u> \_ حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بِنُ الجَرَّاحِ، عَن سُفيَانَ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن عَامِرِ بِنِ سَعدٍ: ﴿ لَا لِيَنِ اَحْسَنُوا اللهُ عَن وَزِيَادَةً ﴾، قَالَ: النَّظُرُ إلى وَجِهِ الله. لم

#### (٤٠٧) حسن إلى حذيفة:

مسلم بن نذير السعدي قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، وفي التهذيب أن أبا حاتم قال عنه: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥١٥) والآجري في الشريعة (٢٣٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٤٠ ج ٣٥٨٦) وإسحاق بن راهويه في مسنده (ح ١٤٢٤) وابن جرير في تفسيره (١١/ ١٠٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٨٧) والدارقطني في رؤية الله (١٢٧ - ٢٢٦) جميعًا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليهان، وأخرجه الدارقطني في رؤية الله (٢٢٧ و ٢٢٨) عن شريك وقيس وسفيان عن أبي إسحاق بمثله، ويشبه أن يكون الأبي إسحاق في هذا الخبر شيخان هما: عامر بن سعد ومسلم بن نذير، فأما مسلم فيرويه عن أبي حذيفة، وأله أعلم بالصواب.

# (٤٠٨) حسن إلى حذيفة:

وانظر ما سبق، ومن طريق قيس أخرجه الدارقطني في رؤية الله (٢٢٧) وقيس صدوق تغير.

# (٤٠٩) صحيح إلى عامر بن سعد:

وعامر بن سعد مجهول الحال، لكنه هنا منتهى الإسناد، والأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد (٤٢٠ زيادات نعيم ابن حاد) والدارمي في الرد على الجهمية (١٩٤) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٩٢ و٧٩٣) عن سفيان، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٥ و ١٢٣٣) عن شعبة، كلاهما: سفيان وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد قوله. إلا أن الدارقطني قال في العلل (١/ ٢٨٣ ح ٧٧): والمحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر اهـ.

قلت: وهذا ضعيف للانقطاع وجهالة حال عامر بن سعد.

يقل سفيان في هَذَا الإسناد عَن أبي بكر، وقَالَه إسرائيل.

<u>٤١٠</u> ورواه أَبُو الرَّبِيعِ أَشْعَثُ السَّهَّانُ، وليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه.

﴿ رواه عَن أَبِي إِسحَاق، عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ، عَن سَعيدِ بنِ نِمرَانَ، عَن أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيق عِلْكُ .

ه حَدَّثَنَاه بَحرُ بنُ نَصرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع.

الله الموسى يقول: المرائيل أولى بهذا الإسناد من أبي الربيع سمعت أبا موسى يقول: كان عبد الرَّحمن بن مهدي يصحح أحاديث إسرائيل، عَن أبي إِسحَاق، وقال: إنها فاتني ما فاتني من الحديث! من حديث سفيان، عَن أبي إِسحَاق اتكالا مني عَلَى إسرائيل.

113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوفٌ، عَن الحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ سُئِلَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، هَل يَرَى الحَلتُ رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «يَرَاهُ مَن شَاءَ أَن يَرَاهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَكَيفَ يَرَاهُ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَرَأيتُم الشَّمسَ في يَومٍ صَحوٍ لا الحَلتُ مَعَ كَثرَتِهم وَالله وَاحدٌ؟، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَرَأيتُم الشَّمسَ في يَومٍ صَحوٍ لا غَيمَ دُونَه تُضَارُونَ في رُؤيتِها؟» قَالُوا: لا يا رسول الله، قَالَ: «أَرَأيتُم القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ لَا غَيمَ دُونَه تُضَارُونَ في رُؤيتِه؟» قَالُوا: لا، قَالَ: «إِنَّكُم لا تُضَارُونَ في رُؤيتِهِ كَمَا لا الله، قَالَ: «إِنَّكُم لا تُضَارُونَ في رُؤيتِهِ كَمَا لا

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٤١٠) ضعيف الإسناد:

سعيد بن نمران قال عنه ابن حجر في اللسان (٣/ ٤٦): مجهول، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٩٤٥) والدارقطني في رؤية الله (٢٢٠ و ٢٢١) من طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر.

<sup>(</sup>٤١١) مرسل:

صحيح إلى الحسن البصري، لكنه هنا مرسل، ومراسيل الحسن من أوهى المراسيل.

الله عن الجهمِيَّة ادَّعى بأن الحسن هَذَا الخبر مرسلًا، لأن بعض الجهمِيَّة ادَّعى بأن الحسن كان يقول: إن الزيادة: الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف! تمويمًا عَلَى بعض الرعاع والسَّفَل، وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب - عَزَّ وَجَلَّ -! ففي رواية عوف عَن الحسن بيان أنه كان مؤمنًا مصدقًا بقلبه، مقرًّا بلسانه أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة، لا يضارون في رؤيته، كما لا يضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا، إذا لم يكن دونهما غيم، وإن علمنا بأن هَذَا كان قول الحسن.

٤١٢ - فَإِنَّ بَحَرَ بِنَ نَصرِ بِنِ سَابِقٍ الْخُولانيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ - يعني ابن موسى - قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قُولِهِ تَعَالى: ﴿وَجُوهُ يُومَهِدِ نَاضِرَ ۚ إِنَّ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ ۗ إِنَّ لَهُمَا الْحَسَنِ فِي قُولِهِ تَعَالى: ﴿وَجُوهُ يُومَهِدِ نَاضِرَهُ اللَّهُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَهُ اللَّهُ اللَّ [القيامة: ٢٢، ٢٣] قَالَ: النَّاضِرَةُ: الحَسَنةُ، حَسَّنَهَا الله بِالنَّظَرِ إلى رَبُّهَا، وحُـتَّى لَهَا أَن تَنـضُرَ وَهِيَ تَنظُرُ إِلَى رَبُّهَا.

<u>٤١٣</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن أَبِي بَكِرِ الْمُنْذَلِيِّ، عَن أَبِي تَمْيِمَةَ - وَهُوَ الْفُجِيمِيُّ - عَن أَبِي مُوسَى - وَهُوَ الْأَشْعَرِيُّ -: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ قَالَ: الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ قَالَ: هِيَ النَّظَرُ إِلَى الله – عَزَّ وَجَلَّ –.

<sup>(</sup>٤١٢) حسن الإسناد إلى الحسن البصرى:

المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوى، لكنه لازم الحسن زمانًا، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٧٠٥ و١٢٣٤) والآجري في الشريعة (٦٢٦) وفي التصديق بالنظر (١٥) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٢٦) من طرق عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري به.

<sup>(</sup>٤١٣) ضعيف جدًّا:

في إسناده أبو بكر الهذلي وهو إخباري متروك الحديث، والأثـر أخرجـه ابـن المبـارك في الزهـد (٤١٩ زيـادات نعيم بن حماد) وهناد في الزهد (١٦٩) وابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٤٩) والـدارقِطني في رؤيـة الله (٥٣-٥٦) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٨٢ و٧٨٥) جميعًا من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي موسى الأشعري به.

<u>112</u> - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، في قَولِهِ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَىٰ ﴾ الجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَلَغَنَا: النَّظُرُ إِلى وَجهِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -.

<u> ٤١٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، في قَولِهِ: ﴿ فَ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا ٱلْحَسَنَى وَزِيَادَةً ﴾، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْمُؤْمِنَينَ إِذَا دَخَلُوا الجَنَّةَ نَادَاهُم مَنَادٍ: إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَكُم الحُسنَى وَهِيَ الجَنَّةُ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ: فَالنَّظُرُ إِلَى وَجهِ الرَّحَنِ، قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَجُوهُ مُ وَمَيْدٍ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَجُوهُ مُ وَمَيْدٍ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَجُوهُ مُ وَمَيْدٍ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَاللهَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَجُوهُ مُ وَمِيدٍ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَلَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

قال أبوبكر: فاسمعوا الآن خبرًا ثابتًا صحيحًا من جهة النقل، يدل عَلَى: أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثَنَاؤه بعد الموت، وأُنَّهم لا يرونه قبل المات، ولو كان معنى قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ عَلَى ما تتوهمه الجَهمِيَّة المعطلة الذين يجهلون لغة العرب، فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك، لكان معنى قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾، أي: أبصار أهل الدنيا قبل المات.

٤١٦ - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحَمٰنِ بِنِ وَهِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخبَرَنِي

# (٤١٤) في إسناده ضعف:

للكلام في رواية معمر عن قتادة، لكن معناًه صحيح عن قتادة، وانظر ما يأتي. والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٤٩) من طريق معمر عن قتادة.

#### (١٥) صحيح إلى قتادة:

وسعيد هو ابن أبي عروبة، وروح هو ابن عبادة، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/ ٥٤٩) عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به وهذا إسناد حسن إلى قتادة.

# (٢١٦) ضعيف الإسناد، ويصح لشواهده:

عمرو الحضرمي هو ابن عبد الله وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو عنه غير يحيى بن أبي عمرو السيباني، وشيخ المصنف فيه كلام يضعفه، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٩١) وفي الآحاد والمثاني (٢٤٩) والحاكم في المستدرك (٢٢٠) والدارقطني في رؤية الله (٧٨ و٧٩) من طريق كيى السيباني بمثله، وللحديث شاهد حسن من حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٤) وأبو داود (٤٣٢٠) والنسائي في السنن الكبرى (٧٧٦٤) وعبد الله في السنة (١٠٩١) وابن أبي عاصم في السنة

يُونُسُ بنُ يَزِيدَ، عَن عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي عَمرِ و السَّيبَانِیِّ، يُحَدِّثُ عَن عَمرٍ و الحَضَر مِیِّ، مِن أَهلِ حِصَ، عَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِیِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَومًا، وَكَانَ أَكثَرُ خُطبَيهِ ذِكرَ الدَّجَّالِ فَأَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنهُ، حَتَّى فَرَغَ مِن خُطبَيهِ، فذكر الحديث بطوله، خرجته في كتاب الفتن، وقَالَ في الخبر: «فَيَقُولُ - يَعني الدَّجَّالَ -: أَنَا نَبِيُّ، وَلا نَبِيُّ بَعِدِي! قَالَ: ثُمَّ يُثنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم! وَهُوَ أَعَورُ، وَرَبُّكُم لَيسَ بِأَعَورَ، وَلَن تَروا رَبُّكُم حَتَّى تَمُوتُوا» وذكر الحديث بطوله.

الحديث بطوله. ﴿ لَن تَسروا رَبَّكُم حَتَّى تَمُوتُوا »، دلالة واضحة، وذكر الحديث بطوله.

(٤٢٨) وغيرهم، وأخرج مسلم في صحيحه (ص٢٢٤٤ح ١٦٩) من حديث رجل من الصحابة أن رسول الله ﷺ قال: «تَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ».

#### (٤١٧) ضعيف:

الأسود بن عبد الله مجهول، وابنه دلهم مجهول، وعبد الرحمن بن عياش مجهول أيضًا، ويعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف، والحديث أخرجه أحمد وابنه في المسند (١٣/٤) وأخرجه عبد الله في السنة (١٢٠٨) والحاكم في المستدرك (٤/ ٦٠٥) والطبراني في المعجم الكبير (١١/١٩) حركا) من طرق عن عبد الرحمن بن المغيرة بهذا الإسناد والمتن.

يُلهِيهُ حَدِيثُ نَفسِهِ، أَو حَدِيثُ صَاحِبِهِ، أَو تُلهِيهُ الضَّلالَةُ، أَلا إِنِّي مَسئُولٌ: هَل بَلَّغتُ، أَلا اسمَعُوا تَعِيشُوا، أَلا اسمَعُوا تَعِيشُوا، أَلا اجلِسُوا، أَلا اجلِسُوا» فَجَلَسَ النَّاسُ، وَقُمتُ أَنَا وَصَاحِبِي، حَتَّى إِذَا فَرَّغَ لَنَا فُؤَادَهُ وَبَصَرَهُ، قُلتُ: يا رسول الله إني سَائِلُكَ عَن حَاجَتِي، فَلا تَعجَلَنَ عَلَيَّ؟ قَالَ: «سَل عَن مَا شِئتَ»، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله هَل عِندَكَ مِن عِلم الغَيبِ؟ فَضَحِكَ لَعَمرُ الله وَهَزَّ رَأْسَهُ، وَعَلِمَ أَنِّي أَبتَغِي سَقْطَهُ فَقَالَ: «ضَنَّ رَبُّكَ بِمَفَاتِيحَ خَمسِ مِن الغَيبِ لا يَعلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقُلتُ: ومَا هُنَّ يا رسول الله؟ قَالَ: «عِلْمُ المَنِيَّةِ، قَد عَلِمَ مَتَى مَنِيَّةُ أَحَدِكُم وَلا تَعلَمُونَهُ، وَعِلمُ يَوم الغَيثِ، يُشرِفُ عَلَيكُم أَزِلِينَ مُشفِقِينَ فَيَظَلُّ يَضحَكُ، قَد عَلِمَ أَنَّ غَوتْكُم قريبٌ» قَالَ لَقِيطٌ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، لَن نَعدِمَ مِن رَبِّ يَضحَكُ خَيرًا، قَالَ: «وَعِلمُ مَا فِي غَدِ، قَد عَلِمَ مَا أَنتَ طَاعِمٌ غَدًا، وَلا تَعلَمُهُ، وَعِلمُ يَوم السَّاعَةِ» قَالَ: وَأُحسِبُهُ ذَكَرَ مَا في الأرحام، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلِّمنَا مِمَّا تُعَلِّمُ النَّاسَ وَمَا تَعلَمُ، فَإِنَّا مِن قَبِيلِ لا يُصَدِّقُونَ تَصدِيقَنَا أَحَدٍ مِن مَذَحِج، الَّتِي تَدَنُو إِلَينَا، وَخَتْعَمِ الَّتِي تُوَالِينَا، وَعَشِيرَتِنَا الَّتِي نَحنُ مِنهَا، قَالَ: «تَلبَثُونَ مَا لَبِثتُم ثُمَّ يُتَوَفَّ نَبِيُّكُم ﷺ، ثُمَّ تَلبَثُونَ مَا لَبِثتُم، ثُمَّ تُبعَثُ الصَّيحَةُ، فَلَعَمرُ إِلْحِكَ مَا يَدَعُ عَلَى ظَهِرِهَا شَيئًا إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ فَخَلَتِ الأَرْضُ، فأرسَلَت السَّمَاءُ بِهَضبٍ مِن تَحتِ العَرشِ، فَلَعَمرُ إِلْهِكَ مَا يَدَعُ عَلَى ظَهرِهَا مِن مَصرَع قَتِيلٍ، وَلا مَدفِن مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّت القَبرَ عَنهُ حَتَّى يَخلُقَهُ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ فَيَستَوِي جَالِسًا، يَقُولُ رَبُّكَ: مَهيَم؟ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَمسِ اليَومَ، لِعَهدِهِ بِالحَيَاةِ، يَحسِبُهُ حَدِيثًا بِأَهلِهِ»، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله: كَيفَ يَجِمَعُنا بَعدَ مَا تُحَرِّقُنَا الرِّيَاحُ وَالبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: «أَنُبِّئُكَ بِمِثلِ ذَلِكَ في آلاءِ الله، الأرضُ أَشرَفتَ عَلَيهَا مَدَرَةً بَاليَةً، فَقُلتَ: لا تَحيا أَبَدًا فَأَرسَلَ رَبُّكَ عَلَيهَا السَّمَاء، فَلَم تَلبَث عَنها إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشرَفتَ عَليهَا، فَإِذَا هِيَ شَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، لَعَمرُ إِلْهِك، لهُ وَ أَقدَرُ عَلَى أَن يَجِمَعَكُم مِن المَاءِ عَلَى أَن يَجِمَعَ نَبَاتَ الأَرضِ، فَتَحْرُجُونَ مِن الأَصوَاءِ وَمِن مَصَارِعِكِم، فَتَنظُرُونَ إِلَيهِ وَيَنظُرُ إِلَيكُم» قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيفَ وَهُـوَ شَـخصٌ وَاحِدٌ وَنَحنُ مِل ُ الأَرضِ نَنظُرُ إِلَيهِ وَيَنظُرُ إِلَينَا؟ قَالَ: «أُنبَّتُكَ بِمِثلِ ذَلِكَ في آلاءِ الله، الشَّمسُ وَالقَمَرُ آيَةٌ مِنهُ صَغِيرَةٌ تَرَونَهُما في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَرَيَانِكُم، لا تُضَامُّونَ في رُؤيَتِهمًا، وَلَعَمرُ إِلْهِكَ لَـهُوَ عَلَى أَن يَرَاكُم وَتَرُونَهُ أقدرُ مِنهُمَا عَلَى أَن يَرَيَـانِكُم وَتَرونَهُمًا» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله: فَمَا يَفعَلُ بِنَا رَبُّنَا إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ: «تُعرَضُونَ عَلَيهِ، بَادِيَةً لَهُ صَفَحَاتُكُم، ولا يَخفَى عَلَيهِ مِنكُم خَافِيَةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ بِيَدِهِ غَرِفَةً مِن المَاءِ، فَيَنضَحُ بَهَا قِبَلَكُم، فَلَعَمرُ إِلِهَكَ، مَا تُخطِئُ وَجهَ وَاحَدٍ مِنكُم مِنهَا قَطرَةٌ، وَأَمَّا الْمُؤمِنُ فَتَدَعُ وَجهَهُ مِثلَ الرَّيطَةِ البَيضَاءِ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَتَخطُمُهُ بِمثلِ الحَمَم الأَسوَدِ، أَلا ثُمَّ يَسْصَرِفُ نَبِيُّكُم عَلَيْهِ، فَيَمُرُّ عَلَى أَثَرِهِ الصَّالِحُونَ - أو قَالَ: يَنْصَرفُ عَلَى أَثُرِهِ الصَّالِحُونَ - قَالَ: فَيَسلُكُونَ جِسرًا مِنَ النَّارِ، يَطَأُ أَحَدُكُم الجَمرَةَ فَيَقُولُ: حَسّ، فَيَقُولُ رَبُّكَ: أَوَانُهُ. قَالَ: فَتَطَّلِعُونَ عَلَى حَوضِ الرَّسُولِ ﷺ على أَظمأِ نَاهِلَةٍ عَلَيهَا وَالله مَا رَأَيتُهَا قَطُّ، فَلَعَمرُ إِلْهِكَ مَا يَبـسُطُ، أَو قَالَ: يَسْقُطُ وَاحِدٌ مِنكُم إِلَّا وَقَعَ عَلَيهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِن الطَّوفِ وَالبَولِ وَالأذَى، وَتَخلُصُ الشَّمسُ وَالقَمَرُ، أَو قَالَ: تُحبَسُ الشَّمسُ وَالقَمَرُ، فَلا تَرَونَ مِنهُمَا وَاحِدًا» فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله: فَبِمَ نُبِصرُ يَومَئِذٍ؟ قَالَ: «بِمِثلِ بَصَرِكَ سَاعَتَكَ هَذِهِ، وَذَلِكَ في يَـومِ أَشرَقَـت الأَرضُ وَوَاجَهَت بِهِ الجِبَالَ» قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ الله: فَبِمَ نُجازَى مِن سَيِّئَاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا؟ قَالَ ﷺ: «الحَسَنَةُ بِعَشرِ أَمثَالِهَا، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا أَو يَغْفُرُ» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله: فَمَا الجَنَّةُ وما النَّارُ؟ قَالَ: «لَعَمرُ إِلْهِكِ، إِنَّ لِلجَنَّةِ أَبوابًا مَا مِنهُنَّ بَابَـانِ إِلَّا بَيـنَهُمَا مَـسِيرَةُ الرَّاكِبِ سَبْعِينَ عَامًا، وَإِنَّ لِلنَّارِ سَبِعَةُ أَبوابِ، مَا مِنهُنَّ بَابَانِ إِلَّا بَينَهُمَا مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ سَبعِينَ عَامًا»، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله: مَا يطلُعُ مِن الجَنَّةِ؟ قَالَ: «أَنْهَارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفَّى، وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَم يَتَغَيَّر طَعمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِن كَأْسِ مَا لَهَا صُدَاعٌ، وَلا نَدَامَةٌ، وَمَاءٌ غَيرُ آسِنِ، وَفَاكِهَةٌ، وَلَعَمرُ إِلَهِكَ مَا تَعلَمُونَ وَخَيرٌ مِن مِثلِهِ مَعَهُ، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ» قُلتُ: يَـا رَسُـولَ الله:

أَوَ لَنَا فِيهَا أَزوَاجٌ منهم أو مِنهُنَّ مُصلِحَاتٌ؟ قَالَ: «الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَذُّونَهُنَّ مِثلَ لَذَّاتِكُم فِي الدُّنيَا، وَيلذُذنَكُم غَيرَ أَن لا تَوَالُدَ» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله هَـذَا أَقصى مَا نَحـنُ بَالِغُونَ وَمُنتَهُونَ إِلَيهِ؟ قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلامَ أُبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ: «عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَزِيَالِ الْمُشرِكِينَ وَأَن لا تُشرِكَ بِهِ إِلَّما غَيرَهُ، إِنَّ الله لا يَغفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ إِلَهًا غَيرَهُ» فَقُلتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ، فَقَبَضَ رَسُولُ الله عَيْكُ يَدَهُ، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ فَظَنَّ أَنَّي مُشتَرِطٌ شَيئًا لا يُعطِينيهِ، فَقُلتُ: نَحِلُّ مِنهَا حَيثُ شِئنًا وَلا يَجِنِي امرُؤٌ إِلَّا عَلَى نَفسِهِ، قَالَ: «ذَلِكَ لَكَ، حِلَّ مِنهَا حَيثُ شِئتَ، وَلا يَجِنِي عَلَيكَ إِلَّا نَفْسُكَ»، فبايعناه، ثُمَّ انصَرَ فنَا، فَقَالَ: «هَا إِنَّ ذَينِ، هَا إِنَّ ذَينِ، هَا إِنَّ ذَينِ، - ثَلاثًا -لَمْن يُقرِئُنِي حَدِيثًا؛ لأَنَّهُم مِن أَتقَى النَّاسِ لله في الأَوَّلِ وَالآخِرِ» فَقَالَ كَعبُ بنُ الخُدارِيَّةِ: أَحَدُ بَنِي بَكرِ بنِ كِلابِ: مَنْ هُم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بَنُو المُنتَفِقِ، أَهـلُ ذَلِكَ مِنهُم»، فَأَقبَلتُ عَلَيهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَل لأَحَدٍ مِمَّن مَضَى مِنَّا في جَاهِليَّتِهِ مِن خَيرٍ؟ فَقَـالَ رَجُلٌ مِن عُرضٍ قُرَيشٍ: وَالله إِنَّ أَبَاكَ الْمُنتَفِقَ فِي النَّارِ، قَالَ: فَكَأَنَّـهُ وَقَعَ حَرٌّ بَينَ جِلدِ وَجهِي وَلَحَمِهِ مِمَّا قَالَ لأَبِي عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمتُ أَن أَقُولَ: وَأَبُوكَ يَا رَسُولَ الله؟ ثُمَّ نَظَرتُ: فَإِذَا الأُخرَى أَجَلُ: فَقُلتُ: وَأَهلُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَـالَ: «وَأَهـلِي لَعَمـرُ الله، حَيثُ مَا أَتَيتَ عَلَيهِ مِن قَبرِ قُرَشِيِّ أَو عَامِرِيٍّ مُشرِكٍ فَقُل: أَرسَلَنِي إِلَيكَ مُحَمَّدٌ فَأَبْشر بِهَا يَسُوءُكَ، وَبَطنكَ ثُجَرُّ عَلَى وَجِهِكَ فِي النَّارِ» فَقُلتُ: فَمَا فَعَلَ ذَلَكِ بِهِم يَا رَسُولَ الله وَكَانُوا عَلَى عَمَلِ لا يُحسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، وَكَانُوا يَحسِبُونَهُم مُصلِحِينَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ بَعَثَ في آخِرِ كُلِّ سَبِع أُمَم نَبِيًّا، فَمَن أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِن الْمُهْتَدِينَ، وَمَن عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِن الضَّالِّينَ» .

قَالَ أَبُو بكر مُحَمَّدُ بنُ إِسحاقَ: معنى قوله: «غَيرَ أَن لا تَوَالُـدَ» أي: لا يشتهون الولد.

٤١٨ - لأن في خبر أبي الصديق الناجي، عَن أبي سعيد الخدري، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُم : «إِذَا اشتَهِى أَحَدُكُم الوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمَلُهُ وَوَضعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ».

والله - عَزَّ وَجَلَّ - قَد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومحال أن يشتهي المشتهي في الجنة ولدًا فيلا يعطي شهوته، والله لا يخلف الوعد، والأولاد في الدنيا قد يكون عَلَى غير شهوة الوالدين، فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته عَلَى ما قَـد وعـد ربنـا أن لهـم فيهـا مـا تـشتهى أنفسهم.



(٤١٨) حسن:

أخرجه الترمذي (٢٥٦٣) وابن ماجة (٤٣٣٨) والدارمي (٢٨٣٤) وأحمد (٣/٩) وابن حبان (٧٤٠٤) جميعًا عن معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن غريب.

قلت: عامر الأحول متكلم فيه، وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ، وقد أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وقد نقل الترمذي عن الإمام البخاري تعليقًا على هذا الحديث قوله: قال إسحاق بن إبراهيم: في حديث النبي عِيلِيْ «إذًا اشْتَهَى المُؤْمِنُ الوَلَدَ في الجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي». ولكن لا يشتهي.

٤٧ – بـاب ذكر الأخبـار المـأثورة في إثبـات رؤيـة النَّبِي ﷺ خالقـه العزيـز العليم المحتجب عَن أبصار بريته قبل اليوم الـذي تجـزى فيـه كل نفس بمـا كسبت يوم الحسرة والندامة

وذكر اختصاص الله نبيه مُحَمَّدًا ﷺ بالرؤية كما خص نبيه إبرَاهِيم بالخلة من بين جميع الرسل والأنبياء جميعًا، كما خصّ نبيه موسى بالكلام خصوصية خصه الله بها من بين جميع الرسل، وخص الله كل واحد منهم بفضيلة وبدرجة سنية كرمًا منه وجودًا كما خبَّر نَا - عَزَّ وَجَلَّ - في محكم تنزيله في قوله: ﴿ يَلِكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

<u>١٨٤ م</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ، وَأَبُّو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى - إِمَامَانِ مِن أَثَمَةِ عُلَمَاءِ الهُدَى - قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن عِكرمَة، عَلَمَاءِ الهُدَى - قَالا: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن عِكرمَة، عَلَمَاءِ الهُدَى عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: أَتَعجَبُونَ أَن تَكُونَ الخُلَّةُ لإِبرَاهِيمَ، وَالكَلامُ لِمُوسَى، وَالرُّويَةُ لَمْ ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: أَتَعجَبُونَ أَن تَكُونَ الخُلَّةُ لإِبرَاهِيمَ، وَالكَلامُ لِمُوسَى، وَالرُّويَةُ لمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم».

<u> ٤١٩</u> - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيى - أَسكَنَه الله جَنَّتُهُ -، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بـنُ أبي حَكِيمٍ

<sup>(</sup>١٨ ٤ م) حسن إلى ابن عباس:

معاذ بن هشام صدوق ربها وهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٢٢٧ و ١١٥٣٩) وابن أبي عاصم في السنة (٤٤٦) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٣٩) وابن منده في الإيهان (٧٦٢) والحاكم في المستدرك (٢١٤ و ٣٧٤) والدارقطني في رؤية الله (٢٩٢ و ٢٩٣ و ٣١٢) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٨٦١ و ٩٠٥) من طرق عن معاذ بن هشام به.

<sup>(</sup>٤١٩) حسن إلى ابن عباس:

يزيد بن أبي حكيم العدني صدوق، والحكم بن أبان صدوق، والأثر أخرجه الترمذي (٣٢٧٩) وابن أبي عاصم في السنة (٤٣٧) عن سلم بن جعفر، وأخرجه الحاكم (٣٢٣٤) عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، وأخرجه اللالكائي (٩٢٠) عن يزيد بن أبي حكيم، ثلاثتهم عن الحكم بن أبان به، وقال الترمذي: حسن غريب

العَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بِنُ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعتُ عِكرمَةَ يَقُولُ: سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسِ عِيْنِيْ وَسُئِلَ: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ عِيَالَةٍ رَبَّهُ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: أَلْيسَ الله يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَّ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] قَالَ: لِا أُمَّ لَكَ، ذَلِكَ نُورُهُ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَمْ يُدرِكُهُ شَيءٌ، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى: امتَنَعَ عليَّ إِبرَاهِيمُ بنُ الحَكَمِ في هَذَا الْحَدِيثِ، فَخَارَ الله لي، هَذَا أَجَلُّ مِنهُ - يعني أن يَزِيدَ بنَ أَبِي حَكيمٍ أجلُّ من إِبرَاهِيمَ ابن الحكم، أي: أنه أوثق منه - قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحيى: قَالَ لِي ابنه، - يعني إِبرَاهِيمَ بنَ الحَكم -: تعال حتى يُحَدِّثكَ فلم أذهب.

٤٢٠ فَحَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحَنِ بِنُ بِشِرِ بِنِ الحَكَم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ عَبدِ العَزِيزِ القَنبارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكُمُ - يعني ابن أَبَانَ -، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكرمَةُ، قَالَ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسِ: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ قَالَ: نَعَم، قُلتُ أَنَا لابنِ عَبَّاسِ: أَليسَ يَقُولُ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ لَا تُدْرِكُ أَلْأَبْصَنْ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنْ ۗ [الأنعام: ١٠٣] فَقَالَ: لا أُمَّ لَكَ - وَكَانَت كَلِمَتُهُ لِي - ذَلِكَ نُـورُهُ الَّـذِي هُـوَ نُـورُهُ إِذَا تَجَـلَّى بِنُـورِهِ لا يُدرِكُهُ شيءٌ.

٤٢١ \_ حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ الفَضلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابنُ إِسحَاقَ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ عَبدِ الله بنِ عَيَّاشِ بنِ أبي رَبِيعَةَ، عَن عَبِدِ الله بنِ أبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَبِدَ الله بنَ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ بِعَثَ إلى عَبِدِ الله بنِ العَبَّاسِ

من هذا الوجه، وصححه الحاكم، وإسناده حسن. وأما إبراهيم بن الحكم بن أبان فضعيف.

<sup>(</sup>٤٢٠) حسن إلى ابن عباس:

موسى بن عبد العزيز القنباري لا بأس به، وشيخه صدوق يهم، وعبد الرحمن بن بشر ثقة، وتخريج الأثر فيها سبق.

<sup>(</sup>٤٢١) منكر:

وفيه ثلاث علل أوردتها في التعليق على الحديث رقم (١٥٩) وتخريجه هناك.

يَسَأَلُهُ: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَأَرسَلَ إِلَيهِ عَبدُ الله بنُ العَبَّاسِ: أَن نَعَم، فَرَدَّ عَلَيهِ عَبدُ الله بنُ عُمَرَ رَسُولَهُ أَن كَيفَ رَآهُ؟ فَأَرسَلَ إِلَيهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي رَوضَةٍ خَضرَاءَ دُونَهُ فِرَاشٌ مِن الله بنُ عُمَرَ رَسُولَهُ أَن كَيفَ رَآهُ؟ فَأَرسَلَ إِلَيهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي رَوضَةٍ خَضرَاءَ دُونَهُ فِرَاشٌ مِن ذَهَبٍ تَحْمِلُهُ أَربَعَةٌ مِن المَلائِكَةِ، مَلَكٌ في صُورَةِ رَجُلٍ، وَمَلَكٌ في صُورَةِ ثَورٍ، وَمَلَكٌ في صُورَةِ نَسرِ، وَمَلَكٌ في صُورَةِ أَسَدٍ.

<u> ٢٢٤</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ الحَكَمِ الوَرَّق الشَّيخُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، عَن قَيسِ بنِ الرَّبِيعِ، عَن عَاصِمٍ الأَحولِ، عَن عِكرمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ قَالَ: إنَّ الله اصطَفَى إِبرَاهِيمَ بِالخُلَّةِ، وَاصطَفَى مُوسَى بِالكَلامِ، وَاصطَفَى عُبَّاسٍ عَنْ قَالَ: إنَّ الله اصطَفَى إِبرَاهِيمَ بِالخُلَّةِ، وَاصطَفَى مُوسَى بِالكَلامِ، وَاصطَفَى عُمَّدًا عَنِيْ بالرُّوْيَةِ.

<u> ٤٢٣</u> - حَدَّثَنَا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيَهَانَ الوَاسِطِيُّ بِالفُسطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَاسِطِيُّ بِالفُسطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ - يعني ابنَ زَكرِيَّا - عَن عَاصِم، عَن عِكرَمَةَ، عَن ابنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: إِنَّ الله اصطَفَى إِبرَاهِيمَ بِالخُلَّةِ، وَاصطَفَى مُوسَى بِالكَلامِ، وَمُحَمَّدًا بِالرُّوْيَةِ. عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ الله اصطَفَى إِبرَاهِيمَ بِالخُلَّةِ، وَاصطَفَى مُوسَى بِالكَلامِ، وَمُحَمَّدًا بِالرُّوْيَةِ. عَبَّاسٍ عَالَ: حَدَّثَنَا عُمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيل

(٤٢٢) حسن إلى ابن عباس:

وفي إسناد المصنف ضعف، قيس بن الربيع متكلم فيه بها يضعفه، لكنه متابع من إسهاعيل بـن زكريـا كـها سـيأتي، وعاصم هو ابن عبد الواحد الأحول، والأثر أخرجـه ابـن جريـر في تفـسيره (١١/١١) والآجـري في الشريعة (٧٣٠ و ٧٣١ و ١٠٩١) والطـبراني في المعجـم الكبـير (١١/٣٣٦ ح ١١٩١٤) والـدارقطني في رؤية الله (٢٩٤) من طريق قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤٢٣) حسن موقوفًا:

إسهاعيل بن زكريا الخلقاني صدوق يخطئ قليلًا، ومحمد بن سليهان الواسطي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٦٢٥ و ١١٢٩) وابن أبي عاصم في السنة (٤٣٦) والدارقطني في رؤية الله (٣١٣) من طريق إسهاعيل بن أبي زكريا عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤٢٤) حسن موقوفًا:

أخرجه عبد الله في السنة (١١٣٢) وابن أبي عاصم في السنة (٤٣٥) عن إسهاعيل عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس به، وأخرجه عبد الله في السنة (١١٣١) وابن منده في الإيهان (٧٦٠) عن إسهاعيل عن عاصم عن

- يعني ابن زكريا - عَن عَاصِمٍ، عَن الشَّعبِيِّ، وعِكرمَة، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيُّا قَالَ: رأى مُحُمَّدٌ ﷺ وَكُمَدُ عَلَيْ وَيَعْدَرَيَّهُ.

<u>٤٢٥</u> - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ - يعني ابنَ زَكرِيَّا - عَن عَاصِمٍ، عَن الشَّعبِيِّ، وَعَن عِكرمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَى مُحَمَّدُ رَبَّهُ.

<u>٢٢٦ -</u> حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ الْقُوِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحرٍ - يعني عَبدَ الرَّحمنِ ابنَ عُثَهَانَ البَّكرَاوِي - عن شُعبَةَ، عَن قَتَادَةً، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى مُحُمَّدٌ رَبَّهُ.

<u>٤٢٧</u> - حَدَّثَنِي عَمِّي إِسمَاعِيلُ بنُ خُزَيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنِي المُعتَمِرُ بنُ سُلَيَهَانَ، عَن المُبَارَكِ بنِ فَضَالَةَ، قَالَ: كَانَ الحَسَنُ يَحِلِفُ بِالله لَقَد رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ.

قال أبوبكر: وقد اختُلِفَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ فِي تأويل قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] فروى بعضهم عَنه أنه قال: رآه بفؤاده.

٢٨ - حَدَّثَنَا القَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبَّادِ بِنِ عَبَّادٍ اللَّهَلَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بِنُ

الشعبي وعكرمة عن ابن عباس.

(٤٢٥) حسن موقوفًا:

وتخريجه فيها سبق.

(٤٢٦) ضعيف الإسناد:

أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، وإبراهيم بن عُبد العزيز المقوم مجهول الحال، وترجمته في ثقات ابن حبان (٨ / ٨٤ ت ١٣٣٤٦).

(٤٢٧) حسن مقطوعًا:

المبارك بن فضالة صدوق يدلس وقد لازم الحسن البصري زمنًا، وإسهاعيل بن خزيمة قال الذهبي عنه: كان ثقة، وترجم له في تاريخ الإسلام (ص ١٨٩٣) وفيات سنة ٢٤٩ والأثر أخرجه عبد الله بـن أحمد في السنة (٢١٢ بتحقيقي) من طريق عفان عن المبارك عن الحسن.

(٤٢٨) صحيح موقوفًا:

وأخرجه مسلم (١٧٦) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٣٥) وابـن منـده في الإيــان (٧٥٤) وابـن جريـر في

دَاودَ الْخُرَيبِيُّ، عَن الأَعمَشِ، عَن زِيَادِ بنِ حُصَينٍ، عَن أَبِي الْعَالِيَةِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْكَ في قَولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، قَالَ: رَآهُ بِفُؤادِهِ.

<u>٢٩٩</u> - حَدَّثَنَا عَمِّي إِسمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنَا إِسرَائِيلُ، عَن سِمَاكٍ، عَن عِماكٍ، عَن عِكرمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِهِ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ١١]، قَالَ: رَآهُ بِقَلبِهِ.

<u>٤٣٠</u> - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ سِنَانِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا يَخِصُونَ عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسِ عَلَيْكُ قَالَ: قَد رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ.

<u>٤٣١</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَبُندَارٌ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِـشَامٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنِي أَبِي، عَـن قَتَادَةَ، عَن عِكرمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِهِ: ﴿ فَأَوْحَىۤ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١٠]، قَـالَ: عَدُهُ مُحَمَّدٌ.

=

تفسيره (١١/ ٥١) والدارقطني في رؤية الله (٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩١٧) من طرق عن الأعمش به، وعند أكثرهم بلفظ «رآه بفؤاده مرتين».

# (٤٢٩) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

سهاك بن حرب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة ضعيفة وهذا منه، والأثر أخرجه الترمذي (٣٢٨١) وابن جرير (١١/ ٥١٠) والدارقطني في رؤية الله (٣٠٩) واللالكائي (٩١٠ و ٩١١) من طريق سهاك عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا، وإسناده ضعيف، لكن هذا اللفظ ورد في بعض طرق حديث الأعمش عن زياد بن حصين، السابق تخريجه (٤٢٨).

#### (٤٣٠) حسن موقوفًا:

محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٧) والآجري في الشريعة (١٠٩) وابن جرير في تفسيره (١١/١١) والحاكم في المستدرك (٢١٨) والدارقطني في رؤية الله (١ و ٢) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٤٠٤) جميعًا من طريق محمد بن عمرو بهذا إلإسناد به.

#### (٤٣١) حسن موقوفًا:

معاذ بن هشام صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/٩٠٥) عن محمد بن بشار، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٥٣٨) عن يزيد بن سنان، كلاهما عن معاذ بن هشام بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفًا. ٤٣٢ - وقَالَ قتادة: قال الحسن: عبدهُ جبريل.

الله عَبْدَارٌ: قَالَ الحسن: عبدهُ جبريلُ.

لم يقولا هَا هُنا: قال قَتادَةُ.

<u>٤٣٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن ابنِ جُرَيج، عَن عَطَاءِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْكُ قَالَ: رَآهُ مَرَّ تَينِ.

قال أبوبكر: احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر: أن ابن عباس وأبا ذَرِّ كانا يتأولان هذه الآية: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رأى ربه بفؤاده، لقوله بعد ذكر ما بيَّنَا ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى لَكُ مَا كَذَبَ ٱلفُؤَادُ مَا رَأَى لَكُ النجم: ١١،١١، وتأول أن قوله: ﴿ مُ مَا فَنَدَكَ الله قوله: ﴿ فَأَوْحَى لَكُ النجم: ١٠،١١، أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْهِ دنا من خالقه - عَزَّ وَجَلَّ - قاب قوسين أو أدنى، وأن الله - عَزَّ وَجَلَّ - أوحى إلى النّبِيِّ عَلَيْهِ ما أوحى، وأن فؤاد النّبِيِّ عَلَيْهِ لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا.

قال أبوبكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه لهذه الآية بالبين، وفيه نظر، لأن الله إنها أخبر في هذه الآية: أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يُعلم الله في هذه الآية أنه رأى

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/ ٥٠٩) عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن البصري، وكلمة (قال قتادة في قوله: لم يقولاها هنا قال قتادة)، ساقطة من نسخة الشهوان ودار الحديث، وعندهما: (لم يقولاها) وكذا في نسخة الهراس، وفي نسخة دار الآثار: (لم يقولا) - وألحقت الهاء بها بعدها - هاهنا. ولا يتبين لي المقصود بهذه الفقرة.

# (٤٣٣) صحيح موقوفًا:

وإسناد المصنف حسن، فيه: قبيصة بن عقبة، وهو صدوق لكنه متابع من معاوية بن هشام وغيره، وأما سفيان فهو الثوري وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء هو ابن أبي رباح، ومع أن ابن جريج يروي عن عطاء الخراساني وابن أبي رباح وابن السائب وليس في الروايات تعيين لعطاء المذكور، إلا أني جزمت بأنه ابن أبي رباح، لأن مسلمًا لم يخرج للخراساني أو ابن السائب، والأثر أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٤) وابن منده في الإيمان (٧٥٩) والحاكم (٢١٩) واللالكائي (٩١٢) من طريق ابن جريج به، وعند بعضهم زيادة: بفؤاده.

<sup>(</sup>٤٣٢) حسن مقطوعًا:

ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا، فتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بها:

<u>٤٣٤</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ، عَن عَرمَة قَالَ: رُؤيَا عَينٍ أُرِيهَا عِكرمَةَ قَالَ: وَقَلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْفُ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلْتِيَ أَرَيْنَكَ ﴾، قَالَ: رُؤيَا عَينٍ أُرِيهَا النَّبِيُّ عَنِيهِ لَيلَةَ أُسرِيَ بِهِ.

<u>٤٣٥ -</u> حَدَّثَنَاهُ عَبَدُ الجَبَّارِ مَرَّةً، وَسَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ المَخزُومِيُّ، أيضًا بِهذا الإسناد، عَن ابنِ عَبَّاسٍ في قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ ﴾، قَالَ: هِيَ رُؤيَا عَينٍ أُرِيهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْكَ أُسْرِيَ بِهِ. قَالَ: وَالشَّجَرَةَ المَلعُونَةَ في القُرآنِ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ.

<u>٤٣٦</u> – قال: حَدَّثَنَاهُ عُمَرُ بنُ حَفَصٍ الشَّيبَانِيُّ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا سُـفيَانُ، بِمِثـلِ رِوَايَـةِ عَبدِ الجَبَّارِ الثانية، وزاد: لَيسَ رُؤيَا مَنَامِ.

<u>٤٣٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عُيينَـةَ بِهـذا الإسناد بمثله إلى قوله: لَيلَةَ أُسرِيَ بِهِ.

# (٤٣٤) صحيح موقوفًا:

أخرجه أحمد (١/ ٢٢١) وابن حبان (٥٦) والحاكم (٣٣٨٠) وابـن جريـر في تفـسيره (٨/ ١٠٠) والبيهقـي في الاعتقاد (ص ٣٠٣) والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (٣٢) من طرق عن سفيان بن عيينة بمثله.

# (٤٣٥) صحيح موقوفًا:

أخرجه البخاري (٣٨٨٨ و ٤٧١٦ و ٦٦١٣) والترمذي (٣١٣٤) والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٩٢) من طرق عن سفيان بن عيينة بمثله.

# (٤٣٦) صحيح موقوفًا:

وإسناد المصنف حسن، فيه عمر بن حفص الشيباني وهو صدوق، لكنه لم ينفرد به، بل هو متابع على الزيادة من مالك بن اسهاعيل النهدي وهو ثقة متقن، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٠٠) من طريق مالك بن إسهاعيل، وأخرجه الهروي في الأربعين (٣٢) من طريق عمر بن حفص، كلاهما عن ابن عيبنة بمثله.

(٤٣٧) صحيح موقوفًا:

وتخريجه سبق برقم (٤٣٤).

قال أبوبكر: وليس هذا الخبر بالبين أيضًا: أنَّ ابن عباس أراد بقوله: رُؤيًا عَينٍ: رؤية النَّبِيِّ عَلَيْكُ ربه بعينه.

لست أستحل أن أحتج بالتمويه، ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي العلم، فأما خبر قتادة والحكم بن أبان، عَن عكرمة، عَن ابن عباس عليه الله بن أبي سلمة، عَن ابن عباس عظم الله فَبَيِّن واضح أن ابن عباس كان يثبت أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد رأى ربه.

<u> ٤٣٨</u> - حَدَّثَنَا هَارُونُ بِنُ إِسحَاقَ الهَمدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدَةُ - يعنى ابنَ سليمانَ - عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو، عَن أبي سَلَمَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسِ في قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَخْرَى ﴾، قَالَ: رَأَى رَبَّهُ.

٢٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدَةُ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن الشَّعبِيِّ، عَن عَبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوفَلِ، عَن كَعبٍ، قَالَ: إنَّ الله قَسَّمَ رُؤيَتَهُ وَكلامَهُ بَينَ مُوسَى وَهُحُمَّدٍ - صَلَواتُ الله عَلَيهِمَا -، فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَينِ، وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَينِ.

قال أبوبكر: والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جائز أن يتأول أن آيات رَبِّنا هي رَبُّنا.

# أخبار عبد الله بن مسعود

· ٤٤٠ - حَدَّثَنا أَحَدُ بِنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ - يعني ابنَ العَوَّامِ - عَـن الـشَّيبَانِيِّ،

<sup>(</sup>٤٣٨) حسن موقوفًا:

وسبق تخريجه برقم (٤٣٠).

<sup>(</sup>٤٣٩) صحيح إلى كعب:

عبد الله بن الحارث بن نوفل ثقة وله رؤية، والخبر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٥٩٥ بتحقيقي) وابن جريس في تفسيره (١١/ ١١) وابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٣ ح ٣١٨٣٨) والحاكم (٤٠٩٩) وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول: القرآن مخلوق (١٧) والدارقطني في رؤية الله (٥١) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٨٦٧) جميعًا من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>٤٤٠) صحيح موقوفًا:

والشيباني هو أبو إسحاق سليهان بن أبي سليهان، والأثر أخرجه مسلم (١٧٤) وابن منده في الإيــهان (٧٤٥) مــن\_

قَالَ: سَأَلتُ زِرَّ بِنَ حُبَيشٍ عَن قَولِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَ ﴿ كَالَ سَأُوا ثَوْ أَنَ النَّبِيَ عَلَيْ وَأَى جِبرِيلَ لَهُ سِتُّبائِةٍ جَنَاحٍ. [النجم: ٩]، قَالَ: فقَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ مَسعُودٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَأَى جِبرِيلَ لَهُ سِتُّبائِةٍ جَنَاحٍ. 181 - حَدَّثَنَا سَلمُ بِنُ جُنَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً، عَن أَبِي إِسحَاقَ وهو الشَّيبَانِيُّ، عَن زِرِّ بِنِ حُبَيشٍ، عَن عَبدِ الله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾، قَالَ: رَأَى جِبرِيلَ لَهُ سِتُّمائِةٍ جَنَاح. 21 - حَدَّثَنَا وَهُ عَن عَبدِ الله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّفيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهُ عِينٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُ إِللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَتَكَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّفيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهُ عَلَى اللهُ عَنْ قُولِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَتَكَانَ قَابَ

<u> ٤٤٣</u> – حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ يَحْيَى بِنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمرُ بِنُ خَالِدٍ – يعني اَلْحَرَّانِيُّ – قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، قَالَ: أَتَيتُ زِرَّ بِنَ حُبَيشٍ وَعَلِيَّ دُرَّتَانِ – أَو فِي أُذُنِيَّ دُرَّتَانِ – فَأُلْقِيَتْ عَلَيَّ مِنهُ مَحَبَّةٌ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: سَلهُ سَلهُ، فَسَأَلتُهُ عَن قَولِهِ دُرَّتَانِ – فَأُلْقِيَتْ عَلَيَّ مِنهُ مَحَبَّةٌ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: سَلهُ سَلهُ، فَسَأَلتُهُ عَن قَولِهِ حَرَّتَانِ – عَزَّ وَجَلَّ –: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ اَدْنَ ﴾، فقالَ: حَدَّثَنَا ابنُ مَسعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «نَظَرتُ إِلَى جِبِرِيلَ لَهُ سِتُّ اِئَةٍ جَنَاحٍ».

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مَسعُودٍ: أَنَّهُ رَأَى جِبرِيلَ لَهُ سِتُّمِائةِ جَنَاح.

طريق عباد بن العوام عن الشيباني بهـذا الإسـناد بـه. وأخرجـه البخـاري في صـحيحه (٣٢٣٢ و٤٨٥٦ و٤٨٥٧) من طرق عن أبي إسحاق عن زر عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤٤١) صحيح موقوفًا:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٤٤٢) صحيح موقوفًا:

وتخريجه فيها سبق، ومن طريق النفيلي أخرجه ابن منده في الإيهان (٤٤٧) والنفيلي هو سعيد بن حفص بن عمر وهو صدوق تغير في آخر عمره، وزهير هو ابن معاوية وهو ثقة إلا أن سماعه من أبي إسمحاق الشيباني بأخرة. والأثر صحيح من غير طريقه كها سبق.

<sup>(</sup>٤٤٣) صحيح:

وتخريجه فيها سبق. وهو هنا مرفوع، والموقوف أصح إلا أن هذا الموقوف لـ محكم المرفوع، فـ لا يعـل الحـديث بذلك، ويقويه ما يأتي.

<u>118</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَن عَاصِمٍ، عَن زِرِّ، عَن ابنِ مَسعُودٍ فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ كَا ابْنَ مَسعُودٍ فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ كَا ابْنَ عَن ابنِ مَسعُودٍ فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ كَا اللّهُ عَلَيهِ سِنتُما اللّهُ وَاليَاقُوتُ ».

مَعِيمَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَينُ ابنُ عَلِيِّ، عَن زَائِدَةَ، عَن عَاصِم، عَن زِرِّ، عَن عَبدِ الله قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ جِبرِيلَ فِي صُورَتِهِ عَلَى السِّدرَةِ، لَهُ سِتُّمائَةِ جَنَاح.

<u>٤٤٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعتُ زِرَّ بِنَ حُبَيشٍ يَقُولُ: قَالَ عبد الله..

<u>٧٤٧</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن الشَّيبَانِيِّ، عَن زِرِِّ، عَن عَبدِ الله في قَولِهِ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَلِئِتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾، قَالَ: رَأَى جِبرِيلَ في صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمائِةِ جَنَاحٍ.

(٤٤٤) حسن:

عاصم هو ابن بهدلة أبي النجود وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢١٦ و ٢٦٠) وابن و ٢٤٦٨) وأبو يعلى (٩٩٣ و ٥٣٦٠) وابن جبان (٦٤٢٨) وأبو يعلى (٩٩٣ و ٥٣٦٠) وابن جرير في التفسير (١١/ ٥١٠) وأبو الشيخ في العظمة (٥٠١) من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعًا به.

(٥٤٤) حسن:

وتخريجه فيها سبق.

(٤٤٦) صحيح:

أخرجه مسلم (١٧٤) وابن منده في الإيمان (٧٤٢) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩٣٢) من طريق شعبة به.

(٤٤٧) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

<u>٤٤٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن الشَّيبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلتُ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ عَن هَذِهِ الآية: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْرَىٰ ﴾، فَقَالَ: قَالَ عبد الله: رَأَى رَفرَفًا أَخضَرَ قَد سَدَّ أُفْقَ السَّهَاءِ.

<u> ٤٤٩</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَعِيدٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن عَاصِم، عَن زِرِّ، عَن عَبدِ الله في قَولِهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَيَتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾، قَالَ: رَأَى جِبرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح يَنتَثِرُ مِنهَا تَهَاوِيلُ الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ.

<u>٠٥٤</u> حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ عَبدِ الله الحُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ آدَمَ، عَن إسرَائِيلَ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ يَزِيدَ، عَن عَبدِ الله في قَولِهِ تَعَالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَى ﴾، قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ جِبرِيلَ في حُلَّةِ رَفرَفٍ مَلاً مَا بَينَ السَّمَاءِ والأَرضِ.

## (٤٤٨) صحيح:

وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومحمد هو ابن يحيى، ولشعبة في هذا الحديث إسنادان، هذا أحدهما، والثاني يأتي برقم (٤٥٢) وأبو الوليد الطيالسي يرويه عن شعبة على الوجهين، هذا أحدهما، والثاني عند الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢١٦ ح ٩٠٥٢)، وكلا الإسنادين صحيح. وأبو الوليد متابع على الوجهين كما سيأتي (٤٥١ و ٤٥٢).

# (٤٤٩) حسن:

وسبق تخريجه من طريق حماد بن سلمة برقم (٤٤٤).

#### (٤٥٠) صحيح:

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي أخو الأسود، وأبو إسحاق هو السبيعي، والحديث أخرجه الترمذي (٣٢٨٣) وأجد (١/ ٣٧٤) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٣١) وأبو يعلى (١٠١٨) والحاكم (٣٧٤٦) والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢١٦ ح ٩٠٥٠) وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٧٦٧) جميعًا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي بهذا الإسناد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: وهو صحيح، وإسرائيل متابع من سفيان عند ابن منده في الإيمان (٧٥٢) وابن جرير في تفسيره (١١/١١) ومن قيس بن الربيع عند الطيالسي في مسنده (٣٢٣) ومن شريك عند النسائي في الكبرى (١١٥٤١). وانظر للفائدة علل الدارقطني (٥/ ٥٥و٧٥ ح ٧٠٢). <u>٤٥١</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بـنُ الحَـَّارِثِ، قَـَالَ: حَـدَّثَنَا خَالِدُ بـنُ الحَـَّارِثِ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا خَالِدُ بـنُ الحَـَّارِثِ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا خَالِدُ بـنَ اللهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَيْتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾، أو ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ شُعبَةُ، عَن الشَّيبَانِيِّ، عَـن زِرِّ، عَـن عَبـدِ الله: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَيْتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾، أو ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ مُنْ اَيْنَ مَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<u>٤٥٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بـنُ الحَـارِثِ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا شَعبَةُ، عَن سُلَيَهَانَ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَينَتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْبَىٰ ﴾، شُعبَةُ، عَن سُليَهَانَ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ اَينَتِ رَبِّهِ ٱلْكُثْبَىٰ ﴾، أو ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزَلَةً ٱخْرَىٰ ﴾، قَالَ: رَأَى رَفرَفًا أَخضَرَ سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ.

<u>٤٥٣</u> - حَدَّثَنَا يَحَيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَن عَاصِمِ بنِ بَهَدَلَةَ، عَن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ، عَن عَبدِ الله رفعه: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى ﴾، قَالَ: «رَأَيتُ جِبرِيلَ عِندَ السِّدرَةِ لَهُ سِتُّهائَةِ جَنَاح تَنهَالُ مِنهَا تَهَاوِيلُ الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ».

٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن

(٤٥١) صحيح:

وهذه متابعة لأبي الوليد الطيالسي، وانظر ما سبق (٤٤٨) والحديث التالي، والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

#### (٤٥٢) صحيح:

وشيخ شعبة في هذا الإسناد هو سليان الأعمش، وخالد بن الحارث وأبو الوليد الطيالسي يرويانه عن شعبة على الوجهين، ومن طريق شعبة عن الأعمش أخرجه البخاري في صحيحه (٣٢٣٣) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٤٣) وابن منده في الإيمان (٧٤٧) والطبراني في المعجم الكبير (٢١٦/١٩ ح ٢٥٠٢) وشعبة متابع في روايته عن الأعمش من سفيان الثوري، أخرج حديث الشوري البخاري (٤٨٥٨) وابن جرير (١١/١٥) وابن منده (٧٤٨) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٤٣) والطبراني في المعجم الكبير (١١/٢٥ ح ٢٠٥١) وتابعها أبو معاوية عند ابن جرير (١١/١٥)، وابن نمير وجرير عند ابن منده في الإيمان (٢٤٦ و ٧٥٠).

#### (٤٥٣) حسن:

وسبق تخريجه من حديث حماد بن سلمة برقم (٤٤٤).

(٤٥٤) ضعيف الإسناد:

أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي وهو سيئ الحفظ وكان يصحف، وهو في روايته عن سفيان الثـوري أشــد ضـعفًا،

عَاصِمٍ، عَن زِرِّ، عَن عَبدِ الله قَالَ: إِنَّ جِبرِيلَ طَارَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الخَلاءِ فَفَزعَ مِنهُ.

قال أبوبكر: (الخلاء) يريد الخلوة التي ضد الملأ، أي: لم يكن في جماعة كان وحده.

<u>500</u> – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن أَبِي إِسحَاقَ – وَهُ وَ الشَّيبَانِيُّ –، قَالَ: سَمِعتُ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ يُحَدِّثُ عَن ابنِ مَسعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الشَّيبَانِيُّ –، قَالَ: سَمِعتُ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ يُحَدِّثُ عَن ابنِ مَسعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الشَّيبَ عَلَيْهِ رَأَى جِبرِيلَ لَهُ سِتُّمائَةِ جَنَاح.

<u>٤٥٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةً، عَن سُلَيَهَانَ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةً، عَن عَبدِ الله في هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾، قَـالَ: رَأَى رَفرَفًا أَخضَرَ قَد سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ.

قال أبوبكر: خرجت بقية هذا الباب في «كتاب التفسير» وكذلك بقية تأويل قوله: ﴿ وَلَقَدُ رَوَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، خرجته في «كتاب التفسير».

قال أبوبكر: فأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَيِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾ تأويله: أي رأى جبريل على الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار، وأما قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية على ما قَالَ ابنُ عباس: أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ رأى ربه مرتين، لا تأويل قوله: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَيِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴾.

وقد رُوي عَن أبي ذَرِّ خبرٌ قد اختلف علماؤنا في تأويله، لأنه روي بلفظ يحتمل النفي والإثبات جميعًا على سعة لسان العرب.

حتى قال الإمام أحمد: كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس. (٤٥٥) صحيح:

وإسناد المصنف حسن، يوسف بن موسى صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وجريـر هـو ابـن عبـد الحميـد، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وسبق تخريج الحديث من طريق الشيباني برقم (٤٤٠). (٢٥٦) صحيح:

وسليان هو الأعمش، ومن طريق شعبة عن الأعمش سبق تخريجه برقم (٤٥٢).

<u>٧٠٤</u> – حَدَّثَنَاه أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَمٰنِ بنُ مَهدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ إِبرَاهِيمَ – يعني التستري – عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلتُ لأبي ذَرِّ: لَـو رَأيتُ رَسُولَ الله عَلَيْ لَسَأَلتُهُ. قَالَ: عَن أَيِّ شَيءٍ كُنتَ تَسأَلُهُ؟! قَالَ: لَسَأَلتُهُ: هَـل رَأَيتَ رَبُّكَ؟ قَالَ: لَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: «أَنَّى أَرَاهُ».

<u> ٤٥٨</u> - حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ حَكِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرحمَنِ.

<u>٤٥٩</u> – وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ الدِّرهَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ العَنبَرِيُّ، عَن يَزِيدَ بنِ إِبرَاهِيمَ التُّستُرِيِّ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقِ العُقَيلِيِّ، قَالَ: قُلتُ لأبي ذَرِّ: لَو رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ لَسَأَلتُهُ هَل رَأَى رَبَّهُ؟ لَو رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ لَسَأَلتُهُ هَل رَأَى رَبَّهُ؟ فَقَالَ: إِذَن لَسَأَلتُهُ هَل رَأَى رَبَّهُ؟ فَقَالَ: قَد سَأَلتُهُ أَنَا! قُلتُ: فَهَا قَالَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ».

<u> ٤٦٠</u> - حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ القُرشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن يَزِيدَ بنِ إِبرَاهِيمَ، عَن

(٤٥٧) صحيح:

ورجال الإسناد جميعًا ثقات، إلا أن يزيد بن إبراهيم التستري قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت إلا في روايتــه عن قتادة ففيها لين.

قلت: وهذا من روايته عن قتادة، لكنه متابع عن همام بـن يحيـى وهـشام الدسـتوائي، والحـديث أخرجـه مـسلم (١٧٨) والترمذي (٣٢٨٢) والطيالسي (٤٧٤) وابن منـده في الإيـان (٧٧٠و٧٧١) وأحمـد (٥/ ١٧٥) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٦) من طرق عن يزيد التستري به، وعندهم جميعًا: «نُورٌ أنَّى أَرَاهُ».

وأخرجه مسلم (١٧٨) وأحمد (٥/ ١٤٧) وابن حبان (٥٨) وابن منده في الإيمان (٧٧١-٧٧٤) من طرق عن هشام الدستوائي وهمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر به.

(٤٥٨) صحيح:

وعبد الرحمن هو ابن مهدي وهو يرويه عن يزيد التستري. وتخريج الحديث فيها سبق.

(٤٥٩) صحيح:

وهذا إسناد حسن، على بن الحسين الدرهمي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر ما سبق.

(٤٦٠) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بن شَقِيقِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لأبي ذَرِّ: لَو رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ لَـسَأَلتُهُ! قَالَ: عَمَّا كُنتَ تَسأَلُهُ؟ قَالَ: كُنتُ أَسأَلُهُ: هَل رَأَيتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَد سَأَلتُهُ، قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ».

قال أبوبكر: في القلب من صحة سند هذا الخبر شيءٌ، لم أر أحدًا من أصحابنا من علماء أهل الآثار فَطِنَ لعلة في إسناد هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذَرٌّ، ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه.

<u> ٤٦١</u> لأَنَّ أَبَا مُوسَى مُحُمَّدَ بِنَ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِـنُ هِـشَام، قَـالَ: حَدَّثَنِي أبي، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَتيتُ المَدِينَةَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى غَرَائِزَ سُودٍ يَقُولُ: لِيبشِر أَصحَابُ الكُنُوزِ بِكَيِّ في الجِبَاهِ وَالجنوبِ! فَقَالَوا: هَـٰذَا أَبُـو ذَرِّ صَاحِتُ رَسُولِ اللهُ ﷺ.

قال أبوبكر: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذُرِّ أنه رأى رجلاً يقول هذه المَقالَة، وهو قائم على غرائر سود، خُبِّرَ أنه أبو ذَرِّ، كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر.

وقوله: «نور أنى أراه»، يحتمل معنين:

أَحَدهما: نَفْيٌ، أي: كيف أراه وهو نور؟

والمعنى الثاني: أي كيف رأيته، وأين رأيته وهو نور، فهو نور لا تدركه الأبصار

<sup>(</sup>٤٦١) حسن:

معاذ بن هشام الدستوائي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، ووقع في نسخة الهراس: «ألا ليتني أضرب الكنوز بكرة في الحساء والجنوب». وفي نسختي الشهوان ودار الحديث: «ليبشر أصحاب الكنوز بكرة في الحياة والموت». وفي نسختي الزهيري ودار الآثار: «ليبشر أصحاب الكنوز بكيّ في الجباه والجنوب».

قلت: وهو الصواب، فقد أخرج ابن جرير في تفسيره (٦/ ٣٦٢) من طريق معمر عن قتادة قال: قال أبو ذر: «بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه، وكي في الجنوب، وكي في الظهور» وهذا ضعيف الإسناد للانقطاع، ولا يعلُّ ما هنا لأن في رواية معمر عن قتادة ضعف، لكنه يفيد في ضبط النص.

إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين، كما قَالَ عِكْرِمةُ: إن الله إذا تجلى بنوره لا يدرك م شيء، والدليل على صحة هذا التأويل الثاني:

<u> ٢٦٤</u> - أنَّ إمامَ أهل زمانه في العلمِ والأخبارِ مُحَمَّدَ بنَ بَشَّارٍ - بُندَارٌ -، حَدَّثَنَا بِهذا الحَبَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، الحَبَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلتُ لأبي ذَرِّ: لَو رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ لَسَأَلتُهُ! فقَالَ: عَن أَيِّ شَيءٍ كُنتَ تَسأَلُهُ؟ فَقَالَ: كُنتُ أَسأَلُهُ: هَل رَأَيتُ نُورًا».

<u> ٤٦٣</u> - حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَن بمثل حديث أبي موسى وقَالَ: «نُورًا أَنَّى أَرَاهُ».

<u> ٤٦٤</u> - حَدَّثَنَا بُندَارُ أَيضًا قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَنِ بنُ مَهدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ إِبرَاهِيمَ التُّستُرِيُّ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقيقٍ، قَالَ: قُلتُ لأبي ذَرِّ: لَو رَأْيتُ النَّبِيَّ إِبرَاهِيمَ التُّستُرِيُّ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقيقٍ، قَالَ: قُلتُ لأبي ذَرِّ: لَو رَأْيتُ النَّبِيَّ لَسَأَلتُهُ! قَالَ: وعَن أَيِّ شَيءٍ كُنتَ تَسَأَلُهُ؟ قَالَ: كُنتُ أَسأَلتُهُ هَل رَأَيتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: قَالَ: وعَن أَيِّ شَيءٍ كُنتَ تَسأَلُهُ؟ قَالَ: وَنَن أَرَاهُ»، لا كما قَالَ أبو موسى، قَد سَأَلتُهُ! فَقَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»، كذا قَالَ لنا بندار: «أَنَّى أَرَاهُ»، لا كما قَالَ أبو موسى،

(٤٦٢) صحيح:

معاذ بن هشام صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه مسلم (۱۷۸) وابن حبان (٥٨) وابن أبي عاصم في السنة (٤٤١) وابن منده في الإيمان (٧٧٣) من طريق معاذ بن هشام بهذا الإسناد به، وهشام متابع من همام بن يحيى عند مسلم (١٧٨) وهذا صحيح.

# (٤٦٣) صحيح:

وأبو موسى هو محمد بن المثنى، وحديثه سبق برقم (٤٥٧). وعبد الرحمن هـو ابن مهـدي، وهـو يرويـه عـن يزيـد التستري.

# (٤٦٤) صحيح:

وسبقت طرقه (٤٥٧ و ٢٦٠) عن يزيد التستري.

قال الإمام النووي في شرح مسلم: أما قوله عَلَيْكِيَّةِ: «نورٌ أنى ً أراه» فهـ و بتنـ وين «نــور»، وبفـتح الهمـزة في «أنـى»، وتشديد النون وفتحها، و «أراه» بفتح الهمزة، هكذا رواه جميع الرواة، في جميع الأصول والروايات اهـ.

فإن أبا موسى قَالَ: «إنِّي أَرَاهُ».

قال أبوبكر: قوله «أنى» يحتمل معنيين:

أحدهما: النفي، والآخر: الإثبات.

قَالَ الله جل وعلا: ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِتْكُمْ ۖ [البقرة: ٢٢٣] فمعنى «أني»: أي: أيْنَ شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذَرِّ «أنا أراه».

فمعنى: «أنى» في هذا الموضع: أي كيف شئتم وأين شئتم، فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذَرِّ: «أنى أراه» أي: أين أراه، أو كيف أراه، فهو نور! كها رواه معاذ بن هشام، عن أبيه خَبر أبي ذَرِّ: «رَأَيْتُ نُورًا» فعلى هذه اللفظ يكون معنى قوله «أنى أراه» أي: أين أراه! أو كيف أراه! فإنها أرى نورًا، والعرب قد تقول: أنَّى على معنى النفي، كقوله -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿قَالُوا أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَ ﴿ [البقرة: ٢٤٧] الآية. يريدون: كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فلو كان معنى قول أبي ذرِّ من رواية يزيد بن إبراهيم التستري «أنى أراه» أو «أنى أراه» على معنى نفي الرؤية، فمعنى الخبر: أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذرِّ قد ثبت عنه أنه خَبَّرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِمُ قد رأى ربه بقلبه.

:-- - (570)

# (٤٦٥) صحيح:

ويزيد بن شريك هو التيمي، ووقع في نسخة الهراس والشهوان ودار الحديث زيادة الرشك، وهو خطأ، والرشك متأخر الطبقة، والخبر أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٥٣٦) والطبراني في المعجم الأوسط (١١٤١) والدارقطني في رؤية الله (٢٩٠) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٩١٥) والخطيب في تاريخ بغداد (٢١٥) من طريق هشيم عن منصور به.

<u> ٤٦٦</u> – حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، قَالَ: حَـدَّثَنَا مَنـصُورٌ،

عَن الحَكَمِ، عَن يَزِيدَ بنِ شَرِيُّكٍ عَن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: رَآهُ بِقَلبِهِ وَلَم يَرَهُ بِعَينِهِ.

<u>٤٦٧</u> - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عَن العَوَّامِ - وهو ابنُ حَوشبِ - عَن إبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ، عَن أَبِيهِ في قُولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ قَالَ: رَآهُ بِقَلبِهِ وَلَمْ يَرَهُ بِبَصَرِهِ.

<u> ٢٦٨</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحْ، قَالَ: أَخبرنَا سَالِمْ أَبُو عُبَيدِ الله،

عَن عَبِدِ الله بنِ الحَارِثِ بنِ نَوفَلٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ بِفُوَادِهِ وَلَم يَرَهُ بِعَينِهِ.

<u>٤٦٩</u> - حَدَّثَنَا ابنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُوحٌ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أَعُهُ نَزْلَةً وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّ اللَّهُ وَالَّالَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالَّالَّا لَالَّالّا

قال أبوبكر: فلو كان أبو ذَرِّ سمع النَّبِيَّ عَلَيْ يَنكر رؤية رَبَّهِ جَلَّ وعلا بقلبه وعينه جميعًا في قوله: «نورًا أنى أراه» لما تأول الآية التي تلاها قوله: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَدُ أُخْرَىٰ ﴾، خلاف ما سمع النَّبِيَّ عَلَيْ يقول، إذ العلم محيط أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لا يقول خلاف الكتاب، ولا يكون الكتاب الله ولا يكون الكتاب الله لا مخالفًا لشيء منه، ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظًا عامًّا مراده خاص، وقد يكون لفظ الكتاب لفظًا عامًّا مراده خاص، وقد يكون

<sup>(</sup>٤٦٦) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٤٦٧) صحيح:

وأبو هاشم هو زياد بن أيوب، وزيادة (عن أبيه)، انفردت بها نسخة دار الآثار، وليست في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤٦٨) ضعيف الإسناد:

وسالم أبو عبيد الله لعله المترجم له في تعجيل المنفعة (ت٣٥٢) وثقات ابن حبان (٢/ ٤٠٨ ت ٨٣٢٢) والتــاريخ الكبير (٤/ ١١٥ ت ٢١٥٦) لكني لم أجزم بذلك لأن هذا يروي عنه روح بواسطة والله أعلم.

<sup>(</sup>٤٦٩) حسن إلى قتادة:

شيخ المصنف: محمد بن معمر صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وروح هو ابن عبادة، وسعيد هو ابن أبي عروبة، لكن الخبر هنا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف.

خبر النّبِيِّ على لفظه لفظ عام مراده خاص فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته أن بعض ما كان لفظ عام مراده خاص من الكتاب والسنة، قد بينا جميعًا من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية عَن تكراره في هذا الموضع، ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا، وثبت عَن النّبِيِّ على أنه على غير ما تأوله أبو ذرّ رحمه الله، فجاز أن يكون خبرا أبي ذر اللذين ذكرناهما من الجنس الذي نقول: جائز أن يكون النّبِي على سأله أبو ذر في بعض الأوقات: هل رأى ربه جل وعلا؟ ولم يكن قد رآه بعد، فأعلمه أنه لم يره، ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك فتلا عليه الآية، وأعلمه: أنه رآه بقلبه، ولكن قد ثبت عَن النّبِي على أنه سُؤلَ عَن هذه الآية فأخبر أنه إنها رأى جبريل على صورته، فثبت أن قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَرْلَةُ أَخْرَى ﴾، إنها هو رؤية النّبِي جبريل – صلى الله على صورته، فثبت أن قوله: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَرْلَةُ أُخْرَى ﴾، إنها هو رؤية النّبِي جبريل – صلى الله رأى ربّه على ما خبر ابن عباس على ومن قال ممن حكينا قوله: إن مُحمَّدًا على قد رأى ربه لتأويل هذه الآية ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَرْلَةُ أُخْرَى ﴾ وخبر أبي عمران الجوني، عَن أنسِ بنِ مَالِكِ ربه لتأويل هذه الآية فولَقَدْ رَاهُ نُولَةُ أُخْرَى ﴾ وخبر أبي عمران الجوني، عَن أنسِ بنِ مَالِكِ شبيه المعنى بخبر أبي ذر «رَأَيْتُ نُولًا أُخْرَى ﴾ وخبر أبي عمران الجوني، عَن أنسِ بنِ مَالِكِ شبيه المعنى بخبر أبي ذر «رَأَيْتُ نُولًا».

٤٧٠ حَدَّثَنَاه زَكَرِيًّا بنُ يَحِيَى بنِ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يعني ابنَ مَنصُورٍ -، قَالَ:

<sup>(</sup>٤٧٠) ضعيف:

الحارث بن عبيد الإيادي ضعيف، ومن طريقه أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ٢١١ ح ٢١١) وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣١٦) وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ١٧١) وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٢١٤) والبيهقي في شعب الإيهان (١٥٥) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي عمران الجوني إلا الحارث اهـ. وقال أبو نعيم: غريب، لم نكتبه إلا من حديث أبي عمران عن أنس، تفرد به عنه الحارث بن عبيد أبو قدامة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٤٥) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

قلت: إسناده ضعيف لما ذكرت، والحارث مخالف في إسناده، خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي عمران الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد عن أبيه، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٧٦ ح ١٥٦) وأورده ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٩٩٠) عن حماد بن سلمة به ولم يذكر: أبيه، وقال: محمد بن عمير بن عطارد ذكر في

حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بنُ عُبَيدِ الإِيَادِيُّ، عَن أَبِي عِمرَانَ الْجَونِیِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بَينَا أَنَا جَالِسٌ إِذ جَاءَ جِبرِيلُ فَوكَزَ بَينَ كَتِفَيَّ، فَقُمتُ إِلى شَجَرَةٍ مِثل وَكُرَي الطَّيرِ، فَقَعَدَ في إِحدَاهُمَا، وَقَعدَّتُ في الأُحرَى، فَسَمَت فَارتَفَعَت حَتَّى سَدَّت الْخَافِقينِ، وَأَنَا أُقلِّبُ بَصَرِي، وَلُو شِئتُ أَن أَمَسَّ السَّمَاءَ لَمَستُ، فَنَظرتُ إلى جِبريلَ كَأَنَّهُ عِلسٌ لاطئ فَعَرَفتُ فَصَلَ عِلمِهِ بِالله عَليَّ، وَفَتَحَ لي بَابَينِ مِن أَبوابِ الجَنَّةِ وَرَأَيتُ النُّورَ الأَعظَمَ، وَإِذَا دُونَ الحِجَابِ رَفرَفُ الدُّرِّ وَاليَاقُوتِ، فَأُوحَى إِليَّ مَا شَاءَ أَن يُوحِيَ».

قَالَ البوبكر: فأما قوله جل وعلا: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ﴿ ثَكَانَ قَابَ قَوْسَيَنِ أَوْ أَدَنَى ﴿ ثَلَى الله عنى خبر شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ بيانٌ ووضوحٌ أنَّ معنى قوله: ﴿ دَنَا فَنَدَكَ ﴿ يُلَ اللهِ عَنَا الجبار رب العزة، لا جبريل.

<u>٧٧١</u> - كذلك حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُليهانَ المُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ وَهبٍ قَالَ:

الصحابة، ولا تعرف له صحبة ولا رؤية.

(٤٧١) في بعض ألفاظه مقال:

شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، وقد انفرد في هذا الحديث بألفاظ لا يرويها غيره، وقد سبق تخريج الحديث والكلام عنه برقم (٣١٠).

فائدة: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٥٣٥ شرح حديث ٧٥١٧): ومجموع ما خالفت فيـه روايـة شريك غيره من المشهورين - عشرة أشياء، بل تزيد على ذلك:

الأول: أمكنة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في السموات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة.

والثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عند ذلك، وأجاب بعضهم عن قوله: قبل أن يوحى، بأن القبلية هنا في أمر مخصوص، وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلًا، أي: أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قوله في حديث الزهري: فرج سقف بيتي.

الثالث: كونه منامًا، وقد سبق الجواب عنه أيضًا بها فيه غنية.

الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السهاء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كها تقدم. حَدَّثَنَا سُلَيَانُ بِنُ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّنِي شَرِيكُ بِنُ عَبِدِ الله بِنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَنسَ ابنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَن لَيلَةَ أُسرِيَ بِرَسُولِ الله ﷺ مِن مَسجِدِ الكَعبَةِ: أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاثَةُ نَقَرٍ قَبَلَ أَن يُوحَى إِلَيهِ وَهُو قَائِمٌ فِي المَسجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّهُم: هُو هُو؟ فَقَالَ أَوسطُهُم: هُو خَيرُهُم، فَقَالَ آخِرُهُم: خُدُوا خَيرَهُم، فَكَانَت تِلكَ، فَلَم يَرَهُم حَتَّى جَاءُوا لَيلةً هُو خَيرُهُم، فَقَالَ آخِرُهُم: خُدُوا خَيرَهُم، فَكَانَت تِلكَ، فَلَم يَرَهُم حَتَّى جَاءُوا لَيلةً أُخرَى فِيهَا يَرَى قَلبُهُ، وَالنّبِي ﷺ ثَنامُ عيناهُ وَلا يَنامُ قَلبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنبِياءُ تَنامُ أَعينهُم وَلا يَنامُ قَلبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنبِياءُ تَنامُ أَعينهُم عَرِيلُ وَلا تَنامُ قُلبُهُ، وَكَذَلِكَ الأَنبِياءُ تَنامُ أَعينهُم عِبرِيلُ وَلا تَنامُ قُلُهُ مُ مَن صَدرِهِ وَجَوفِهِ، وَعَسَلهُ وَلا تَنامُ قُلُهُ مُن مُ مَنَّ قَلِهُ مِن صَدرِهِ وَجَوفِهِ، وَعَسَلهُ عَليهِ السَّلامُ، فَشَقَّ عِبرِيلُ مَا بَينَ نَحرِهِ إِلَى لَبَتِهِ، حَتَّى فَزَجَ مِن صَدرِهِ وَجَوفِهِ، وَعَسَلهُ عَليهِ السَّلامُ، فَشَقَّ عِبرِيلُ مَا بَينَ نَحرِهِ إِلَى لَبَتِهِ، حَتَّى فَزَجَ مِن صَدرِهِ وَجَوفِهِ، وَعَسَلهُ مِن مَاءِ زَمزَمَ، حَتَّى أَنقَى جَوفَهُ، ثُمَّ أَلِي لِطَستٍ مِن ذَهبٍ مِشَا إِللَّهُ السَّمَاءِ الدَّنيَا فَوحَكَمةً، فَحَسَلهُ أَلوا وَمَن مَعَكُ؟ قَالَ: مُخَمَّ المِواجِا فَنَادَاهُ أَهُلُ السَّمَاءِ بَهَ أَلُوا: وَمَن مَعَدُك؟ قَالَ: مُحَمَّ المَالمَ أَهُلُ السَّمَاءِ بِهَ أَلُوا: وَمَن مَعَدُك؟ قَالَ: عَمَ مَعَمَ المَالمَ أَهُلُ السَّمَاءِ بَا يُرِيدُ اللهُ بِهِ فِي الأَرضِ حَتَّى يُعلِمَهُم، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَا آدَمَ، وَقَدَ بُعِثَ إِلَيهِ إِللهُ السَّمَاءِ اللهُ بِهِ فِي الأَرضِ حَتَّى يُعلِمَهُم، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَا آدَمَ، وَقَدَ بُعِثَ إِللهُ السَّمَاءِ اللهُ بِهُ فِي الأَرضِ حَتَّى يُعلِمُهُم، فَوَجَدَ فِي السَّنَاءِ الدُّنيَا آدَمَ،

=

الخامس: مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السهاء الدنيا، والمشهور في غير روايت أنهما في السهاء السابعة، وأنهما من تحت سدرة المنتهي.

السادس: شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره كها بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن مالك ابن صعصعة، وقد أشرت إليه أيضًا هنا.

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه.

الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله – عَزَّ وَجَلَّ –، والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه.

التاسع: تصريحه بأن امتناعه ﷺ من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة.

العاشر: قوله: «فعلا به الجبار فقال وهو مكانه» وقد تقدم ما فيه.

الحادي عشر: رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى - عليه الصلاة والسلام - أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع، كما سأبينه.

الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست، وقد تقدم ما فيه. فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث اهـ.

فَقَالَ لَهُ جِبِرِيلُ: هَذَا أبوك آدَمُ فَسَلِّم عَلَيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَرَدَّ عَلَيهِ، وَقَالَ: مَرحَبًا وَأَهلًا بِابنِي، فنِعمَ الابنُ أَنتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيَا بِنَهَرَينِ يَطَّرِ دَانِ، فَقَالَ: «مَا هَذَانِ النَّهرَانِ يَا جِبِرِيلُ؟» قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عنصُرُ هُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَـرَ عَلَيهِ قَصرٌ مِن لُؤلُؤٍ وَزَبَرجَدٍ، فَذَهَبَ يَشُمُّ تُرَابَهُ فَإِذَا هُوَ مِسكٌ، قَالَ: «يَا جِبرِيلُ مَا هَـذَا النَّهُرُ؟» قَالَ هَذَا الكَوثَرُ الَّذِي خَبَّأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَت لَهُ الْمَلائِكَةُ مِثلَ مَا قَالَت لَهُ الأُولى: مَن هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحمدٌ ﷺ، قَالُوا: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالُوا: مَرحَبًا بِهِ وَأَهلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَقَالُوا لَهُ مَا قَالَت الأُولى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّماءِ الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَـهُ مِثـلَ ذَلِكَ، ثُـمَّ عَرَجَ بِـهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّهَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنبِياءُ قَد سَمَّاهُم، فَوَعَيتُ مِنهُم إِدرِيسَ في الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ في الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ في الحَّامِسَةِ لَم أَحفَظ اسمَهُ، وَإِبرَاهِيم فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِفضلِ كَلام الله، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَم أَظُنَّ أَن يُرفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلا بِهِ فِيهَا لا يَعلَمُهُ إِلاَّ اللهُ، حَتَّى جَاءَ بِهِ سِدرَةَ المُنتَهَى وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنهُ قَابَ قُوسَينِ أُو أَدنَى، فَأُوحَى إِلَيهِ مَا أُوحَى، فَأُوحَى إِلَيهِ فِيهَا أُوحَى خَمْسِينَ صَلاةً عَلَى أُمَّتِهِ فِي كُلِّ يَوم وَلَيلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ بِهِ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحتَبَسَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّد مَاذَا عَهِدَ إِلَيكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً عَلَى أُمَّتِي في كُلِّ يَوم وَلَيلَةٍ»، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا تَستَطِيعُ، ارْجِعْ فَليُخَفِّف عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنهُم، فَالتَفَتَ إلى جِبرِّيلَ - عَلَيهِ السَّلامُ - كَأَنَّهُ يَستَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيهِ: أَن نَعَم، إِن شِئتَ، فَعَلا بِهِ جِبِيلُ حَتَّى أَتَى إِلَى الجَبَّارِ وَهُوَ مَكَانُهُ، فَقَالَ: «يَا رَبِّ خَفِّف عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لا تَستَطِيعُ هَذَا»، فَوَضَعَ عَنهُ عَشرَ صَلَوَاتٍ، فَلَم يَزَل يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَت إِلَى خَمسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احتَبَسَهُ عندَ الخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَد وَالله رَاوَدتُ بَنِي إِسرَ ائِيلَ عَلَى أَدنَى مِن هَذَهِ الْحَمسِ فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضعَفُ أَجسَادًا، وَقُلُوبًا، وَأَبْصَارًا، وَأَسَمَاعًا، فَارجِع فَلِيُخَفِّفُ عَنكَ رَبُّكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَلتَفِتُ إِلَى جِبِرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيهِ، فَلا يَكرَهُ ذَلِكَ جِبِرِيلُ، فَرَفَعَهُ فَرَجَّعَهُ عِندَ الخَامِسَةِ فَقَالَ: «يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي، ضِعَافٌ أَجسَادُهُم وَقُلُوبُهُم وَأَبصَارُهُم وَأَسمَاعُهُم، فَخَفِّف عَنّا؟» فَقَالَ الجَبَّارُ: «يَا رُبِّ إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ هِي كَمَا كَتَبْتُ عَليكَ فِي مُحَمَّد»، قَالَ: «لَبَيكَ وَسَعديك»، فقالَ: «إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ هِي كَمَا كَتَبْتُ عَليكَ في مُحَمَّد»، قَالَ: «خَفَّ فَ عَنّا، أَمْ الكِتَابِ، هِي خَمْنُ عَليكَ»، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيفَ فَعَلتَ؟ فَقَالَ: «خَفَّ فَ عَنّا، أَعطَانَا بِكُلِّ حَسَنةٍ عَشرَ أَمثالَهَا». قَالَ: «قَد وَالله رَاوَدتُ بَنِي إِسرَائِيلَ عَلَى أَدنى مِن هذه فَتَرَكُوهُ، فَارجِع فَليُخفِّف عَنْكَ أَمثالَهَا». قَالَ: «قَد وَالله استَحييَتُ مِن رَبِّ – عَزَّ وَجَلَّ – بِمَّا أَختَلِفُ إِلَيهِ»، قَالَ: عَنكَ أَيضًا، قَالَ: «قَد وَالله استَحييتُ مِن رَبِّ – عَزَّ وَجَلَّ – بِمَّا أَختَلِفُ إِلَيهِ»، قَالَ: فَالسَيقَظَ وَهُو فِي المَسجِدِ الحُرَام.

<u>٤٧٢</u> - حَدَّثَنَا ابنُ مَعمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِـنُ مَنصُورٍ، قَـالَ: سَأَلتُ الحَسَنَ فَقُلتُ: ﴿مُ مَنَ فَلَدَكَ ( ﴿ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَ فَقُلتُ: ﴿ مُ اللَّهُ اللّ

قال أبوبكر: وفي خبر كثير بن خنيس، عَن أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مثل هـذه اللفظـة التي في خبر شريك بن عبد الله.

<u>٤٧٣</u> - كَذَلِكَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَينُ بنُ حُرَيثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى،

(٤٧٢) ضعيف الإسناد:

عباد بن منصور متكلم فيه بها يضعفه، وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة. (٤٧٣) حسن:

كثير بن حبيش بحاء مهملة وباء موحدة وشين معجمة، أو بخاء معجمة ونون وسين مهملة، ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: مستقيم الحديث لا بأس بحديثه. وترجمته في الثقات لابن حبان (٥/ ٣٣٢ ت ٥٠٨٩) والجرح والتعديل (٧/ ١٥٠ ت ٥٣٨) وتعجيل المنفعة (٣٤٧ ت ٨٩٨) ولسان الميزان (٤/ ٤٨١)، ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أشار إليه ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٥٣٠ شرح حديث ٧٥١٧) وعزاه لسعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي.

عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بنُ خُنيسِ عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: قالَ رَسُـولُ الله عَيِّلَةُ: «بَينَمَا أَنَا مُضطَجِعٌ فِي المَسْجِدِ رَأَيْتُ ثَلاثَةَ نَفَر أَقبَلُوا إِليَّ! فَقَالَ الأَوَّلُ: هُوَ هُوَ! فَقَالَ الأوسَطُ: نَعَم، فَقَالَ الآخَرُ: خُذُوا سَيِّدَ القَوم، قَالَ: فَرَجَعُوا فَرَأَيْتُهُم الثَّانِيَة، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ، فَرَأَيتُهُم الثَّالِثَةَ، فَقَالُوا مِثَلَ ذَلِكَ، فَأَخَذُونِي فَاحتَمَلُونِ حَتَّى أَلقَوني عَلَى ظَهرى عِندَ زَمزَم، فَشَقُّوا بَطنِي فَغَسَلُوهُ، فَسَمِعتُ بَعضَهُم يُوصِي بَعضًا يَقُولُ: انقُوهَا، فَأَنقَوا حَشْوَةَ بَطِّنِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَستٍ مِن ذَهَبِ مَلُوءًا حِكمَةً وَإِيمَانًا، فَأُوعِيَ في قَلبِي، ثُمَّ صَعَدُوا بِي إِلَى السَّمَاءِ فَاستَفتَحَ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِرِيلُ، قَالَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، فَفَتَحَ، فَإِذَا آدَمُ إِذَا نَظَرَ عَن يمِينِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ عَن شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: قُلتُ: يَا جِبرِيلُ: مَن هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ إِذَا نَظَرَ إلى الجَنَّةِ عَن يَمِينِهِ فَرَأَى مَن فِيهَا مِن وَلَدِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى النَّارِ عَن يَسَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَلَدِهِ فِيهَا بَكَى - قَالَ أَنسٌ: يا ابن أَخي إِن شِئتَ سَمَّيتُ لَكَ كُلَّهُم، وَلَكن يَطُولُ عَليَّ الحديث - فَعَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةِ، فَقَالَ: مَن هَذَا؟ فَقَالَ: جِبرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: وَقَد أُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، فَفَتَحَ فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: فَعَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةِ، فَاستَفتَحَ، قِيلَ: مَن هَذَا؟ قَالَ: جِبِرِيلُ، قِيلَ: وَمَن مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: وَقَد بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَم، فَفَتَحَ فَأُدخِلتُ الجَنَّةَ فَأُعِطِيتُ الكَوثَرَ وَهُوَ نَهُرٌ فِي الْجَنَّةِ شَاطِئُهُ يَاقُوتُ مُجَوَّفٌ مِن لُؤلُوِ، ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى جَاءَ سِدرَةَ المُنتَهَى فَدَنا إلى رَبِّهِ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوسَينِ أَو أَدنى، فَأُوحَى إِلى عَبدِهِ مَا أُوحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَّةً، فَرَجَعتُ فَمَرِرتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَم فَرَضَ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَّتِك؟ قُلتُ: خَسِينَ صَلاةً، قَالَ: ارجِع إِلَى رَبِّكَ أَن يُخَفِّف عَنكَ وَعَن أُمَّتِك، فَرَجَعتُ إِلَيهِ فَوَضَعَ عَنِّي عَشرَ صَلَواتٍ، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَم فَرَضَ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَّتِك؟ قُلتُ: فَرَضَ عَلَيَّ أَربَعِينَ صَلاةً، قَالَ: ارجِع إِلَى رَبِّكَ أَن يُخَفِّفَ عَنكَ وَعَن أُمَّتِكَ، فَرَجَعتُ إِلَيهِ فَوَضَعَ عَنِّي عَشرًا، فَلَم يَزَل حَتَّى انتَهَى إِلى عَشرِ، فَلَمَّا انتَهَى إِلى عَشرِ قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسرَائِيلَ أُمِرُوا بِأَيسَرَ مِن هَذَا فَلَم يُطِيقُوهُ، فَرَجَعتُ إِلَيهِ فَوَضعَ خَمسًا ثُمَّ قَالَ: لا يُبَدَّلُ قَولِي وَلا يُنسَخُ كِتَابِي، هُو فِي التَّخفِيفِ خَمسُ صَلواتٍ، وفي التَّضعِيفِ في الأَجرِ خَمسُونَ صَلاةً، فَرَجَعتُ إِلى مُوسَى فَقَالَ: كم فَرَضَ عَلَيكَ وَعَلَى أُمَّتِك؟ قُلتُ: خَمسَ صَلواتٍ، قَالَ: ارجع إِلى رَبِّكَ أَن يُخَفِّفَ عَنكَ وَعَن أُمَّتِكَ، قَالَ: قد رَجَعتُ إِلى رَبِّكَ أَن يُخَفِّفَ عَنكَ وَعَن أُمَّتِك، قَالَ: قد رَجَعتُ إلى رَبي حَتَّى إِنِي لأَستَحيِي مِنهُ».

وقد روى الوليد بن مسلم خبرًا يتوهم كثير من طلاب العلم ممن لا يفهم علل الأخبار: أنه خبر صحيح من جهة النقل، وليس كذلك هو عند علماء أهل الحديث، وأنا مبين علله إن وفق الله لذلك حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به، فيلتبس الصحيح بغير الثابت من الأخبار، وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموة على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جلَّ وعلا إذا موَّهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية، وإن كانت الأخبار حجةً لمذهبي.

<u>٧٧٤</u> - روى الوليدُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِـدُ بنُ

#### (٤٧٤) صحيح الإسناد:

الوليد بن مسلم صرح في الحديث بالتحديث، وعبد الرحمن بن عايش قال: سمعت رسول الله ﷺ، وإسناده صحيح، إلا أن العلماء اختلفوا في تصحيح هذا الحديث لما يلي:

الأول: صحبة عبد الرحمن بن عايش، فأثبتها البخاري وابن حبان، ونفاها الترمذي وابن خزيمة، وقال المزي وابن حجر: محتلف في صحبته وفي إسناد حديثه، وانظر تهذيب الكهال (١٧/ ٢٠٢) وتهذيب التهذيب (٦/ ١٨٥) وقال الألباني في ظلال الجنة (١/ ١٨٠ ح ٣٨٨): حديث صحيح ورجاله ثقات، لكن ابن عايش لم تثبت له صحبة.

الثاني: أن الحديث رواه الأوزاعي وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فأما في رواية الوليد فعبد الرحمن بن عايش يقول: سمعت النبي رفي أما الأوزاعي وصدقة فلم يقولا: سمعت، قاله ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٧٠٢) وابن خزيمة يرى أن هذا وهم، وأن عبد الرحمن بن عايش لم يسمع من النبي رفي الله القصة، لكن قال ابن حجر في الإصابة (٤/ ٣٢١): لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور، بل تابعه حاد بن مالك الأشجعي والوليد بن مزيد البيروتي وعمارة بن بشر وغيرهم.

٣١٤ كتاب التوجيح

اللَّجلاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرحنِ بنُ عَائِشِ الحَضرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: فِيمَ يَحْتَصِمُ اللَّا الأَعلَى يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: قُلتُ: لا يَقُولُ: «رَبِّي، أَي رَبِّي، أَي رَبِّي مَرَّتَينِ، فَوضَعَ كَفَّهُ بَينَ كَتِفَيَّ، فَوجَدتُ بَردَهَا بَينَ ثَدييَّ، فَعَلِمتُ مَا أَدْرِي أَي رَبِّي، أَي رَبِّي مَرَّتَينِ، فَوضَعَ كَفَّهُ بَينَ كَتِفَيَّ، فَوجَدتُ بَردَهَا بَينَ ثَدييً، فَعَلِمتُ مَا فَي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَكَذَلِكَ نُونَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِينِ وَلِي وَالأَرضِ، ثُمَّ تَلا: فِيمَ يَختَصِمُ المَلأُ الأَعلَى يَا مُحَمَّدُ؟ قُلتُ: في الكَفَّارَاتِ يَا المُوقِينِ وَلَي وَالكَفَّارَاتِ يَا اللهُ اللهُ الأَعلَى يَا مُحَمَّدُ؟ قُلتُ: في الكَفَّارَاتِ يَا المُعَلقالِ وَالنظارُ الصَّلواتِ، وَالجُلُوسُ في المَسَاجِدِ وَانتظارُ الصَّلواتِ، وَإِسبَاغُ الوُصُوءِ عَلَى المُكَارِهِ، فَقَالَ الله: مَن فَعَلَ ذَلِكَ يَعِيش بِحَيرٍ، وَيَمُوتُ بِحَيرٍ، وَيَكُونُ مِن وَالسَّي فِي المَسْطِيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِن أَسلَّلُكَ الطَّيَّيَاتِ، وَتَرْمَعَنِي، وَعُن المَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلام، وأَن تَقُومَ مِن خَطِيئَتِهِ كَيُومِ ولَدَتهُ أُمُّهُ، وَمِن الدَّرَجَاتِ: إِطعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلام، وأَن تَقُومَ مِن خَطِيئَتِهِ كَيُومِ ولَدَتهُ أُمُّهُ، وَمِن الدَّرَجَاتِ: إِطعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلام، وأَن تَقُومَ مِن خَطِيئَتِهِ كَيُوم ولَدَتهُ أُمَّهُ أَي أَن أَلُكَ الطَّيَّاتِ، وتَعْرَهُ لِي وَتَرحَمَنِي، وإذَا أَرَدتَ فِتنَةً في قَومٍ فَتَوفَقِي غَيرَ مَفْتُونٍ»، قَالَ رَسُولُ اللهُ وَتُرحَمَى بَيدِهِ إِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى وَلَو اللهُ المُؤْونِ فَوالَذِي نَفْيِي بِيدِهِ إِنَّهُ أَن وَلَلْ رَسُولَ الْمُؤَلِّ الْمَالُولُ الْمُؤْونِ الللهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْوَلِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْونِ اللهُ اللهُ المُؤَلِّ المُؤَلِقُ اللهُ اللهُ المُؤَلِّ الْمُؤَلِ

﴿ حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدَامَةَ، وَعَبُدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ مَيمونٍ المَكِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلمٍ، قَالَ: الزهريُّ، ومُحَمَّدُ بنُ مَيمونٍ: عَن...

الثالث: أن الحديث فيه اختلاف كثير واضطراب، قال العلائي في جامع التحصيل (ص٢٢٣ رقم ٤٣٥): وفيــه اضطراب كثير.

قلت: إنها يحكم على الحديث بالاضطراب إذا تعذر الجمع بين الطرق أو الألفاظ، فإذا أمكن الجمع بطلت دعوى الاضطراب.

والعلائي - رحمه الله - إنها قصد نفي الصحبة عن عبد الرحن بن عايش، لا تضعيف أصل الحديث، وهذا الحديث عن عبد الرحمن بن عايش صوبه الإمام أحمد على ما ذكر الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٦٨) وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤٢/ ٣٢١): وهو حديث حسن رواه الثقات.

والحديث أخرجه الدارمي (٢١٤٩) وابن أبي عاصم في السنة (٢٦٧) وفي الآحاد والمثاني (٢٥٨٥) والآجري في الشريعة (١١٠٠) وابن جرير في تفسيره (٥/ ٢٤١) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش به، وللحديث طرق كثيرة أوردتها جميعها وفصلت الكلام عنها في كتابى: «اللآلئ الحسان في حديث صورة الرحمن، رواية ودراية».

﴿ وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جَـابِرٍ. واللفظ الـذي ذكـرت لفظ حديث الزهري.

﴿ وَقَالَ أَبُو قدامة: «بَينَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُّ بَرْدَهَا بَيْنَ ثديَيَّ، قَالَ: وقَالَ: وما هُنَّ؟ قَالَ: الشَّيُ إِلَى الجُمُعَاتِ، والجُلُوسُ في المَسَاجِدِ، وانتِظَارُ الصَّلَوَاتِ، وقال: وَإِذَا أَرَدْتَ فِتنَةً ».

قال أبوبكر: قول في هذا الخبر: (قَالَ: سمعت رَسُول الله عَلَيْ ) وَهَمْ الْأَن عَبِد الرحمن بن عائش لم يسمع من النَّبِيِّ عَلَيْ هذه القصة، وإنها رواه عَن رجل من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ، ولا أحسِبه أيضًا سمعه من الصحابي، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عَن زيد بن سلام، عَن عبد الرحمن الحضرمي، عَن مالك بن يُخامر، عَن معاذ. وقَالَ يزيد بن جابر: عَن خالد بن اللجلاج، عَن عبد الرحمن بن عائش، عَن رجل من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

<u>٧٧٥</u> - كذلك حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ عَبدُ الملكِ ابنُ عَمرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَينُ - وهو ابن مُحَمَّدٍ - عَن يزيدَ - قَالَ أَبُو موسَى: وَهُوَ يَزِيدُ ابنُ عَمرٍ و، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهينُ اللجلاجِ، عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ عَائشٍ، عَن رَجُلٍ من أصحابِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: خَرجَ عَلينَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ. فذكر الحديث بطوله.

قال أبوبكر: وجاء قتادة بلون آخر، فرواه معاذ بن هشام قَالَ: حدثني أبي، عَن قَالَةَ، عَن أبي قلابة، عَن خالد بن اللجلاج، عَن عبد الله بن عباس عليها.

<sup>(</sup>٤٧٥) حسن الإسناد:

أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٧٨) وعبد الله بن أحمد في السنة (١٢٠٩ بتحقيقي) من طريق زهير بن محمد عن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عايش عن بعض أصحاب النبي على وإسناده حسن، خالد بن اللجلاج صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وزهير بن محمد التميمي من رجال الجاعة، وقد ضعف أحمد بن حنبل رواية الشاميين عنه، وذكر أن رواية ابن مهدي وأبي عامر العقدي عنه مستقيمة، وانظر التهذيب (٣/ ٣٤٩) وهذا من رواية أبي عامر العقدي عنه، وفي هذا الإسناد اختلاف، وانظر ما يأتي.

عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن خَالِدِ بِنِ اللجلاجِ، عَن ابِنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ أَنْ بِي اللهِ عَلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن خَالِدِ بِنِ اللجلاجِ، عَن ابِنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَىٰ قَالَ: فِيمَ يَختَصِمُ (رَأَيتُ رَبِّي فِي أَحسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلتُ: لِبَيْكَ وَسَعدَيكَ، قَالَ: فِيمَ يَختَصِمُ اللَّا أَلاَّعلَىٰ؟ قُلتُ: يَا رَبِّ لا أَدرِي، قَالَ: فَوضَع يَدَهُ بَينَ كَتِفَي قَوجَدتُ بَردَهَا بَينَ ثَدييً فَعَلِمتُ مَا بَينَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلتُ: لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعدَيكَ، قَالَ: فِيمَ يَختَصِمُ المَلاُ الأَعلَىٰ؟ قَالَ: قُلتُ: يَا رَبِّ فِي الكَفَّارَاتِ، المَشي عَلَى الأَقدَامِ إلى الجَهَاعَاتِ، يَعْتَصِمُ المَلاُ الأَعلَىٰ؟ قَالَ: قُلتُ: يَا رَبِّ فِي الكَفَّارَاتِ، المَشي عَلَى الأَقدَامِ إلى الجَهَاعَاتِ، وَالسَاعُ الوَضُوءِ عَلَى المَكارِهِ، وَانتَظَارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، مَن حَافَظَ عَلَيهِنَّ عَاشَ بِخَيرٍ وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَومٍ وَلَدتهُ أُمَّهُ ». هذا حديث أبي موسى. وقالَ بندار: وَمَاتَ بِخَيرٍ، وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَومٍ وَلَدتهُ أُمَّهُ ». هذا حديث أبي موسى. وقالَ بندار: قَالَ: «قُلتُ: فِي الدَّرجَاتِ والكفَّاراتِ»، وقالَ: «قُلتُ: فِي الدَّرجَاتِ والكفَّاراتِ»، وقالَ: «قُلتُ: فِي الدَّرجَاتِ والكفَّاراتِ»، وقالَ: «الصَّلَوْاتِ». وقالَ: «الصَّلَوْاتِ».

٧٧٧\_ ورواه مَعمَرٌ، عَن أيوبَ، عَن أبي قِلابةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الل

(٤٧٦) معلول:

أخرجه الترمذي (٣٢٣٤) وأبو يعلى (٢٦٠٨) والآجري في الشريعة (١٠٩٨) والطبراني في الدعاء (١/٢٠٠ ح ١٤٢٠) وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (ص ٥٦ ح ٧٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٣٦٩ - ٤٧٠) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالله بن اللجلاج عن ابن عباس، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ونقل ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٧٠٢) عن أبي عمر ابن عبد البر أن هذا غلط من أبي قلابة، ونقل المزي في تهذيب الكمال (٢٠٢/١٧) عن الإمام أحمد قوله: حديث قتادة هذا ليس بشيء، والقول ما قال ابن جابر. وانظر ما يأتي.

#### (٤٧٧) معلول:

أخرجه الترمذي (٣٢٣٣) وعبد بن خميد (٦٨٢) وأبو بكر النجاد (٩١) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٤ ح ح ١٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٤٧٢) من طريق معمر عن أيـوب عن أبي قلابـة عـن ابـن عباس، وقال الترمذي: وقد ذكروا بين أبي قلابة وابن عباس في هذا الحديث رجلًا.

قلت (يحيى بن سوس): هذا الإسناد ضعيف لضعف رواية معمر عن أيوب، والرجل الذي ذكروه بين أبي قلابة وابن عباس هو خالد بن اللجلاج، زاده عباد بن منصور فرواه عن أيوب عن أبي قلابة عن خالـد بـن ﴿ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عبيدِ الله الصَّنعَانِيُّ وَكَانَ ثِقَةً، قَـالَ: ﴿ أَتَـانِي حَدَّثَنَا مَعمَرُ ، عَن أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَـالَ: ﴿ أَتَـانِي اللَّهَ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةٍ ﴾. فذكر مُحَمَّد بن يحيى الحديث.

قال أبوبكر: رواية يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب حيث قَالا: عَن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله الله عن عبد الله بن عباس على الله عن عبد الله بن عباس على الله الله عن عبد الله بن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد

<u>٤٧٨</u> - فإنه قد رُويَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن زَيدِ بنِ سَلاَّم أَنه حَدَّثَهُ عَبدُ الرَّحَمَنِ الْحَضرَمِيُّ - وهو ابن عائش إن شاء الله تعالى - حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ يُخَامِرَ السَّك سَكِيُّ، أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ قَالَ: احتُبِسَ عَنا رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَن صَلاةِ الصَّبحِ حَتَّى كِدنَا نَرَاءَى قرنَ الشَّمسِ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيعًا، فَتُوِّبَ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى وَتَجَوَّزَ فِي ضَلاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصوتِهِ: «عَلَى مَصَافِّكُم كَمَا أَنتُم» ثُمَّ انفتلَ إلَينَا، قَالَ: «إِنَّي صَلاتِه، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصوتِهِ: «عَلَى مَصَافِّكُم كَمَا أَنتُم» ثُمَّ انفتلَ إلَينَا، قَالَ: «إِنَّ

اللجلاج عن ابن عباس أخرجه الآجري في الشريعة (١٠٩٩) وهذا أصح من رواية معمر عن أيوب، وزاده أيضًا قتادة في روايته عن أبي قلابة كما سبق (٤٧٦) وكلاهما خطأ، والراجح في حديث أبي قلابة الإرسال، فقد رواه حماد بن سلمة عن حميد عن بكر عن أبي قلابة مرسلًا، أخرجه أبو بكر النجاد في الرد على من يقول: القرآن مخلوق (ص٦٤ ح ٩٢) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/ ٤٧٢).

#### (٤٧٨) صحيح:

أخرجه الترمذي (٣٢٣٥) وأحمد (٥/ ٣٤٣) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠ / ١٠٩ ح ٢١٦) وفي الدعاء (١٤١٤) وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول: القرآن مخلوق (ص٥٥ ح ٤٧) من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عايش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعًا به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسهاعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد الرحمن بن عايش الحضرمي قال: سمعت رسول الله عليه فذكر الحديث، وهذا غير محفوظ، هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عايش قال: سمعت رسول الله عليه، وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عايش م النبي عليه المرحمن بن عايش م يسمع من النبي عليه اهـ.

سَأُحَدِّنُكُم مَا حَبَسَنِي عَنَكُم الغَدَاة، إِنِّي قُمتُ مِن اللَّيلِ فَتَوَضَّاتُ وَصَلَّيتُ مَا قُدِّر لِي، فَنَعَستُ فِي مُصلايَ حَتَّى استَثَقَلتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، قُلتُ: لَبَيكَ يا رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاُ الأَعلَى؟ قُلتُ: لا أَدرِي، قَالَمَا ثَلاثًا، قَالَ: فَرَأَيتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَينَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدتُ بَردَ أَنَامِلِهِ بَينَ ثَدييَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيءٍ قَالَ: فَرَأَيتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَينَ كَتِفَي حَتَّى وَجَدتُ بَردَ أَنَامِلِهِ بَينَ ثَدييَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيءٍ قَالَ: فَوَعَمَ كُفَّهُ بَينَ كَتِفَي حَتَّى وَجَدتُ بَردَ أَنَامِلِهِ بَينَ ثَدييَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيءٍ وَعَرَفتُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، قَلتُ: لَبَيكَ، قَالَ: يَا مُحَمَّد، قُلتُ: لَبَيكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ وَعَرَفتُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّد، قَالَ: فِيمَ المَلاَ الأَعلَى وَكُبُ المَّالِقِ الكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلتُ: مَشِيٌ عَلَى الأَقدَامِ إِلَى يَخْتَصِمُ المَلاَ الأَعلَى وَجُلُوسٌ فِي المَسَاجِدِ بَعدَ الصَّلوَاتِ، وَإِسبَاغُ الوُصُوءِ حِينَ الكَرِيمَاتِ، قَالَ: عَلَى الخَيَاعَاتِ، وَجُلُوسٌ فِي المَسَاجِدِ بَعدَ الصَّلوَاتِ، وَإِسبَاغُ الوصُوءِ حِينَ الكَرِيمَاتِ، قَالَ: عَلَى الخَيمَاتِ، قَالَ: سَل؟ فَقُلتُ الجَاعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الكَلامِ، وَالسَّلاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَل؟ فَقُلتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ فَعُرَ مَفْتُونٍ، وَأُسَأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُجِبُّكَ، وَحُبَّ مَن يُجِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ»، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْدَ مَفْتُونٍ، وَأُسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُجِبُّكَ، وحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ»، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ فَعَمَلْ مُقَوْقُ فَاعَلَمُوهَا وَادرُسُوهَا وَادرُسُوهَا».

﴿ حَدَّنَنَاهُ أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هَانِئ أَبِو هَانِئ قَالَ: حَدَّثَنَا جَهضَمُ بِنُ عَبدِ الله القَيسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَن زَيدِ بِنِ سَلاَّمٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبد الرحمنِ الحضرمِيُّ – قَالَ أَبو موسى: وَهُوَ ابنُ عَائِشٍ – بالحديث على ما أمليته.

<u>٤٧٩</u> - وَروَى مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَن أَبِي يَحِيَى، وهو عندي سُلَيَهَانُ، أو سَـلِيمُ بـنُ عَامِرٍ، عَن أبي يَزِيدَ، عَن أبي سَلاَّمٍ الحَبَشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوبَانَ مَولى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ عَامِرٍ، عَن أبي يَزِيدَ، عَن أبي سَلاَّمٍ الحَبَشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوبَانَ مَولى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ عَن أَبي اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيِّ أَخَّ رَثُ عَنكُم أَنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ هَل عَلَيْهُ أَخَّر صَلاةَ الصَّبحِ حَتَّى أَسفَرَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا تَأَخَّرتُ عَنكُم أَنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ هَل

<sup>(</sup>٤٧٩) ضعيف الإسناد:

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب متكلم فيه، وأبو يزيد الراوي عن أبي سلام رجل مجهول لم يعرفه ابن خزيمة، وهو مخالف في روايته، خالفه زيد بن سلام فرواه عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عايش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، كما سبق (٤٧٨) وأما حديث أبي يزيد فأخرجه الطبراني في الدعاء (٤١٧) وأبو بكر النجاد في الردعلى من يقول القرآن مخلوق (ص٢٠ ح ٨٣) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر بمثله.

تَدرِي فِيمَ يَختَصِمُ المَلاُ الأَعلَى؟ قُلتُ: لا أَدرِي يَا رَبِّ، فَرَدَّدَهَا مَرَّ يَنِ أَو ثَلاثًا، ثُمَّ حَسَستُ بِالكَفَّ بَينَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدتُ بَردَهَا بَينَ ثَدييَّ، ثُمَّ جَلَّى لِى كُلُّ شَيءٍ وَعَرَفتُ، قَالَ: قُلتُ: نَعَم يَا رَبِّ يَختَصِمُونَ فِي الكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ، وَالكَفَّارَاتُ: المَشيُ عَلَى الأَقدَامِ إِلَى الجَهَاعَاتِ، وَإِسبَاغُ الوُضُوءِ فِي الكَرِيهَاتِ، وَانتظارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، وَالدَّرَجَاتُ: إِطعَامُ الطَّعَامِ، وَبَذلُ السَّلامِ، وَالقِيَامُ بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَالدَّرَجَاتُ: إِطعَامُ الطَّعَامِ، وَبَذلُ السَّلامِ، وَالقِيَامُ بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الشَّعَ تُشفَّع، وَسَل تُعطَ، قَالَ: قُلتُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسأَلُكَ فِعلَ الجَيرَاتِ وَتَركَ المُنكَرَاتِ وَحُبَّ المَساكِينِ، وَأَن تَغفِرَ لِي وَتَرَحَمنِي، وَإِذَا أَرَدتَ فِتنَةً فِي قَومٍ فَتَوَفَّنِي وَأَنَا غَيرُ مَفتُونٍ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، وَحُبًّ المُسَاكِينِ، وَأَن تَغفِرَ لِي وَتَرحَمنِي، وَإِذَا أَرَدتَ فِتنَةً فِي قَومٍ فَتَوَفَّنِي وَأَنَا غَيرُ مَفتُونٍ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، وَحُبًّ لِي أَلْ غَيرُ مَفتُونِ وَاللَّهُمَّ إِنِي أَسأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، وَحُبًّ مَن يُحِبَّكَ، وَحُبًّ مُن يُحِبُّكَ، وَحُبًّ ايُبَلِّغُنِي حُبَّكَ».

ه حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ عَبِدِ الرحمنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ.

قال أبوبكر: لست أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح.

<u>٤٨٠</u> وروى شيخ من الكوفين يُقَال له: سَعيدُ بنُ سُويدِ القُرَشِيُّ، عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ إِسحَاقَ، عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ أَبي لَيلَى، عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ هَذِهِ القصة بطولها تشتبه بخبر يحيى بن أبي كثير.

٥ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعيدِ بنِ سُويدٍ القُرَشيُّ كُوفِيٌّ قَالَ: حَدَّتَنِي أبي.

قال أبوبكر: وهذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح، وعبد الرحمن

<sup>(</sup>٤٨٠) ضعيف الإسناد:

عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي ضعيف، وسعيد بن سويد مجهول الحال وهو صاحب عبد الملك بن عمير وترجمته بالتاريخ الكبير (٣/ ٤٧٧ ت ١٥٩٦) والثقات لابن حبان (٦/ ٦٣٢ ت ١١٨) والجرح والتعديل (٤/ ٣٠) وإنها عينته بأنه صاحب عبد الملك بن عمير من ترجمة ولده محمد، ومحمد هذا مجهول أيضًا، وترجمته بالجرح والتعديل (٧/ ٢٦٦ ت ١٤٥٠) والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٠٦/ ١٤١ ح ٢٩٠) وفي الدعاء (١٤١٥) وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول: القرآن مخلوق (ص٥٥ ح ٧٠) من طريق محمد بن سعيد بن سويد القرشي بهذا الإسناد به. وانظر لمزيد تفصيل في طرق الحديث كتابي: «اللآلئ الحسان في حديث صورة الرحمن».

ابن إسحاق هذا هو أبو شيبة الكوفي: ضعيف الحديث، الذي روى عَن النعمان بن سعد، عَن علي بن أبي طالب على عَن النّبِيِّ عَلَيْهُ أخبارًا منكرة، وعبد الرحم بن أبي ليل لم يسمع من معاذ بن جبل، مات معاذ في أول خلافة عمر بن الخطاب بالشام على معاعة من أصحاب النّبِيِّ عَلَيْهُ منهم: بلال بن رباح مولى أبي بكر على في طاعون عَمْوَاس، قد رأيت قبورهم، أو بعضها قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس، عَن يمين الطريق إذا قصد من الرملة بيت المقدس، فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد، ولعل بعض من لم يتبحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير، عَن زيد بن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر: عَن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمي، يحيى بن أبي كثير ما أبي كثير ما أبي كثير أنه سمع هذا من زيد بن سلام.

الحكاية. عني مسلم بن الحجاج هذه الحكاية.

<sup>(</sup>٤٨١) صحيح إلى الحسين المعلم:

والحسين هو ابن ذكوان المعلم وهو ثقة. وسائر رجال الإسناد ثقات، والدارمي أحمد بن سعيد هو صاحب كتاب الرد على الجهمية، والنقض على بشر المريسي وغيرهما. ومن طريق ابن خزيمة أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٢٥ رقم ١٣٧٤).

# ٨٤ - بــاب ذكر أخبــار رويـت عَـن عائشة على في إنكارهــا رؤيــة النَّبِـيِّ عَلَيْةٍ تسليمًا، قبل نزول المنية بالنَّبِي عَلَيْةٍ

إذ أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانًا، وإنها اختلف العلماء هل رأى النّبِيُّ عَلَيْهِ خالقه - عَزَّ وَجَلّ - قبل نزول المنية بالنّبِيِّ عَلَيْهِ، لا أنهم قد اختلفوا في رؤية المؤمنين خالقهم يوم القيامة، فتفهموا المسألتين لا تغالطوا فتصدوا عَن سواء السبيل.

<u>١٨٤ – حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي هِندٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنِ مَسرُوقٍ، قَالَ: كُنتُ مُتَّكِعًا عِندَ عَائِشَةَ عَلَى الشَّه الفِريَةَ، قُلتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَت: يَا أَبِ عَائِشَةَ، ثَلاثُ مَن تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنهُنَّ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفِريَةَ، قُلتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَت: مَن زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ رَأَى رَبَّهُ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفِريَةَ، قَالَ: وَكُنتُ مُتَّكِعًا فَجَلَستُ فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ أَنظِرِنِي وَلا تَعجَلِينَ عَلَيَّ، أَلَم يَقُل الله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأَفُقِ اللّهِينِ ( اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن مَا لَكُورِيةً عَلَى اللهُ اللهُ عَن هَذَا رَسُولَ اللهُ وَلَقَدْ رَءَاهُ بَرَالَةً أُخْرَى ( اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَقُلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَن هَذَا رَسُولَ اللهُ اللهُ عَن هَالَ عَن هَذَا رَسُولَ اللهُ عَن هَالَ عَن هَا لَكُ عَن هَا بَينَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ " قَالَت: أَولَمُ تَسمَع أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَا اللهُ يَقُولُ: ﴿ لَا اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَوْ اللهُ عَن هَا أَلَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَمُ تَسمَع أَنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَمُ تَسمَع أَنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَمُ لَنَالهُ عَن اللّهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا أَلَا اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَكُمُ اللّهُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا اللهُ اللهُ</u>

## (٤٨٢) صحيح:

أخرجه مسلم (۱۷۷) وأبو يعلى (۱۹۰۱) وابن منده في الإيهان (۷٦٥) من طريق إسهاعيل ابن علية عن داود بن أبي هند به، وداود متابع من إسهاعيل بن أبي خالد، أخرجه مختصرًا البخاري (٤٨٥٥) ومسلم (۱۷۷) وابن منده (۷۲۷ و ۷٦۸ وابن جرير (٥/ ٢٩٤) وابن علية متابع من جماعة، والحديث أخرجه الترمذي (٣٠٦٨) وأبو يعلى (٤٩٠٠) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٣١) وابن منده في الإيهان (٧٦٣ و ٧٦٤ و ٢٦٨) وابن جرير في تفسيره (١١/ ١١٥) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (١١٦) من طرق عن داود بن أبي هند به مطولًا و مختصرًا.

تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَنُرُ وَهُوَ يُدَرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ آنِ الْأَنسَام: ١٠٣]، قَالَت: أُولَمَ تَسَمَع أَنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ فَ قَرَأت إِلَى قَولِهِ: ﴿ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٥]، قَالَت: وَمَن زَعَمَ أَنَّ محمدًا كَتَم شَيئًا مِن كِتَابِ الله قولِه: ﴿ عَلِي الله الفِرية ، وَالله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ هُ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَمْ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفِرية ، وَالله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ هُ يَتَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَمْ قَولِهِ : ﴿ وَٱللهُ يَعْمِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ قَالَت: وَمَن زَعَمَ أَنَّهُ وَلِهِ : ﴿ وَٱللهُ يَعْمِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ قَالَت: وَمَن زَعَمَ أَنَّهُ عُلِمُ مَن فِي غَدٍ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفِريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَالله تَعَالَى يَقُولُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي اللهُ الفِريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَالله مُن يَعْمَلُ مَن فِي الله الفِريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَالله مُن يَعْلَمُ مَن فِي اللهُ الفَريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَالله مُن الله الفِريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَالله مُن فِي اللهُ الفِريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَونَ وَالله تُعَالَى يَقُولُ اللهُ الفَريَة ، وَالله تُعَالَى يَقُولُ اللهُ الفَريَة وَلَا اللهُ الفَريَة وَالله مُن اللهُ الفَرقِ وَالله مُنْ اللهُ الفَرقِ وَالله مُنْ الْفَيْلِ اللهُ الفَرقِ مِنْ اللهُ الْعُولَة الْمُمْ اللهُ الفَرقِ وَالله الفَرقِ وَالله الفَرقُ وَالله الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقِ اللهُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَلْكُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ اللهُ الفَرقُ الله الفَرقُ اللهُ الفَلْهُ اللهُ الفَلْهُ اللهُ اللهُ الفَولِ اللهُ الفَلْهُ اللهُ الفَلْهُ اللهُ اللهُ الفَلْهُ اللهُ الفَلْهُ اللهُ اللهُ الفَ

<u> ٤٨٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَأَبُو مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَدُبِنُ أَبِي هِندٍ.

وَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى، عَن دَاودَ، وهذا حديث ابن أبي عدي، عَن الشَّعبِيِّ، عَن مَسرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا عِندَ عَائِشةَ عَلَىٰ فَقَالَت: يَا أَبا عَائِشةَ وَلَٰ ثَلَاثٌ مَن قَالَ وَاحِدَةً مِنهُنَّ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفِريَةَ: مَن زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، قَالَ: ثَلاثٌ مَن قَالَ وَاحِدَةً مِنهُنَّ فَقَد أَعظمَ عَلَى الله الفِريَةَ: مَن زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، قَالَ: وَكُنتُ مُتَّكِئًا فَجَلَستُ فَقُلتُ: أَمهِلِينِي وَلا تُعجِلِينِي، قَالَ: قُلتُ: أَلَيسَ يَقُولُ الله: ﴿ وَلَقَدَ رَاهُ إِلاَ فَي اللهِ لِينِي وَلا تُعجِلِينِي، قَالَ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ رَسُولَ الله وَيَاهُ أَنْ أَوْلُ هَذِهِ اللَّهُ مَن اللهُ عَنهَا، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ فَلُكُ جِبِرِيلُ، لَمْ أَرَهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيهَا إِلّا مَرَّتَينِ »، رَآهُ مُنهَ عِنهَا، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ وَلُو اللَّهُ عَلَى اللهُ السَّمَاءِ إِلَى الأَرضِ، قَالَت: أَولَم تَسمَع الله مُن السَّمَاءِ، سَادًّا عِظَمُ خَلقِهِ مَا بَينَ السَّمَاءِ إِلى الأَرضِ، قَالَت: أَولَمُ تَسمَع الله يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَدُرُ وَهُو النَّاعِيفُ الْمُعِيثُ وَهُو اللَّاعِيفُ الْمَعِيثُ وَهُو اللَّاعِيفُ الْمَعْدُولُ الْمُعَدُلُ وَهُو الْمَاعِيفُ الْمَاعِيفُ الْمَعَدُ وَهُو اللَّاعِيفُ الْمَاعِيفُ الْمَعَدُ وَهُو اللَّهُ عَلَى الْمُرْفِي اللَّهُ الْمَاعِ اللهُ الْمُومَاءُ وَهُو اللَّهُ الْمَاعِيفُ الْمُعَدُولُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللهُ الْمُعَالُ وَهُو اللَّهُ الْمُعَامُ اللهُ الْمَاعِ اللهُ الْمُعَمِلُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَالَ وَلَا اللْمُسَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللهُ الْمُعَامِلُ وَهُو اللَّهُ اللهُ الْمُعَلِّهُ الْمُعَامُ وَهُو اللَّهُ اللهُ اللهُ الْمُعَامُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤٨٣) صحيح:

ومن طريق ابن أبي عدي أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/ ١١) ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن جرير (١١/ ١١/) وابن منده في الإيان (٧٦٣) ومن طريق عبد الأعلى أخرجه ابن جرير (٥/ ٢٩٤) و(١١/ ١١/).

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَا وَحُبًا ﴾ قَرَأْت إِلَى قَولِهِ: ﴿ عَلِيُّ حَكِيمٌ ( فَ الله يَقُولُ: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَن فِي وَمَن زَعَمَ أَنَّ عُمَّدًا يَعَلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَد أَعظمَ عَلَى الله الفرية، وَالله يَقُولُ: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَن فِي اللهَ الفرية، وَالله يَقُولُ: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَن فِي اللهَ الفرية، وَالله يَقُولُ: ﴿ هَ يَا أَيُهُ الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِكٌ ﴾ [المائدة: ٢٧] . أعظمَ عَلَى الله الفرية، والله يَقُولُ: ﴿ هَ يَا أَنْ الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِكٌ ﴾ [المائدة: ٢٧] . عليه لفرية، وأبُو مُوسَى في خبر عبد الوَهّابِ: قَالَت: لَو كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ كَاتِمُ اللهُ عَلَيهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآية: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى أَنْعَمَ اللهُ عَلَيهِ وَأَنْعَمَ مَا عَلَيْهِ الآية وَلَيْكِ اللّهِ عَلَيهِ وَأَنْعَمَ مَا يَكِ اللّهِ عَلَيهِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ الآية وَاللهُ عَلَيهِ وَأَنْعَمَ مَا يَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ حَلّهِ اللهِ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالًا حَرَابُ : ٣٤] . عَلَيْكَ وَوَجَكَ وَاتِقَ اللّهُ عَلَيهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى آنِعُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ مَا لَكُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

<u>٨٥</u> - وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ بِهِذه الزيادة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِي، عَن دَاودَ، عَن

## (٤٨٤) صحيح الإسناد:

عبد الوهاب هو الثقفي، وهو يرويه عن ابن أبي هند عن السعبي عن مسروق عن عائسة، ويرويه عن عبد الوهاب: أبو موسى محمد بن المثنى، ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه (ص١٥٩ ح ١٧٧) وابن جرير (١١/ ١٥٢) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤ ٠٨) والمصنف رحمه الله يرى أن هذه زيادة أدرجها عبد الوهاب الثقفي، وإنها هي من رواية داود عن الشعبي عن عائشة، ليس في إسناده ذكر مسروق كها رواه ابن أبي عدي. وانظر ما يأتي.

## (٤٨٥) منقطع: وله شاهد صحيح:

ابن أبي عدي عليه خلاف، فأما محمد بن بشار فيروي هذه الزيادة عن ابن أبي عدي ولا يذكر فيه مسروقًا، وابن بشار متابع على هذا الوجه من أحمد بن حنبل كما في المسند (٦/ ٢٤١) وخالفها محمد بن أبان عند الترمذي (٣٢٠٨) فرواه عن ابن أبي عدي بإثبات مسروق، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأما عبد الوهاب الثقفي فاختلف عليه أيضًا، فأما محمد بن المثنى فيرويه عن عبد الوهاب ويثبت فيه مسروقًا، وأما أحمد بن حنبل فيرويه عن عبد الوهاب ولا يذكر مسروقًا، كما في المسند (٦/ ٢٦٦) وداود بن أبي هند متابع على الوجهين، فأما إسحاق بن شاهين فتابعه على حذف مسروق، أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/ ٢٠٢)، وأما عبدا لله بن إدريس فتابعه على إثبات مسروق، أخرجه الترمذي عقب حديث (٢/ ٢٠٢) وكلا الأمرين محتمل، والحذف أرجح؛ لأنه خلاف الجادة، وغير الجادة مقدمة على الجادة، ولعل الشعبي كان يذكر مسروقًا تارة، وتارة لا يذكره، والله أعلم.

والمتن صحيح بغير خلاف من حديث أنس، أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٢٠) من طريق حماد بن زيـد عـن

الشَّعبِيِّ، قَالَ: قَالَت عَائِشَةُ عَلَيْهِ : لَو كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَاتِمًا شَيئًا مِثَ أَنْ زَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآية عَلَيْ فَالَت عَائِشَةُ عَلَيْكِ وَوَإِذْ تَقُولُ لِلَذِى أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتُ عَلَيْهِ وَالسَّهِ عَلَيْكَ وَوْجَكَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَوَحَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكَ وَلَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَوَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ وَوَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَوَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ ولَاكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ فَلِكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوكُ الللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْك

وَ قَالَ لِنَا أَبُو مُوسَى فِي خبر عَبدِ الأَعْلَى بعد قراءته علينا خبر عَبدِ الوَهَابِ عن عَائِشَةً عَلَيْنَا نحوه.

ا وكذا قال لنا في خبر يَزيدَ بنِ هَارُونَ، عن مَسْرُوقٍ قال: كنت عند عَائِشَةَ عَلَيْكًا. فذكر نحوه.

فأما بُنْدَارٌ فإنه قرأ علينا حديث يَزِيدَ بتهامه، ليس في خبر يَزِيدَ ذكر هذه الآية، ولا قولها: لو كان النبي على كاتمًا... إلى آخر الحديث، فأحسب أن أبا موسى إنها أراد بقوله في خبر يزيد بن هارون نحوه إلى قوله: ﴿مَا أَنُولَ إِلَيْكَ﴾، دون هذه الزيادة التي أدرجها عبد الوهاب في الخبر متصلًا، وَميَّزَ ابن أبي عَدِي بين هذه الزيادة وبين الخبر المتصل، فروى هذه الزيادة عن دَاودَ بنِ أبي هِندٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن عَائِشةَ عَلَيْكَ ، ليس في هذه الزيادة ذكر مسروق.

<u> ٤٨٦</u> - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأعلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أخبرنَا ابنُ وَهبٍ، قَالَ: أخبرَنِ عَمرُو بنُ الحَارِثِ، أَنَّ عَبدَ رَبِّه بنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ دَاودَ بنَ أَبِي هِندٍ حَدَّثَهُ: عَن عَامرِ الشَّعبِيِّ، عَن مَسرُوقِ بنِ الأَجدَعِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ عَلَيْكُ تَقُولُ: أعظمَ الفِريةَ عَلَى الله مَن قَالَ ثَلاثَةً، مَن قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَبَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيئًا مِنَ الوَحي، وَأَنَّ مُحَمَّدًا يَعلَمُ مَا فِي غَدٍ، قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَهُ ؟ قَالَت: لا، إِنَّا ذَلِكَ جَبرِيلُ، رَآهُ مَرَّتَينِ فِي يَعلَمُ مَا فِي غَدٍ، قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ وَمَا رَآهُ ؟ قَالَت: لا، إِنَّا ذَلِكَ جَبرِيلُ، رَآهُ مَرَّتَينِ فِي

ثابت عن أنس.

<sup>(</sup>٤٨٦) صحيح:

ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٠) وسبقت طرقه عن داود بنَ أبي هند برقم (٤٨٢ و٤٨٣).

صُورَتِهِ، مَرَّةً بِالأُفْقِ الأعْلَى، وَمَرَّةً سَادًّا أُفْقَ السَّمَاءِ.

المعشر، عَن إبر اهِيم، عَن مَسرُ وق، قَالَ: قَالَت عَائِشةُ عِنْهَا: ثَلاثُ مَن قَالَ وَاحِدةً مِنهُنَّ مَعْشَر، عَن إبر اهِيم، عَن مَسرُ وق، قَالَ: قَالَت عَائِشةُ عَلَى الله الفرية، وَاللهُ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفرية، وَاللهُ فَقَد أَعظَمَ عَلَى الله الفرية، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَحْسِبُ عَدَا ﴾ [لقيان: ٢٣]، وَمَن زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَم شَيئًا مِن يَقُولُ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَحْسِبُ عَدَا ﴾ [لقيان: ٢٤]، وَمَن زَعَم أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَم شَيئًا مِن يَقُولُ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَاذَا تَحْسِبُ عَدَا أَلَهُ لَعْلَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا أَنْ لِللهِ الفرية، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَيَاتُهُ الرَّسُولُ بَيْغَ مَا أُنْزِلَ إِلِيَّكَ مِن اللهِ الفرية، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَيَتَأَيُّ الرَّسُولُ بَيْغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن وَيَقَ لَ إِللهُ الفرية، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ فَيَعَلَمُ اللهُ الفرية، وَاللهُ الفرية، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَمَن زَعَم أَنَّ مُحَمِّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَد أَعظَم عَلَى الله الفرية، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَد رَعَاهُ اللهُ الفرية، وَاللهُ يَقُلُ وَاللهُ يَعُلَى اللهُ الفرية، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَقَدُ رَعَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الفرية، وَلَا اللهُ يَعُلُ وَلَا اللهُ يَعَلَى اللهُ الفروية، وَاللهُ وَلَيْكُ وَلَكُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَقَلْ مَا مُنَى اللهُ وَمُولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى خَلْقِهِ وَهَيتَتِهِ، أَو خَلْقِهِ وَهَيتَتِهِ، أَو خَلْقِهِ وَصُورَتِهِ، مَا اللهُ قَعَ مَا ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدُ رَعَا لَيْ اللهُ فَقِي عَلَى خَلْقِهِ وَهَيتَتِهِ، أَو خَلْقِهِ وَصُورَتِهِ، مَا اللهُ عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَقَدُ وَلَلُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى خَلْقِهِ وَهَيتَتِهِ، أَو خَلْقِهِ وَهُولَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

قال أبوبكر: هذه لفظة، أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها، يكون فيها دركًا لبغيتها، كان أجمل بها، ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية، وأبو ذرِّ، وأنس بن مالك، وجماعات من الناس الفرية على ربهم، ولكن قد يتكلم المرءُ عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها، أكثر ما في هذا: أن عائشة على وأبا ذرِّ، وابن عباس عليه وأنس بن

<sup>(</sup>٤٨٧) صحيح:

وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وأبو معشر هو زياد بن كليب الحنظلي، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وعبدة هو ابن سليهان، وجميعهم ثقات، والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١١٤٧) من طريق جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة بمثله.

مالك على قد اختلفوا: هل رأى النبي على ربّه وقالت عائشة على : لم ير النبي على ربه وقال أبو ذر، وابن عباس على : قد رأى النبي على ربه وقد أعلمت من مواضع في كتبنا أن النفي لا يوجب عليًا، والإثبات هو الذي يوجب العلم، ولم تحك عائشة عن النبي على أنه خبرها أنه لم ير ربه - عزَّ وَجَلَّ -، وإنها تلت قوله - عَزَّ وَجَلَّ - : وإنها تلت قوله - عَزَّ وَجَلَّ - : ولا تُدركُهُ ٱلأَبْصَدُو وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِسَمْ إِنَّ نُكِكَلِمَهُ الله وَعَيا ﴾ ومن تدبر هاتين الآيتين، ووفق الإدراك الصواب، علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال: إن محمدًا رأى ربه الرمي بالفرية على الله، فكيف بأن يقول: قد أعظم الفرية على الله؟ الأن قوله: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلأَبْقَهُ رَبُ قَد يحتمل معنيين: على مذهب من يثبت رؤية النبي على خالقه - عَزَّ وَجَلَّ -.

<u>٤٨٨</u> – قد يحتمل بأن يكون معنى قوله: ﴿لَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴾ على ما قال ترجمان القرآن لمو لاه عكرمة: ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء.

والمعنى الثاني: أي: لا تدركه الأبصار، أبصار الناس؛ لأن الأعم والأظهر من لغة العرب أن الأبصار إنها يقع على أبصار جماعة، لا أحسب عربيًّا يخبر من طريق اللغة أن يقال لبصر امرئ واحد: أبصار، وإنها يقال لبصر امرئ واحد: بصر، ولا سمعنا عربيًّا يقول: لعين امرئ واحد: بصران، فكيف أبصار.

ولو قلنا: إن سائر الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكنا قد قلنا الباطل والبهتان، فأما من قال: إن النبي عَلَيْ محمدًا قد رأى ربه دون سائر الخلق، فلم يقل: إن الأبصار قد رأت ربها في الدنيا، فكيف يكون – يا ذوي الحجا – من يثبت أن النبي عَلَيْ قد رأى ربه، دون سائر الخلق، مثبتًا أن الأبصار قد رأت ربّها، فتفهموا – يا ذوي الحجا – هذه النكتة

(٤٨٨) حسن إلى ابن عباس:

وسبق تخريجه برقم (٤١٩).

تعلموا أن ابن عباس والله وأبا ذر، وأنس بن مالك ومن وافقهم لم يُعظموا الفرية على الله، ولا خالفوا حرفًا من كتاب الله في هذه المسألة.

فأما ذكرها: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحَيا أَوْ مِن وَرَآيِ جِابٍ ﴾ فلم يقل أبو ذر، وابن عباس على ، وأنس بن مالك ولا واحد منهم، ولا أحد ممن يثبت رؤية النبي على خالقه - عَزَّ وَجَلَّ - : إن الله كلمه في ذلك الوقت الذي كان يرى ربه فيه، فيلزم أن يقال: قد خالفتهم هذه الآية، ومن قال: إن النبي على قد رأى ربه، لم يخالف قوله تعالى: في النبي أن يُكلّمهُ الله إلا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِابٍ وإنها يكون نخالفًا لهذه الآية من يقول: رأى النبي على ربه، فكلمه الله في ذلك الوقت، وابن عمر مع جلالته وعلمه وورعه وفهمه وفقهه وموضعه من الإسلام والعلم يلتمس علم هذه المسألة من ترجمان القرآن ابن عم النبي على يرسل إليه ليسأله: هل رأى النبي على ربه؟ علمًا منه بمعرفة ابن عباس بهذه المسألة، يقتبس هذا منه.

فقد ثبت عن ابن عباسٍ إثباته أن النبيَّ عَلَيْ قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول، والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى، ولا أظن أحدًا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال: رأى النبيُّ عَلَيْ ربه برأي وظن، لا، ولا أبو ذر، لا، ولا أنس بن مالك.

<u>١٨٩</u> - نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة على وابن عباس عباس.

نقول: عائشة الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس عباس عباس عباس عما النبي عليه قد دعا النبي عليه أن يرزق الحكمة، والعلم، وهذا المعني من

<sup>(</sup>٤٨٩) صحيح عن معمر:

وسيأتي ضمن الحديث التالي، والحديث ضعيف مرفوعًا، لكن قول معمر صحيح عنه.

الدعاء، وهو المسمى ترجمان القرآن، ومن كان الفاروق ولي يسأله عن بعض معاني القرآن، فيقبل منه، وإن خالفه غيره، ممن هو أكبر سناً منه، وأقدم صحبة للنبي الله، وإذا اختلفا فمحال أن يقال: قد أعظم ابن عباس الفرية على الله؛ لأنه قد أثبت شيئًا نفته عائشة والتعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى آية من كتاب الله أو خالف سنة أو سننًا من سنن النبي ولي لم تبلغ المرء تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال: أعظم الفرية على الله، من يثبت شيئًا لم ينفه كتاب ولا سنة فتفهموا هذا لا تغالطوا.

ذكر حكاية مَعمَر: سمعت عمي يحكيه، عن عبد الرزاق، عن مَعمَر، في عَقِبِ خبرٍ ليس إسناده من شرطنا.

• ٤٩ - حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ، عَن مُجالِدِ ابنِ سَعيدِ، عَن الشَّعبِيِّ، عَن عَبدِ الله بن الحَارِثِ، قَالَ: اجتَمَعَ ابنُ عَبَّاسٍ وَكَعبُ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ نَزعُمُ أُو نَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَينِ، قَالَ: فَكَبَّرَكَعبُ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ نَزعُمُ أُو نَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَينِ، قَالَ: فَكَبَرَكَعبُ الله حَبَّى الله حَبَّى جَاوَبَتهُ الجِبَالُ، فَقَالَ: إِنَّ الله قسَمَ رُؤيَتَهُ وَكَلامَهُ بَينَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى - صَلَّى الله عَليهِ إِقَليهِ، وَكَلَّمَهُ مُوسَى.

﴿ قَالَ مِجَالِدٌ: قَالَ الشَّعبيُّ: فَأَخبَرنِي مَسرُوقُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَي أُمَّاهُ هَل رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَطُّ؟ قَالَت: إِنَّكَ لَتَقُولُ قَولًا إِنَّهُ لَيقِفُّ مِنهُ شَعرِي، قَالَ: قُلتُ: رُويدًا، قَالَ: فَقَدرأَتُ عَلَيهَا: ﴿ وَالنَّهُ إِنَّا هَوَىٰ إِنَّ اللَّهُ إِلَى قَولِهِ: ﴿ وَوَسَيْنِ أَوَ أَدْنَى لَ إِنَّ السنجم: ١-١٩، فَقَدرأتُ عَلَيهَا: فَي لِنَا رَأَى جِبرِيلَ عَلَيْهُ فِي صُورَتِهِ! مَن حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَد كَذَبَ، وَمَن حَدَّثَكَ أَنَّ مُعَلَمُ الخَمسَ مِن الغَيبِ فَقَد كَذَبَ: ﴿ إِنَّ اللَهُ عِندَهُ عِلْمُ عِلْمُ

<sup>(</sup>٤٩٠) ضعيف الإسناد:

مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعم المصنف هو إسماعيل بن خزيمة، وثقه الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢٤٩هـ). وهذا الحديث أخرجه الترمذي (٣٢٧٨) من طريق ابن عيينة عن مجالد بهذا الإسناد به. وانظر ما يأتي، وما سبق برقم (٤٣٩).

السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] إلى آخر السورة.

<u>٤٩١</u> - قال عبد الرزاق: فذكرت هذا الحديث لمعمر، فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس.

قال أبوبكر: لو كنت بمن استحل الاحتجاج بخلاف أصلي، واحتججت بمشل مجالد، لاحتججت أن بني هاشم قاطبة، قد خالفوا عائشة على، في هذه المسألة، وأنهم جميعًا كانوا يثبتون أن النبي على قد رأى ربه مرتين، فاتفاق بني هاشم عند من يجيز الاحتجاج بمثل مجالدٍ أولى من انفراد عائشة بقولٍ لم يتابعها صحابي يُعلم، ولا امرأة من اللاحتجاج بمثل من التابعات، وقد كنت قديمًا أقول: لو أن عائشة حكت عن النبي على ما كانت تعتقد في هذه المسألة: أن النبي على لم ير ربه جل وعلا، وأن النبي على أعلمها ذلك، وذكر ابن عباس على وأنس بن مالك، وأبو ذر عن النبي على أنه رأى ربه، لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي على أنه رأى ربه، إذ غير جائز أن تكون عائشة سمعت النبي على يغر أنه يقول: لم أر ربي. قبل أن يرى ربه – عَزَّ وَجَلَّ –، ثم تسمع غيرها أن النبي على يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي على رأى ربه، وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر هم من أحبر أن النبي على رأى ربه، وقد بينت هذا الجنس في المسألة التي أمليتها في ذكر هم من أحبر أله النبي المي المربي الميتها في ذكر هم المناه النبي الميتها في ذكر هم المناه النبي الميتها في ذكر هم المربي الميتها في ذكر هم المناه التي أمليتها في ذكر هم المناه النبي الميتها في ذكر هم الميتها في ذكر هم الميتها في ذكر هم الميتها في ذكر الميتم الميتها في ذكر هم الميتها في ذكر الميتها في خوا الميتها في ذكر الميتها في خوا الميتها في ذكر الميتها في ذكر



<sup>(</sup>٤٩١) صحيح عن معمر:

يرويه المصنف عن عمه عن عبد الرزاق عن معمر. والحديث بطوله أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٥٢).

# ٤٩- باب ذكر إثبات ضحك ربنا - عز وجل - بلا صفة تصف ضحكه، جل ثناؤه

لا، ولا يُشَبَّهُ ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك، كما أعلم النبي عَلَيْ، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله - عَزَّ وَجَلَّ - استأثر بصفة ضحكه، فلم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بها قال النبي عَلَيْهُ، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عها لم يبين لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه.

<u>149</u> - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانُّ، وَالحُسَينُ بِنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكِ، عَن عَبِدِ الله بِنِ مَسعُودٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ آخِرَ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ لَرَجُلٌ يَمشِي عَلَى الصِّرَاطِ فَيكبُّ مَرَّةً وَيَمشِي مَرَّةً». فذكر الحديث بطوله، وقالا في آخر الخبر: "فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالى: مَا يَصرِينِي مِنكَ أَي عَبدِي؟، أَيُرضِيكَ أَن أُعطِيبَكَ مِن الجَنَّةِ مِثلَ الدُّنيَا وَمِثلَها وَتَعَالى: مَا يَصرِينِي مِنكَ أَي عَبدِي؟، أَيُرضِيكَ أَن أُعطِيبَكَ مِن الجَنَّةِ مِثلَ الدُّنيَا وَمِثلَها وَتَعَالى: فَلَوا: فَيَقُولُ: أَتَهَزَأُ بِي وَأَنتَ رَبُّ العِزَّةِ»؟ قَالَ: فَضَحِكَ عَبدُ الله حَتَّى بَدَت نَوَاجِدُهُ، مَعَهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْهَزَأُ بِي وَأَنتَ رَبُّ العِزَّةِ»؟ قَالَ: لِضَحِكَ مَدُ الله عَلَيْهُ ثَمَّ قَالَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، ثَمَّ قَالَ: لَمُحَدِكَ يَا رَسُولِ الله عَلَيْهُ، ثَمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، ثَمَّ قَالَ الله؟ قَالَ: لَمُحَدِكَ يَا رَسُولِ الله؟ قَالَ: لَلْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، «أَلا تَسأَلُونِي لِمَ ضَحِكَ ؟» قَالُوا: لِمَ ضَحِكتَ يَا رَسُولِ الله؟ قَالَ: لِلْمَحِكَ يَا رَسُولِ الله؟ قَالَ: لَلْمَحِكَ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ قَالَ: أَمْهَزَأُ بِي وَأَنتَ رَبُّ العِزَّةِ».

<u> ٤٩٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعيبٌ، عَن

أخرجه البخاري (٢٥٧٣) وغيره، وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٤ و٣٨٩).

<sup>(</sup>٤٩٢) صحيح:

أخرجه مسلم (١٨٧) وأحمد (١/ ٣٩١ و ٤١٠) وابن حبان (٧٤٣٠) وأبو يعلى (٤٩٨٠ و ٥٢٩٠) وابن منده في الأحرجه مسلم (١٨٧) وأحمد (١/ ٣٩١) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٨) وفي السنة مختصرًا (٥٥٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٩ ح ٩٧٧٥) جميعًا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود مرفوعًا به.

<sup>(</sup>٤٩٣) صحيح:

الزُّهرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بنُ يَزِيدَ اللَّيشِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ عَنَى أَخبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا للنَّبِيِّ ﷺ: هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَذَكْرِ الحَديث بطوله، وقَالَ: «وَيَبقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُو آخِرُ أَهلِ الجَنَّةِ دُخُولًا، مُقبِلٌ بِوجهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصرف وَجهِي عَن النَّارِ، فَإِنَّهُ قَد قَشَبني رِيحُهَا وَأَحرَقَنِي ذَكاؤُهَا، النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصرف وَجهِي عَن النَّارِ، فَإِنَّهُ قَد قَشَبني رِيحُهَا وَأَحرَقَنِي ذَكاؤُها، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصرف وَجهِي عَن النَّارِ، فَإِنَّهُ قَد قَشَبني رِيحُها وَأَحرَقَنِي ذَكاؤُها، فَيَقُولُ: فَيَعُولُ: فَهَل عَسَيتَ إِن فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَن تَسَأَلُ غَيرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لا بَعْضَ الخَديث، وقَالَ: فَيَقُولُ: «أَولَسَتَ قَد أَعطيتَ العُهُودَ وَالمَواثِيقَ أَن لا تَسَأَلُ غَيرَ اللَّذِي بعض الحديث، وقَالَ: فَيقُولُ: «أَولَستَ قَد أَعطيتَ العُهُودَ وَالمَواثِيقَ أَن لا تَسَأَلُ غَيرَ الَّذِي بعض الحديث، وقَالَ: يَا رَبِّ لا تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَيضَحَكُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنهُ ». ثم أعطيت؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لا تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَيضحَكُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنهُ ». ثم ذكر باقى الحديث.

<u>٤٩٤</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن عَطاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن عَطاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن عَطاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ اللَّهُ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

<u>٤٩٥</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ دَاودَ الهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَـدَّثَنَا إبـرَاهِيمُ - وَهُوَ ابنُ سَعدٍ - عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُريرةَ أخبره.

اللفظ، والشيء والمعنى واحد.

قال أبوبكر: هذا الخبر هو عن أبي هريرة على ، وأبي سعيد جميعًا؛ لأن في الخبر: أن أبا سعيد قال لأبي هريرة: أشهد أن النبي على قد قال: «قَالَ اللهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمثَالِهِ». فهذه المقالَة تثبت أن أبا سعيد قد حفظ هذا الخبر عن النبي على على ما رواه

<sup>(</sup>٤٩٤) صحيح:

أخرجه البخاري (٦٥٧٣) وغيره، وسبق برقم (٣٤٥ و٣٩٠).

<sup>(</sup>٤٩٥) صحيح:

أخرجه البخاري (٧٤٣٧) ومسلم (١٨٢) وسبق برقم (٣٤٥ و ٣٩١).

لو أن مقرًّا قال لآخر: لك عندي درهم معه درهم، ثم قال بعد هذه المقالة: لك عندي درهم معه عشرة دراهم، لم تكن الكلمة الثانية تكذيبًا لنفسه للكلمة الأولى، لأن من كان معه عشرة دراهم، فمعه درهم من العشرة دراهم وزيادة تسعة دراهم على الدرهم، وإنها يكون التكذيب: لو قال في الابتداء: لك عندي درهم لا أكثر منه، أو قال في الابتداء: ليس لك عندي أكثر من درهمين، ثم قال: لك عندي عشرة دراهم، كان بقوله الثاني مكذبًا لنفسه في الكلمة الأولى، لا شك ولا امتراء ومن كان له أربع نسوة فقال لمخاطب يخاطبه: في المرأة معها أخرى، ثم قال له أو لغيره: في أربع نسوة، لم تكن كلمته الآخرة تكذيبًا منه نفسه في الكلمة الأولى. هذا باب يفهمه من يفهم العلم والفقه، وإنها ذكرت هذا البيان لأن أهل الزيغ والبدع لا يزالون يطعنون في الأخبار لاختلاف ألفاظها.

قال أبوبكر: قد بينت معنى هاتين اللفظتين، في موضع آخر، علمت أن النبي ﷺ قال في الابتداء: إن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يقول له: «أَتَرضَى أَن أُعطِيَكَ مِثلَ الدُّنيَا وِمِثلَهَا مَعَهَا»، ثم زاده بعد ذلك حتى بلغ أن قال: «لَكَ مِثلُ الدُّنيَا وعَشرَةُ أَمثَا لَهَا».

497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ سَمْرَةَ الأَحْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن

<sup>(</sup>٤٩٦) صحيح

وشيخ المصنف ثقة، ووكيع هو ابن الجراح، وسفيان هو ابن عيينة، والحديث أخرجه مسلم (١٨٩٠) والنسائي في المجتبى (٦/ ٣٨) وفي السنن الكبرى (٤٣٧٣) وابن ماجة (١٩١) وأحمد في المسند (٢/ ٢٤٤ و٤٦٤)

سُفيَانَ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُ: عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَضحَكُ إلى رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاهُمَا دَاخِلُ الجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَـذَا في سَبِيلِ الله فَيُستَشهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلى قَاتِلِه فَيُسلِمُ فَيُقَاتِلُ في سَبِيلِ الله فَيُستَشهَدُ».

<u> **49**</u> – وأخبرني مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عَبدِ الحَكمِ، أنَّ ابنَ وَهبٍ أخبرَ هُم قَالَ: أخبرَني مَالِكُ، وَابنُ أبي الزِّنَادِ، عَن أبي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرجِ، عَن أبي هُرَيرَةَ عَلَيْكُ، عَن رَسُولَ الله ﷺ... بذلك.

<u> ٤٩٨</u> - حَدَّثَنَا بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّل.

هُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، عَن مُؤَمَّلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن عَبدِ الرحمنِ الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرَةَ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ضَحِكَ رَبُّنَا مِن رَجُلَينِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَكِلاهُمَا فِي الجَنَّةِ».

﴿ وَقَالَ بُندَارٌ: عَن أَبِي الزِّنادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ فَهُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « ضَحِكَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – مِن رَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَدخُلانِ الجَنَّةَ».

\_\_\_\_\_\_\_

وعبد الله بن أحمد في السنة (١١٣٧ و ١١٣٨ بتحقيقي) والحميدي (١١٢٢) والآجري في السريعة (٦٧٤) جميعًا من طريق سفيان بن عبينة بهذا الإسناد به.

#### (٤٩٧) صحيح:

وشيخ المصنف هو الفقيه المصري، وابن وهب هو عبد الله، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٦٠) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٨٢٦) والنسائي في المجتبى (٢/ ٣٨) وفي السنن الكبرى (٤٣٧٤ و٧٧٧٧) وابن حبان (٢١٥ و٢١٦٧) والآجري في المجتبى (٢١٥ و ٢٧٦ و ٢١٥) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧٢٣) وابن بطة في الإبانة (٦٩) جميعًا من طريق مالك به. ومن طريق ابن أبي الزناد أخرجه الآجري في الشريعة (٣٧٥ و ٢٧٦) وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، لكنه هنا متابع.

#### (٤٩٨) صحيح:

وإسناد المصنف ضعيف لضعف مؤمل وهو ابن إسهاعيل العدوي لكنه متابع من وكيع وغيره، ومن طريق مؤمل أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٦٦٦). <u>٤٩٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرحمنِ بـنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ النَّبيِّ عَن النَّبيِ عَن النَّبيِّ عَن النَّبيِّ عَن النَّبي عَنْ النَّبي عَلْ عَنْ النَّبي عَن النَّابِ عَنْ النَّبي عَن النَّبي عَن النَّبي عَن النَّبي عَنْ النَّالِ عَنْ النَّ عَلْمَ عَنْ النَّالِ عَلْمَالِ عَلْمَ الْعَلْمَ عَلَالْمَالِ عَلْمَالِ عَلْمَ الْعَلْمَ عَلْمَ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمَ عَلْمَ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمَ عَلْمَ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى

﴿ قَالَ: سُئِلَ الزُّهريُّ عَن تفسير هَذا؟ قَالَ: مُشرِكٌ قَتَلَ مُسلِمًا، ثُمَّ أَسَلَمَ فَمَاتَ فَدَخَلَ الجَنَّة.

••• حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمرُ، عَن هَمَّامِ بنِ مُنبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا به أَبُو هُرَيرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَضحَكُ اللهُ لِرَجُلَينِ يَقتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدخُلُ الجَنَّة، قَالُوا: وَكَيفَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يُقتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الجَنَّة، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهدِيهِ إِلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ في سَبيل الله فَيُستَشْهَدُ».

<u>•••</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ بِمثله، غير أنه قال: سَـمعتُ أبا هُريرةَ عِشْكُ، وَقَالَ: قَالُوا وَكَيفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟

٠٠٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ أبي حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى - يعني ابن أبي بُكَيرٍ -، قَالَ:

#### (٤٩٩) صحيح:

وإسناد المصنف ضعيف، عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم، وهو ضعيف، والزهري يروي عنه ابن جابر وابن تميم، لكن عبد القدوس أبو المغيرة لا يروي عن ابن جابر، وإنها يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وعبد الرحمن متابع من محمد بن أبي حفصة وهو صدوق يخطئ، أخرجه أحمد (٢/ ١١٥) عن روح عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن، ويصح بطرقه السابقة.

#### (٥٠٠) صحيح:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ١٨٤ ح ٢٠٢٨٠) ومن طريقه أخرجه مسلم (١٨٩٠) وأحمــد (٢/ ٣١٨) والآجري في الشريعة (٦٧٧).

- (٥٠١) صحيح:
- وتخريجه فيها سبق.
- (٥٠٢) ضعيف الإسناد جدًّا:

في إسناده: بشر بن الحسين الأصبهاني وهو متروك أو كذاب، له نسخة عن الزبير بن عدي موضوعة أو منكرة، وذكر

حَدَّثَنَا بِشُرُ بنُ الحُسينِ وَهُو أَبو مُحَمَّدٍ الأصبهانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيرُ بنُ عَدِيٍّ، عَن أَنسِ ابنِ مَالكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَحسِبُه قَالَ: «يَعجَبُ أَو يَضحَكُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – ابنِ مَالكٍ قَالَ: فَيَلِجُ الجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ مِنْ رَجُلَينِ يَقتُلُ هَذَا هَذَا فَيَلِجُ الجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الآخِرِ فَيَهدِيهِ لِلإِسْلاَم».

قال أبوبكر: خرجت هذا الباب في كتاب الجهاد.

<u>٣٠٥</u> - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ خَاقَانَ - بَعْدَادِيُّ -، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ سَالِمِ البَلخِيُّ، عَن خَارِجَة بنِ مُصعَب، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن عَائِشَة عَلَيْكُ عَن خَارِجَة بنِ مُصعَب، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن عَائِشَة عَلَيْكُ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لَيَضحَكُ مِن إِيَاسَةِ العِبَادِ وَقُنُوطِهِم وَقُربِهِ مِنُهم» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي أَو يَضحَكُ رَبُّنَا؟!، قَالَ: "إِي، وَالَّذِي

أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٣٨٤ ت ٤٨) أن يجيى بن أبي بكير روى عـن بـشر ولم يعرفه، وترجمة بشر في لسان الميزان (٢/ ٢١) والتاريخ الكبير (٢/ ٧١ ت ١٧٢٦) والجرح والتعـديل (٢/ ٣٥٥ ت ١٣٥٠) والمجروحين (١/ ١٩٠) والضعفاء الكبير للعقيلي (١/ ١٤١) والكامل لابن عدي (٢/ ١٠).

(٥٠٣) ضعيف الإسناد جدًّا:

في إسناده خارجة بن مصعب وهو الضبعي أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين، واتهم بالوضع، والراوي عنه مسلم بن سالم البلخي ضعيف، وترجمته باللسان (٣/ ٦٣) والجرح والتعديل (٤/ ٢٦٦ ت ١٦٥) والمجروحين (١/ ٤٤٣) والضعفاء للعقيلي (٢/ ١٦٥ ت ٢٧٨) والكامل لابن عدي (٢/ ٢٦٦)، وموسى بن خاقان قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٤٤): ثقة، وقال الذهبي: حدث بخبر منكر تكلم فيه، وترجمته في لسان الميزان (١٦/ ١١) والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٢٦ ح ٢٥٥٥) وابن بطة في الإبانة (٧٧) وابن عدي في الكامل (٣/ ٥٤) والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٤٤) من طرق عن مسلم بن سالم البلخي بهذا الإسناد به.

وللحديث شاهد من حديث أبي رزين العقيلي أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١١) وابس ماجة (١٨١) والطيالسي (١/٧١ ح ١٤٧) وعبد الله في السنة بتحقيقي (٤٩١ و٤٩٢) والآجري في المشريعة (٦٨١ و٦٨٢) من طريق وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي، وإسناده ضعيف لجهالة وكيع بن عدس.

وله شاهد من حديث لقيط بن عامر أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٣) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠٥) وفيه ثلاثة مجاهيل.

نَفسِي بِيلِهِ إِنَّهُ لَيَضحَكُ » قَالَت: فقُلتُ: إِذًا لا يَعدِمُنَا مِنْه خَيرًا إِذَا ضَحِكَ.

غَنَةَ - وَهُوَ ابنُ أَبِي الْحَسنَاءِ -، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «إِذَا عُقبَةَ - وَهُوَ ابنُ أَبِي الْحَسنَاءِ -، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وإِذَا جَمَعَ الله الأُولَى وَالأُخرَى يَومَ القِيَامَةِ، جَاءَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى المُؤمِنِينَ، فَوقَ فَ عَلَيهِم، وَالمُؤمِنُونَ عَلَى كُومٍ - فَقَالُوا لِعُقبَةَ: مَا الكُومُ؟ قَالَ: المكانُ المُرْتَفِعُ. - فَيَقُولُ: فَلَ تَعرِفُونَ رَبَّكُم؟ فَيَقُولُ هُم الثَّانِيَةَ: فَيَضحَكُ في هُلُ تَعرِفُونَ رَبَّكُم؟ فَيَقُولُونَ: إِن عَرَّفَنَا نَفسَهُ عَرَفنَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ هُم الثَّانِيَةَ: فَيَضحَكُ في وُجُوهِهِم فَيَخِرُّونَ لَهُ سُجَّدًا».

حَدَّثَنَاه عَمرُو بنُ عَلِيًّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ عَبدِ المجيدِ.

• • وروى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ، عَن عُمَارَةَ القُرَشِيِّ، عَ ن أبي

### (٤٠٥) ضعيف الإسناد، ولبعضه شاهد صحيح:

فرقد بن الحجاج قال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ، وترجمته في الجرح والتعديل (٧/ ٨٢) والثقات لابن حبان (٧/ ٣٢٢) والتاريخ الكبير (٧/ ١٣١ ت ٥٩٠) ولسان الميزان (٤/ ٤٣٣) وأما عقبة بن أبي الحسناء فقال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني والذهبي: مجهول، وترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٣٠٩ ت ١٧٢٤) والثقات لابن حبان (٥/ ٢٢٥) والتاريخ الكبير (٦/ ٤٣٢ ت ١٨٩١) ولسان الميزان (٤/ ١٧٧) وأما عبيد الله بن عبد المجيد فصدوق، ومن طريقه أخرجه المصنف هنا والدارقطني في رؤية الله (٢٩) وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٦٣١) من طريق عبد الوارث عن فرقد بن الحجاج بمثله، وإسناده ضعيف.

لكن لهذا المعنى شاهد من حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم (١٩١) وأحمد (٣/ ٣٨٣) وعبد الله في السنة (٢٩٦) وابن منده في الإيهان (٥٠٠) وغيرهم وفيه: «فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا - عَزَّ وَجَلَّ -، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك».

## (٥٠٥) ضعيف الإسناد، وله شاهد صحيح:

على بن زيد بن جدعان ضعيف، وعمارة القرشي لم يرو عنه غير على بن زيد، وقبال عنه الأزدي: ضعيف جدًّا، وترجمته باللسان (٤/ ٣٢٢) والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بتحقيقي (٥٠٣) والآجري في الشريعة (٦٨٣) والدارقطني في الصفات (٣٤) وفي رؤية الله (٥٠ و٥٢) وتمام في فوائده (٥٢٨) وابسن بطة في الإبانة (٦٨) من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد به، وانظر ما يأتي، وللحديث شاهد صحيح من

بُردَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَتَجَلَّى لَنَا رَبُّنَا - عَـزَّ وَجَـلَّ - يَومَ القِيَامَةِ ضَاحِكًا».

ا حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَ انُ بنُ حَربِ، عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ.

وَذَكُرُ أَنَ أَبَا بَرِدَةَ قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَجَمَعُ الله الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحدٍ» فذكر حديثًا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة، قَالَ: « فَيَتَجَلَّى الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحدٍ» فذكر حديثًا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة، قَالَ: « فَيَتَجَلَّى الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحدٍ» فذكر حديثًا في مَكَانَهُ لَمُ مَنكُم أَحَدٌ إِلاَّ جَعَلتُ مَكَانَهُ فِي النَّارِ يَهُودِيًّا أَو نَصرَ انيًّا».

٧٠٥ - حَدَّثَنَا إِسرَاهِيمُ سِنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله سِنُ دَاودَ أَبُو

حدیث جابر کما سبق.

(٥٠٦) ضعيف الإسناد، وله شاهد صحيح:

وعلته ما سبق، وأخرجه بطوله أحمد في المسند (٤/ ٤٠) وعبد بن حميد (٥٤٠) والآجري في الشريعة (٦٨٤) والدارقطني في رؤية الله (٤٩) من طريق حماد بن سلمة به، وإسناده ضعيف، لكن له شواهد، فقوله: «فيتجلى لهم ربنا ضاحكًا» يشهد له حديث جابر عند مسلم وغيره وانظر رقم (٤٠٥) وأما قوله: «أبشروا معاشر المسلمين، إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديًّا أو نصرانيًّا» فصح بمعناه من حديث أبي موسى عند مسلم (٧٧٦٧) وغيره.

### (٥٠٧) صحيح بشواهده وطرقه:

إسماعيل بن عبد الملك هو ابن أبي الصفيراء، وهو صدوق كثير الوهم وعبد الله بن داود هو الخريبي وهو ثقة، وشيخ المصنف هو إبراهيم بن محمد الزهري الحلبي وهو صدوق يخطئ، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٤٠) والآجري في الشريعة (٦٨٦) وابن بطة في الإبانة (٧٤) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأخرجه الطبراني في الدعاء (٧٧٧) عن خلاد بن يحيى، وأخرجه الآجري في الشريعة (٦٨٥) عن أبي يحيى، الحاني، ثلاثتهم عن إسماعيل بن عبد الملك بهذا الإسناد به، وإسماعيل متابع من شقيق بن

عَبدِ الرحمنِ، وَأَبُو عَاصِم، عَن إسمَاعِيلَ بنِ عَبدِ المَلكِ، عَن عَلِيٍّ بنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَردَفَنِي عَلَيٌ - رِضُوانُ الله عَلَيهِ - خَلفَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلى ظَهرِ الكُوفَةِ، ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ، فَقَالَ: لا إلَهَ إلَّا أَنتَ سُبحانَكَ إني كُنتُ مِن الظَّالِينَ فَاغفر لي، قال: ثُمَّ التَفَت إليَّ فَقَالَ: لا إلَهَ إلَّا أَنتَ سُبحانَكَ إني كُنتُ مِن الظَّالِينَ فَاغفر لي، قال: ثُمَّ التَفَت إليَّ فَضَحِك، فَقَالَ: ألا تَسألُنِي مِمَّ ضَحِكتُ؟ قَالَ: قُلتُ: عِمَّا ضَحِكتَ يَا أَميرَ المُؤمِنِينَ؟ قَالَ: أردَفَنِي رَسُولُ الله ﷺ خَلفَهُ ثُمَّ خَرَجَ بي إلى حَرَّةِ المَدينَةِ، ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ إلى السَّمَاءِ فَقَالَ: « لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبحَانَكَ إني كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ فَاغْفِرْ لِي»، ثُمَّ التَفَت إليَّ فَضَحِكَ! فَقَالَ: « لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبحَانَكَ إني كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ فَاغْفِرْ لِي»، ثُمَّ التَفَت إليَّ فَضَحِكَ! فَقَالَ: « أَلا تَسأَلُنِي مِمَّ ضَحِكتُ» قَالَ: قُلتُ: مِمَّ ضَحِكتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «ضَحِكتُ مِن ضَحِكِ رَبِّ وَتَعجُّبِهِ مِن عَبدِهِ أَنَّه يَعلَمُ أَنَّه لا يَغفِرُ اللنَّنُوبَ غَيرُهُ».

قال أبوبكر: قد أمليت بعض طرق هذا الخبر في الدعاء عند الركوب، في كتاب المناسك أو كتاب الجهاد.

٨٠٥ - وروى إِسمَاعِيلُ بنُ أبي خَالِدٍ، عَن إسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ، عَن امرَأَةٍ مِن الأَنصَارِ

إبراهيم البلخي عند الطبراني في الأوسط (١٧٥) وفي الدعاء (٢٧٩) وتابعها المنهال بن عمرو عند الطبراني في الدعاء (٧٧٨) والحاكم في المستدرك (٢٤٨٢) وابن بطة في الإبانة (٥٥) وتابعهم أبو إسحاق السبيعي، أخرج حديثه الترمذي (٢٤٤٦) وأبو داود (٢٠٢١) وأحمد (١/ ٩٧) وابن حبان (٢٦٩٨) والطيالسي (١٣٢) وأبو يعلى (٥٨٦) وعبد بن حميد (٨٩) والنسائي في السنن الكبرى (٩٧٩ و٥٠٠٠ و ١٠٣٣ و ١٠٠٠ والأجري في السنا المحمدية (٢٣٢ بتحقيقي) والآجري في الشمائل المحمدية (٢٣٢ بتحقيقي) والآجري في الشريعة (٦٨٧ و ٢٨٨) جميعًا من طريق أبي إسحاق به، وفي إسناد حديث أبي إسحاق اختلاف، انظر بيانه في العلل للدارقطني (٤/ ٥٥ و ٢٦ ح ٤٣٠).

# (٥٠٨) ضعيف الإسناد:

إسحاق بن راشد مجهول، وهو غير الجزري، يروي عن أسماء بنت يزيد، وانفرد بالرواية عنه إسماعيل بن أبي خالد، وترجمته في ثقات ابن حبان (٤/ ٢٤ ت ١٦٧٥) وتهذيب التهذيب (٢٠٣/١) والحديث أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٥٦) وفي فضائل الصحابة (١٥٠٠) وعبد الله في السنة (١١٤٢ بتحقيقي) وابن أبي شيبة في شيبة في المسنف (٥٥٩) وعثمان بن أبي شيبة في

يُقَالُ لَمَا أَسَاءُ بِنتُ يَزِيدَ بِنِ السَّكَنِ، قَالَت: لَمَّا مَاتَ سَعدُ بِنُ مُعَاذٍ صَاحَت أُمُّه، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله ﷺ: «أَلا يَرقَأُ دَمعُكِ، وَيَذهَبُ حُزنُكِ، فَإِنَّ ابنَكِ أَوَّلُ مَن ضَحِكَ الله إلَيهِ، وَاهتَزَّ مِنهُ العَرشُسُ».

﴿ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، وَيَحِيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ بُندارٌ: حَدَّثَنَا يَزيدُ، قَـالَ: أَخبَرنَـا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالدٍ. إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالدٍ.

قال أبوبكر: لست أعرف إسحاق بن راشد هذا، ولا أظنه الجزري، أخا النعمان ابن راشد.

<u>٩٠٥</u> حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابنُ لَهِيعَةَ، وَعَبدُ الرحمنِ بنُ شُرَيحٍ، وَيَحَيَى بنُ أَيُّوبَ، عَن عُبيدِ الله بنِ المُغِيرَةِ السَّبَائي، عَن أبي فِرَاسٍ، عَن عَبدِ الله بنِ المُغِيرَةِ السَّبَائي، عَن أبي فِرَاسٍ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، قَالَ: يَضحَكُ الله إلى صَاحِبِ البَحرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، حينَ يَركَبُهُ وَيَتَخَلَّى مِن أَهلِهِ وَمَالِهِ، وَحينَ يَمِيدُ، وَحِينَ يَرَى إلى البَرِّ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا.

قال أبوبكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب: أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة، جل ربنا وعز، وأن النبي علي أفضلُ المؤمنين يرى خالقه جل وعزيوم القيامة، وإنها اختلفوا: هل رأى النبي علي ربع وعزيوم عزَّ وَجَلَّ -، قبل نزول المنية بالنبي علي .

العرش (٥٠) وابن سعد في الطبقات (٣/ ٤٣٤) والحاكم في المستدرك (٤٩٢٥) والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ١٢ ح ٥٣٤٤) و (٢٤/ ١٨٥ ح ٤٦٧) وابن بطة في الإبانة (٧٧) جميعًا من طريق يزيـد بـن هارون به، أما خبر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ فصحيح من غير هذا الطريق.

(٥٠٩) حسن موقوفًا:

عبيد الله بن المغيرة السبائي المصري صدوق، وأبو فراس هو المصري مولى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ثقة، واسمه: يزيد بن رباح، وقد رواه عن عبيد الله بن المغيرة ثلاثة، أوثقهم عبد الرحمن بن شريح، وهذا إسناد مسلسل بالمصريين، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٩٤٩) وأبو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (٢/ ٧٨٨) وابن بطة في الإبانة (٧٩) جميعًا من طريق عبد الرحمن بن شريح بمثله.

<u>• • • وأعطاني</u> بعض أصحابي كتابًا منذ أيام منسوبًا إلى بعض الجهمية، رأيت في ذلك الكتاب: عَن مُحَمَّدِ بنِ جَابِرٍ، عَن أَبِي إِسحَاقَ، عَن هُبيرَةَ بنِ يَرِيمَ، عَن ابنِ مَسعُودٍ قَالَ: مَن زَعَمَ أَنَّ الله يُرَى جَهرَةً فَقَد أَشرَكَ، وَمَن زَعَمَ أَنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَن يَرَاهُ جَهرَةً فَقَد أَشرَكَ، وَمَن زَعَمَ أَنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَن يَرَاهُ جَهرَةً فَقَد أَشرَكَ.

واحتج الجهمي بهذا الخبر، ادعى: أن الله تعالى لا يُرى، وأن النبيَّ عَلَيْهُ لا يرى ربه يـوم القيامة، ولا المؤمنون، وهذا الخبر كذب موضوع باطل، وضعه بعض الجهمية، وعندنا بحمد الله ونعمته خبر بإسنادين متصلين عن ابن مسعود، خلاف هذا الخبر الموضوع.

<u>١١٥</u>- في خبر أبي عُبَيدَة، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ قَالَ: «يَجمَعُ الله النَّاسَ يَومَ القِيَامَةِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَم تَرضَوا مِن رَبِّكُم الَّذِي خَلَقَكُم

#### (۱۰) موضوع:

محمد بن جابر بن سيار السحيمي متكلم فيه، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرًا، وعمى فصار يتلقن.

قلت: ومثل هذا يقع الوضع في حديثه لا عن عمد لكن عن غفلة وخطأ، وأنظر مقدمتي لكتاب الموضوعات لابن الجوزي، والصحيح عن ابن مسعود بضد ذلك، كما سيورده ابن خزيمة.

#### (١١٥) ضعيف الإسناد:

أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢٧٨) والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٥٧ ح ٩٧٦٣) والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٨٩) من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني بمثله، وإسناده ضعيف، أبو خالد الدالاني متكلم فيه، والراجح ضعفه، وعبد السلام له مناكير، والحديث صححه الحاكم واستنكره الذهبي.

قلت: وأبو خالد الدالاني متابع من زيد بن أبي أنيسة عند عبد الله بن أحمد في السنة (١٢٩٤ بتحقيقي) لكن عنده من طريق إسهاعيل بن أبي كريمة عن محمد بن سلمة الحراني عن خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة بـ ه لكـن رفعـ ه، وابـن أبي كريمة ضعيف في روايته عن محمد بن سلمة الحراني، قال الجعابي: يحدث عن محمد بن سلمة بعجائب.

وأبو حالد مخالف من الأعمش وهو ثقة فرواه الأعمش عن المنهال، وأسقط منه مسروق ولم يرفعه، أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٧٩) وابن جرير في تفسيره (١٩٧/١٢) وهذا أصح من حديث أبي خالمد الدالاني، وإسناده ضعيف للانقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. وَصَوَّرَكُم وَرَزَقَكُم أَن يُولِي كُلَّ إِنسَانٍ مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنيَا وَيَتَوَلَّى، أَلَيسَ ذَلِكَ عَدلًا مِن رَبِّكُم؟ قَالَوا: بَلَى، قَالَ: فَلينطَلِق كُلُّ إِنسَانٍ مِنكُم إلى مَا كَانَ يَتَولَّى فِي الدُّنيَا، قَالَ: وَيُمَثَّلُ لَمِن كَانَ يَعبُدُ عِيسَى شَيطَانُ عِيسَى، وَيُمثَّلُ لَمِن كَانَ يَعبُدُ عِيسَى شَيطَانُ عِيسَى، وَيُمثَّلُ لَمِن كَانَ يَعبُدُ عِيسَى شَيطَانُ عِيسَى، وَيُمثَّلُ لَمِن كَانَ يَعبُدُ عُزِيرًا شَيطانُ عُزيرٍ، حتَّى يُمَثَّلُ لَمُ مِ الشَّجَرَةُ وَالعُودُ وَالحَجرُ، وَيُمثَّلُ لَمِن كَانَ يَعبُدُ عُزِيرًا شَيطانُ عُزيرٍ، حتَّى يُمَثَّلُ لَمُ مِ الشَّجَرَةُ وَالعُودُ وَالحَجرُ، وَيَعَقَى أَهُلُ الإِسْلَامِ جُمُومًا فَيَقُولُ لَهُم: مَا لَكُم لا تَنطَلِقُونَ كَمَا انطلَقَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَأَينَاهُ بَعدُ، قَالَ: فَيَقُولُ فَم: مَا لَكُم لا تَنطَلِقُونَ كَمَا انطلَقَ النَّاسُ؟ فَيقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَأَينَاهُ بَعدُ، قَالَ: فَيَقُولُ فَم: مَا لَكُم لا تَنطَلِقُونَ كَمَا انطلَقَ النَّاسُ؟ فَيقُولُونَ : إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَأَينَاهُ بَعدُ، قَالَ: فَيَقُولُ فَم عَن مِنْ رَبَّكُم إِن رَأَيتُمُوهُ؟ قَالَوا: بَينَنَا وَبَينَهُ عَلَى اللهُ عِيسَى البَعْ هذَا المَكان من الحديث الله الله عَدْ المَا الله عَذَا المَكان من الحديث ما ذكر موضعًا من الحديث إلا ضحك.

﴿ حَدَّثَنَاه يُوسفُ بنُ مُوسى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ إسماعيلَ البصريُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا المِنهَالُ عَبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا المِنهَالُ بنُ عَمرٍو، عَن أبي عُبَيدَة، عَن مَسرُوقٍ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ. فذكر الحديثِ بطوله.

<u>١١٥ - وفي</u> خبر سلمة بن كُهيل، عَن أبي الزَّعراء، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ في الحديث الطويل، قَالَ: «ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلخَلقِ فَيَقُولُ: مَن تَعبُدُونَ»؟ وذكر بعض الحديث، وقَالَ: «حَتَّى يَبقَى المُسلِمُونَ فَيَقُولُ: مَن تَعبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعبُدُ الله لا نُشرِكُ بِهِ شَيئًا، فَيَقُولُ: هَل تَعرِفُونَ رَبَّكُم؟ فَيَقُولُونَ: سُبحَانَهُ إِذَا اعتَرَفَ لَنا عَرَفنَاهُ، فَعِندَ ذَلِكَ يَكشِفُ عَنِ سَاقٍ فَلا يَبقَى مُؤمِنٌ وَلا مُؤمِنَةٌ إِلاَّ خَرَّ لله سَاجِدًا».

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى وَقَرأه عَلَيَّ مِن كِتَابِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - وَهُوَ ابنُ كُهَيل -.

<sup>(</sup>١٢٥) حسن موقوفًا:

وسبق تخريجه والكلام عليه برقم (٣٩٣).

<u> ٥١٣</u> - وحَدَّثَنَا البِسطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ. الحديث بطوله.

قال أبوبكر: فهذا الخبر، وخبر مسروق عَن ابن مسعود: يُصَرِّحان أن ابن مسعود كان يقرُّ أن المسلمين يرون خالقهم - عَزَّ وَجَلَّ - يوم القيامة إذا كشف عن ساق، وأن المؤمنين يخرون لله سجدًا إذا رأوه في ذلك الوقت، فكيف يُكَفَّر من يقول بها هو عنده حق وصدق وعدل؟!! ولو ثبت هذا الخبر عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحًا، لا كما توهمه الجهمي - عليه لعائن الله - نحن نقول: إن من زعم أن الله يُرى جهرةً في الدنيا، فقـ د كذب وافترى؛ لأن ما يُرى جهرةً يراه كل بصير، لا حجاب بينه وبينه، وإنها سأل قومُ موسى موسى أن يريَهم الله جهرة، فأما موسى فإنها سأل على لفظ الكتاب ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَيني ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ولم يقل: أرني أنظر إليك جهرةً؛ لأن الرؤية جهرة هي الرؤية التي يراه كل من كان بصرُه مشلَ بصر الناظر إلى الشيء، والله - عَزَّ وَجَلَّ -يحتجب عن أبصار أهل الدنيا في الدنيا، لا يرى أحد ربه في الدنيا جهرةً، وقد أعلمنا قَبلُ معنى قوله: ﴿ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وأنه جائز أن يكون النبي ﷺ مخصوصًا برؤية خالقه، وهو في السماء السابعة، لا أن النبي ﷺ رأى ربه وهو في الدنيا، وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يـوم المعـاد في الآخـرة لا في الـدنيا، ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد، فليسوا بمؤمنين عنـــد المـــؤمنين، بــل هـــم أســـوأ حالًا في الدنيا عند العلماء من اليهو د والنصاري والمجوس.

<u> ١٤ -</u> كما قال ابن المبارك: نحن نحكي كلام اليه ود والنصاري، ولا نقدر أن

<sup>(</sup>١٣٥) حسن موقوفًا:

وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٤) صحيح عن ابن المبارك:

أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة بتحقيقي (٢٥ و٢٤٤) والآجري في الشريعة (٦٢٠) وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول: القرآن مخلوق (٧١) وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٤) من طرق عن علي بـن

نحكى كلام الجهمية.

<u>٥١٥</u> - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الرحمنِ بنِ المُغيرةِ البَصرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ هِ شَامٍ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ، عَن إِسهَاعِيلَ بنِ أَبي خَالِدٍ، عَن قَيسِ بنِ أَبي حَازِمٍ، عَن جَرِيرِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ، عَن إِسهَاعِيلَ بنِ أَبي خَالِدٍ، عَن قَيسِ بنِ أَبي حَازِمٍ، عَن جَرِيرِ البَّه عَالَاً اللهُ عَلَا اللهُ عَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل



الحسن بن شقيق عن ابن المبارك به.

(٥١٥) صحيح:

وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع، ومن طريقه أخرجه البخاري (٧٤٣٥) وغيره، وسبق برقم (٣٧٧).

# ٥٠ - باب ذكر أبواب شفاعة النبي عَيْكِيَّةٍ

التي قد خُصَّ بِها دون الأنبياء سواه - صلوات الله عليهم - لأمته، وشفاعة النبي عليه وسفاعة النبي على وحدد عيره من الأنبياء - صلوات الله عليهم - وشفاعة بعض أمته لبعض أمته، ممن قد أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها، بعد ما قد عذبوا فيها بقدر ذنوبهم وخطاياهم التي لا يغفرها الله لهم، ولم يتجاوز لهم عنها بفضله وجوده، بالله نتعوذ من النار.



# ٥١ - باب ذكر الشفاعة الني خَصَّ الله بها النبي ﷺ دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم، ودون سائر المؤمنين

وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته، ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع الأولى، وقد دنت الشمس منهم، فآذتهم وأصابهم من الغَمِّ والكرب ما لا يطيقون، ولا يحتملون، وهذه الشفاعة هي سوى الشفاعة التي يشفع النبي عَيَّ بعَدُ لإخراج من قد أدخل النار من أمته، بها قد ارتكبوا من الذنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها لهم، تفضلًا وكرمًا وجودًا، وما ذكر من خصوصية الله نبيه محمدًا بالنظر إليه - عَزَّ وَجَلَّ - عند الشفاعة داخل في هذا الباب.

<u> 17</u> - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيدُ الله بنُ سَعِيدٍ، وَيَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، وَعَبدُ الرَّحْنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَني أَبُو زُرعَةَ بنُ عَمرِو بنِ جَرِيرٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلى .

<u>١٧ ٥ - وَحَدَّثَنَا عَلَىُّ بِنُ الْمُنذِرِ</u>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ فُضِيل، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ التَّيمِيُّ، عَن أبي ذُرعَةَ، عَن أبي هُرَيرَةَ عِلْكُ .

<u> ١٨ -</u> وَحَدَّثَنَا عَبِدَةُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابِنُ فُضِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُـو

وأبو حيان التيمي هو يجيى بن سعيد بن حيان، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧١٢) ومسلم (١٩٤) والترمذي (٢٤٣٤) وأحمد (٢/ ٤٣٥) وابن المبارك في الزهد (١١٠) وابن أبي عاصم في السنة (٨١١) وابن منده في الإيمان (٧٧٩-٨٨١).

#### (۱۷ ٥) صحيح:

وتخريجه فيها سبق، ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، وهو متابع كها سبق.

<sup>(</sup>۱۲٥) صحيح:

<sup>(</sup>۱۸) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ، عَن أَبِي زُرعَةً، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِنْكُ قال: أُتِي رَسُولُ الله عَيْكِ يومًا بِلَحم، فَدُفِعَ إِلَيهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَ يُعجِبُهُ، فَنَهَشَ مِنهَا نَهَشَةً، ثُمَّ قَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ الله يَومَ القِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعضُ النَّاسِ لِبَعضِ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنتُم فِيهِ، أَلَا تَرَونَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَبُوكُم آدَمُ - عَلَيهِ السَّلام -، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ هُم: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى بَلَغنَا؟ فَيَقُولُ هُم: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَد بَلَغنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ الله بِرِسَالاتِهِ وَبِتَكلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنا؟ فَيَقُولُ هُم مُوسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ابنَ مَريَمَ فَيَقُولُونَ: يَا

عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله وكلَّمَتَ النَّاسَ فِي المَهدِ، وكَلِمَةٌ مِنهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، الشَّفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَمُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّ قَدْ غَضِبَ اليُومَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذُكُولُ لَهُ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَيَاتُونِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَيُعُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ فَيَاتُونِي فَيُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتُمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ، الشَّفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى مَا قَد بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَاتِي عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَعْرُ مِنْ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتُحُ اللهُ عَلَى وَيُلهِمُني مِنْ عَلَامِهُ مَنِي مِنْ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يُقُولُ: يَا مُحَمَّدُ الْمَعْمُ مَا أَلْتَ عَلَى مَعْتَعْهُ لِأَحْدِ مِن عَلَاهُ مَا مُلُولُ وَلَا عَنْ اللهُ عَلَى مَعْلَكُ مَوْ وَمُ مَا لَكُمْ مَا لَبُكُمُ مَا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى مَعْلَقُ مَا أَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ



٥٧ - باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي على ليقضي الله بين الخلق، فعندها يأمره الله - عز وجل - أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، فهو أول الناس دخولاً الجنة من المؤمنين

<u>٩١٥</u> - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي وَشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن اللَّيثِ.

<u>٢٠</u> وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَيَى - يعني ابنَ عبدِ الله بن بُكر -، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن عُبيدِ الله بنِ أي جَعفَرٍ، قَالَ: سَمِعتُ حَمْزَةَ بنَ عَبدِ الله يَقُولُ: سَمِعتُ عَبدَ الله يَقُولُ: سَمِعتُ عَبدَ الله بنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَمَ».

<u> ٢١ ٥</u> - وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمسَ تَدنُو حَتَّى يَبلُغَ العَرَقُ نِصفَ الأُذُنِ، فَبَينَها هُم كَذَلِكَ

#### (١٩٥) صحيح:

ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة، وأبوه صدوق، وهو متابع من شعيب بن الليث وهو ثقة، والليث هـ و ابـن سعد، وانظر ما يأتي.

#### (۲۰) صحیح:

أخرجه البخاري (١٤٧٤) ومسلم (١٠٤٠) والنسائي في السنن الكبرى (٢٣٦٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٨٧٢٥) من طرق عن الليث بن سعد بهذا الإسناد به.

وأخرجه البخاري عقب (١٤٧٥) تعليقًا، ومسلم (١٠٤٠) وأحمد (٢/ ١٥ و٨٨) وعبد بن حميد (٨٢٨) وعبد الرزاق (٢٠٠١٢) وغيرهم من طريق عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة عن ابن عمر مرفوعًا به.

#### (۲۱ه) صحیح:

أخرجه البخاري (١٤٧٥) وابن منده في الإيهان (٨٨٤) وابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٩) والطبراني في المعجم الأوسط (٨٧٢٥) من طرق عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعًا به.

استَغَاثُوا بِآدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ، فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ يَبَعَثُهُ الله بِمُحَمَّدٍ يَيَّ فَيَشْفَعُ لِيَقْضِيَ بَينَ الخَلقِ، فَيَمشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلقَةِ الجَنَّةِ، فَيَومَئِذٍ يَبعَثُهُ الله مَقَامًا مَحَمُودًا، يَحَمَدُهُ أَهلُ الجَمع كُلُّهُم». هذه حديث يونس.

الجرميُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرِعَةَ عُبَيْدُ الله بنُ عَبدِ الكَريمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدِ الجرمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبدُ الواحِدِ بنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ثَابِتِ البُنَانُّ، عَن عَبدِ الله بنِ عَبدِ الله عَلَي قَالَ: «وَيَبقَى مِن بَرِي لا قَالَ رَسُولُ الله عَلَي وَلا أَقْعُدُ عَلَيهِ، قَائِمٌ بَينَ يَدَى الله خَافَةَ أَن يُبعَثَ بِي إلى الجَنَّةِ، وَتَبقَى أُمَّتِي أُعْلِي وَلا أَقْعُدُ عَلَيهِ، قَائِمٌ بَينَ يَدَى الله خَافَةَ أَن يُبعَثَ بِي إلى الجَنَّةِ، وَتَبقَى أُمَّتِي بَعدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ الله – عَزَّ وَجَلَّ –: يَا مُحَمَّدُ مَا تُرِيدَ أَن نَصنعَ بِعَدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ الله – عَزَّ وَجَلَّ –: يَا مُحَمَّدُ مَا تُرِيدَ أَن نَصنعَ بِعَدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ عَجِّل حِسَابُهُم، فَيُدعَى بِهِم فَيُحَاسَبُونَ، فَمِنهُم مَن يَدخُلُ الجَنَّة بشَفاعَتِي، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعطَى صِكَاكًا بِرِجَالٍ بِرَحَةِ الله، وَمِنهُم مَن يَدخُلُ الجَنَّة بشَفاعَتِي، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعطَى صِكَاكًا بِرِجَالٍ وَرَحْقَ الله النَّارِ، وَحَتَّى إِنَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكَتَ لِلنَّارِ لِغَضَبِ رَجِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِن نِقِمَةٍ».

<u>٣٢٣</u> - وفي خبر قتادة، عَن أَنسٍ: «فَاشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِنَا هَــذَا» في ذكر مسألتهم آدم، ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء.

محمد بن ثابت البناني ضعيف، وقد انفرد في هذا المتن بها لا يتابع عليه، وأما سعيد بن محمد الجرمي فصدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٩٣٧) والحاكم في المستدرك (٢٢٠) والدقاق في رؤية الله (٤٠٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٩٥) من طريق سعيد بن محمد الجرمي به، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن الحديث منكر، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩١) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥٢٢) منكر:

<sup>(</sup>۵۲۳) صحیح:

وسيأتي مسندًا برقم (٥٢٦).

٥٣- باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة، فإن الله قال: ﴿وَأُزْلِفَتِ اللَّهُ قَالَ: ﴿وَأُزْلِفَتِ اللَّهُ فَال

<u>٣٢٤</u> - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ المُنذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُـو مَالـكِ، عَن أبي هُرَيرَةَ عِظْتُهُ.

وَمَنُ وَبِعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، عَن حُذَيْهَة قَالا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَ حِينَ تُزْلَفُ الجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَمَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّة ، فَيَقُولُ: وَمَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّة إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءِ وَرَاءِ، اعْمَدُوا إِلَى ابني مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ الله وَرُوحِهِ عِيسَى قَالَ: فَيَقُولُ عِيسَى: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ مَعَهُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَيَقِفَانِ عِيسَى قَالَ: فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ مَعَهُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَيَقِفَانِ عَلَى الصَّراطِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَمَرِّ البَرقِ» قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: أَيُّ شَيْءٍ مَرُّ عَلَى الصَّراطِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَمَرِّ البَرقِ» قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: أَيُّ شَيْءٍ مَرُّ عَلَى الصِّراطِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ، فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَمَرِّ البَرقِ» قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: أَيُّ شَيْءٍ مَرُ

(۵۲٤) صحيح:

أبو مالك هو الأشجعي سعد بن طارق، وهو يرويه هنا عن أبي حازم وعن ربعي بن حراش، وحراش بالحاء المهملة بعدها راء وآخره شين معجمة، وأما محمد بن فضيل فصدوق لكنه ممن أخرج له الشيخان وغيرهما، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٥) وأبو يعلى (٢١٦٦) من طريق محمد بن فضيل بهذا الإسناد به، ومحمد متابع من يزيد بن هارون عند الحاكم في المستدرك (٩٤٧٩) وقد سقط من سائر الأصول هنا قبل قوله: "إنها كنت خليلًا من وراء وراء"، سقط: "اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك". وقد أشار إلى هذا السقط الشيخ الهراس - رحمه الله -.

قلت: ووقع في سائر النسخ هنا: «اذهبوا إلى ابني موسى»، وفي مسلم: «إلى موسى»، وعند أبي يعلى: «إلى أخيي موسى»، وفي المستدرك: «إلى النبي موسى».

البَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى البَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ كَمَرِّ الرِّيحِ وَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَاهُمْ، وَنَبِيْكُمْ عَلَيْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ قَال: حَتَّى تَعْجَزَ أَعْمَالُ النَّاسِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلا يَسْتَطِيعُ أَن يَمُرَّ إِلَّا زَحْفًا، قَالَ: وَفِي حَافَّتَى الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَا مُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشُ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا.



# ٥٤ - باب ذكر البيان أن للنبي ﷺ شفاعات يوم القيامة في مقام واحد واحدة بعد أخرى

أولها: ما ذكر في خبر أبي زرعة، عن أبي هريرة على وخبر ابن عمر، وابن عباس، وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف، وليعجل الله حسابهم ويقضي بينهم، ثم ما بعدها من الشفاعات في ذلك الموقف، إنها هي: لإخراج أهل التوحيد من النار، بشفاعته فرقة بعد أخرى، وعودًا بعد بدء، ونذكر خبرًا مختصرًا، حُذِفَ منه أول المتن، كما حُذِفَ في خبر أبي هريرة على ، وابن عمر آخر المتن، اختصر الحديث اختصارًا.

<u>070</u> - قال النبي على الخير في الحَديثُ اخْتِصَارًا»، فأصحاب النبي على ربه اختصر وا أخبار النبي على إذا حدثوا بها، وربها اقتصوا الحديث بتهامه، وربها كان اختصار بعض الأخبار، أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربها نسي بعد الحفظ بعض المتن، فإذا جمعت الأخبار كلها عُلِمَ حينت في منها، واستُدِلَّ ببعض المتن على بعض، كَذِكْرِنَا أخبار النبي على في كتبنا، نذكر المختصر منها،

(٥٢٥) ضعيف:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١١٢ ح ١١٣ ) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر مرفوعًا به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الهروي في ذم الكلام (٥٨٠) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠٢٥) وإسناده ضعيف للانقطاع، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٤٣٦) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/٨) من طريق الأحنف بن قيس عن عمر مرفوعًا به، وفي إسنادهما يونس بن محمد الكديمي وهو متروك واتهم، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢١) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة عن عمر بن الخطاب مرفوعًا، وإسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبو شيبة متروك، وخليفة بن قيس مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٧٧٢) عن سفيان عن أيوب بن موسى مرسلًا وإسناده ضعيف الإرسال.

والمتقصى منها، والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له - علمي - تعاطي علم الأخبار ولا ادعاءها.

٥٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عَمرِو الرَّبَاليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَمنِ بنُ عُـثَمَانَ أَبُو بَحرِ البَكرَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنس بن مَالِكِ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يُجْمَعُونَ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَهتَمُُّونَ بِذَلِكَ، قال: فَيَقُولُونَ: أَلا نَأْتِي مَن يَشفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنت آدَمُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، وَأَسكَنَكَ جَنَّتُهُ، اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكَ، وَيَذكُرُ خَطِئَتَهُ، وَلكِن ائتُوا نُوحًا، أَوَّلَ نَبيِّ بَعَثَهُ اللهُ إلى العَالِينَ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: انطَلِق فَاشْفَع لَنَا إلى رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَلِكن ائتُوا إبراهِيم - عَلَيهِ السَّلامُ - عَبدًا اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: انطَلِق فَاشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ لَستُ هَنَاكُم، وَيَذكُرُ ثلاثَ كَذِبَاتٍ، وَلَكِن ائتُوا مُوسَى عَبدًا كَلَّمَه اللهُ تَكلِيمًا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: انطَلِق فَاشْفَع لَنا إلى رَبِّكَ: قَالَ: فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، وَيَذكُر خَطِيئَتَهُ، وَلَكِن ائتُوا عِيسَى، رُوحَ الله وَكَلِمَتَهُ وَعَبدَهُ ورَسُولَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: انطَلِق فَاشفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، وَلا يَذكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَلَكِن ائتُوا مُحُمَّدًا عَنَوَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: فَيَٱتُونِي فَأْقُومُ فَآخُذُ بِحَلْقَةِ البَابِ، فَأَستَأْذِنُ فَيُـوَّذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعتُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيَقُولُ: ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَاشفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَه، قَالَ: فَيُخرِجُ لِي حَدًّا مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقَعُ سَاجَدًا، فَيَقُولُ لِي: ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَاشفَع تُشَفَّع، وسَل تُعطَه، قَالَ: فَيُخرِجُ لِي حَدًّا منَ النَّارِ، قال: حَتَّى أَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّه لَم يَبقَ في

<sup>(</sup>٥٢٦) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

وإسناد المصنف ضعيف، عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث صحيح بغير هذا الإسناد عن قتادة، وانظر رقم (٥٢٨) وما بعده.

٣٥٤ خيد

النَّارِ إِلاَّ مَن حَبَسَهُ القُرآنُ».

<u>٢٧ ٥</u> - قالَ: وقَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةً قَد دَعَا بِهَا في أُمَّتِهِ، وَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعَوَتِي شَفَاعةً لأُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ».

<u>٣٨٥ -</u> حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحَدُ بنُ الِقدَامِ العِجلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنَسٍ: قَالَ لَنَا أَحَدُ فِي الرِّحلَةِ الثَّانِيَةِ: عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «فَيَأْتِي الْمُؤمِنُونَ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: أَسجَدَ الله لكَ المَلاثِكَةَ فَاشفَع لَنَا إلى الله قَالَ:

(٧٢٧) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

وهو بالإسناد السابق، وعلته ما سبق، لكنه صحيح من طرق، فقد أخرجه مسلم (٢٠٠) وأحمد (٣/ ٢٠٧ و ٢٧٢ و ٣٣٣) و ٢٧٢) وابن حبان (٢١٩) وابن منده في الإيهان (٩١٥) وأبو يعلى (٢٩٢٨ و ٢٩٢٨ و ٣٢٣) وفي والآجري في الشريعة (٨٤٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٠) وفي الاعتقاد (ص٢٩١) وفي معب الإيهان (٣٠٦) من طرق عن شعبة، وأخرجه مسلم (٢٠٠) وأحمد (٣/ ٢٩٢) وابن منده في الإيهان (٩١٧) وأبو يعلى (٣٠٢) وابن أبي عاصم في السنة (٧٩٨) من طريق هشام الدستوائي، وأخرجه مسلم (٢٠٠) وابن منده في الإيهان (٢٠٠) وابن منده (٩١٤) من طريق مسعر بن كدام، وأخرجه مسلم (٢٠٠) وابن منده في الإيهان (٨١٨) من طريق معتمر بن سليهان عن أبيه، وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٣٤ و ٢٥٨) وابن منده في الإيهان (٩١٨) وابن أبي عاصم في السنة (٧٩٧) وأبو يعلى (٢٨٤٢ و٧٩٠٣) من طريق همام بن يحيى، جميعهم عن قتادة عن أنس مرفوعًا به، وستأتي له طرق سيوردها المصنف بمشيئة الله تعالى.

وإسناد المصنف حسن، أحمد بن المقدام العجلي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث صحيح، أخرجه البخاري (٤٧٦) و ٤٤٧٦ و ٧٥١٦) ومسلم (١٩٣١) وعبد بن حميد (١١٨٦) وأبو داود الطيالسي (٢٠١٠) وابن أبي عاصم في السنة (٢٠٨) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٨ والبيهقي في الاعتقاد (ص ٨٩ و ١٩٣٣) وفي شعب الإيهان (٣٠٨) جميعًا من طريق هشام الدستوائي، وأخرجه البخاري (ص ٢٥٦٥) ومسلم (١٩٣١) وابن حبان (١٤٦٤) وأبو يعلى (٢٨٩٩) وابن أبي عاصم في السنة (١٠٥٥) و وبن منده و ١٠٠٨) وابن منده في الإيهان (٨٦٤) من طريق أبي عوانة، وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٤٢) وابن منده في الإيهان (٨٦٨) وابن أبي عاصم في السنة (٤٠٨) عن همام بن يحيى، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٤٣) وابن منده في الإيهان (٨٦٥) وأبو يعلى (٢٠٦٤) عن شيبان بن عبد الرحمن، جميعهم عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعًا به، وانظر ما يأتي.

فَيُرِ عَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاك، فَائتُوا نُوحًا، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَستُ لها، فَمَا يَزَالُونَ حَتَّى يُؤَمِّرُوا إلى خَلِيلِ الله إِبرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَـاك. فَائتُوا عِيسَى، فَإِنَّه رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكَ: فَائتُوا مُحَمَّدًا عَلِيْ فَقَد غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ » قَالَ النَّبيُّ عَلِيْ: « فَيَأْتُونِ ، فَآتِ رَبِ - عَـزَّ وَجَلَّ - فِي دَارِهِ فَأَستَأْذِنُ فَيُؤذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي - قَالَ لنا أحمد: هيه - فَإِذَا نَظَرتُ رَبِّي خَرَرتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله أَن يَدَعنِي، فَيُقَالُ أَو يَقُولُ: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُسمَع، وسَل تُعطَه، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَحْمَدُ رَبي بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا، ثُمَّ أَشفَعُ فَيُحَدُّ لي حَدًّا، فَأَخْرُجَ فَأُدخِلُهُم الجَنَّة، ثُمَّ أَعوُدُ إلى رَبِّي ثَانِيةً، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي خَرَرتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ الله أَن يَدَعُني، فَيَقُولُ أَو يُقَالُ: ارفَع مُحمَّد، سَلْ تُعطَه، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَحَدُ رَبِّي بمحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا، ثُمَّ أَشفَعُ فَيُحَدُّ لِي حَدًّا فَأُخرِجُهُم فَأُدخِلُهُم الجَنَّة، ثُمَّ أَعُودُ إلى رَبِّي الثَّالِثَةَ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي خَرَرتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعَنِي مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَني، ثُمَّ يَقُولُ أَوْ يُقَالُ: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُسمَع، سَل تُعطَه، اشفَع تُشَفَّع، فَأَحَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخرجُهم فَأُدخِلُهُمُ الجَنَّةَ، حَتَّى أَقُولُ لِرَبِّي: مَا بَقِي في النَّارِ إِلَّا مَن حَبَسَهُ القُرآنُ » قَالَ لنا أحمد: مرةً أو كما قَالَ.

<u> ٢٩ -</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدُ بنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن قَتَادَةَ،

· ٣٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن

<sup>(</sup>۲۹) صحيح:

وهذا إسناد حسن، وأحمد هو ابن المقدام العجلي، وانظر ما يأتي.

<sup>(</sup>٥٣٠) صحيح:

أخرجه مسلم (١٩٣) والنسائي في السنن الكبرى (١١٢٤٣) وابن ماجة (٤٣١٢) وأحمــد (٣/ ١١٦) وابــن أبي عاصم في السنة (٨٠٧ و٨٠٨ و ٨١٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٣١٦٧٧) جميعًا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.

سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ،، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَجْتَمِعُ الْمُؤمِنُونَ يَومَ القِيَامَةِ فيَهتمُّونَ بِذَلِكَ أَو يُلهَمُونَ بِه، فَيَقُولُونَ: لَو استَ شفَعنَا إِلَى رَبِّنَا - عَزَّ وَجَلَّ -فَأْرَاحَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنتَ أَبُو النَّاس، خَلَقَكَ اللهُ بيَـدِهِ، وَأُسجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أُسمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَع لَنَا إلى رَبِّكَ حَتَّى يُريحنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا؟ فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاك، وَيَذكُرُ لَهم ذَنبَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فَيَستَحيى رَبَّهُ مِن ذَلِك، وَلَكِن ائتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهلِ الأَرضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَـستُ هُنَاكُم، وَيَذَكُّرُ سُؤَاله رَبَّهُ مَا لَيسَ لَهُ بِهِ عِلمٌ، فَيَستَحيِي رَبَّهُ مِن ذَلِكَ، وَلكِن ائتُوا إِبرَاهِيمَ خَليلَ الرَّحَن، فَيَأْتُونَه، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِن ائتُوا مُوسَى عَبدًا كَلَّمَه الله وَأَعطَاهُ التَّورَاةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكُم، وَيَذكُرُ قَتلَهُ لِلنَّفس بِغَيرِ نَفس، فَيستَحيي رَبُّه من ذَلِكَ، وَلَكِن ائتُوا عِيسَى عَبدَ الله وَرَسُولَهُ وكَلِمَةَ الله وَرُوحَـهُ، فَيَأْتُونَـهُ فَيَقُـولُ: لَستُ هُنَاكُم، ولكن ائتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبدًا غَفَرً اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَـأَخَّرَ، فَيَـأْتُونِي فَأَنطَلِقُ»، قَالَ الحَسَنُ: «فَأَمشِي بَينَ سِمَاطَينِ مِن المُؤمِنِينَ»، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنسِ: «فَأَستَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ ربي وَقَعتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَـدَعُني مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَني، ثُمَّ يُقَالُ: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُسمَع، وَسَل تُعطَه، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَرفَعُ رَأْسِي، فَأَحَدُ بِتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فأَشفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدخِلُهُم الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إليهِ الثانِيةَ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنى مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَني، ثُمَّ يُقَالُ: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُسمَع، وَسَل تُعطَه، وَاشفع تُشَفَّع، فَأَرفَعُ رَأْسِي فَأَحَدُهُ بِتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدخِلُهُم الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فِي الثَّالِئَةِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُني مَا شَاءَ اللهُ أَن يَدَعَني، ثُمَّ يُقَالُ: ارفَع مُحَمَّدُ، قُل يُسمَع، سَل تُعطَه، وَاشفَع تُـشَفَّع، فَـأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحَدُهُ بِتَحمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدخِلُهُم الجَنَّةَ، ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ أُو أُعودُ الرَّابِعَة فَأْقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَن حَبَسَهُ القُرآنُ».

قال أبوبكر: قوله في هذا الخبر - أعني خبر شعبة - في أول ذكر الشفاعة: «فيخرج

لي حدًّا من النار» ذاك دالٌ على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى، التي في خبر أبي هريرة على المخلصوا من ذلك الموقف الذي ذكر في خبر ابن عمر، أنه سأل ربه - عَزَّ وَجَلَّ - أن يقضي بين الخلق، وفي خبر ابن عباس: أنه سأل أن يعجل حسابهم ابتداءً، وهو القضاء بينهم، فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة ممن لا حساب عليهم، الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة، وهم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن، وأعلم في خبر ابن عباس أنه يشفع كذلك، ولا يزال يشفع، كما ذكر في الخبر، و(لا يزال) عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرى، وثالثة بعد ثانية، وفي خبر الحسن، عن أنس، قال: «ما زلت أشفع»، خرجته بَعدُ في باب آخر.

وقوله في خبر سعيد بن أبي عروبة: «فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدخِلُهُم الجَنَّةَ»، في الابتداء، قد يجوز أن يكون أراد مَن ذكرهم في خبر أبي هريرة والله الذين لا حساب عليهم ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن، ويجوز أن يكون أراد من ذكرهم في رواية شعبة ممن يخرجون من النار، فإن كان أراد الذين ذكرهم في خبر أبي هريرة، فخبر سعيد مناقض لأول الحديث وآخره، كخبر ابن عباس والله ، وإن كان أراد من ذكرهم في خبر شعبة ممن يخرجون من النار، فخبر سعيد أيضًا مختصر كرواية شعبة.

<u>٥٣١</u> حدَّثَنَا أَبُو مَسعُودٍ الجُريرِيُّ أو غيره - وأكثر ظني الجريري - عَن الحَسَنِ، عَن أَنسِ بنِ حَدَّثَنَا أَبُو مَسعُودٍ الجُريرِيُّ أو غيره - وأكثر ظني الجريري - عَن الحَسَنِ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ يُحشَرُونَ يَومَ القِيَامَةِ فيُحبَسُونَ مَا شَاءَ الله أَن يُجبَسُوا، فِيهِم المؤمِنُونَ فَيَجتَمِعُونَ فَيَقُولُونَ: انظُرُوا مَن يَشفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا؟ فَيُسَرِّحنَا مِن مَنْزِلِنَا هَذَا، فَيقصِدُونَ الأَنبِيَاءَ كُلَّهُم، ثُمَّ يَقُولُونَ: لَستُ هُنَاكُم، لَستُ هُنَاكُم، ثَمَّ يَقُولُونَ: لَستُ هُنَاكُم، فَسَاعًا في عَيبَةٍ ثُمَّ خَتَمَ يَعُودُونَ إِلَى آدَم، فَيقُولُ هُم: يَا بَنِيَّ أَرَأَيتُم لُو أَنَّ أَحَدَكُم جَعَلَ مَناعًا في عَيبَةٍ ثُمَّ خَتَمَ يَعُودُونَ إلى آدَم، فَيقُولُ هُم: يَا بَنِيَّ أَرَأَيتُم لُو أَنَّ أَحَدَكُم جَعَلَ مَناعًا في عَيبَةٍ ثُمَّ خَتَمَ

<sup>(</sup>٥٣١) في إسناده ضعف:

لشك عبد الوهاب في شيخه، وعنعنة الحسن البصري.

عَلَيهَا، أَيُوْتَى مَتَاعُهُ إِلَّا مِن قِبَلِ الْخَاتَمِ، وَإِنَ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَهُو يَفتَحُ السَّاعَة، فَعَلَيكُم بِهِ، فَأُوتى حَتَّى آتِ بَابَ الْجَنَّةِ فَأَستَفْتِحُ البَابَ فَيُفتَحُ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِي خَرَرتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي سَاجَدًا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ يُعَلِّمُنِي مَحَامِدَ أَحَدُهُ بِهَا لَم يَحَمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ قَبلي، لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي سَاجَدًا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ يُعَلِّمُنِي مَحَامِدَ أَحَدُهُ بِهَا لَم يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ قَبلي، وَلا يَحَمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعدِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَ، قَالَ: ثُمَّ أَقُولُ: يَا وَلا يَحَمَّدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعدِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَ، قَالَ: ثُمَّ أَقُولُ: يَا رَبِّ شَفَاعَتِي فِي كُلِّ طِفلٍ صَغِيرٍ – يُريدُ مَاتَ صَغِيرًا – فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ تِلكَ لَيست لَكَ يَا رَبِّ شَفَاعَتِي فِي كُلِّ طِفلٍ صَغِيرٍ – يُريدُ مَاتَ صَغِيرًا – فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ تِلكَ لَيست لَكَ يَا كُنَ مُ عَلَى وَعَظَمَتِي لَا أَدَعُ فِي النَّارِ عَبدًا مَاتَ لا يُشرِكُ بِي شَيئًا إِلَّا أَخرَجتُهُ مَدَرًم النار عليَّ أُخرجُ صَديقِي مِنهَا، وَذَكَرَ لِي أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّه كَانَ لِي صَدِيقٌ فَحَرِّم النار عليَّ أُخرجُ صَدِيقِي فَيُحرِّمُ عَليهِ حَتَّى يُخرِجَ صَدِيقَهُ».

قال أبوبكر: إن ثبت هذا الخبر بأن يكون عن الجريري بلا شك، أو عن ثقة غيره، فمعنى الخبر: (ثم أقول: يا رب شفاعتي في كل طفل)، لأن في الأخبار التي قدمنا ذكرها عن أنس دلالة على أنه يؤذن له في الشفاعة ثلاث مرات.

<u>٣٣٧</u> - قَدَ حَدَّثَنَا بخبر سَعِيدٍ، مُوسَى بنُ عَبدِ الرحمنِ المَسرُ وقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: أَخبرَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَسَامَةَ، قَالَ: أَخبرَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَسَامَةَ، وَلَا اللهُ قَالَةُ اللهُ وَجِب عليه الخلود. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَن حَبَسَهُ القُرآنُ». قَالَ قتادة: أي وجب عليه الخلود.

﴿ قَالَ قتادة: وَحَدَّثَنَا أَنُسُ بِنُ مالكِ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: « فَيَخرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ: لا إِلهَ اللهُ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا الله، وكانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ ذرةً».

٣٣٥ – قال قتادة: وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قــال الله – عَــزَّ وَجَــلَّ –:

<sup>(</sup>٥٣٢) صحيح:

وسبق من طريق سعيد بن أبي عروبة برقم (٥٢٩ و٥٣٠).

<sup>(</sup>٥٣٣) صحيح عن قتادة:

﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَنُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا إِنَّ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: الشفاعة يوم القيامة.

قال أبوبكر: فهذا الخبر يدل على أن النبي ﷺ يشفع مرات، ولهذا الفصل باب طويل، سيأتي في موضعه من هذا الكتاب. إن الله وفق لذلك وشاءه.

<u>٣٤٥</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثَهَانَ بنِ أَبِي صَفوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَديِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ أَبِي عَديٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعيدٌ. نحو حديث أبي موسى بطوله.

<u>٥٣٥</u> - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ - يعني ابنَ مُسلم - قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ - هُوَ ابنُ سَلَمَةَ -، قَالَ: أَخبَرَنَا ثَابِتٌ، عَن أَنسِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ.

<u>٣٣٥</u> وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرِ العبدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابنُ سَلَمَةَ، قال: أَخبَرَنَا ثَابتُ، عَن أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَطُولُ يَومُ القِيامَةِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بَعضُهُم لِبَعضٍ: انطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ أَبِي البَشَرِ فَيَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّهِ – عَزَّ وَجَلَّ –، فَلَيَقضِ بَينَنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنتَ الَّذِي خَلَقَكَ الله بِيدِهِ، وَأَسكَنكَ جَنَّتُهُ، فَليَقضِ بَينَنا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِن اتْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ رَأْسُ النَّبِيِّينَ، فَيَأْتُونَ نوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ ابْنَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيَقُولُونَ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُم، وَلَكِن ائتُوا إِبرَاهِيمَ خَليلَ الله، فَيَأْتُونَ إِبرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبرَاهِيمُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُم، وَلَكِن ائتُوا مُوسى يَا إِبرَاهِيمُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليقضِ بَينَنَا، فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُم، وَلَكِن ائتُوا مُوسى

<sup>=</sup> 

وهو بالإسناد السابق، ومن طريق سعيد أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۵۳٤) صحيح:

وأبو موسى هو محمد بن المثنى، وحديثه سبق برقم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٥٣٥) صحيح:

ومن طريق عفان أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٤٧) وابن منده في الإيهان (٨٦٦).

<sup>(</sup>٥٣٦) صحيح:

وفي هذا الإسناد ضعف، فإن محمد بن كثير الثقفي كثير الغلط، لكنه متابع من عفان بن مسلم كما سبق.

الَّذِي اصطَفَاهُ اللهُ برسَالاتِهِ وبكلامِهِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى اشفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَليَقض بَينَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، وَلَكِن ائتُوا عيسَى رُوحَ الله وَكَلِمَتهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَينَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَستُ هُنَاكُم، أَرَأَيتُم لَو كَانَ مَتَاعًا في وِعَاءٍ قَد خُتِمَ عَلَيهِ، كَانَ يُقدَرُ عَلَى مَا في الوعاء حَتَّى يُفَضَّ الْخَتْمُ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَاَ، قَالَ: فإنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبيِّينَ، قَد حَضَرَ اليَومَ، وَقَد غَفَرَ الله لهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْض بَينَنَا، فَأَقُولُ لَـهُم: أَنَا لَـهَا، حَتَّى يَأْذَنَ اللهُ لَمِن يَـشَاءُ ويَـرضَى، قَـالَ: فَآتِي بَابَ الجَنَّةِ فَأَقرَعُ البَابَ، فَيُقَالُ: مَن أَنتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدُ، فَيُفْ تَحُ لِي، فَآتِي رَبِّي وَهُ وَ عَلَى سَريرهِ أَو عَلَى كُرسيِّهِ، فَأَخِرُّ سَاجِدًا، فَأَحَدُهُ بِمَحَامِدَ لَم يَحَمَدهُ بَهَا أَحَدٌ كَانَ قَبلِي، وَلا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدُ كَانَ بَعدِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع لَكَ، وَسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَـنْ كَــانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ، قَالَ: فَأُخِرِجُهُم ثُمَّ أَعُودُ فَأَسَجُدُ، فَأَحَمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَم يَحَمدهُ بِهَا أَحَدُ كَانَ قَيلِي، وَلا يَحِمَدُهُ بِهَا أَحَدُ كَانَ بَعدِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع لَكَ، وَسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: أَي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَن كَانَ في قَلبهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ، فَأُخرِجُهُم، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحَدُهُ بِمَحَامِدَ لَم يَحَمَدهُ بِهَا أَحَدُ كَانَ قَبلي، وَلا يَحِمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعدِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع لَكَ، وَسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: أَي رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَن كَانَ فِي قَلبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، فَأُخرِجُهُم».

٥٣٧ - وَقَالَ حميد في الثالثة: فقال: «أَخْرِجْ مَن كَانَ في قَلْبِهِ أَدنَى شَيءٍ».

<sup>(</sup>٥٣٧) صحيح:

حديث حميد عن أنس، أخرجه البخاري (٧٥٠٩) عن أبي بكر بن عياش، وأخرجه ابن منده في الإيمان (٨٧٤) وابن أبي عاصم في السنة (٨١٦) عن معتمر بن سليمان، كلاهما عن حميد عن أنس مرفوعًا.

<u>٣٨٥</u> - حَدَّثَنَا أَبُو يَحِيَى مُحَمَّدُ بِنُ عَبِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ الله عَلَيْ قال: ﴿ إِنِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ الله عَلَيْ قال: ﴿ إِنِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ الله عَلَيْ قال: ﴿ إِنِّ لَقَائِمٌ أَنَظِرُ أُمَّتِي يَعبُرُونَ الصِّرَاطِ، إذ جَاءَني عِبسَى ابنُ مَريمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الْأَنبِياءُ قَد جَاءَتكَ، يَسألُونكَ أَن يَجَتَمِعُوا إِلَيكَ، فتَدعُو الله أَن يُفَرِّقَ بِينَ جَمعِ الأُمُم إِلَى حَيثُ يَشَاءُ لِغَمِّ مَا هُم فِيهِ، فَالحَلقُ مُلجَمُونَ فِي العَرَقِ، فَأَمَّا المُؤمِنُ فَهُو عَلَيهِ كَالزَّكَمَةِ، وَأَمَّا الكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ المُوتُ، قَالَ: انتَظِر حَتَّى أَرجِع إِلَيكَ، فَذَهَبَ نَبِيُّ الله عَلَيْ فَقَامَ تَحتَ وَأَمَّا الكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ المُوتُ، قَالَ: انتَظِر حَتَّى أَرجِع إِلَيكَ، فَذَهَبَ نَبِيُّ اللهُ عَلَيْ فَقَامَ تَحتَ العَرشِ فَلَقِيَ مَا لَم يَلقَ مَلكُ مُصطفَىً، وَلا نَبِيٌّ مُرسَلٌ، قال: فَأُوحَى اللهُ إلى جِريلَ: أَن العَرشِ فَلَقِيَ مَا لَم يَلقَ مَلكُ مُصطفَىً، وَلا نَبِيٌّ مُرسَلٌ، قال: فَأُوحَى اللهُ إلى جَريلَ: أَن المَعرَبِ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُل لَهُ: ارفَع رَأْسَكَ، وسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع، فَشُفِّعتُ فِي أُمَّتَى إِلَى اللهُ عَمَّدُ أَوْحَى اللهُ إِلَى خُمَّدٍ فَقُل لَهُ: ارفَع رَأْسَكَ، وسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع، فَشُفِّعتُ فِي أُمَّتَى إِلَى أَن قَالَ: فَهَا زِلتُ أَتَرَدُهُ عَلَى رَبِّي، فَلا أَتُومُ مَن شَهِدَ أَن لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَن قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدخِل مِن أُمَّتِكَ مِن خَلْقِ اللهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَن قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدخِل مِن أُمَّتِكَ مِن خَلْقِ اللهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَن قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِن أُمَّتِكَ مِن خَلْقَ اللهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَن قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِن أُمَّتِكَ مِن خَلْق اللهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ أَن قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِن أُمْتِكَ مِن خُلْكَ أَن قَالَ: مَا مُعَمَّدُ أَدْخِل مِن أُمَّهُ مَلْكُ مِن خُلِكَ أَلْ اللهُ أَلْ اللهُ أَن قَالَ: عَلَى ذَلِكَ أَن قَالَ: عَلَى مَن خَلْكُ اللهُ اللهُ أَلْ اللهُ إِلْ اللهُ أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْ الل



(۵۳۸) حسن:

حرب بن ميمون صدوق وهو الأكبر، وباقي رجال الإسناد ثقات، والنضر هو ابن أنس، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٧٨) والضياء المقدسي في المختارة (٢٦٩٥ و٢٦٩٦) من طريق يونس بن محمد عن حرب ابن ميمون به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ / ٦٧٨) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

٣٦٢ كتاب التوحيد

٥٥- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره على ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله، إذ غير جائز في اللغة أن يقال: أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث

<u>٥٣٩</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ سَعِيدِ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَينُ بِنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَن زَائِدَةَ، عَن المُختَارِ بِنِ فُلفُلٍ، عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ»، وَقَالَ: «مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مَا صُدِّقتُ، وَإِنَّ مِن الأَنبِيَاءِ نَبِيٌّ لَمَ يُصَدِّقهُ مِن أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ».

<u>• ٤ •</u> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَسَّانَ الأَزرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجَانُ - يعني ابن سَعيدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنُ مَنصُورٍ، عَن أَبِي أَيوب، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مُحَمَّدُ رَسُولُ الله يَومَ القِيَامَةِ أَوَّلُ مَن يدخُلُ الجَنَّة، وَأَوَّلُ مَن يَشفَعُ».

٥٤١\_ وروى الأَوزَاعيُّ، عَن قَتَادَةَ، عَن عَبدِ المَلِكِ العَتكِيِّ، عَن أَبِي هُرَيــرَةَ ﴿ اللَّهُ

# (٥٣٩) صحيح:

أخرجه مسلم (١٩٦) وابن منده في الإيمان (٨٨٥-٨٩١) وابـن أبي شيبة في المـصنف (٣١٦٥) والبيهةـي في السنن الكبرى (٩/٤) وفي الاعتقاد (١٩١) وفي شعب الإيمان (٣٠٧) من طرق عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك مرفوعًا به.

# (٠٤٠) ضعيف الإسناد، ويصح لشواهده:

عباد بن منصور ضعيف، وأما ريحان فصدوق يخطئ، وهو أبو عصمة البصري، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن للحديث شواهد يصح بها.

# (١٤١) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

محمد بن مصعب كثير الغلط، وحديثه هذا شاذ أو منكر ومحمد بن مصعب تارة يجعله عن الأوزاعي عن قتادة عن عبد عن عبد الملك العتكي عن أبي هريرة، كذا أخرجه المصنف هنا، وتارة يجعله عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٥٤٠) وتارة يجعله عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٧٢٨ و٣٥٨٤٩) وهو مخالف في الجميع،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنهُ الأَرضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنهُ الأَرضُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُسَفَّع».

اللَّهُ حَدَّثَنَاه يعقوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورقيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُصعبِ القُرقُ سَانِيُّ، عَن الأَوزَاعِيِّ.

قال أبوبكر: لست أعرف عبد الملك هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف نسبه أيضًا، والأخبار التي قدمنا ذكرها: «يأتي الناس آدم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربنا»، الأخبار بطولها، فيها بيان أن نبينا محمدًا على أول شافع وأول مشفع.

<u>٥٤٢</u> وقد روى عليُّ بنُ زَيدِ بنِ جدعَانَ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الحُدرِيِّ: «يَفزَعُ النَّاسُ ثَلاثَ فَزَعاتٍ». فذكر حديثًا طويلاً وقَالَ: «فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَأَنطَلِقُ فَأَنطَلِقُ فَأَخُذُ بِحَلقَةِ بَابِ الجَنَّةِ فَأُقَعقِعُهَا فَيَقُولُونَ: مَن هَذَا؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُونَ: قَد بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ فَيُرَحِّبُونَ بِ».

ا حَدَّثَنَاهُ أَبُو قُدامةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ جُدعَانَ.



خالفه بشر بن بكر التنيسي وهقل بن زياد والوليد بن مسلم، فرووه ثلاثتهم عن الأوزاعي عن شداد أبي عيار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة مرفوعًا به، وهذا أصح، أخرجه مسلم (٢٢٧٨) وأبو داود (٢٧٣٤) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (١٤٥٦ و ١٤٥٣) والبيهقي في شعب الإيهان (١٤٨٦) وابس عساكر في تاريخ دمشق (٣١/ ٤٠٠).

(٤٢) ضعيف الإسناد، وللمتن شواهد صحيحة:

على بن زيد بن جدعان ضعيف، والحديث أخرجه الترمذي (٣١٤٨) والدارمي في سننه (٥٠) من طريق سفيان ابن عيينة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله.

وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٨١ و ٢٩٥) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بـن جـ دعان عـن أبي نـضرة عـن ابـن عباس وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، لكن المتن صحيح، وقد سبق في حديث أنس بن مالك برقم (٥٣٦). ٥٦ – باب ذكر شدة شفقة النبي ﷺ ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته على أمهم

إذ الله - عَزَّ وَجَلَّ - أعطى كل نبي دعوة وعد إجابتها، فَعَجِلَ كل نبي منهم ﷺ مسألته فأعطي سؤله في الدنيا، وأخر نبينا ﷺ دعوته ليجعلها شفاعة لأمته، لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته، فجزى الله نبينا محمدًا ﷺ فضل ما جزى رسولًا عمن أُرسل إليهم، وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته فإن ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - غيرُ مخلف وعده، ومنجز نبيه ﷺ ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة.

<u>عَن اللَّيثِ، عَن جَعفَوٍ بنِ رَبيعةَ، عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ هُرمُزَ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ - يعني آبنَ اللَّيثِ - عَن اللَّيثِ، عَن جَعفَوِ بنِ رَبيعةَ، عَن عَبدِ الرحمنِ بنِ هُرمُزَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ عَن اللَّيثِ، عَن جَعفَوِ بنِ اللهُ عَلَيْةِ: «لِكُلِّ نَبيٍّ دَعوَةٌ يَدعُو بِهَا فَتُستَجَابُ لَهُ، فَأُرِيدُ إِن شَاءَ اللهُ أُوّخَرُ دَعوَقٍ شَفَاعةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ».</u>

<u>918</u> – حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوَةٌ يَدعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَختَبِئَ دَعوَتِ شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ».

٥٤٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن عُمَارَةَ - وَهُو ابنُ القَعقَاعِ -

والليث هو ابن سعد المصري، ومن طريقه أخرجه ابن منده في الإيمان (٩٠٣).

#### (٤٤٥) صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (ص ٢١٢) ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٣٠٤) ومسلم (١٩٨) وأحمد (٢/ ٤٨٦) وابس حبان (٦٤٦١) وابن منده في الإيهان (٩٠١). ومالك متابع من شعيب بن أبي حمزة عند ابن منده في الإيهان (٩٠٢).

(٥٤٥) صحيح:

ومن طريق جرير أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩) وابن منده في الإيمان (٩١١).

<sup>(</sup>٥٤٣) صحيح:

عَن أَبِي زُرعَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَسِنَتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ مُـستَجَابَةٌ يَدعُو إِنِّ خَبَّاتُ دَعَوَيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِي». يَدعُو بِهَا فَيُستَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، وَإِنِّ خَبَّاتُ دَعَوَيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِي».

<u>٤٧ -</u> حدثني يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَـالَ: حَـدَّثَنَا جَرِيـرٌ، عَـن الأَعمَـشِ، عَـن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِيْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوَةً مُستَجَابَةً وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعوَيْ شَفَاعَةً لأُمَّتِي».

<u>• ٤٨ –</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُزيزِ الأَيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلامَةُ، عَن عُقَيلٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخبرَني عمرُ بنُ أبي سُفيَانَ بنِ أُسَيدِ بنِ جَارِيَةَ، أَنَّ أَبَا هرَيرَةَ قَالَ لِكَعْبٍ. فذكر بمثل حديث ابن وهب سواء، وزاد: فقَالَ كعبُ لأبي هُريرَةَ: أَنتَ سَمِعتَ هَذَا

# (٥٤٦) صحيح:

أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨) وابن منده في الإيهان (٨٩٧ و٨٩٨) والآجري في الشريعة (٨٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٠/١٠) من طرق عن يونس عن ابن شهاب الزهري به، ويونس متابع من ابن أخي الزهري عند مسلم (١٩٨) ومن شعيب بن أبي حمزة عند ابن منده في الإيهان (٨٩٦).

# (٧٤٧) صحيح:

ومن طريق جرير أخرجه الآجري في الشريعة (٨٣٩).

# (۵٤۸) صحيح:

وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عزيز الأيلي قال فيه ابن حجر: فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة.

قلت: وسلامة هو ابن روح بن خالد، وهو ابن أخي عقيل، وهو صدوق يهم، وأما عمه عقيل فهو ابن خالد وهو ثقة، لكن الحديث بذكر كعب فيه - صحيح من غير هذا الطريق، وانظر الإيان لابن منده (٨٩٦ و ٩٩٨) وسبق تخريج الحديث من طريق ابن شهاب بهذا الإسناد برقم (٤٦٥) وانظر للمزيد علل الدارقطني (٨/ ٥٥ ح ١٤١٣).

٣٦٦ كتاب التوجيح

من رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: نَعَم.

قال يونس بن عبد الأعلى: عمرو بن أبي سفيان، وقال ابن عُزيز: إنه عمر بن أبي سفيان، والصحيح - في علمي - عمرو بن أبي سفيان - وهو ابن أسيد بن جارية - لا كها ذكر ابن عزيز، ونسيته.

<u>٩٤٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هشامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَن قَالَ: هِلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوَةٌ فِي أُمَّتِهِ، وَإِن اختبَأْتُ وَعَوَيْ شَفَاعَةً لأَمَّتِهِ، وَإِن اختبَأْتُ دَعوَيْ شَفَاعَةً لأَمَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ».

🕸 حَدَّثَنَاه بُندارٌ مَرَّةً أخرى، ولم يقل: «في أمته».

<u>• • ٥ -</u> حَدَّثَنَاه يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعَلى، قَالَ: أَخبرنَا ابنُ وَهبِ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن أبي سَلَمَةَ، عَن أبي هُرَيرَةَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لِكُلِّ نَبيٍّ دَعوَةٌ ابنِ شِهَابٍ، عَن أبي سَلَمَةَ، عَن أبي هُرَيرَةَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لِكُلِّ نَبيٍّ دَعوَةٌ فَأُرِيدُ أَن أَختَبِئَ دَعوَتِي إِن شَاءَ الله شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، وَعَبدُ الرَّحِنِ بنُ بِشرٍ، قَالا: أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:

# (٥٤٩) صحيح:

وهذا إسناد حسن فيه معاذ بن هشام الدَّستُوائي وهو صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه مسلم (٢٠٠) وأحمد (٣/ ٢٩٢) وابن منده في الإيهان (١٩٧) وأبـو يعـلى (٣٠٢٢) وابـن أبي عاصـم في السنة (٧٩٨) من طريق هشام الدَّستُوائي عن قتادة عن أنس مرفوعًا به.

#### (٥٥٠) صحيح:

ومن طريق الزهري أخرجه البخاري (٧٤٧٤) ومسلم (١٩٨) وأحمد (٢/ ٣٨١ و ٣٩٦) والمدارمي (٢٨٠٥) ومن طريق الزهري أخرجه البخاري (٧٤٧٤) ومسلم (١٩٨) والحسين المروزي في زوائده على زهم وابن منده في الإيهان (١٩٤) والآجري في الشريعة (١٤٤٤) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي مسلمة عن أبي هريرة، وانظر علل الدارقطني (٨/ ٥٥).

#### (٥٥١) صحيح:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٨٦٤) عن معمر عن همام عن أبي هريرة به، ومن طريقه أخرجه ابن منده في الإيمان (٩٠٧). حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَن هَمَّامِ بِنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لِكُـلِّ نَجِيًّ ذَعوَةٌ تُستَجَابُ لَهُ، فَأُرِيدُ إِن شَاءَ اللهُ أَن أُؤَخِّرَ دَعوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي إِلى يَومِ القِيَامَةِ».

<u>٧٥٧</u> - وقَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى: أنه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ عَلَى يَقُولُ: قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةً يَدَعُو بِهَا وَإِنِي أُرِيدُ أَن أَختَبئَ دَعَوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي».

قال أبوبكر: هذه اللفظة التي في هذه الأخبار: "إِنَّ لِكُلِ نَبِيٍّ دَعَوةً"، فيها اختصار كلمة أي: كانت لكل نبي دعوة. وقوله في هذه الأخبار: "يَدْعُو بِهَا فَتُسْتَجَابُ لَهُ" من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبي أن العرب قد تقول: يفعل كذا، ويكون كذا، على معنى: فعل كذا وكان كذا، وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم، قبل خطاب النبي على أمته بهذا الخطاب، لو كانت دعواتهم باقية، قد وعد الله استجابتها لهم، لم يكن لقوله على : "وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي"، معنى إذ لو كان الأنبياء قد تركوا دعوتهم، قبل نزول المنايا بهم، وأنهم يدعون بها يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم، لكانوا جميعًا قد أخروا دعواتهم إلى يوم القيامة، فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليوم فيكونون جميعًا في الدعوة والإجابة كالنبي كلي النبي الله المنايا على المنايا على المنايا على المنايا على المنايا المن



<sup>(</sup>٥٥٢) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

٥٧- باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله: «يدعوبها» أن معناها: قد دعا بها على ما حكيته عن العرب أنها تقول: يفعل في موضع: فعل

<u>٥٥٣</u> - حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبِ زيدُ بنُ أَخزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَن ابنِ جُرَيج، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةً دَعَا بِهَا، وَإِنِّي اختَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

وقَالَ زَيدُ مَرَّةً: «دَعوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَإِنِّي اختَبَأْتُ دَعوَتِي شَفَاعةً لأُمَّتِي».

<u> **00٤**</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعمَش، عَن أبي صَالِح، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ مُستَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعُوتَهُ، وَاختَبَأْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللهُ مَن مَاتَ مِنكُم لا يُشرِكُ بِالله شَيئًا».

(٥٥٣) صحيح:

وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، والحديث أخرجه مسلم (٢٠١) وأحمد (٣/ ٣٨٤) وابن حبان (٦٤٦٠ و٦٤٦٩) وابن منده في الإيهان (٩١٩) وأبو يعلى (٢٢٣٧) والخطيب في تاريخ بغداد (٢/٧١٧) من طريقي روح بن عبادة وأبي عاصم النبيل كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بـ ٥٠ وابـن جريج وأبو الزبير صرحا بالسماع في أكثر المواضع.

# (٤٥٥) صحيح:

ومن طريق أبي معاوية أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٩) والترمذي (٣٩٠١) وابن ماجة (٤٣٠٧) وأحمد (٢/ ٤٢٦) والآجري في الشريعة (٨٣٨ و ٨٤٠) والحسين المروزي في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك (١٦٢١) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٧) وفي شعب الإيهان (٣١٣) جميعًا من طريق أبي معاوية به، وأبو معاوية متابع من يعلى بن عبيد عند أحمد في المسند (٢/ ٤٢٦) وابن منده في الإيهان (٩١٢) والبيهقي في الاعتقاد (ص٢٠١) وتابعهما داود الطائي عند الطبراني في المعجم الأوسط (١٧٢٧).

<u>٥٥٥</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يعني ابنَ جَعفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يعني ابنَ جَعفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ صَلَّى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَظِيَّةِ: «إِنَّ شُعبَةُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبا هُرَيرَةَ صَلَّى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يَظِيَّةِ: «إِنَّ لُكُلِّ نَبِيٍّ دَعوةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَتُستَجَابُ لَهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ إِن شَاءَ اللهُ أَن أَسأَلَ الله أَن يَجعَلَ دَعوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ».

<u>٥٩٦ - حَ</u>دَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أَبيه، عَن أَنسٍ، أَنَّ نبي الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ قَد دعَا إِنسٍ، أَنَّ نبي الله ﷺ قَالَ: «كُلُّ نَبِيٍّ قَد سَأَلَ سُؤَالًا، - أَو قَالَ -: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ قَد دعَا إِنهَا قَومَه فَاستَخْبَأْتُ دَعَوَي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

قال أبوبكر: يريد بقوله: «قومه» إن كانت حفظت هذه اللفظة، أي: على قومه أو لقومه.

<u>٥٥٧</u> حَدَّثَنَا بِهَذَا الحديث بِشرُ بنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ، وَإِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ حَبيبٍ قَالا: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبي يُحَدِّثُ، عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيُّةِ: «إِنَّ لَكُلِّ نَبِيٍّ دَعوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي». هذا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي». هذا لفظ حديث بشر.

﴿ وَقَالَ إِسحاق: كَانَ نَبِيُّ اللهُ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤالًا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعـوَةٌ، فَاستَخبَأْتُ دَعوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

# (٥٥٥) صحيح:

ومحمد بن زياد هو القرشي الجمحي، ومحمد بن جعفر هو غندر، والحديث أخرجه مسلم (١٩٩) وأحمد (٢/ ٤٠٩ و ٤٣٩) وأحمد (٢/ ٤٠٩ و ٤٠٩) من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعًا به، وشعبة متابع من إبراهيم بن طهان عند ابن منده في الإيمان (٩١٠).

# (٥٥٦) صحيح:

ومن طريق المعتمر بن سليمان أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٠) وابن منده في الإيمان (٩١٨).

<sup>(</sup>۷۵۷) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

هكذا وجدته في كتابي: "وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةٌ»، والصحيح ما قال الصنعاني وبشر بن معاذ على معنى الشك في السؤال أو الدعوة، ويشبه أن يكون هذا الشك من سليان التيمي، فإنه كثير الشكوك في أخباره، على أني قد أعلمت في بعض كتبي أن العرب قد تضع "الواو" في موضع "أو" كقوله تعالى: "فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبِعً الساء: ٣] ولا شك ولا امتراء أن معناه: أو ثلاث أو رباع.

<u>٥٥٨</u> - وفي خبر أبي بحر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، في الحديث الطويل الذي قد أمليته في آخره: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوة دَعَا بِها في أُمَّتِهِ»، دلالة على صحة ما تأولت قوله: «قَد دَعَا بِهَا قَوْمَه»، وفي رواية الصنعاني أنه أراد: قد دعا بها في قومه، أو: على قومه، وفيه أيضًا بيان على صحة ما تأولت ألفاظ من قال: «يَدْعُو بِهَا»، أي: أن معناها: دعا بها.

<u>٩٥٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى الصَّنعانيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يعني ابنَ الحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ زِيَادٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوَةٌ دَعَا بِهَا تُستَجَابُ في قَوْمِهِ، وَإِني أُرِيدُ إِن شَاءَ الله أَن أُؤَخِّرَ دَعوَتِي شَفَاعَةً اللهُ أَن أُؤَخِّرَ دَعوَتِي شَفَاعَةً اللهُ مَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

<u>٥٦٠ حَدَّثَنَا</u> أَبُّو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنِي عَن قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةً دَعَا بِهَا أَي، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعَوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيامةِ».

<sup>(</sup>٥٥٨) ضعيف الإسناد:

حديث أبي بحر البكراوي ضعيف لضعف أبي بحر، وسبق تخريجه والكلام عنه برقم (٥٢٦).

<sup>(</sup>٥٥٩) صحيح:

وسبق تخريجه من طريق شعبة برقم (٥٥٥).

<sup>(</sup>٥٦٠) صحيح:

وسبق تخريجه من طريق معاذ بن هشام برقم (٥٤٩).

قال أبوبكر: هذه اللفظة: «دعا بِهَا في أمته»، كخبر أبي بحرٍ، عَن شعبة.

<u>- حَ</u>دَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، قَالَ: أَخبَرنَا مِسعرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسٍ، قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوةً دَعَا بِهَا فَاستَخبَأْتُ دَعوَق شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

قوله: (قَالَ) يريد النَّبِيَّ ﷺ، كذا قَالَ لنا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى: «إنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعَوَةً»، وهذا لا شك ولا امتراء: أنه من قبل النبي ﷺ.

قال أبوبكر: أي استخبأت هو في الخبر ليس من كلامي ولا يجوز هذا الكلام أن يقوله غير النبي عليه .

<u>٣٦٢ - وق</u>د روى زَكَريَّا بنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَن عَطِيَّةَ العَوفِيِّ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «أُعطِيَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعوَةً فَتَعجَّلَهَا، وَإِنِي أَخَّرتُ دَعوَي للشَّفَاعَةِ لأُمَّتِي يَومَ القَيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ للعُصبةِ، يَومَ القَيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ للعُصبةِ، والنَّلاثَة وَالاثنَينِ وَالواحِدِ».

﴾ حَدَّثَنَاه أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارونَ، قَالَ: أَخبَرَنَا زَكريَّا.

٣٥٥ - وَرَوَى هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَن الْحَسَنِ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

ومسعر هو ابن كدام، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٠٠) وأحمد (٣/ ٢١٨) وابن منده في الإيمان (٩١٤).

(٥٦٢) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

عطية بن سعد بن جنادة العوفي ضعيف، خاصة فيها رواه عن أبي سعيد، فإنه كان يروي عن الكلبي الكذاب ويكنيـه أبـا سعيد، يوهم أنه الخدري، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٢٠) وأبو يعلى (١٠١٤) وعبد بن حميد (٩٠٣) وابـن أبي شيبة (٣١٦٨٣) جميعًا من طريق زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد به، ومـن حـديث أبي سـعيد أورده الهيثمـي في مجمع الزوائد (١٠/ ٣٧٣) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وأحمد، وإسناده حسن لكثرة شواهده اهـ.

قلت: إسناده ضعيف لما ذكرت، وله شواهد بمعناه.

(٥٦٣) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

في رواية هشام بن حسان عن الحسن كلام، والحسن هو البصري لم يسمع جابرًا، ومن طريق هـشام بـن حـسان

<sup>(</sup>٥٦١) صحيح:

قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَإِنِي استَخبَأْتُ دَعُوَي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ». هُ حَدَّثَنَاه إِسهَاعِيلُ بنُ بِشرِ بنِ مَنصُورِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعْلَى، عَن هِشَامٍ. قال أبوبكر: إنها قلت في هذا الخبر: روى هشام، عن الحسن، لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر.



....

أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٩٦) وابـن المبـارك في مـسنده (١٠٥) وفي الزهـد (٣٨١). وانظـر شــواهد الحديث فيها سبق.

٥٨- بـاب ذكر ما كـان من تخيير الله - عـزوجل - نبيـه محمـدًا ﷺ بـين ادخـال نـصف أمتـه الجنـة وبـين الـشفاعة فاختـار الـنبي ﷺ لأمتـه الشفاعة إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته خير الأمم من إدخـال بعضهم الجنـة

276 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيَمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُ - يعني ابنَ بَكرٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي ابنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعتُ سُلَيمَ بِنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعتُ عَوفَ بِنَ مَالِكِ الْأَشجَعِيِّ يَقُولُ: نَزَلنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْزِلًا فَاستَيقَظتُ مِن اللَّيلِ، فَإِذَا لا أَرَى في الأَسجَعِيِّ يَقُولُ: نَزَلنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْزِلًا فَاستَيقَظتُ مِن اللَّيلِ، فَإِذَا لا أَرَى في المُعَسكِرِ شَيئًا أَطُولَ مِن مُؤخِّرةِ رَحلٍ، قَد لَصِق كُلُّ إِنسَانٍ وَبَعِيرُهُ بِالأَرضِ، فَقُمتُ المُعَسكِرِ شَيئًا أَطُولَ مِن مُؤخِّرةِ رَحلٍ، قَد لَصِق كُلُّ إِنسَانٍ وَبَعِيرُهُ بِالأَرضِ، فَقُمتُ الْعَسكِرِ شَيئًا أَطُولَ مِن مُؤخِّرةِ وَحلٍ اللهَ عَلَيْهُ فَإِذَا هُو لَيسَ فِيهِ، فَوضَعتُ يَدِي عَلَى الفِراشِ فَإِذَا هُو لَيسَ فِيهِ، فَوضَعتُ يَدِي عَلَى الفِراشِ فَإِذَا هو بَارِدُ، فَخَرَجتُ أَثَخَلَّلُ النَّاسَ، وَأَقُولُ: إِنَّا لللهُ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعونَ عَلَى الفِراشِ فَإِذَا هو بَارِدُ، فَخَرَجتُ أَثَخَلَّلُ النَّاسَ، وَأَقُولُ: إِنَّا لللهُ وَإِنَا إِلَيهِ رَاجِعونَ عَلَى الفِراشِ فَإِذَا هو بَارِدُ، فَخَرَجتُ أَثَخَلَّلُ النَّاسَ، وَأَقُولُ: إِنَّا لللهُ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعونَ فَولَ اللهُ عَلَى الْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ، فَو مَن العَسكرِ كُلِّهِ، فَنَظَرتُ سَوَادًا فَمَضَيتُ فَرَمَيتُ فَرَمِيتُ إِلَى السَّوادِ فَإِذَا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيدَةَ بنُ الجَرَّاحِ، وَإِذَا بَينَ أَيدِينَا لِبَعضَيْ يَا الرَّحَى أَو كَصُوتِ القَصبَاءِ حِينَ تُصِيبُهَا الرِّيحُ، فَقَالَ بَعضُنَا لِبَعضٍ: يَا صَوتَ كَدُويً الرَّحَى أَو كَصُوتِ القَصبَاءِ حِينَ تُصِيبُهَا الرِّيحُ، فَقَالَ بَعضُنَا لِبَعضٍ: يَا

<sup>(</sup>٢٤) معلّ الإسناد، والمتن صحيح:

هذا حديث رجاله ثقات إلا أنه معلول، فإن سليم بن عامر لم يسمع من عوف بن مالك كها سيأتي، والتصريح بالساع وهم من بعض رواته كها سيأتي، والحديث قد رواه جماعة عن عبد الرحمن بين يزيد بين جابرعن سليم بن عامر وكلهم يقول: سمعت عوف بن مالك، فأخرجه المصنف هنا والآجري في الشريعة (٨٤٧) والحاكم في المستدرك (٢٢١) عن بشر بن بكر، وأخرجه ابن منده في الإيهان (٩٣٢) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٨٨ ح ١٢٦) وفي مسند الشاميين (٥٧٥) مطولًا، وابين ماجة في سننه (٤٣١٧) وابين أبي عاصم في السنة (٨٢/ ٨١) مختصرًا، كلهم عن صدقة بن خالد، وأخرجه ابن منده في الإيهان (٩٣٢) مختصرًا عن الوليد بن مسلم، وأخرجه الآجري في الشريعة (٨٤٨) عن عهارة بن بشير، جميعهم عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر أنه سمع سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك. وانظر ما يأتي.

٤٣٧٤ كتاب التوجيد

قُومُ اثبتُوا حَتَّى تُصبِحُوا أو يَأْتِيكُم رَسُولُ الله ﷺ، فَلَبِثْنَا مَا شَاء الله، ثُمَّ نَادَى: «أَثُمَّ مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيدَةَ وَعَوفُ بِنُ مَالكٍ»؟ فَقُلنَا: يَعني: نَعَم - قال أبو بكر: لم أجد في كتابي: نعم - فَأْقبَلَ إِلِينَا فَخَرَجِنَا نَمشِي مَعَهُ لا نَسأَلُهُ عَن شَيءٍ، وَلا يُخبِرُنَا، حَتَّى في كتابي: نعم - فَأَقبَلَ إِلِينَا فَخَرَجِنَا نَمشِي مَعَهُ لا نَسأَلُهُ عَن شَيءٍ، وَلا يُخبِرُنَا، حَتَّى قَعَدُنَا عَلَى فِرَاشِه، فَقَالَ: «أَتَدرُونَ مَا خَيَرنِي بِه رَبِّي في هَذِهِ اللَّيلَةِ»؟ قُلنَا: الله وَرَسُولُهُ قَعَدُنَا عَلَى فِرَاشِه، فَقَالَ: «فَإِنَّه خَيَرنِي بَينَ أَن يُدخِلَ نِصِفَ أُمَّتِي الجَنَّةَ وَبَينَ الشَّفَاعَةِ، فَاحْتَرتُ الشَّفَاعَةَ» فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله ادعُ الله أَن يَجْعَلنَا مِن أَهلِهَا؟ قَالَ: «هِيَ لِكُلِّ مُسلمٍ».

قال أبوبكر: وأنا أَفْرَقُ أن يكون قوله: سَمِعتُ عوف بن مالك. وَهمًا وإن بينهما معدى كرب.

٥٦٥ – فإن أحمدَ بنَ عَبدِ الرحمنِ بنِ وَهبٍ، حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ – يعني ابنَ

#### (٥٦٥) ضعيف الإسناد:

أحمد بن عبد الرحمن فيه كلام يضعفه، وحجاج بن رشدين ضعيف، قال الشيخ مقبل بن هادي - رحمه الله - في كتاب الشفاعة (ص٤٧): لكن المعتمد في انقطاع الحديث على ما في تهذيب التهذيب في ترجمة سليم بن عامر، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل: روى عن عوف بن مالك مرسلًا ولم يلقه اهـ.. وذكره العلائي في جامع التحصيل مقرًّا له، ثم رأيت ما يؤيد ما خافه ابن خزيمة - رحمه الله -، قال يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (ج٢ ص ٣٣٧): حدثنا الوحاظي قال: حدثنا جابر بن غانم عن سليم بن عامر عن معد يكرب بن عبد كلال عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أتاني جبريل، وإن ربي خيرني بين خصلتين، أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة لأمتي، فاخترت الشفاعة». وقال ابن أبي حاتم في العلل (ج٢ ص ٢١٣) عن أبيه: لم يسمع سليم بن عامر من عوف بن مالك شيئًا، بينه وبين عوف نفسان، فذكره. اهـ كلام الشيخ مقبل رحمه الله.

قلت (يحيى بن سوس): حديث الوحاظي أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٤) والطبراني في المعجم الكبير (٨/ ١٨) ح ٢٠١) عن يحيى بن صالح وهو الوحاظي عن جابر بن غانم الحمصي عن سليم بن عامر عمن سمع معدي كرب عن عوف بن مالك، فأما جابر بن غانم فقال عنه أبو حاتم: شيخ، وترجمته بالجرح والتعديل (٢/ ١٠٥ ت ٢٠٥٩) والتاريخ الكبير (٢/ ٢٠٩ ت ٢٢١٧) والثقات لابن حبان (٦/ ١٤٢ ت ٢٠٨٧) وبين سليم بن عامر وعوف بن مالك في هذا الإسناد نفسان، أما من سمع معدي كرب فمهم، وأما معدي كرب فهو ابن عبد كلال وهو مجهول ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٣٩٨)

رِشدينَ - قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ - وَهُو ابنُ صَالِحٍ - عَن أَبِي يَحِيَى سُلَيمِ بنِ عَامِرٍ، عَن مَعدِي كَربٍ، عَن عَوفِ بنِ مَالكٍ، قَالَ: خَرَجنَا مَع رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ. فذكر الحديث نحوه، غير أنه قَالَ: «إِنَّ رَبِي استَشَارَنِي في أُمَّتِي فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَن أُعطيَكَ مَسأَلتكَ الحَديث نحوه، غير أنه قَالَ: فقلتُ: بَل اجعَلْهَا شَفَاعَةً لأُمَّتِي». قَالَ عَوفٌ: فَقُلنا: اليَومَ، أَم أُشَفِّعَكَ في أُمَّتِكَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: بَل اجعَلْهَا شَفَاعَةً لأُمَّتِي». قَالَ عَوفٌ: فَقُلنا: يَا رَسُولَ الله اجعَلْهَا لِكُلِّ مُسلم».

<u>٥٦٦</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنِي أَبِي، عَـن قَتَادَةَ، عَن أَبِي الْلَيح، عَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ الأشجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ.

<u>٥٦٧ - وَحَدَّثَنَا بُندَارُ</u>، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن سَعِيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي المَلِيحِ، عَن عَوفِ بِنِ مَالكِ الأَسْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ فَتَوسَّدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِه، قَالَ: فَاستَيقَظتُ فَلَم أَرَ رَسُولَ الله ﷺ فَذَهبتُ سَفَرٍ فَتَوسَّدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِه، قَالَ: فَاستَيقَظتُ فَلَم أَرَ رَسُولَ الله ﷺ فَذَهبتُ أَطلُبُهُ، فَإِذَا مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ قَد أَفْزَعَهُ الَّذِي أَفْزَعَنِي، قَالَ: فَبَينَما نَحنُ كَذَلِكَ إِذَا هَدِيرٌ كَذَلِكَ إِذَا هَدِيرٌ كَهَدِيرِ الرَّحَى بِأَعلَى الوَادِي، فَبَينَما نَحنُ كَذَلِكَ، إِذ جَاء النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «أَتَانِي آتٍ مِن

١٨٢٧) والتاريخ الكبير (٨/ ٤١ ت ٢٠٨٢) والثقات لابن حبان (٥/ ٤٥٨ ت ٥٧٠٨).

# (٥٦٦) صحيح:

وهذا إسناد حسن، معاذ بن هشام صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، وهشام هو الدستوائي، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٧٥ ح ١٣٧) من طريق حجاج بن نصير عن هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن عوف، كذا قال، وإسناده منكر؛ لأن حجاجًا ضعيف، وقد خالف غيره من الثقات، وانظر ما يأتي.

# (۵۲۷) صحیح:

أخرجه الترمذي (٢٤٤١) والآجري في الشريعة (٢٤٦) والحاكم في المستدرك (٢٢٢) وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٨٨١) جميعًا من طريق سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد به، وسعيد متابع من أبي عوانة الوضاح اليشكري، أخرجه الترمذي عقب حديث (٢٤٤١) وأحمد (٢/ ٢٨) وابن حبان (١٤٧٠) وابن أبي عاصم في السنة (٨١٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥١٥) والطبراني في المعجم الكبير (٨١/ ٧٧ ح ١٣٤) وتابعها همام بن يحيى عند أبي داود الطيالسي (٩٩٨).

رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَينَ أَن يُدخِلَ نِصِفَ أُمَّتِي الجَنَّةَ وَبَينَ الشَّفَاعَةِ فَاحَتَرَتُ الشَّفَاعَةَ»، فَقُلنَا: نُنشِدُكَ الله وَالصُّحبَةَ يَا رَسُولَ الله لَمَا جَعَلتَنَا مِن أَهلِ شَفَاعَتِي»، قَالَ: «أَنتُم مِن أَهلِ شَفَاعَتِي»، قَالَ: ثُمَّ انطَلَقنَا إِلَى النَّاسِ فَإِذَا هُم قَد فَزِعُوا حِينَ فَقَدُوا رَسُولَ الله ﷺ فَفَاعَتِي»، قَالَ: «إِنَّه أَتَانِي آتٍ مِن رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَينَ أَن يُدخِلَ نِصِفَ أُمَّتِي الجَنَّة فَأَتاهُم النَّبِي ﷺ فَقَالَ: «إِنَّه أَتَانِي آتٍ مِن رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَينَ أَن يُدخِلَ نِصِفَ أُمَّتِي الجَنَّة وَبَينَ الشَّفَاعَةِ، فَاخترتُ الشَّفَاعَةَ»، قالوا: يا نبي الله، نُنشِدُكَ الله والصُّحبَة لَما جَعَلتَنَا مِن أَهلِ شَفَاعَتِي » فَلَم أَضَبُّوا عَلَيه قَالَ: «شَفَاعَتِي لَن مَاتَ مِن أُمَّتِي لا يُشرِكُ بِالله شَيئًا».

<u>١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو</u> مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيِّ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا اللَيحِ الْمُذَلِيَّ حَدَّثَهُم أَنَّ عَوفَ بنَ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي بَعضِ أَسفَارِهِ فَأَنَاخَ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ وَأَنَخنَا مَعَهُ. فذكر أبو موسى الحديث بطوله، قَالَ: لَقِتُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى، وقَالَ في آخره: قَالَ: نَبيُّ الله عَلَيْ: «فَإِنِي أُشهِدُ مَن حَضَرِنِ أَنَّ شَفَاعَتِي لَمِن مَاتَ مُن أُمَّتِي لا يُشرِكُ بِالله شَيئًا».

<u>079</u> - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بـنُ هِـشَامٍ، قَـالَ: حَـدَّثَنِي أبي، عَـن قَتَادَةَ، عَن أبي المَليحِ، عَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ. فذكر نحوه.

<u>• ٧٠ -</u> وحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ الهَمدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدَةُ - يعني ابنَ سُـلَيَهانَ - عَن سَعيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي المليح، عَن عوفِ بنِ مالِكٍ. فذكر هارون الحديث بتهامه.

<sup>(</sup>۲۸) صحيح:

وتخريجه فيها سبق، وأبو موسى شيخ المصنف هو محمد بن المثني.

<sup>(</sup>٥٦٩) صحيح:

ومن طريق هشام الدستوائي سبق برقم (٥٦٦).

<sup>(</sup>۷۷۰) صحیح:

وهارون بن إسحاق صدوق، وسعيد هو ابن أبي عروبة، ومن طريقه سبق برقم (٥٦٧).

قال أبوبكر: لو جاز الحكم بالإسناد الواهي، وبرواية غير الحافظ على رواية الحافظ المتقن، لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر من عوف بن مالك، وأن بينهما أبا بردة.

<u>٥٧١</u> لأن أَبَا مُوسَى حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمدِ، عن مُحمدِ بنِ أَبِي المَلِيحِ، عن أخيه زِيَادٍ، عن أَبِي المَليح، عن عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، فذكر أَبُو مُوسَى الحديث بتهامه.

قال أبوبكر: محمد بن أي المليح، وأخوه زياد ليسا ممن يجوز أن يحتج بهما على سعيد ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي وقتادة، وقتادة أعلم أهل عصره، وهو من الأربعة الذين يقولون: انتهى العلم إليهم في زمانهم، وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زمانه، وهشام الدستوائي من أصح أهل زمانه كتابًا.

<u>٧٧٢</u> - سمعت أحمد بن عبدة يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: وجدنا الحديث عند أربعة، الزهري، وقتادة، والأعمش، وأبي إسحاق، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي بن أبي طالب عند الله، وكان عند الأعمش من كل هذا، ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن والفنان.

<u>٥٧٣</u> - سمعت مُحُمَّدَ بنَ يَحِيَى يقول: سمعت عَليَّ بنَ عَبدِ الله يقول: أصحاب

# (٥٧١) ضعيف الإسناد:

محمد بن أبي المليح مجهول، ترجمته في الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣١ ت ١٥٨٢) والثقات لابن حبان (٧/ ٤٣١) ولسان الميزان (٥/ ٣٩٠) وتعجيل المنفعة (ص ٣٧٨ ت ٩٧٨) وأما أخوه: زياد بن أبي المليح فقال أبو حاتم: ليس بقوي، وترجمته في التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٩ ت ١٢٥١) ولسان الميزان (٢/ ٤٩٦)، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٧٤ ح ١٣٥) من طريق عبد الصمد به. وهذا الإسناد منكر.

# (٥٧٢) صحيح عن الطيالسي:

وشيخ المصنف هو أحمد بن عبدة الضبي البصري، وهو ثقة، ومن طريق أحمد بن عبـدة أورده الـذهبي في تـذكرة الحفاظ (١/ ١١٥).

# (٥٧٣) صحيح عن على بن عبد الله:

وهو المديني إمام الحديث وعلله، ومحمد بن يحيى هو الذهلي، والخبر أخرجه الخطيب في تاريخ بغـ داد (٩/ ٢٦٥)

۳۷۸ ختاب التوجيح

قتادة ثلاثة، فأحفظهم: سعيد بن أبي عروبة، وأعلمهم بها سمع: قتادة، ما لم يسمع شعبة، وأكثرهم رواية مع صحة كتاب: هشام.

قال أبوبكر: لأبي المليح في هذه القصة إسناد ثانٍ روى هذه القصة أبو موسى الأشعري، ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه زياد عن قتادة، لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضًا هذا الخبر من عوف بن مالك، فإن بينهما أبا موسى الأشعري إلا أني إذا لم أحكم بأبي المليح، على قتادة، وسعيد، وهشام، لجعلت لهذا الخبر – أعني: خبر عوف ابن مالك – إسنادين: أحدهما: أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني: أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك.

<u>٥٧٤</u> - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يعني ابنَ عَبدِ الله - عَن خَالدٍ - يعني الحَذَّاء - عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن عَوفِ بنِ مالكِ، قَالَ: كَنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي مَكَانِهِ، وَإِذَا أَصحَابُنَا كَأَنَّ عَلَى بَعضِ مَغَازِيهِ فَانتَهَينَا ذَاتَ لَيلَةٍ فَلَم نَرَ رَسُولَ الله ﷺ فِي مَكَانِهِ، وَإِذَا أَصحَابُنَا كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِم الصَّخْرَ، وَإِذَا الإِبلُ قَد وَضَعَتَ جِرَانَهَا - يعني أَذْقَانَهَا - فَإِذَا أَنَا بِخَيَّالٍ، فَإِذَا هُو مُوسِي الأَشْعَرِيُّ، فَتَصَدَّلِي وَتَصَدَّيتُ لَهُ.

٥٧٥ - قَالَ خَالدُّ: فَحَدَّثَنِي مُمَيدُ بنُ هِلالٍ، عَن أبي بُردَةَ، عَن أبي مُوسَى، عَن

من طريق محمد بن عبد الرحيم عن علي بن المديني.

(٤٧٤) في إسناده ضعف:

أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة يرسل كثيرًا، وليس في ترجمته أنه يروي عن عوف بن مالك، وخالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٤) وابن أبي عاصم في السنة (٨١٩) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٧٧ ح ١٣٣) وابن حبان (٧٢٠٧) وخالد الحذاء متابع على هذا الوجه من قتادة وعاصم الأحول عند عبد الرزاق في المصنف (١١/ ١٣٤ ح ٢٠٨٦) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٧٧ ح ١٣٠٦) لكن قتادة لم يسمع من عوف بن مالك، وراويه عنه معمر، ورواية معمر عن قتادة ضعيفة، وتابعهم أيوب عند الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٧٥ ح ١٣٨).

(٥٧٥) صحيح:

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨١٩) وابن حبان (٧٢٠٧) والحاكم (٢٢٥) جميعًا من طريق خالد بـن عبــد الله =

عَوفِ بنِ مَالكِ، قَالَ: سَمِعتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى هَزِيزًا كَهَزِيزِ الرَّحَى، فَقُلتُ: أَينَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَرَائِي قَد أَقَبَلَ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولَ الله فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ النَّبِيَّ وَسُولُ الله إِنَّ النَّبِيِّ إِذَا كَانَ بِأَرضِ العَدُوّ كَانَ عَلَيهِ حَارِسًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِن رَبِّي آنِفًا فَخَيَّرَنِي بَينَ أَن يُدخِلَ نِصِفَ أُمَتِي فِي الجَنَّةِ، وَبَينَ الشَّفَاعَةِ فَاحْتَرَتُ الشَّفَاعَةَ».

وَكَدَّ ثَنَا بِخَبر أَبِي المَلِيحِ: مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، وَأَبُو مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا سَالْمُ بِنُ وَ قَالَ: أَخبَرنِي الجُريرِيُّ، عَن أَبِي السَّلِيلِ، عَن أَبِي المَلِيحِ، عَن الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي سَفَرٍ وَكُنَا نُشَاهِدُهُ بِاللَّيلِ فِي مَضجَعِهِ، فَأَتَيتُهُ ذَاتَ لَيلَةٍ فَلَم أَجِدهُ فَانطَلَقتُ رَسُول الله ﷺ فِي سَفَرٍ وَكُنَا نُشَاهِدُهُ بِاللَّيلِ فِي مَضجَعِهِ، فَأَتَيتُهُ ذَاتَ لَيلَةٍ فَلَم أَجِدهُ فَانطَلَقتُ أَطلُبُهُ فَإِذَا رَجُلانِ قَد افتقداهُ كَمَا فَقَدتُهُ، فَقُلتُ: هَل حَسَستُهاهُ ؟ قَالا: لا، فَسَمِعنا صَوتًا مِن أَعلَى الوَادِي كَجرِّ الرَّحَى لا نَرَاه إِلَّا نَحوهُ، إِذ طَلَعَ عَلَينَا فقالَ: «مَنْ هَوُّ لَاءِ؟» قُلنَا: فَقَدنَاكَ أَعلَى الوَادِي كَجرِّ الرَّحَى لا نَرَاه إِلَّا نَحوهُ، إِذ طَلَعَ عَلَينَا فقالَ: «مَنْ هَوُّ لَاءِ؟» قُلنَا: فَقَدنَاكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ هَوْ لَاءِ؟» قُلنَا: فَقَدنَاكُ اللهُ الْجَعَلْمُ مِن أَهْلِ شَفَاعَتِي ». زَادَ بُندارٌ: ثُمَّ أَقبَلنَا فَانتَهَينَا إِلَى القَومِ وَقَد تَحَسَّسُوا وَفَقَدُوهُ، فَقَالَ: «أَنتُم مِن أَهْلِ شَفَاعَتِي». زَادَ بُندارٌ: ثُمَّ أَقبَلنَا فَانتَهَينَا إِلى القومِ وَقَد تَحَسَّسُوا وَفَقَدُوهُ، فَقَالَ: «أَنتُم مِن أَهْلِ شَفَاعَتِي». زَادَ بُندارٌ: ثُمَّ أَقبَلنَا فَانتَهَينَا إِلَى القومِ وَقَد تَحَسَّسُوا وَفَقَدُوهُ، فَقَالَ: «أَنتُم مِن أَهْلِ شَفَاعَتِي». وَاد بَن الشَّفَاعَةِ وَبَينَ أَن يُدخِلَ نِصِفَ أُمَّتِي الجَنَّة، فَاحْتَرِتُ الشَّفَاعَةِ عَبَى السَّفَاعَةِ عَنَى السَّفَاعَتِي ». قَالَ بُندلارٌ اللهُ وَأَنْ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَأَنْ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ».

الطحان عن خالد الحذاء بهذا الإسناد به، وإسناده صحيح، لكن حميد بن هلال مخالف من عبد الملك بن عمير عند ابن أبي عاصم (٨٢١) فرواه عبد الملك عن أبي بردة وأبي بكر بن أبي موسى عن أبي موسى به، ولم يذكر عوف بن مالك، إلا أنه من طريق هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير، وهشام بن عمار له أوهام وأخطاء. وحديث خالد الحذاء عن حميد بن هلال أصح.

<sup>(</sup>٥٧٦) ضعيف الإسناد:

سالم بن نوح ضعيف، والجريري مختلط، ومن طريق سالم بن نوح أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٩ ت ١٢٥١) وأخرجه ابن منده في الإيهان (عقب حديث ٩٢٥) تعليقًا عن سالم بن نوح به.

قال أبوبكر: لم أفهم عن بندار: «أَهْل» عند قوله: «اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعِتِكَ». هذا لفظ حديث بندار، وقال أبو موسى عن الجريري، وقال أيضًا: «يَسْمَعُ صَوتًا مِنْ أَعْلَى الوَادِي كَأَنَّه جَرُّ رَحَى».

<u>٥٧٧ – وحَدَّثَنَا بِخبِر</u> أَبِي المَليحِ: عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيهِ، عَن أَبِيهَ بَلَانَهُ مُحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي المَلِيح المُثْلَقُ، قَالَ: حَدثَّنِي زِيَادُ بنُ أَبِي المَلِيح، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ بَرُدَة، عَن عَوفِ بنِ مَالكِ الأَسْجَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ مَع رَسُول الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَسَارَ بِهِم يُومَهُم أَجَع لا يَحلُّ لهم عُقدَةً ، لَيلتَهُ جَعاء، ولا يَحلُّ لَمُم عُقدةً إلَّا لِلصَّلاةِ، حَتَّى نَزلُوا أُوسَطَ اللَّيلِ، قَالَ: فَانتَهيتُ إِلَيهِ فَنظَرتُ فَلَم أَرَ أَحَدًا إِلَّا نَائِيلٍ، قَالَ: فَرَقَبَ رَجُلُ رَسُول الله عَلَيْهِ، قَالَ: فَانتَهيتُ إِلَيهِ فَنظَرتُ فَلَم أَرَ أَحَدًا إِلَّا نَائِمِي وَضَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَضَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَاضِعًا جِرَانَهُ قَائِمًا، فَتَطَاوَلتُ فَنظَرتُ حيثُ وَضَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَرَحَلَهُ وَاضِعًا جِرَانَهُ قَائِمًا، فَتَطَاوَلتُ فَنظَرتُ حيثُ وَضَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَرَحَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا فَلَا أَنَا بِمُعَاذِ بنِ جَبَلِ وَالأَسْعَرِيِّ.



<sup>(</sup>٥٧٧) ضعيف الإسناد:

وسبق من طريق عبد الصمد برقم (٥٧١).

وعليهم البداليل على أن الأنبياء قبل نبينا محمد ولله وعليهم أجمعين إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم، ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه، ليهلكوا في الدنيا، والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد والدليما؛ لأنه اختبا دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة

<u>٥٧٨</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عُثَهَانَ بنِ عَمْرِو بنِ أَبِي صَفُوانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ هَاشِمِ بنِ البَرِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَبَّاسِ الشِّبَامِيُّ، عَن عَونِ بنِ أَبِي جُحَيفَةَ السَّوَائِيِّ عَن عَبدِ الرَّحْنِ بنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ اللهَ اللهَ فَي وَفد ثَقيفٍ، فَن عَبدِ الرَّحْنِ بنِ أَبِي عُقيلٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ الله اللهَ فَي وَفد ثَقيفٍ، فَعَلِقنَا طَرِيقًا مِن طُرُقِ المَدينَةِ حَتَّى أَنْحنَا بِالبَابِ، وَمَا فِي النَّاسِ رَجُلُ أَبغَضُ إِلينَا مِن رَجُلٍ نَو مَلَّمنَا وَبَايَعنَا، فَهَا خَرَجنَا مِن عِندِه حَتَّى مَا في النَّاسِ رَجُلُ أَبغَضُ إِلينَا مِن رَجُلٍ خَرَجنَا وَسَلَّمنَا وَبَايَعنَا، فَهَا خَرَجنَا مِن عِندِه حَتَّى مَا في النَّاسِ رَجُلُ أَحَبُ إِلَينَا مِن رَجُلٍ خَرَجنَا مِن عِندِه، فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَلا سَأَلتَ رَبَّكَ رَجُلُ أَحَبُ إِلَينَا مِن رَجُلٍ خَرَجنَا مِن عِندِه، فَقُلتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَلا سَأَلتَ رَبَّكَ مُلكِ مُلكًا كَمُلكِ سُليَهَانَ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: «فَلَعَلَ لِصَاحِبِكُم عِندَ اللهُ أَنضَلَ مِن مُلكِ مُلكًا كَمُلكِ سُليَهَانَ؟ وَضَالَ: «فَلَعَلَ لِصَاحِبِكُم عِندَ اللهُ أَنضَلَ مِن مُلكِ مُن اللّهَ أَي الله لمَ يَبعَث نَبِيًّا إِلَّا أَعطَاهُ الله دَعَوَةً، فَمِنهُم مَن الثَّذَ بَهَا دُنيَا فَأُعطِيهَا، وَمِنهُم

<sup>(</sup>٥٧٨) ضعيف الإسناد:

عبد الرحمن بن علقمة الثقفي مختلف في صحبته، وقال الدارقطني: لا تصح له صحبة ولا نعرفه، قلت: ولم يوثـق، وأمــا عبد الجبار بن العباس الشبامي فكذبه أبو نعيم، والأكثر على توثيقه، وقال ابن حجر عنه: صدوق يتشيع.

ومن طريق عبد الجبار أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٦) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢/ ١٠١٠ ح ١١٣٤ زوائد الهيثمي)، وعبد الجبار متابع من أبي خالد الدالاني، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٢٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣١٨ ح ٣١٧٤) وابن سعد في الطبقات (٦/ ٤١) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٤٩ ت في المصنف (٨/ ٤١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥/ ٤٤) وعلة الجميع جهالة حال عبد الرحمن بن علقمة الثقفي.

مَن دَعَا بِهَا عَلَى قَومِهِ فَأُهلِكُوا بِهَا، وَإِنَّ الله تَعالَى أَعطَاني دَعوَةً فَاختَبَأَتُهَا عِندَ رَبِّي شَــفَاعَةً لأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

<u>٥٧٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِ و أَيضًا، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الأَنصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِلِيُّ بنُ هَاشِمِ بنِ البَريدِ، عَن عَبدِ الجَبَّارِ بنِ العَبَّاسِ الشِّبَامِيِّ بِهذَا الإسنادِ، قَالَ: وَفَدنَا عَلَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَاستَأَذَنَا عَلَيهِ فَأَذِنَ لَنَا، فَوَ لَجَنَا وَلَيسَ أَحَدٌ أَبغَضَ مِنهُ، فَأَسلَمنَا وبَايَعنَا، فَهَا خَرَجنَا حَتَّى مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَينَا مِنهُ. فذكر نحوه.

قال أبوبكر: مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ هذا هو الملقب بالوساوسي.



(٥٧٩) ضعيف الإسناد:

وتخريجه فيها سبق، وفيه علة أخرى، فإن محمد بن إسهاعيل الأنصاري الوساوسي ضعيف متهم بوضع الحديث.

•٦٠ - باب ذكر لفظة رويت عن النبي ﷺ في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم باخبار النبي ﷺ أنها تضاد قول النبي ﷺ عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم، وليست كما توهم هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته، وسأبين بتوفيق خالقنا - عز وجل - أنها ليست متضادة

<u>• ٥٨ -</u> حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبدِ العَظِيمِ العَنبرِيُّ، وَأَحَمُدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعمَرٍ، عَن ثَابتٍ، عَن أَنسٍ، عَنِ النَّبيِّ عَيَّ اللَّه قَالَ: «شَفَاعَتِي الأَهلِ الكَبَائِر مِن أُمَّتِي».

<u>اَ ۵۸</u> - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبدِ العظيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَريثٍ، عَن أَشعَثَ الحُذانِيِّ، عَن أَنسٍ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «شَفَاعَتِي لأَهلِ الكَبَائِر مِن أُمَّتِي».

٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَليلُ بنُ عُمَرَ.

# (٥٨٠) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

فإن رواية معمر عن ثابت ضعيفة، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (٢٤٣٥) وابن حبان (٦٤٦٨) والحاكم (٢٢٨) والبيهقي في الاعتقاد (ص٢٠٦) وفي السنن الكبرى (٨/١٧) وفي شعب الإيبان (٣١٠) جميعًا من طريق عبد الرزاق به، ومعمر متابع من الحكم بن خزرج، وسيأتي حديثه برقم (٥٨٥). ومتابع من محمد بن عبيد الله عند أبي يعلى (٣١٨) وابن أبي عاصم في السنة (٨٣٨) والطبراني في الأوسط (٨٥١٨).

# (٥٨١) صحيح المتن، وفي إسناده ضعف:

أشعث بن عبد الله الحداني صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٣٩) وأحمد (٣٠/٣) والآجري في السنن الكبرى (٢١٠) والآجري في السنن الكبرى (٢١٠) والآجري في السنن الكبرى (١٩٠/١٠) جميعًا من طريق سليمان بن حرب عن بسطام بهذا الإسناد والمتن إلا أن ابن حبان قال عن أشعث: ما أراه سمع من أنس.

#### (٥٨٢) ضعيف الإسناد جدًّا:

عمر بن حماد بن سعيد الأبح منكر الحديث متروك، وترجمته في اللسان (٤/ ٣٠١) وغيره. والحديث أخرجه

﴿ وَحَدَّثَنَا يَحِيَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الخليلُ بِنُ عُمرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ اللهُ عَلَى بِنُ عُمرً ، قَالَ: حَدَّثَنَا الخليلُ بِنُ عُمرً ، قَالَ: ابنُ سَعِيدٍ - وهو الأبَحُّ - عَن سَعيدِ بِنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بِنِ مالكِ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ: «الشَّفَاعَةُ لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِيِّ».

﴿ وَقَالَ يَحِيَى بنُ مُحَمَّدٍ: «شَفَاعَتِي لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي».

<u>٥٨٣</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ ثَابِتِ اللهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّا ِ قَالَ: «شَفَاعَتِي اللهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّا فَيَ قَالَ: «شَفَاعَتِي اللهُ الْنَانِيُّ، عَن جَعفر بنِ مُحَمَّدٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله، أَنَّ النَّبِيُّ عَيَّا ِ قَالَ: «شَفَاعَتِي اللهُ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».

﴿ وَقَالَ لِي جَابِرٌ: يَا مُحَمَّدُ مَن لَمَ يَكُن مِن أَهِلِ الكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَالشَّفَاعَةُ.

٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بِنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بِنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَن زُهَيرٍ

الحاكم في المستدرك (٢٢٩) من طريق الخليل بن عمر عن الأبح به. لكن قد أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٦١) من طريق خلاد بن يحيى عن مسعر عن قتادة عن أنس مرفوعًا به، وقتادة متابع من حميد عند ابن أبي عاصم في السنة (٨٣١) وتابعها عاصم الأحول عند الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٥٨) وفي المعجم الصغير (٤٤٨).

#### (٥٨٣) ضعيف الإسناد:

محمد بن ثابت بن أسلم البناني ضعيف، والحديث أخرجه الترمذي (٢٤٣٦) وأبو داود الطيالسي (١٦٦٩) ومد بن ثابت بن أسلم البناني والحاكم في المستدرك (٢٣٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ٢٠٠) والحاكم في المستدرك (٢٣٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ٢٠٠) جميعًا من طريق محمد بن ثابت بن أسلم البناني به، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث جعفر بن محمد.

#### (۵۸٤) حسن:

زهير بن محمد التميمي فيه كلام لكنه عمن أخرج له الجهاعة، وإنها ضعفوا رواية الشاميين عنه، وعمرو بن أبي سلمة دمشقي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، قلت: وأخرج له الجهاعة أيضًا، وأحمد بن يوسف ثقة، وجعفر بن محمد هو الصادق، وأبوه محمد بن علي الباقر. وهذا إسناد حسن، والحديث أخرجه ابن حبان (٢١٦) والحاكم (٢٣١) والبيهقي في شعب الإيهان (٣١١) من طريق عمرو بن أبي سلمة به، وعمرو متابع من الوليد بن مسلم، أخرجه الحاكم (٣٤٤٦) والبيهقي في شعب الإيهان (٣١١)

- وهوَ ابنُ مُحَمَّدٍ -، عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَـن أَبِيـهِ، عَـن جَـابرٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله عَلِيهِ : «شَفَاعَتِي لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي».

<u>٥٨٥</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سلَيَهَانُ بنُ دَاودَ الطَّيَالِيسِيُّ، عَـن الحَكَـمِ البنِ خَزرَج.

<u>٥٨٦</u> - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسلمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَـدَّثَنَا الحَكَـمُ بِـنُ خَـزْرَجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَن أَنسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «شَفَاعَتِي لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي».

قال أبوبكر: قوله على في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب قبل هذا الباب هي لكل مسلم، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين، والشهداء، والصالحين وجميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد أمليتها بطولها.

فأما قوله: «شَفَاعَتِي لأَهلِ الكَبَائِرِ مِن أُمَّتِي»، فإنها أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة،

من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بمثله.

(٥٨٥) صحيح:

ومحمد بن رافع هو النيسابوري الزاهد وهو ثقة، والحكم بن خزرج وثقه ابن معين، وترجمته بـالجرح والتعـديل (٣/ ١١٦ ت ٥٣٩) والتاريخ الكبير (٢/ ٣٤٠ ت ٢٦٧٧)والثقات لابن حبان (٦/ ١٨٧).

#### (٥٨٦) صحيح:

وأبو داود هو الطيالسي، وعلى بن مسلم هو الطوسي نزيل بغداد، وانظر ما سبق. إلا أن محقق نسخة دار الآثار نقل عن إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر أن الراوي عن ثابت هنا هو خزرج بن عثمان أبو الخطاب بياع السابري، وخزرج قال عنه ابن معين: صالح، وقال الدارقطني: يترك.

قلت (يحيى): الحديث أورده الشيخ مقبل - رحمه الله - في الشفاعة (ص ٨٦ عقب حديث ٥٦) وأقر أن راويه هو الحكم بن خزرج، ثم ذكر أن له متابعين:

أحدهما: الخزرج بن عثمان، والثاني: محمد بن عبيد الله العصري.

التي قد عمت جميع المسلمين هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بـ ذنوب وخطايـا، قد ارتكبوها، لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرجوا من النار بشفاعته ﷺ.

فمعنى قوله على الكبائر، إذ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب فأدخلوا النار بالكبائر، إذ الله - عَزَّ وَجَلَّ - وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر، على ما قد بينت، في قوله تعالى: ﴿إِن تَعَتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ الكبائر، على ما قد بينت، في قوله تعالى: ﴿إِن تَعَتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ الكبائر، على ما قد بينت، في قوله تعالى: ﴿إِن تَعَتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ الكبائر، إوقد سأل رسول الله على خاله وسفك دماء شفاعة فيمن سفك بعضهم دماء بعض من أمته، فأجيب إلى مسألته وطلبه وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر، إذا سفكت بغير حق، ولا كبيرة بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الحوبة.

<u>٥٨٧ - حَدَّثَنَا بمسألة النَّبِيِّ ﷺ الذي ذكرت عليُّ بنُ سَعيدٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ المَيانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ أَبِي هزة - عَن الزُّهرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ مَالكِ، عَن أُمِّ جَبِيبَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: «أُرِيتُ مَا تَلقَى أُمَّتِي بَعدِي، وسَفْكُ مَا تَلقَى أُمَّتِي بَعدِي، وسَفْكُ مَالكِ، عَن أُمِّ جَبِيبَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: «أُرِيتُ مَا تَلقَى أُمَّتِي بَعدِي، وسَفْكُ</u>

(٥٨٧) صحيح:

وإسناد المصنف حسن، على بن سعيد النسائي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٠٠) وفي الآحاد والمثاني (٣٠٧٧) والحاكم (٢٢٧) والدقاق في رؤية الله (١٥٩) جميعًا من طريق أبي اليهان بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٢٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥٩/ ٢٧) من طريق أبي اليهان عن شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين عن أنس بن مالك عن أم حبيبة مرفوعًا به، وقال عبد الله بن أحمد عقبه: قلت لأبي: هاهنا قوم يحدثون به عن أبي اليهان عن شعيب عن الزهري.

قال: ليس هذا من حديث الزهري، إنها هو من حديث ابن أبي حسين. وأما الحاكم فنقل في المستدرك عن إسراهيم ابن هانئ النيسابوري قوله: قال لنا أبو اليهان: الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن ابن أبي حسين، غلطت فيه بورقة قلبتها.

وقلت (يحيي): والحديث صحيح على الوجهين سواء.

بَعضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ، وسَبَق ذَلكَ مِنَ الله كَمَا سَبَقَ عَلَى الأُمُمِ قَبلَهُم، فَسَأَلتُهُ أَن يُـوليَني شَفَاعةً يَومَ القِيَامَةِ فِيهِم، فَفَعَلَ».

قال أبوبكر: قد اختُلِف عَن أبي اليهان في هذا الإسناد، فروى بعضهم هذا الخبر عن أبي اليهان، عَن شعيب، عَن عَبدِ الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وقَالَ بعضهم عن الزُّهريِّ.



# ٦١ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هو دون الشرك من الذنوب

إن النبي ﷺ قد أخبر أن الشرك أكبر الكبائر، فمعنى قوله: «لأُهلِ الكبَائرِ مِن أُمَّتِي» إنها أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا به وتابوا من الشرك، إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضًا، أي: أنهم أمته الذين بعث إليهم، ومن آمن وتاب من الشرك، فهم أمته في الدعوة إلى الإيهان.

<u>٥٨٨</u> - ذكره في خبر الأَعمَشِ عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَيْكُ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ الله مَن مَاتَ مِنهُم لا يُشرِكُ بِالله شَيئًا».



(۸۸۵) صحیح:

وسبق من حديث الأعمش بهذا الإسناد برقم (٥٥٤).

التي ذكر البيان أن شفاعة النبي التي ذكرت أنها الأهل الكبائر وهي على ما تأولته، وأنها لن قد أدخل النار من غير أهل النار، والذين هم أهلها أهل الخلود فيها، بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبًا وخطايا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعٌ منها

<u>٥٨٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يعني ابنَ جَعفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ أَنَا بَعْبَةُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا مَسلَمَةَ - وهو سَعيدُ بنُ يَزيدَ - قَالَ: سَمِعتُ أَبَا نَضرَةَ يُحَدِّثُ عُن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَهلَ النَّارِ الَّذِينَ هُم أَهلُ النَارِ لا يَمُوتُونَ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ أَهلَ النَّارِ الَّذِينَ هُم أَهلُ النَارِ لا يَمُوتُونَ في فيها وَلا يَحيونَ، وَلَكِنَها تُصِيبُ أَقوامًا بِذُنْبِهِم وَخَطايَاهُم، حَتَّى إِذَا صَارَوا فَحَا أَذِنَ في الشَّفَاعَةِ، قَالَ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ أَهرِيقُوا عَلَى أَنْبَارِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ أَهرِيقُوا عَلَيهِم مِنَ المَاءِ، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الجِبَّةُ في حَميلِ السَّيلِ».

<u>• ٩ ٥ -</u> حَدَّثَنَاه أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أَبِي مَسلَمَةَ. فذكر الحديث بمثله، وقَالَ: «وَلكِنَّهَا تُصيبُ قَومًا»، وقَالَ: «وَلكِنَّهَا كَمَا تَنبُتُ الجَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ».

قال أبوبكر: قد خرجت بعض طرق هذا الخبر في باب آخر، بعد هذا.

٩١ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ،

ومن طريق شعبة أخرجه مسلم (١٨٥) وأحمد (٣/ ٧٨) وابن منده في الإيهان (٨٣٠). وسعيد بن يزيد متابع من عثمان ابن غياث عند ابن منده في الإيهان (٨٢٨ و ٨٢٨) وتابعها عوف بن أبي جميلة وسليهان التيمي كها سيأتي.

<sup>(</sup>٥٨٩) صحيح:

<sup>(</sup>۹۹۰)صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>۹۱) صحيح:

وهشام هو الدستوائي، وأبو داود هو الطيالسي، والحديث أخرجه البخاري (٧٤٥٠) وأحمد (٣/ ١٣٣ و١٤٧)

عَن أَنسِ بنِ مالكِ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ قَومًا سَفعَةٌ مِن النَّارِ بِذُنُوبٍ عَمِلُوها ثُمَّ يُدخِلُهُم اللهُ الجَنَّة، يُقَالُ لهُم الجَهَنَّمِيُّونَ».

<u> ٩٩٢ -</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى القُطَعِيُّ، وَأَبُو حَفَصٍ عُبَيدُ الله بنُ يُوسُفَ الجُبَيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابنُ أَبِي عَبدِ الله - قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - وَهُوَ ابنُ أَبِي عَبدِ الله - الله الدَّستُوائِيُّ، جِذَا الإسناد مثله، وقَالَ: «سَفعٌ مِن النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبِهِم، ثُمَّ يَخرُجُونَ مِنهَا الدَّستُوائِيُّ، جِهذَا الإسناد مثله، وقَالَ: «سَفعٌ مِن النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبِهِم، ثُمَّ يَخرُجُونَ مِنهَا يُقَالُ هُمُ الجَهَنَّمِيُّونَ».

<u>٩٣ ه</u> - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيَى الذُّهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعيدُ بنُ عامِرٍ، عَن هِ شَامِ بنِ أبي عَبِدِ الله - الصَّدُوقُ المُسلِمُ - نحو حديثِ بندار، وقَالَ: «يُدخِلُهُم الله الجَنَّةَ بِفَضلِ رَحَمَتِهِ».

<u>٩٤ ٥</u> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى الذُّهِائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهبُ بن جَرِيرٍ، قَالَ: هِ عُقُوبَةً بِذُنُوبِ عَمِلُوهَا».

و ٢٠٠٨) وأبو يعلى (٢٩٧٨ و ٢٩٠٥) وابن منده في الإيان (٨٧٨ و ٢٩٠) من طرق عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس مرفوعًا به، وهشام متابع من سعيد بن أبي عروبة ، أخرجه أحمد (٣/ ١٢٦ و ٢٥٥٥) وابن منده في الإيان (٨٦٢) عن روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وتابعها شيبان، أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٠) وابن منده في الإيان (٢٢٢) عن شيبان عن قتادة عن أنس، وتابعهم معمر وسليان التيمي وهمام بن يحيى، كلهم عن قتادة عن أنس، وستأتي أسانيدهم، وقتادة متابع عن حميد، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨١٦) والآجري في الشريعة (٨٥٧) وابن منده في الإيان (٨٧٤) عن حميد عن أنس.

# (۹۹۲) صحيح:

وهذا إسناد حسن، محمد بن مروان العقيلي صدوق له أوهام، لكنه متابع كها سبق، ومحمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي صدوق، وهو متابع هنا من عبيد الله بن يوسف الجبيري وهو صدوق، وتخريج الحديث سبق برقم (٩٩١).

#### (۹۹۳) صحیح:

وسعيد بن عامر هو الضبعي، وهشام هو الدستوائي، وتخريج الحديث فيها سبق.

(۹۹۶) صحيح:

وتخريج الحديث سبق برقم (٥٩١).

<u>97</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ المِقدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: «إِذَا أَبصَرَهُم أَهلُ الجَنَّةِ قَالوَا: صَا قَتَادَةُ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ، عَن رَسُول الله ﷺ أَنَّه قَالَ: «إِذَا أَبصَرَهُم أَهلُ الجَنَّةِ قَالوَا: صَا هَوُ لاءِ؟ فَيُقَالُ: هَوْ لاءِ الجَهنَّمِيُّونَ».

<u>٩٧ -</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، ومُحَمَّدُ بنُ الوَليدِ، قَالا: حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا مُعَمَّدُ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا مُعَمَّدُ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا مُعَبَةُ، عَن حَمَّادٍ، عَن رِبعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَن حُذَيفَةَ، قَالَ شُعبَةُ: رَفَعَهُ إلى النَّبيِّ ﷺ مَـرَّةً قَالَ: «يُخِرِجُ الله مِن النَّارِ قَومًا مُنتِنِينَ قَد غَشِيتَهُم النَّارُ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ فَيَدخُلُونَ الجَنَّةَ قَالَ:

<sup>(</sup>٥٩٥) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

فإن في رواية معمر وهو ابن راشد اليهاني عن قتادة وثابت ضعف، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٨٥ ح ٢٠٨٥ عن معمر بهذا الإسناد به. والحديث صحيح بغير هذا الإسناد كها سبق، من متابعات قتادة ومتابعات معمر عن قتادة.

<sup>(</sup>١٩٩) صحيح:

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٤٧) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٨٨٢) من طريق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن قتادة عن أنس مرفوعًا به. وسبق من طرق عن قتادة.

<sup>:</sup> pagresser (064)

وهذا إسناد حسن، حماد هو ابن أبي سليمان وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وشعبة هو ابن الحجاج، وعمد هو ابن جعفر غندر، والحديث أخرجه المصنف هنا، وأحمد (٥/ ٤٠٢) والآجري في الشريعة (٨٥٩) عن شعبة، وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٩١) عن حسن، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٣٥) عن حماد بن سلمة، وأخرجه (٨٣٦) عن هشام الدستوائي، جميعًا عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعًا به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩١) وقال: رواه أحمد من طريقين، ورجالها رجال الصحيح.

فَيُسَمَّونَ الجَهَنَّمِيِّينَ».

<u>٩٨ ه</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيى بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بـنُ ذَكُوانَ، عَن أَبِي رَجَاءِ العُطَارِدِيِّ، عَن عِمرَانَ، عَن النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «لَيَحْرُجَنَّ قَـومٌ مِن النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «لَيَحْرُجَنَّ قَـومٌ مِن النَّارِ بالشَّفَاعَةِ يُسَمَّونَ الجَهَنَّمِيِّينَ».

<u>٩٩٥</u> وَسَمِعتُ بندارًا في الرحلة الثانية، وقيل له: حدثكم يحيى بنُ سعيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسنُ بنُ ذكوانَ، عَن أبي رجاء العُطَارديِّ، عَن ابن عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ عَيَّالًا بمثله؟ فقَالَ بندار: نعم.

مادٍ عَنْ حَادٍ، عَنْ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو داودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، عَن حَمادٍ، عَن رَمَادٍ، عَن رَمِي بِن حَراشٍ، عن حُذَيفَةً - قَالَ شعبة: كان أحيانًا يرفعه إلى النَّبِيِّ ﷺ وأحيانًا لا يرفعه - قَالَ: «يَخْرُجُ قَومٌ مِن النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ يُسَمَّونَ الجَهَنَّمِيِّينَ».

# (۹۸ه) صحیح:

وهذا إسناد حسن، فيه الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ، وليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث عند البخاري دون مسلم، والحديث أخرجه البخاري (٢٥٠٦) والترمذي (٢٦٠٠) والآجري في الشريعة (٤٥٤) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٣٧ ح ٢٨٧) وابن عدي في الكامل (٢/ ٣١٧) جميعًا من طريق يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين، مرفوعًا به، ويحيى بن سعيد متابع عند الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٣٧ ح ٢٨٨) من صفوان بن عيسى. وإسناده حسن، لكن أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٣٧ ح ٢٨٤) من طريق يحيى بن سعيد عن عمران بن مسلم القصير عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين، وهذا إسناد حسن، لكنه شاذ، والمحقوظ: الأول.

# (۹۹۹) صحیح:

وإسناده حسن، وانظر ما سبق، والمصنف يذكر أن الحديث عند أبي رُجّاء عن ابن عباس وعمران بن حصين جميعًا:

# (٦٠٠) صحيح:

وهذا إسناد حسن، وانظر الحديث برقم (٩٧).

<u>111</u> - قال أبوبكر: قُرِئَ على أبي موسى وأنا أسمع، قيل: حدثكم يَحيَى بنُ سعيدٍ، عَن النَّبِّ عَيَّكِي قَالَ: «يَحُرُجُ عَن النَّبِ قَومٌ يُقَالُ هُم: الجَهَنَّمِيُّونَ، مِن شَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيُّ »؟ فَقَالَ أَبُو مُوسى: نعم.

قال أبوبكر: لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين، لأنَّ أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حصين في غير هذا الحديث أيضًا.

<u>١٠٢</u> - وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عَمْرِ و الرَّبَالِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «يَخْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ بَعَدَمَا كَانُوا فَحَيًا»، قَالَ: «فَيُقَالُ: انبُذُوهُم فِي الجَنَّةِ وَرُشُّوا عَلَيْهِمُ المَاء، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الجِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِن المسلِمينَ: كَأَنَّمَا كُنتَ مِن أَهلِ البَادِيَةِ يَا رَسُولَ الله.

<u>٦٠٣</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَخرُجُ نَاسٌ مِن مُصعَبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ:

أبو بحر هو البكراوي عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعوف هو ابن أبي جميلة، وقد رواه عن عوف: روح بن عبادة وعبد ربه بن نافع، أخرجه ابن منده في الإيمان (٨٣٥) وأحمد (٣/ ٩) وأبو يعلى (٩٠/٣) ورواه هوذة بن خليفة ومحمد بن جعفر، كما سيأتي (٦٣٣ و ٦٣٣) كلهم عن عوف بن أبي جميلة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به، وعوف متابع من سعيد بن يزيد وغيره كما سبق برقم (٥٨٩).

<sup>(</sup>۲۰۱) صحیح:

وانظر حديث رقم (٩٨٥ و٩٩٥).

<sup>(</sup>٢٠٢) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

<sup>(</sup>٦٠٣) ضعيف الإسناد جدًّا:

خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج متروك وكان يدلس عن الكذابين، وأبوه بجهول كما قبال أبيو حاتم الرازي، وترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٣٠٩) وثقات ابن حبان (٩/ ١٧٤) ولسان الميزان (٦/ ٤٣) وأما عثمان بن عمر بن فارس العبدي فثقة. والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٥٣) من طريق عثمان بن عمر به.

النَّارِ فَيُسَمَّونَ الجَهَّنَّمِيِّينَ». قَالَ: قلتُ لِعبدِ الله بنِ عمرٍو: أَنتَ سَمِعتَ هَذا مِن رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: نعم.

<u>١٠٤</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بنُ عُمَرَ: قَالَ: أَخبرَنَا خَارِجَةُ بـنُ مُصعَبِ الخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، أَنَّه سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عَمرِو ذَاتَ يَـومٍ يَقُـولُ: قَـالَ مُصعَبِ الخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، أَنَّه سَمِعَ عَبدَ الله بنَ عَمرِو ذَاتَ يَـومٍ يَقُـولُ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَخرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ بَعدَمَا تُصِيبُهُم النَّارُ فَيَدخُلُونَ الجَنَّة». قَالَ: قُلـتُ: وَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: نعم.

<u>٦٠٥</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عَبدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، قَالَ: قُلتُ لِعَمرِو بنِ دِينَادٍ: أَسمِعتَ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله يُحَدِّثُ عَن النَّبيِّ ﷺ: "إنَّ الله يُخرِجُ قَومًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ»؟ قَالَ: نعم.

<u> ٢٠٦</u> – حَدَّثَنَا عَبدُ الجُبَّارِ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: سَمِعتُ مِن عَمرٍ و مَا شَاءَ اللهُ مِن مَرَّةٍ يَأْتُونَهُ النَّاسُ يَسأَلُونَهُ عَنهُ خَاصَّةً، يَقُولُ: سَمِعتُ جَابرَ بنَ عَبدِ الله يَقُولُ: سَمِعتْ أَذْنَايَ مِن رَسُولَ الله يَقُولُ: سَلَم عَنْ أَخُونَ مِنهَا فَيَدخُلُونَ الجَنَّة». أَذْنَايَ مِن رَسُولَ الله عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ نَاسًا يَدخُلُونَ النَّارَ ثُمَّ يَحْرُجُونَ مِنهَا فَيَدخُلُونَ الجَنَّة».

- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرحمنِ المَخزُومِيُّ، ومُحَمَّدُ بنُ الوَلِيد، قَالا: حَدَّثَنَا

(٦٠٤) ضعيف الإسناد جدًّا:

وانظر تخريجه فيها سبق.

(۲۰۵) صحیح:

وحماد هو ابن زيد، والحديث أخرجه البخاري (٦٥٥٨) ومسلم (١٩١) وأبو داود الطيالسي (١٧٠٣) والآجري في الشريعة (٨٥٢) وأبو يعلى (١٩٩٢) جميعًا من طريق حماد بن زيد عن عمرو بسن دينار عسن جابر بسن عبد الله مرفوعًا به.

(۲۰۲) صحیح:

أخرجه مسلم (١٩١) وأحمد (٣/ ٣٠٨ و ٣٨١) والآجري في الـشريعة (٨٥٣) وأبــو داود الطيالــــي (١٧٠٤) وابن حبان (٧٤٨٣) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعًا به.

(۲۰۷) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

سُفيَانُ، عَن عَمرٍو، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَسْهَدُ لَسَمِعتُ رَسُول الله عَلَيْ بِأُذُنِيَّ هَاتَينِ يَقُولَ: ﴿إِنَّ الله يُحْرِجُ يَومَ القِيَامَةِ نَاسًا مِنَ النَّارِ فَيَدخُلُونَ الجَنَّةَ». وقَالَ مُحُمَّدُ بنُ الوَليدِ: سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله.

<u>٦٠٨</u> - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرنَا عَبدُ الله بنُ وَهبٍ، قَـالَ: أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ، أَنَّ عَمرَو بنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله يَقُـولُ: سَـمِعَتْ أُذْنَايَ مِن رَسُولِ اللهِ يَقُولُ: «سيَخرُجُ أَنَاسٌ مِنَ النَّارِ».

<u>٦٠٩</u> حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم، زِيَادُ بنُ أَيُّوب قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ - يعني ابنَ عليٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحَيَى، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ قَالَ: «إِنَّ قَومًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعَدَمَا يُصِيبُهُم سَفَعٌ فِيهَا، فَيَدخُلُون الجَنَّةَ فَيُسَمِّيهم أَهلُ الجَنَّةِ الجَهَنَّمِيِّينَ».

\_\_\_\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الْفضلِ، قَالَ: أَخبَرَنَا يَزيدُ،

(۲۰۸) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

(۲۰۹) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عاصم بن علي بن عاصم صدوق ربها وهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن عاصم متابع من هدبة من هدبة بن خالد وهو ثقة، والحديث أخرجه البخاري (٢٥٥٩) والآجري في الشريعة (٨٥٨) عن هدبة ابن خالد، وأخرجه ابن منده في الإيهان (٩٢٣) عن عاصم بن علي، كلاهما عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس، وسبق من طرق عن قتادة برقم (٥٩١).

#### (۲۱۰) صحیح:

بشر بن المفضل ثقة، وأما شيخه فهو يزيد بن أبي صالح أبو حبيب ووقع في نسخة دار الآثار: أخبرنا يزيد، قال: وفي بقية النسخ: ثنا يزيد بن أبي حبيب، قال. قلت: وصوابه: يزيد أبو حبيب، وهو ابن أبي صالح، قال ابن معين عنه: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بحديثه بأس، وكان أوثق من بقي بالبصرة من أصحاب أنس، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال وكيع: كان دباغًا وكان حسن الهيئة، عنده أربعة أحاديث، كذا في المسند (٣/ ١٨٣) ونقل ابن حجر كلام وكيع في تعجيل المنفعة (ص ٥٥٠ ت ١١٨٤) لكن قال: وكان حسن الحديث، وانظر الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٢ ت ١١٤٨) والثقات لابن حبان (٥/ ٥٤١) قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَدخُلُ أَنَاسٌ جَهَنَّمَ، فَإِذَا صَارُوا مُمَّاً أَخُرِجُوا فَأُدخِلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهلُ الْجَنَّةِ: مَن هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ».

قال أبوبكر: عند بِشْرِ بنِ المُفَضَّلِ عَن هذا الشيخ أخبار، غيرَ أني لا أقف على عدالته ولا على جرحه.

<u>٦١١</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن النَّضِ - وَهَ و أَبُو مُحَمَّدٍ إِمَامُ مَسجِدِ أَبِي عِمرَانَ الجَونِي - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمرَانَ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ، فَرَأَى رَجُلاً تَأْخُذُهُ العَيْنُ، فَقَالُوا: هَذَا ابنُ أَبِي سَعِيدِ الخُدِرِيُّ، فَسَأَلَه فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنَا فَرَأَى رَجُلاً تَأْخُذُهُ العَيْنُ، فَقَالُوا: هَذَا ابنُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدِرِيُّ، فَسَأَلَه فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنَا عَن أَبِيكَ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلتُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مِنَّ قُولُ: ﴿إِنَّ الله يُخرِجُ مِنَ النَّارِ أَنَاسًا بَعْدَ مَا أَدْخَلَهُم فِيهَا» قَالَ: نَعَم، سَمِعتُه مِنهُ غَيرً مَرَّةٍ وَلا مَرَّتِينِ وَلا ثَلاثًا.



والتاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٣٤٢ ت ٣٤٧). والحديث أخرجه المصنف فيها يـأي (٢١٩) عـن عـثهان ابن عمر العبدي، وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٨٣) عن وكيع، وأخرجه (٣/ ١٢٥ و ٢٥٥) عن روح بن عبادة ويحيى بن سعيد، وأخرجه الحسنين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٢٦٧) عن ابـن أبي عدي، جميعًا عن يزيد بن أبي صالح عن أنس مرفوعًا به.

## (٦١١) ضعيف الإسناد:

النضر إمام مسجد أبي عمران الجوني مجهول ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٩١ ت ٢٣٠٤) والثقات لابن حبان (٧/ ٥٣٦ ت ١٩٤٢) والنضر مخالف، خالفه حماد بن سلمة فرواه عن ثابت وأبي عمران الجونى عن أنس، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٥٣).

٦٣ - باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمدًا ﷺ في الشفاعة يـوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة

<u>٦١٢</u> - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحَدَ بِنِ زَيدِ بِعَبَّادَانَ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَمرُو بِنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَمرُو بِنُ عَرِيجِ البَرَّارُ، قَالَ: قُلتُ لأَبِي جَعفَوٍ مُحَمَّد بِنِ عَلِيٍّ بِنِ الحُسَينِ: جُعِلتُ فِداكَ، أَرَأَيتَ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ بِها أَهلُ العِرَاقِ أَحَقُّ هِي؟ قَالَ: شَفَاعَةُ مَاذَا؟ قُلتُ: شَفَاعَةُ مُاذَا؟ قُلتُ: شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ عَلِيجٍ وَالله، إِي وَالله لَحَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بِنُ عليٍّ ابنِ الحَنفِيَّةِ، عَن عَلِي شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ عَلِيجٍ وَالله، إِي وَالله لَحَدَّثَني عَمِّي مُحَمَّدُ بِنُ عليٍّ ابنِ الحَنفِيَّةِ، عَن عَلِي ابنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: إِنَّهُ مَتَى يُنَادِيَنِي رَبِي فَيَقُولَ: أَرَضِيتَ يَا ابنِ الْحَنفِيَّةِ، عَن عَلِي ابنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: إِنَّ مُتَى عُمِّي مُتَى يُنَادِيَنِي رَبِي فَيَقُولَ: أَرَضِيتَ يَا ابنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: إِنَّ مُتَى عُمِّي مُتَى يُنَادِيَنِي رَبِي فَيَقُولَ: أَرَضِيتَ يَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



(٦١٢) ضعيف الإسناد:

أخرجه البزار في مسنده (٦٣٨) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٠٦٢) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ١٧٩) ثلاثتهم من طريق محمد بن أحمد عن عمرو بن عاصم بهذا الإسناد والمتن، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي على إلا بهذا الإسناد عن على. وقال أبو نعيم في الحلية: هذا حديث لم نكتبه إلا من حديث حرب بن شريح، ولا رواه عنه إلا عمرو بن عاصم وهو بصري ثقة.

قلت (يحيى): حرب بن شريح فيه كلام يضعفه إذا انفرد، وأما شيخ المصنف فهو محمد بن أحمد بن زيد - كما هنا - وفي الأوسط للطبراني وثقات ابن حبان (٩/ ١٢٣). أو يزيد كما عند البزار وأبي نعيم في الحلية، ونسبته المذاري بالذال المعجمة والراء كما عند الطبراني والبزار، أو المدادي بدالين مهملتين كما في ثقات ابن حبان، وهو بصري، والصواب هو المذاري بذال معجمة وراء منسوب إلى مذار قرية بأسفل أرض البصرة، وانظر الأنساب للسمعاني (٥/ ٢٤٠ طبعة دار الجناني). وهو مجهول الحال.

٦٤- باب ذكر البيان أن من قضى الله - عزوجل - إخراجهم من النارمن أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون فيها فحمًا يميتهم الله فيها إماتة واحدة، ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحياء الله إياهم بعد إخراجهم من النار، وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص

<u>٦١٣</u> - حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عُلِيَّةَ، عن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ. هَ وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعيدُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَهـلُ النَّارِ اللَّي يَن هُم أَهلُها فَإِنَّهُم لا يَمُوتُونَ وَلا يَحَيونَ، وَلَكِن أَنَاسٌ - أو كها قَالَ - تُصيبُهُم النَّارُ بِقَدرِ ذُنُوبِهِم - أو كها قَالَ: خَطايَاهُم -، فَيُمِيتُهُم الله إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحهًا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِم ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهـلَ الجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهـلَ الجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهـلَ الجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهـلَ الجَنَّةِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّيلِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: كَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيهِم، قَالَ: فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الجِبَّةُ فِي حَميلِ السَّيلِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: كَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيهِم، قَالَ: فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الجِبَّةُ فِي حَميلِ السَّيلِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: كَأَنَّ رَسُولَ الله

قال أبوبكر: والصواب مَا قَالَه الدَّورقيُّ: قَالَ: لنا أبو هاشم: قَالَ إِسمَاعِيلُ: الحِبَّةُ ما يَنْبَلِرُ من نبت الرجل من الحب فيبقى في الأرض حتى تصيبه السهاء من قابل فينبت. عَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عَبدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ، عَن أبي مَسلَمَةَ عَن أبي

<sup>(</sup>٦١٣) صحيح:

أخرجه أحمد (٣/ ١١) وأبو يعلى (١٠٩٧ و ١٠٩٧) وابن جرير (١ / ٤١٧) وابن منده في الإيمان (٨٣٢) وابن منده في الإيمان (٨٣٢) والحسين المروزي في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك (١٢٦٩) جميعًا عن إسماعيل ابن علية بهذا الإسناد به، وسبقت له طرق وانظر رقم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٦١٤) في إسناده ضعف، والمتن صحيح:

محمد بن دينار هو الأزدي وهو متكلم فيه، ويترجح ضعفه، لكن هذا الحديث في المتابعات، والحديث صحيح من

نَضَرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ. بِمثلِ حَديثِ أَبِي هَاشِمٍ، وَقَالَ: «وَلَكِن نَاسًا تُحَطِّمُهُم ذُنُوبُهُم فَيُمِيتُهُم الله فِيها إِمَاتَةً»، قَالَ: «فَيَجِيءُ بِهِم ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، حَتَّى يُلقَونَ عَلى أَنهَارِ الجَنَّةِ، فَيُفِضُونَ عَليهِم».

قال أبوبكر: غير أني لا أقف كيف قَالَ أحمد هذه اللفظة: «فنبتوا» أو «فينبتوا» لأني خرجته في التصنيف في عَقبِ حديث أبي هاشم بمثله.

<u>110</u> حدَّثَنَا أَبُو مَسلَمَة، عَن أَبِي نَضرَة، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيعٍ، قَالَ: هَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَمَّا حَدَّثَنَا أَبُو مَسلَمَة، عَن أَبِي نَضرَة، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «أَمَّا أَهلُ النَّارِ فَإنَّهُم لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحِيونَ، وَلَكِنَّ أَنَاسًا تُصِيبُهُم النَّارُ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا فَيُمِيتُهُم إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيُجاءُ بِم ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، عَمِلُوهَا فَيُمِيتُهُم إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيُجاءُ بِم ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، قَالَ: فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ قَلَلَ: فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ وَلَكِنَ فَي الشَّفَاءَةِ، فَيُحُونُ فِي السَّيل».

<u>٦١٦</u> - حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ عُقبَةُ بنُ سِنَانٍ البَصرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بـنُ مُـضَرَ عَـن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ. فذكر نحو حـديثِ ابـنِ عُلَيَّةَ، وقَـالَ: «وَلَكِـنَّ أَقْوَامًا أَصَابَتُهم النَّارُ

طرق عن أبي نضرة كما سبق بيانه. وانظر ما يأتي.

## (٦١٥) صحيح:

وهذه متابعة من يزيد بن زريع - وهو ثقة - لمحمد بن دينار، وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد، والحديث أخرجه ابن منده في الإيهان (٨٣٣) من طريق يزيد بن زريع به، وتابعه إبراهيم بن طههان عند ابن منده في الإيهان (٨٢٩) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٩٦) وتابعه خالد بن عبد الله الواسطي عند الدارمي في سننه (٧٨١) والآجري في الشريعة (٨٥٥) وانظر ما يأتي.

#### (۲۱٦) صحيح:

وهذا إسناد حسن، عقبة بن سنان بن عقبة البصري قال عنه أبو حاتم الرازي: صدوق، وترجمته بالجرح والتعديل (٦/ ٣١١ ت ١٧٣٤) وغسان بن مضر ثقة، والحديث سبق من طرق، وحديث ابن علية سبق برقم (٦١٣).

كتاب التوحيح ٤٠٠

بِخَطَايَاهُم أَو بِذُنُوبِهِم »، وَقَالَ: «فَنَبَتُوا».

<u>٦١٧</u> حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَحبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهَاعِيلُ بنُ مُسلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللهَ عَلِيْ قَالَ: «يَخرُجُ أَقَوَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو اللهَ عَلِيْ اللهَ عَلِيْ قَالَ: «يَخرُجُ أَقَوَامٌ مِن النَّارِ بَعِدمَا احتَرَقُوا فَكَانُوا فَحَمًا يُرَشُّ عَلَيهِم المَاءُ فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الغُثَاءُ في تحييل السَّيل، ثُمَّ يَدخُلُونَ الجَنَّة».

<u>٦١٨</u> وروى أَبُو عَاصِم، أَخبرَنَا ابنُ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخبرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ، عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدريِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ قَومٌ قَدِ احتَرَقُوا حَتَّى صَارُوا كَالُهُمَ، ثُمَّ يَرُشُّ عَلَيهِم أَهلُ الجَنَّةِ المَاءَ، فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ الغُثَاءِ فِي السَيلِ».

﴿ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. هذا مرسلٌ، أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئًا نعلمه.

119 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي

## (۲۱۷) صحیح:

والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٨) وابن منده في الإيهان (٨٣٦) من طريـق إسماعيل بـن مـسلم عـن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

# (٦١٨) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

هو هنا منقطع؛ لأن أبا الزبير لم يسمع من أبي سعيد كها ذكر المصنف، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٩٠) عن روح عن ابن جريج به، وعبر المصنف - رحمه الله - هنا عن الانقطاع بقوله: هذا مرسل.

قلت: وأخرجه أبو يعلى (١٢٥٤) عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن روح عن ابن جريج عن أبي الزبير، قال أبو خيثمة: أراه عن جابر عن أبي سعيد، فأثبت فيه زهير الواسطة بين أبي الزبير وأبي سعيد، لكن على الشك، وأخرجه أحمد (٣/ ٧٧) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي سعيد، فأثبت الواسطة من غير شك، لكن ابن لهيعة ضعيف، والحديث صحيح بكل حال من غير هذا الطريق.

## (٦١٩) صحيح:

ويزيد بن أبي صالح وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما، والراوي عنه هو عثمان بن عمر بن فارس العبـدي وهــو ثقة، والحديث سبق تخريجه والكلام عنه برقم (٦١٠). صَالِحٍ، عَن أَنسِ بنِ مَالكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَخُرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ بَعدَمَا كَانُوا فَحَا، فَيَدخُلُونَ الجَنَّة، فَيَقُولُ أَهلُ الجَنَّةِ، مَا هَؤلاءِ؟ فَيْقَالُ: هَؤُلاءِ الجَهَنَّمِيُّونَ».

قال أبوبكر: يزيد بن أبي صالح هذا لست أعرفه بعدالة و لا جرح.



٤٠٢ كتاب التوجيد

٦٥ باب ذكر البيان أن هؤلاء النين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من
 النار فيدخلون الجنة، إنما يخرجون من النار بالشفاعة في خبر ابن علية: «أذن
 بالشفاعة فجيء بهم»

برية و كَدَّثَنَا بِهذا الخبر أيضًا أَحَدُ بنُ الِقدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرٌ - يعني ابنَ الْفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسلَمَةَ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «أَمَّا أَهلُ النَّارِ الَّذِينَ هُم أَهلُها فَإِنَّهُم لا يَمُوتُونَ وَلا يَحيونَ وَلِكن أُناسٌ رَسُولُ الله عَلَيْ: فَأَمَّا أَهلُ النَّارُ بِذُنُوبِم - أَو قَالَ: بِخَطَايَاهُم - فَأَمَاتَتُهُم إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحمًا أُذِنَ أَصَابَتُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِم - أَو قَالَ: بِخَطَايَاهُم - فَأَمَاتَتُهُم إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحمًا أُذِنَ فَي الشَّفَاعَةِ فَيُجاء بِمِم ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ أَفيضُوا عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهلَ الجَنَّةِ أَفيضُوا عَلَى السَّيلِ»، فقال رجل من القوم: كأن عَليهِم مِنَ اللَّه عَلَيْهِم مِنَ اللَّه عَلَيْهِم مِنَ اللَّه عَلَيْهُ قد كان في البادية.

<u>٦٢١</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيِّ، عَن سُليهانَ التَيمِيِّ، عَن أَبِي عَدِيِّ، عَن سُليهانَ التَيمِيِّ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَهـلُ النَّارِ الَّذِينَ هُـم أَهِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيمُ الرَّحَةَ فَتُمِيتُهُمُ النَّارُ، فَيَدخُلُ عَلَيهِمُ الشَّفَعَاءُ فَيَا خُذُ الرَّجُلُ الضَّبَارَةَ فَيَبُثُّهُم عَلى نَهْرِ الْحَيَاةِ، أَو الْحَيَوانِ، أَو الْحَيَاءِ، - أَو قَالَ: الشَّفَعَاءُ فَيَا خُذُ الرَّجُلُ الضَّبَارَةَ فَيَبُثُهُم عَلى نَهْرِ الْحَيَاةِ، أَو الْحَيَوانِ، أَو الْحَيَاءِ، - أَو قَالَ:

<sup>(</sup>۲۲۰) صحیح:

أخرجه مسلم (١٨٥) وابن ماجة (٤٣٠٩) وابن حبان (١٨٤) وابن منده في الإيهان (١٨٥) وابن جرير في تفسيره (١/٧١) والبيهقي في شعب الإيهان (٣٢١) من طريق بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد به.

<sup>(</sup>۲۲۱) صحیح:

أخرجه أحمد (٣/ ٥) وابن منده في الإيمان (٨٢٦) من طريق ابن أبي عدي عن سليمان التيمي بـه، وأخرجـه ابـن منده (٨٢٥) والبيهقي في الشعب من طريقين آخرين عن سليمان التيمي به.

نَهُرِ الْجَنَّةِ - فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيلِ»، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «أَوَ مَا تَرَونَ الشَّجَرَةَ بَكُونُ خَضرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ خَضرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ خَضرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ خَضرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ خَضرَاءَ -»، فَقَالَ رَجُلٌ: كَأَنَّ رَسُول الله ﷺ كَانَ مِن أَهل البَادِيَةِ.

<u>٦٢٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أبيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضَرَةَ عَن أبي سَعيدِ الحُدريِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ خُطبَةً - أُراه ذكر طولها - قَالَ: «أَمَّا أَهلُ النَّارِ النَّذِينَ هُم أَهلُها لا يَمُوتُونَ وَلا يَحيَونَ، وَأَمَّا نَاسُ يُرِيدُ الله بِهمُ الرَّحَةَ قَالَ: «أَمَّا أَهلُ النَّارِ النَّذِينَ هُم أَهلُها لا يَمُوتُونَ وَلا يَحيونَ، وَأَمَّا نَاسُ يُرِيدُ الله بِهمُ الرَّحَة فَيُمِيتُهُم، فَيَدخُلُ عَلَيهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَحمِلُ الرَّجُلُ مِنهُمُ الضَّبَارَةَ فَيبُثُهُم - أَو قَالَ: الحَيوانِ، أَو نَهرِ الحَيَاءِ - فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ الجِبَّةِ فِي حَميلِ فَيُبِثُونَ - عَلَى نَهرِ الحَيَاةِ، - أَو قَالَ: الحَيوانِ، أَو نَهرِ الحَيَاءِ - فَيَنبُتُونَ نَبَاتَ الجِبَّةِ فِي حَميلِ السَّيلِ» قَالَ: فقَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «أَلَمْ تَرُوا إِلَى الشَّجَرةِ تَكُونُ خَضراءَ ثُمَّ تَكُونُ صَفرَاءَ اللهَ عَلَى نَهُ وَلُ القَومُ: كَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ بِالبَادِيَةِ.

<u>٦٢٣</u> – حَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ - يعني ابنَ عليٍّ – قَالَ: حَدَّثَنَا سُليَهانُ التَّيمِيُّ، عَن أَبِي نَضرَةَ، عَن أَبِي سعيدٍ الحُدرِيِّ، أَنَّ رَسُول الله عليه خَطَب فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآية: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَهُ مُعَرِمًا فَإِنَ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِهَا وَلا يَعَيَى لَهُ اللهَ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَجَنَتُ الْعُلَى الْآَلِيَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ يَكُولُونَ فِيها ولا يَحيونَ، وَأَمَّا اللَّذِينَ لَيسُوا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّارَ تُمْيتُهُم إِمَاتَةً، ثُمَّ يَقُومُ الشَّفَعَاءُ فَيَشْفَعُونَ، فَيُجعَلُونَ ضَبَائِرَ، فَيُوتَى بِمِم فَهِلُ اللَّذِينَ لِيسُوا مِن أَهلِها فَإِنَّ النَّارَ تُمْيتُهُم إِمَاتَةً، ثُمَّ يَقُومُ الشَّفَعَاءُ فَيَشْفَعُونَ، فَيُجعَلُونَ ضَبَائِرَ، فَيُوتَى بِمِم مَنْ أَهلِها فَإِنَّ النَّارَ تُمْيتُهُم إِمَاتَةً، ثُمَّ يَقُومُ الشَّفَعَاءُ فَيَشْفَعُونَ، فَيُجعَلُونَ ضَبَائِرَ، فَيُوتَى بِمِم مَنْ أَهلِها فَإِنَّ النَّارَ ثُمِيتُهُم إِمَاتَةً، ثُمَّ يَقُومُ الشَّفَعَاءُ فَيَشْفَعُونَ، فَيُجعَلُونَ ضَبَائِرَ، فَيُوتَى بِمِم مَنْ أَهلِها فَإِنَّ النَّارَ ثُمِيتُهُم إِمَاتَةً، ثُمَّ يَقُومُ الشَّفَعَاءُ فَيَشْفَعُونَ، فَيُجعَلُونَ ضَبَائِرَ، فَيُوتَى بِمِم مَنْ أَهلِهُ الْوَالُ لَهُ الْمَالُونَ النَّارَ ثُمَيْتُهُم إِمَاتَةً، فَي مُها لَاسُلُوا الْمُنْ عُونَ، فَيُجعَلُونَ السَّيلِ».

<sup>(</sup>۲۲۲) صحیح:

ومن طريق المعتمر بن سليهان أخرجه ابن منده في الإيهان (٨٢٤) وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٦٢٣) ضعيف الإسناد:

في إسناده حبان بن علي العنزي وهو ضعيف، والحديث أخرجه ابن منده في الإيهان (٨٢٥) من طريق ابن خزيمة بهذا الإسناد والمتن، ووقع عنده: أبان، وهو تحريف، صوابه: حبان.

77 - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله فيصيرون فحمًا، أي: أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم، إن الله - عز وجل - حرم على النار أكل أثر السجود من أهل التوحيد بالله، فتتعوذ به من النار وعذابها

عرف النه الله المسلم الله المسلم الله الله المسلم الله الله المسلم الله الله المسلم الله الله المسلم المسل

<u>٦٢٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ دَاودَ الهَاشِميُّ، قَالَ: أَخبَرنَا إِبرَاهِيمُ بنُ سعدٍ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ عَلَيْهُ أَخبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رُسُولَ الله.

- ١٢٦ - وحُدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهـرِيِّ،

<sup>(</sup>۲۲٤) صحيح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٤) ولم يذكر المصنف كامل متنه هناك.

<sup>(</sup>٦٢٥) صحيح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٩١).

<sup>(</sup>٦٢٦) صحيح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٩٠).

عَن عَطَاءِ بِنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عُلْكُ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله. قَالَ مُحَمَّدُ بـنُ يَحَيَى: وساقا جميعًا الحديث بِهذا الخبر، غير أَنَّها ربها اختلفا في اللفظ والشيء والمعنى واحد.

قال أبوبكر: قَدَّمَ مُحَمَّدُ بنُ يحيى إسنادَ عبد الرزاق على إسناد حديث الهاشمي.

<u>٦٢٧</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرَنَا مَعمَرُ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسارٍ، عَن أبي سَعِيدٍ الحُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا خَلُصَ اللهُ مِنُونَ مِن النَّارِ فَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أُحَدِكُم لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنيَا بِأَشَدَّ مِن المُؤمِنِينَ لِرَبِّهِم فِي إِخوَانِهُمُ الَّذِينَ أُدخِلُوا النَّارَ» قَالَ: "يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَحُبُّونَ مَعَنَا، فَأَدخَلتَهُمُ النَّار؟ فَيَقُولُ: اذَهَبُوا فَأَخرِجُوا مَن قَد عَرَفْتُم فَيَاتُوبَهُم فَيَعرِفُوبَهُم بِصُورَتِهِم لا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُم».

فذكر الحديث بطوله، قد خرجته في غير هذا الموضع.

<u>٦٢٨</u> - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، عَن هِشَامِ بنِ سَعدٍ، عَن زَيدِ بنِ اللهَ عَن عَظَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ. الحديث بطوله، وقَالَ: «فَيَقُولُ الله هُم: اذْهَبُوا فَمَن عَرَفتُم صُورَتَهُ فَأَخرِجُوهَ، وَثُحَرَّمُ صُورَتُهُم عَلَى النَّارِ».

<u>٦٢٩</u> - قال أبوبكر: قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك، عَن النَّبِيِّ النَّبِيِّ : «أَنَّ الله حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الله يَبِتَغي بِذَلكَ وَجِهَ الله». في موضعه من هذا الكتاب.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٤٠٩ ح ٢٠٨٥٧) ومن طريقه أحمد في المسند (٣/ ٩٤)، وأخرجه مسلم (١٨٣) وابن منده في الإيهان (٨١٨) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به.

## (۲۲۸) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٦) ولم يورد المصنف كامل متنه هناك.

وسيأتي مسندًا برقم (٧٢٤).

<sup>(</sup>٦٢٧) صحيح:

<sup>(</sup>٦٢٩) صحيح:

٦٧ - باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار، أهل الخلود فيها، يموتون فيها إماتة واحدة، تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، لا أنهم يكونون أحياء يدوقون العذاب، ويألمون من حر النارحتى يخرجوا منها

<u>١٣٠</u> حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبرنَا أَبِو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، بمثل حديث أبي هاشم، قَالَ: «ولكنّ ناسًا تُصِيبُهُم النَّارُ بِذُنُوبِهم - أو قال: بِخطَايَاهُم، قَالَ هَكَذَا قَالَ أَبُو نَضْرةَ - فَيُميتُهُم إِمَاتَةً، وَقَالَ: فَيُلْقَونَ عَلَى أَنْهارِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لِأَهلِ الجَنَّةِ: أَفِيضُوا» وقال: الحِبّةُ بخفض الحاء، ولم يذكر تفسير ابن عُليَّة الحِبَّة.

<u>٦٣١</u> - حدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَبِيَ الله عَلَيْ قَالَ: «أَمَّا أَهلُ النَّارِ الَّذِينَ هُم أَهلُهَا» فذكر الحديث بتهامه.

<u>٦٣٢</u> - قَالَ أَبو بكر في خبر أبي مسلمة، عَن أبي نَضرَة، عن أبي سعيد، «حتَّى إذا كَانُوا فَحَمًّا، أُذِنَ لُمُم في الشَّفَاعَةِ»، هذه اللفظة في خبر مُحَمَّد بن دينار، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو مَسلَمَة، حَدَّثَنَاه أَحَدُ بنُ عَبدَة، قالَ: أخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ دِينَارٍ، فيه دلالة على أن قوله - عَزَّ وَجَلَّ -:

<sup>(</sup>۲۳۰) صحیح:

وسبق برقم (٦١٣) من طريق إسماعيل ابن علية.

<sup>(</sup>٦٣١) صحيح:

وسبق برقم (٦٢٢) من طريق المعتمر به، وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي.

<sup>(</sup>٦٣٢) في إسناده ضعف:

فإن محمد بن دينار الأزدي متكلم فيه، والمترجح ضعفه، والمصنف يرويه هنا عن أحمد بن عبدة عن محمد بن دينار عن أبي سعيد الخدري.

﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ ﴾ [سبأ: ٢٣] أي: لمن يأذن الله له الشفاعة ممن يموت في النار موتةً واحدةً ممن ليس من أهلها، أهل الخلود فيها.

قد كنت بينت معنى قوله: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَذُ كَابِ اللَّهِ لِمَنْ أَذِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

<u>٦٣٣</u> - فحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، قال: حَدَّثَنَا هُوذَةُ بنُ خَلِيفَة، عَن عَوفٍ، عَن أَبِي الْخَرَةَ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ ، قال: «يَخْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ قَد كَانُوا فَحَا، فَيُقَالُ: بُثُّوهُم فِي الجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيهِم مِنَ المَاءِ، قال: فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي خَمِيلِ السَّيلِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوم: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّمَا كُنتَ مِن أَهلِ البَادِيَةِ.

<u>١٣٤</u> - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَغْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ، قَدْ كَانُوا أَبِي نَضْرَةَ، عَن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَغْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ، قَدْ كَانُوا مُحَيلِ مُمَّا، قَالَ: فَيُقَالُ: بُثُّوهَا فِي الجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيهِم مِنَ المَاءِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَوم: كَأَنَّمَا كُنتَ مِن أَهلِ البَّادَيةِ.

<u>٣٥ -</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، ومُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَالِمُ بنُ نُوحٍ، عَن

(٦٣٣) صحيح:

وهذا إسناد حسن، هوذة بن خليفة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن هوذة متابع من محمد بن جعفر كها سيأتي، وانظر تخريج الحديث برقم (٢٠٢).

(٦٣٤) صحيح:

وسبق تخريجه برقم (٦٠٢).

(٦٣٥) حسن الإسناد:

وآخره معلّ:

سالم بن نوح متكلم فيه، وهو صدوق على الراجح لكن عنده غرائب وأفراد، وقد انفرد في هذا الحديث بزيادة: «فيسميهم أهل الجنة الجهنمين، فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم». وأيضًا فالجريري هو سعيد بن إياس وهو مختلط، ولم يذكر سالم بن نوح فيمن سمع منه قبل الاختلاط، والحديث أخرجه ابن منده في الحُريرِيِّ، عَن أَبِي نَضرَة، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُم أَهلُ النَّارِ، لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ يُرِيدُ اللهُ إِخْرَاجَهُم النَّارِ النَّارُ إِمَاتَةً، حَتَّى يَكُونُوا فَحْمًا، ثُمَ يَخُرُجُونَ ضَبَائِرَ، فَيُلقَونَ عَلَى أَنْهَارِ مِنهَا، فَيَنْبُونَ كَما تَنْبُتُ الجِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ» قَالَ بُندَارُ: «بِفِنَاءِ الجَنَّةِ، ويُرَشُّ عَلَيهِم مِن مَائِهَا، فَينْبُتُونَ كَما تَنْبُتُ الجِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ» قَالَ بُندَارُ: «بِفِنَاءِ الجَنَّةِ»، وقال أبو موسى: «فَيَدْخُلُونَ الجنَّة»، وقالا جميعًا: «فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَهَنَّمِيِّين، فَيَدعُونَ الله فَيُذهِبُ ذَلِكَ الاسْمَ عَنهُمْ».

<u>١٣٦</u> - حَدثّنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الوَهَّابِ،: قَالَ حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ إِياسٍ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: أَمَّا الَّذِينَ يُرِيدُ الله إِحرَاجَهُم مِن النارِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُهُم إِماتَةً حَتَى يَكُونُوا فَحَا، وَأَمَا الَّذِينَ لا يُرِيدُ الله أَنْ يُحْرجَهُم، فَإنَّهُم لا يَمُوتُونَ ولا يَحِيونَ، يَخُرجُونَ - أَي الَّذِينَ يُرِيدُ اللهُ إِحرَاجَهُم مِنَ النَّارِ - ضَبَائِرَ مِنَ النَّارِ فَيُلْقُونَ عَلَى أَنْهَارِ الجَنَّةِ، وَيَشْرَبُونَ مِن مَائِهَا، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ فِي جَمِيلِ السَّيْلِ، فَيُسْمِّيهِم أَهْلُ الجَنَّةِ الجَهَنَّمِيينَ.

الإيمان (٨٣٤) وانظر ما يأتي.

(٦٣٦) صحيح:

عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة وقد سمع من الجريري قبل اختلاطه كما في الكواكب النيرات (ص ٣٥ ت ٢٤) وعبد الوهاب جعل الفقرة الأخيرة بلاغًا ولم يصلها بالمسند، والقائل: فبلغني... إلى ليس هو عبد الوهاب، بل هو سعيد بن إياس الجريري أو من فوقه، فقد أخرج ابن منده الحديث في الإيان (٨٣٤) عن مهدي بن ميمون عن الجريري به، وفي آخره: فنبئت أنهم ستألوا الله أن يذهب ذلك الاسم عنهم فأذهبهم. وهذا بلاغ لا تقوم به حجة.

ورواه يزيد بن هارون عن الجريري بهذا الإسناد، فذكر هذه الفقرة موصولة بالحديث أخرجه عبد بن حميد (٨٦٣) ولم يذكرها مرة أخرى لا موصولة ولا بلاغًا، أخرجه أحمد (٣/ ٢٠) ويزيد سمع من الجريري بعد الاختلاط.

والصحيح في هذه الفقرة: البلاغ وعدم الاتصال، والله أعلم.

قَالَ: فَبَلغَنِي فِي حديثٍ آخر، أُنَّهُم يَدْعُونَ رَبَّهُم، فَيَمحِي عَنهُم ذَلِكَ الاسم.

قال ابوبكر: قد كنت أحسب زمانًا، أن الاسم لا يقع على مثل هذه اللفظة، كنت أحسب زمانًا، أن هذا من الصفات لا من الأسامي، كنت أحسب أن غير جائز أن يُقال لأهل المحلة: إن هذا اسم لهم وأن أهل المدينة، أو أهل قرية كذا أو أصحاب السجون، إيقاع الاسم على مثل هذا؛ لأنه محال عندي في قدر ما أفهم من لغة العرب أن يُقال: أهل كذا اسمهم، أهل قرية كذا، أو أهل مدينة كذا، وإن اسم أهل السجون هذه صفات أمكنتهم، والاسم اسم الآدميين كَمُحَمّد وأحمد والحسن والحسين، وغير ذلك، وقد أوقع في هذا الخبر الاسم على الجهنميين يسمون: الجهنميين نسبة لسان العرب، وقد كنت أعلمت أصحابي منذ دهر طويل، أن الأسامي إنها وُضعت بمعنيين أحدهما: للتعريف؛ ليعرف الفرق بين عبد الله وعبد الرحمن ويعلم مَنْ محمد ومن أحمد ومن المحسن ومن الحسن ومن الحسين، فيفرق بين الاثنين، وبين الجهاعة بالأسامي، وهذه الأسامي ليست من أسهاء الحقائق، وقد يسمى المرء حسنًا وهو قبيح، ويسمى: محمودًا وهو مذموم، ويسمى المرء صالحًا وهو طالح.

والمعنى الثاني: هو أسامي الصفات على الحقائق إذا كان المرء صالحًا، فقيل: هذا صالح، فإنها يراد صفته التي هي صفته على الحقيقة، كذلك إنها يقال لمحمود المذهب: فلانٌ محمودٌ على هذه الصفة، كذلك يُقال للعالم عالم، وللفقيه فقيه، وللزاهد زاهد، هذه أسامي على الحقائق وعلى الصفات.

<u>٦٣٧</u> - حَدَّثَنَا أَبُو عُبيدٍ ابنُ أخي هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَوةُ بنُ أبي المغرَاءِ، قَالَ:

<sup>(</sup>٦٣٧) ضعيف الإسناد جدًّا:

النعمان بن سعد بن حبتة مجهول، ولم يرو عنه غير عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن هو أبو شيبة الكوفي الواسطي وهو ضعيف، والقاسم بن مالك المزني فيه لين، وأما فروة فصدوق، وشيخ المصنف هو محمد بن عبد الوهاب بن مسلم ابن أخي هلال الرازي، ولم أقف له على ترجمة. والحديث أخرجه الطبراني في

حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ مَالِكِ المزني، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ إِسحَاقَ، عَن النَّعانِ بنِ سَعدٍ، عَن المُغيرة بنِ شَعبة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَخرُجُ قَومٌ مِنَ النَّارِ، يَدخُلُونَ اللهَ الْخيرة بنِ شُعبة، قَالَ: الجَهَنَّميِّينَ، فَيَسأَلُونَ اللهَ أَنْ يَمحِي ذَلِكَ الاسمِ عَنهُم، فَيَسأَلُونَ اللهَ أَنْ يَمحِي ذَلِكَ الاسمِ عَنهُم، فَيمحُوه عَنهُم».



المعجم الأوسط (٥٠٠٧) وفي المعجم الكبير (٢٠/٢٠) ح ١٠٢٧) من طريق فروة بن أبي المغراء به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/٨٩) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف.

# ٦٨ – باب ذكر خبر رُوي عن النبي ﷺ في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار

أَفْرَقُ أَن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من النار، جهلًا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه، ولجهله بأخبار النبي على من النار، جهلًا وقلة معرفة بدين الله وأحكامه، ولجهله بأخبار النبي على من غير أن يشهد أن لله ومتقصاها، وأنا لِتَوهُم بعض الجهال أن شاهد لا إله إلا الله، من غير أن يشهد أن لله رسلًا وكتبًا، وجنةً ونارًا، وبعثًا وحسابًا، يدخل الجنة أشدُّ فرقًا إذ أكثر أهل زماننا، لا يفهمون هذه الصناعة، ولا يميزون بين الخبر المختصر وبين الخبر المتقصى، فيحتجون بالخبر المختصر ويدعون الخبر المتقصى، وربها خُفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر المختصر، يترأسون قبل التعلم قد حرموا الصبر على طلب العلم، لا يصبرون حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل العلماء.

<u>٦٣٨</u> حدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، والعَبَّاسُ بنُ عَبدِ العَظِيمِ العَنبَرِيُّ، وَعُمَرُ ابنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَبُو الأَزهَرِ، حَوْثَرَةُ بنُ مُحَمَّدٍ قالوا: حدَّثَنَا حَادُ بنُ مسعَدَةَ، قال: حدَّثَنَا عِمرَانُ العَمِّيُّ، عَن الحَسَن، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «مَازِلتُ أَشفَعُ إِلى رَبِّي، وَيُشَفِّعُنِي حتَّى قُلتُ: أَيْ رَبِّي، شَفِّعنِي فِيمَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَقَالَ: يَا

<sup>(</sup>۲۳۸) صحیح:

وهذا إسناد فيه ضعف، فإن عمران هو ابن داود القطان العمي وهو متكلم فيه، والراجح ضعفه، لكنه متابع من معبد ابن هلال كها سيأتي، والحسن هو البصري مدلس وقد عنعن هنا، لكنه صرح بالسياع من أنس في رواية معبد بن هلال، وأما حماد بن مسعدة فثقة، ووقع في نسخة الهراس: حماد بن سلمة وهو خطأ، وفي سائر النسخ: حماد بن مسعدة على الصواب، وأما حوثرة بن محمد المنقري فمجهول الحال، روى عنه جماعة ولم يوثقه من المتقدمين غير ابن حبان بذكره له في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق.

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٧٨٦) وابن أبي عاصم في السنة (٧٢٨) من طريق حماد بـن مـسعدة بهـذا الإسناد به.

- 1.

مُحَمَّدُ هَذِهِ لِيسَتْ لَكَ وَلا لأَحَدٍ، وعِزَّتِ وجَلاَلِي وَرَحْمَتِي لاَ أَدَعُ فِي النَّارِ أَحَدًا، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» هذا حديث عَمرِو بنِ عَليِّ.

وقال عَمرُ بنُ حَفْصٍ، فقال: «إِنَّمَا ذَلِكَ لِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَرَحْمَتِي، لا أَدَعُ فِي النَارِ عَبدًا قالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

﴿ وَقَالَ أَبُو الأَزْهَرِ عَنْ عِمْرَانَ الْعَمِيِّ وَقَالَ: ﴿ وَلَا لِأَحَدِ هِيَ لِي، فَلاَ يَبْقَى فِي النَّـارِ أَحَدُ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ إِلَّا أُخْرِجَ مِنْهَا ».

<u>٦٣٩</u> - وفي خبر حمَّادِ بنِ زَيدٍ، عن مَعبدِ بنِ هِلالٍ، في آخر الخبر، وفي ذكر الزيادة التي زادها الحسن، عن أنسٍ، عنِ النَّبيِّ ﷺ «فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّي، ائذَن لِي، فِيمَن قَالَ لَا إِلَـهَ إِلَّا الله قَالَ: فَيُقَـالُ: لَـيْسَ ذَلِـكَ لَـكَ، وَلَكِـنْ وَعِـزَّتِي وجَـلاَلِي وكِبْرِيَـائِي، وَعَظَمَتِي، لأُخرِجَنَّ مِنْهَا مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

﴿ حَدَّثَنَاه أَحَدُ بِنُ عَبِدةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعبدُ بِـنُ هِـلاَلٍ العَنَـزِي، خرجته بطوله في باب آخر.

قال أبوبكر: «حتى قلت» يريد: حتى أقول.

<u>٦٤٠</u> وقال العَبَّاسُ يرفعه إلى النَّبِيِّ عَلَيْقِ وَقَالَ: «حَتَّى أَقُولُ: أَيْ رَبِّ»، وقَالَ: «أَمَا وَعِزَّتِي وَحِلْمِي وَرَحْمَتِي».



(٦٣٩) صحيح:

وهذا الجزء هو من طريق حاد بن زيد عن معبد بن هلال عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعًا، وسيأتي الحديث بطوله برقم (٦٦١)،

## (٦٤٠) صحيح:

العباس: هو ابن عبد العظيم العنبري، وهو يرويه عن حماد بن مسعدة عن عَمران العمي عن الحسن عن أنس يرفعه، وسبق برقم (٦٣٨). 79 - باب ذكر البيان أنَّ النَّبِيَّ ﷺ يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله السانه إذا كان مخلصًا، مصدقًا بذلك بقلبه، لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب

<u>181</u> حدَّثنَا اللَّيثُ، عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن سَالِم بِنِ أَبِي سَالْمٍ، عَن مُعَاوِيةَ بِنِ مُعَتَّبِ، عن اللَّيثُ، عَن يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن سَالْم بِنِ أَبِي سَالْمٍ، عَن مُعَاوِيةَ بِنِ مُعَتَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ عُنْكُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلتُ رَسُول الله ﷺ ماذَا رَدَّ إِلَيكَ رَبُّكَ مِنَ الشَّفَاعَةِ؟ قال: «وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ، لقَد ظَننتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَن يَسأَلُنِي عَن ذَلِكَ مِن أُمَّتِي لِكَ وَلَا يَهُمُّنِي مِنَ القَضَاءِ فِيهِم عَلَى أَبُوابِ رَأَيتُ مِن حِرصِكَ عَلَى العِلْم، وَالَّذِي نَفسِي بِيكِهِ لَمَا يَهُمُّنِي مِنَ القَضَاءِ فِيهِم عَلَى أَبُوابِ الله عُنْدِي مِن القَضَاءِ فِيهِم عَلَى أَبُوابِ الله عُنْدِي مِن مَامٍ شَفَاعَتِي، وَشَفَاعَتِي لِن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُخْلِطًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ».

<sup>(</sup>٦٤١) ضعيف الإسناد، ولبعضه شواهد:

معاوية بن معتب مجهول الحال، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات على عادتهما في توثيق المجاهيل، وترجمته في التاريخ الكبير (٧/ ٣٣١ ت ١٤٥١) والثقات لابين حبان (٥/ ١٤٦) ومعرفة الثقات للعجلي (٢/ ٢٨٤ ت ١٧٤٩) وتعجيل المنفعة لابن حجر (ص ٤٠٧ ت ١٠٥٣) وأما سالم بن أبي سالم الجيشاني فثقة، ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٠٨) وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١١١ ت ١١٣٨) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ١٨٢ ت ٢٥٠) فلم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وقال الذهبي في الكاشف (١/ ٢٢٧ ت ١٧٧٠): مقبول.

قلت (يحيى): أخرج له مسلم في صحيحه حديثًا برقم (١٨٢٦) وهذا توثيق له. وأيضًا فسالم متابع على هذا الحديث من أبي الخير مرثد بن عبد الله وهو ثقة، كما سيأتي (٦٤٢). والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢٧٧٧) والحاكم في المستدرك (٢٣٣) والبخاري في التاريخ الكبير (١١١٤) والحارث في مسنده (١١٣٦ زوائد الهيثمي) والدقاق في رؤية الله (٢٠٥) جميعًا من طريق الليث بن سعد به، وصححه الحاكم والذهبي.

قلت: إسناده ضعيف لجهالة حال معاوية بن معتب. وانظر ما يأتي.

<u>١٤٢</u> - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ لَهِيعَةَ - وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ - عَنِ ابنِ أَبِي حَبيبٍ، عَنْ أَبِي الخيرِ، وَعَن سَالِم بنِ أَبِي سَالِم اللهُ اللهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ مُعَتَّبٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلتُ رَسولَ الله الحَيْشَانِيّ، عن مُعَاوِيَةَ بنِ مُعَتِّب، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلتُ رَسولَ الله اللهُ فَلَكَرَ بِمِثلِ حَدِيثِ الليث، وقَالَ: «وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ»، في كلا الموضعين، وقالَ: «مِن ثَمَامٍ شَفَاعَتي هُمُ»، وقَالَ: «لَمِن شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَنَّ محمدًا رَسُولُ الله مُخلِصًا».

قَالَ أَبُوبِكُر: إِنَّهَا زَادَ: «وأنَّ محمدًا رَسُولُ الله»، والباقي مثل لفظه.

<u>٦٤٣</u> - حَدَّثَنَا يُونسُ، في عَقِبِهِ، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ، قَالَ: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ، عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَن أَبِي سَالَمٍ، عَنِ ابنِ مُعَتِّبٍ، عن أَبِي هُرَيرَةَ عَلَيْ عَن رَسُولِ الله عَلَيْ.

هكذا حَدَّثَنَا بهما يونس، جعل متن الحديث لخبر ابن لهيعة، وقال في خبر عمرو بن الحارث بمثله، لولا ذلك لم أقدم ابن لهيعة على عمرو بن الحارث، ليس ابن لهيعة - رحمه الله - من شرطنا ممن يحتج به.

<sup>(</sup>٦٤٢) ضعيف الإسناد، ولبعضه شواهد:

وعلته في جهالة حال معاوية بن معتب، وفيه هنا متابعة أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله لسالم الجيشاني، ومرثد ثقة، وأما ابن لهيعة فمن العلماء من يضعفه مطلقًا، ومنهم من يستثني رواية جماعة عنه منهم:عبدالله بن وهب، فانحصرت العلة في معاوية بن معتب، ومعاوية متابع على أصل الحديث كما سيأتي برقم (١٤٤) لكنه قد انفرد في الحديث بلفظ: «والذي نفسي بيده لما يهمني من القضاء فيهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي...» إلخ، وهذا لم يتابع عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦٤٣) ضعيف الإسناد، ولبعضه شواهد:

وعلته في جهالة حال معاوية بن معتب، وانظر ما سبق، والمصنف قد ذكر أن الرواية في هذا الإسناد عن أبي سالم، ولعلها كنية سالم أيضًا.

قلت: الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٤٦٦) من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بهذا الإسناد بـ ه، وفيه: عن سالم بن أبي سالم الجيشاني.

قال أبوبكر: ورواية الليث أوقع على القلب من رواية عمرو بن الحارث إنها الخبر - علمي - عن سالم بن أبي سالم، كما رواه الليث، لا عن أبي سالم، اللهم إلا أن يكون سالم كنيته أبو سالم أيضًا، فالله أعلم.

<u>182</u> - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ حُجرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ جَعفَرٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا عمرُو - وهو ابنُ أَبِي عَمْرٍو - عن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنْ اللهُ عَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله ، مَن أَسعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَومَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَن اللهَ عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ أُولَى مِنكَ، لِمَا رَأَيتُ مِن حِرصِكَ ظَنَنتُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَلَّا يَسأَلُنِي عَن هَذَا الحَدِيثِ أَحَدُ أُولَى مِنكَ، لِمَا رَأَيتُ مِن حِرصِكَ عَلَى الحَدِيثِ؛ أَسعَدُ الناسِ بِشَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِطًا مِنْ نَفْسِهِ».



أخرجه البخاري (٢٥٧٠) وابن منده في الإيهان (٩٠٤-٩٠٦) وابن أبي عاصم في الـسنة (٨٢٥) وابـن سـعد في الطبقات (٤/ ٣٣٠) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.

٧٠- باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت إنما يخرج من النار شاهد ألا إلـه إلا الله، إذا كان مصدقًا بقلبه بما شهد به لسانه إلا أنه كنَّى عن التصديق بالقلب بالخير، فعاند بعض أهل الجهل والعناد، وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان، قلة علم بدين الله وجرأة على الله في تسمية المنافقين مؤمنين

٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ يَحِيى - رَحِمَهُ إِلله - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخِبَرِنَا شُعِبَةُ، عَن قَتَادَة، عَن أَنس بن مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى الله: أَخرجُوا مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَـنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِه مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، أُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَـالَ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَفِي قَلبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ دُودَةً، أَخرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَـه إِلَّا اللهُ، وفِي قلبِهِ مِنَ الخير مَا يَزِنُ ذَرَّةً».

7٤٦ - حَدَّثَنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارِ، قَالَ: حَدثَنَا مُحَمدُ بنُ جَعفَرِ، قَالَ: حَدثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: حَدثنَا قَتَادَةُ، عَن أَنْسِ بِن مَالِكٍ، قَالَ: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن قَالَ: لَا إِلَـهَ إِلَّا الله، وَكَـانَ فِي قَلبِهِ مِنَ الخيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً»، ثم ذكر بمثله ولم يذكر: الدودة. وَقَالَ في كلها: «وَكانَ في قلبه مِنَ الخيرِ».

(٦٤٥) صحيح:

أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٦) وعبد بن حميد (١١٧٢) وابن منده في الإيهان (٨٧٢) من طريق يزيد بن هارون عن شعبة به، وأخرجه مسلم بنحوه (١٩٣) وابن حبان (٧٤٨٤) وابن منده في الإيمان (٨٧٠ و٠١٠٨) من طريق يزيد بن زريع عن شعبة.

<sup>(</sup>٦٤٦) صحيح:

أخرجه أحمد (٣/ ١٧٣ و٢٧٦) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة.

<u>٦٤٧</u> وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، عَن شُعبَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بنِ مَالكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عِيْلِةٍ بمثل حديث مُحَمَّدِ بنِ جَعْفرٍ.

<u>٦٤٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَن النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله، وكَانَ فِي عَن أَنَسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَن النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا الله وكَانَ فِي قَلبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُم يَخرُجُ مِنهَا مَن قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وكَانَ فِي قَلبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً».

عَن هِ شَامٍ صاحب مَدَّ ثَنا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ، عَن هِ شَامٍ صاحب الدَّستُوائِيِّ بِهذا الإسناد بمثله.

<u>٦٥٠</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن سَعِيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَن النَّبِيَّ عَن النَّبِيَّ عَالَ: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا أَنَّ النَّبِيَ

(٦٤٧) صحيح:

أخرجه الترمذي (٢٥٩٣) والطيالسي (١٩٦٦) وأبو يعلى (٣٢٧٣) وابن منده في الإيمان (٨٧٢) وابن أبي عاصم في السنة (٨٥١) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٩٤).

(٦٤٨) صحيح: ٥

أخرجه البخاري (٧٤١٠) ومسلم (١٩٣) والترمذي (٢٥٩٣) وابن حبان (٧٤٨٤) والطيالسي (١٩٦٦) وابن أخرجه البخاري (٧٤١٠) ومسلم (١٩٦٦) وابن منده في الإيهان (٨٦٨ و ٨٦٩ و ٨٧٠ و ١٠٨٠) وأبو يعلى (٢٩٢٧ و ٢٩٧٧ و ٣٢٧٣) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٩٤) من طرق عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعًا به.

(٦٤٩) صحيح:

وتخريجه فيها سبق.

(۲۵۰) صحیح:

أخرجه مسلم (١٩٣) وأحمد (٣/ ١١٦) وابن حبان (٧٤٨٤) وأبو يعلى (٢٨٨٩ و٢٩٥٥) وابن منده في الإيهان (٨٧٠ و ٨٧١ و ١٠٨٠) وابن أبي عاصم في السنة (٨٤٩) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٣٨٥) جميعًا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُم يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً».



<sup>(</sup>۲۰۱) صحیح:

وسبق من طريق محمد بن جعفر برقم (٦٤٦).

٧١- باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي ﷺ أنه قال: «إنما يخرج من النّار من كان في قلبه في الدنيا إيمان ممن كان في قلبه في الدنيا إيمان ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد، خاليًا قلبه من الإيمان

مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيهان القلب، ضد قول من زعم من غير المرجئة - غالية المرجئة أن الإيهان لا يكون في القلب، وخلاف قول من زعم - من غير المرجئة - أن الناس إنها يتفاضلون في إيهان الجوارح، الذي هو كسب الأبدان، فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيهان القلب الذي هو التصديق، وإيهان اللسان الذي هو الإقرار مع البيان أن للنبي على شفاعات يوم القيامة، على ما قد بينت قبل، لا أن له شفاعة واحدة فقط.

<u>٦٥٢</u> - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيهَانَ، وَإِبرَاهِيمُ بنُ عِيسَى بنِ عَبدِ الله، كَاتِبُ الحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابنُ وَهبِ.

﴿ وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ وهِ إِنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: أَخبَرَنِي مَالِكُ، عَن عَمِو بِن يَحَيَى بِنِ عُهَارَةَ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبِي، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَشُولُ الله عَن عَموِ و بِن يَحَيَى بِنِ عُهَارَةَ، قَالَ: أَخبَرَنِي أَبِي، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَشُولُ الله عَن الله عَلَى النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَعُولُ: انظُرُوا مَن وَجَدتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن إِيهَانٍ، فَأَخرِجُوهُ، قَالَ: فَيَخرُجُونَ مِنْهَا مُمَّا قَد امتُحِشُوا، فَيُلقَونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَو الْحَيَا، فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْجَبَّةُ الْجَبَّةُ

<sup>(</sup>۲۵۲) صحیح:

وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ضعيف، لكنه متابع، وعمه هو عبد الله بن وهب المصري، والحديث أخرجه البخاري (٢٢) ومسلم (١٨٤) وابن حبان (٢٢٢) وابن منده في الإيمان (٨٢٠) والبيهقي في الشعب (٣٠) وغيرهم من حديث مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، ومالك متابع من وهيب بن خالد، أخرجه البخاري (٢٥٦٠) ومسلم (١٨٤) وأحمد (٣/٥) وأبو يعلى (١٢١٩) عن وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى به، وتابعها خالد بن عبد الله عند مسلم (١٨٤).

- أو - الحَيَّةُ -، شك الربيع - إلى جَانِبِ السَّيلِ»، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَمُ تَرَوهَا كَيفَ تَخُرُجُ صَفْرَاءَ مُلتَوِيَةً»، وَقَالَ إبرَاهِيمُ بنُ عِيسَى: «يُدخِلُ الله أَهلَ الجَنَّةِ الجَنَّةَ»، وَقَالَ: «الحِبَّةُ إلى جَانِبِ السَّيلِ»، قَالَ أحمد: «الحِبَّةُ» ولم يشك، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مالكُ.

قال أبوبكر: هذا الخبر مختصر، حُذِفَ منه أول القصة في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد، وذكر آخر القصة، والدليل على صحة ما ذكرت أن الخبر مختصر.

<u>١٥٣</u> - خَبَرُ زيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «فَيَقُولُ الله: انظُرُوا مَن كَانَ فِي قَلبِهِ زِنَةُ دِينَارٍ مِن إِيهَانٍ أَخرِجُوُه» ثم ذَكَرَ: «زِنَةَ قِيرَاطٍ»، ثم ذكر: «زِنَةَ مِثْقَالِ حَبَّةِ خَردَلٍ»، قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الباب بتهامه.

<u>102</u> وقد حَدَّثَنَا أيضًا بِصِحَّةِ ما ذكرت يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قال حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، قال: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الأحول، عن أَبِي عُثَهَانَ النَّهِدِي، عَن سَلَهَانَ الفَارِسِيّ، قَالَ: يَأْتُونَ النَّبِيَّ قَالَ: يَأْتُونَ النَّبِيَّ فَيَقُولُونَ: يَا نَبِيَّ الله، أَنتَ الَّذِي فَتَحَ اللهُ بِكَ، وَخَتَمَ بِكَ، وَغَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَرَ، قُم فَاشَفَع لَنَا إلى رَبِّكَ فَيقُولُ: «نَعَم، أَنَا صَاحِبُكُم» فَيَخرُجُ يَجُوسُ النَّارَ، حَتَّى يَتَهِي إلى بَابِ الجَنَّة، فَيَأْخُذُ بِحَلْقَةٍ فِي البَابِ مِن ذَهَبٍ، فَيقرَعُ البَاب، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ يَنتَهِي إلى بَابِ الجَنَّة، فَيَأْخُذُ بِحَلْقَةٍ فِي البَابِ مِن ذَهَبٍ، فَيقرَعُ الله، فَيَستَأذِنُ فِي السَّجُودِ، فَيُوذَنُ فَي السَّجُودِ، فَيُوذَنُ لَيُ الله، فَيسَتَأذِنُ فِي السَّجُودِ، فَيُوذَنُ لَهُ مَنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحمِيدِ والتَّمْجِيدِ مَا لَمَ يَفَتَحُ لأَحَدِ مِنَ الخَلاثِقِ، فَيُنادَى وَسَل تُعطَهُ، ادعُ ثُجُب، قَالَ: فَيَرَفَعُ رَأْسَهُ، فَيقُولُ: «رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّ وَسَل تُعطَهُ، ادعُ ثُجُب، قَالَ: فَيَرَفَعُ رَأْسَهُ، فَيقُولُ: «رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّانَا وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيقِ وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيةِ وَالتَّعْمِيةِ وَالْتَعْمَ وَالله فَي فَوْلَ: «رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتَى وَاللَّهُ وَلَا لللهُ فَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ فَي وَلُن وَلَعْمُ وَالْمَاهُ، فَي فَعُولُ: «رَبِّ أُمَّتِي أُمَّ وَلَى السَّهُ فَي وَلُا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُ وَلَا اللهُ وَالِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا ا

<sup>(</sup>۲۵۳) صحیح:

وانظر ما سِبق برقم (٣٤٦ و٢٢٨) وسيأتي برقم (٢٧١).

<sup>(</sup>۲۰٤) صحيح:

ويوسف بن موسى صدوق، لكنه متابع من أبي بكر بن أبي شيبة، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٦٧٥) ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨١٣) والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٤٧ ح رابعة على المربعة المربعة المربعة على ال

ثُمَّ يَستَأذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤذَنُ لَهُ، فَيَفتَحُ اللهُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ والتَّحمِيدِ والتَّمجِيدِ، مَا لَم يَفتَحهُ لِللهُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ والتَّحمِيدِ والتَّمجِيدِ، مَا لَم يَفتَحهُ لِأَحدٍ مِنَ الخَلائِقِ فَيُنَادَى: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وسَل تُعطَهُ، واشفَعْ تُشفَع، وَادعُ ثُجُب، قَالَ: يَفعَلُ ذَلِكَ مرَّتَينِ أَو ثَلاَثًا، فَيشفَعُ لَمِن كَانَ فِي قَلبِهِ حَبَّةُ مِن حِنطَةٍ، أو مِثقَالُ شَعِيرَةٍ، أو مِثقَالُ شَعِيرَةٍ، أو مِثقَالُ صَعيرَةٍ، أو مِثقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن إِيهَانٍ. قَال سَلْهَانُ: فَذَلِكَ الْمَقَامُ المَحمُودُ.

قال أبوبكر: وهذا الخبر أتم في قصة إخراج من يخرج من النار، من خبر يحيى بن عهارة، عَن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيّ؛ لأنَّ في هَذَا الخَبَر ذَكَرَ: مثقال حبة الحنطة، وحبة الشعير، وليس في خبر يحيى بن عهارة عن أبي سعيد ذكرهما، وخبر عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس فيه أيضًا ذكر الشعيرة والبرة، وفيه أيضًا ذكر الذرة، لم يذكر فيه حبة الخردل، وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتُها، منهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة، وبعضها متقصاة، فإذا جمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها، بان حينتلدٍ العلم والحُكم.

<u>- 100</u> حدَّثَنَا بِخَبَر عُبَيدِ الله بنِ أبي بَكرِ الذي ذكرتُ: مَحَمُودُ بنُ غَيلانَ، قال: حَدَّثَنَا المُؤمَّلُ بنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بنُ أبي بَكرِ بنِ أنسٍ، المُؤمَّلُ بنُ إِسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ أبي بَكرِ بنِ أنسٍ، عَن جَدِّه أنسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ : «يَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَخْرِجُوا مِنَ النَارِ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ شُعِيرَةٍ مِنَ الإِيمَانِ، أَخرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ، أَخرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنَ

<sup>(</sup>٦٥٥) ضعيف الإسناد:

المؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، والمبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي، ولم يصرح بالتحديث إلا في رواية مؤمل، وقد خالفه الخصيب بن ناصح وهو صدوق يخطئ، وأبو داود الطيالسي وهو ثقة حافظ، فروياه عن المبارك بن فضالة ولم يصرح المبارك في روايتهما بالسماع. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٣٤) من طريق مؤمل بن إسماعيل بهذا الإسناد به، وقال الحاكم: وقد تابع أبو داود مؤملًا على روايته واختصره اهـ. وصححه الذهبي.

قلت: أبو داود لم يتابع مؤملًا على تصريح المبارك بالتحديث كما سيأتي.

الإِيمَانِ، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَو ذَكَرَنِي أَو خَافَنِي فِي مَقَام».

<u>۲۵۷</u>-وروى أَبُو دَاودَ هذا الخبر مختصرًا.

﴿ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ رَافع، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، عَن مُبَارَكِ بِنِ فَضَالَةً.

﴿ وَحَدَّثَنَا عَبَدَةُ بِنُ عَبِدِ الله الخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَثْنَا أَبُو دَاودَ الطَّيالِسِيُّ، قال: حَدَثْنَا أَبُو دَاودَ الطَّيالِسِيُّ، قال: حَدَثْنَا أَبُو دَاودَ الطَّيالِسِيُّ، قال: حَدَثَنَا أَبُو دَاودَ الطَّيالِسِيُّ، قال: قَالَ مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةَ، عَن عُبَيدِ الله بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَنْسٍ، عَن أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَقُولُ اللهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن ذَكَرَنِي يَومًا أَو خَافَنِي فِي مَقَامٍ».

قال أبوبكر: اختصر أبو داود هذا الحديث، ولم يذكر أول المتن، وذكر آخره.

<u>٦٥٨</u> - أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الحَكَمِ، أَنَّ أَباهُ، وَشُعَيبَ بنَ اللَّيثِ،

<sup>(</sup>٢٥٦) ضعيف الإسناد:

وانظر ما يأتي. ونصر بن مرزوق والخصيب بن ناصح كلاهما صدوق.

<sup>(</sup>٦٥٧) ضعيف الإسناد:

وعلته عنعنة المبارك بن فضالة، فإنه يدلس ويسوي، والحديث أخرجه الترمذي (٢٥٩٤) وابن أبي عاصم في السنة (٨٣٣) وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (٢١٩٦ بتحقيقي) والحاكم في المستدرك (٢٣٥) والبيهقي في الاعتقاد (ص ٢٠١) وفي شعب الإيهان (٧٤٠) جميعًا من طريق أبي داود وهو الطيالسي عن المبارك بن فضالة بهذا الإسناد به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: وعلته ما سبق.

<sup>(</sup>۲۵۸) صحیح:

وعمرو بن أبي عمرو هو أبو عثمان المدني، وهو ثقة أخرج لـه الجماعـة، والحديث أخرجـه أحمـد (٣/ ١٤٤) والدارمي (٥٢) وابن منده في الإيمان (٨٧٧) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٦٨) والبيهقي في شعب

أَخبَرَاهُ قَالا: أَخبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابنِ الهَادِ، عَن عَمرِو بنِ أبي عَمرِو، عَن أَنس بنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لأَوَّلُ النَّاس، تَنشَقُّ الأَرضُ عَن جُمجُمَتِهِ يَومَ القِيَامَةِ ولا فَخرَ، وأُعطَى لِوَاءَ الحَمدِ ولا فَخرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّبيِّينَ يَـومَ القِيَامَـةِ ولا فَخـرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدخُلُ الْجَنَّةَ يَومَ القِيَامَةِ وَلاَ فَخرَ، سَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَيفتَحُونَ لِي، فَأَسجُدُ لله تَعَالَى، فَيقُولُ: ارفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكلَّم يُسمَع مِنكَ، وقُل يُقبَل مِنكَ، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَب إِلَى أُمَّتِك، فَمَن وَجَدت فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن شَعِيرَةٍ مِن إِيمَانِ، فَأَدخِلهُ الجَنَّةَ، فَأُقبِلُ بِمَن وَجَدتُ فِي قَلبِهِ ذَلِكَ، فَأُدخِلهُمُ الجَنَّةَ وَآتِي الجَبَّارِ، فَأَسجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارفَع رَأْسَكَ يِا مُحَمَّد، وَتَكَلَّم يُسمَع مِنكَ، وَقُل يُقبَل قَولُكَ، واشفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: اذهَـب إلَى أُمَّتِكَ فَمَن وَجَدتَ فِي قَلبِهِ مِثقَالَ نِصفِ حَبَّةٍ مِن شَعِيرِ مِنَ الإيمَانِ فَأَدخِلهُ الجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ، فَمَن وَجَدتُ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ فَأُدخِلهُ الجَنَّةَ، قَالَ: فَآتِي الجَبَّارَ، فَأَسجُدُ لَـهُ فَيَقُولُ: ارفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّم يُسمَع مِنكَ، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَرفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي أُمَّتِي، أَي رَبِّ، فَيَقُولُ: اذهَب، فَمَن وَجَدتَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن إيمَانٍ فَأَدخِلهُ الْجَنَّةَ، فَأَذَهَبُ، فَمَن وَجَدتُ فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ ذلكَ فأدخِلُهُم الْجَنَّةَ، وَفُرِغ الحِسَابُ -حِسَابُ النَّاس». وذكر الحديث.

<u>٦٥٩</u> - حَدَّثَنَا بِهِذَا الحَبر أَحمدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْدٍ وَ بَنِ أَبِي عَمْرٍ وَ، عَن أَنسِ بنِ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْنِ بنُ سَلَهَانَ - يعني الحَجْرِي -، عَن عَمرِ و بنِ أَبِي عَمْرٍ و، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: «وَأَنا سَيِّدُ النَّبِيِّين يَومَ مَالِكٍ، قَالَ: «وَأَنَا سَيِّدُ النَّبِيِّين يَومَ

الإيهان (١٤٨٩) جميعًا من طريق الليث بن سعد به، وهو عند البيهقي مختصر.

الرِيهان ۱۱۰۱۱) بينو ش طريق الليك بل سعد به وهو

<sup>(</sup>٦٥٩) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

عبد الرحمن بن سلمان الحجري متكلم فيه، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب ضعيف على الراجح، لكن الحديث صحيح من غير طريقه كما سبق. وهو بهذا اللفظ في مصادر التخريج السابقة.

القِيَامَةِ وَلا فَحْرَ، وَإِنِّي آتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَآخُذ بِحَلقتِهَا، فَتقُولُ الْمَلائِكَةُ: مَن هَذَا؟ فَأَقُولُ: الْعُكَمَّدُ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَدخُلُ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - مُستقبلي، فَأَسجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ». فذكر بعض الحديث وقَالَ: «فَأُقبِلُ بِمَن وَجَدتُ فِي قلبِهِ فَلِكَ، فإذَا الْجَبَّارُ مُستقبلي، فَأسجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ». فذكر بعض الحديث، وقَالَ: «فَمَن وَجَدتَ فِي قلبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ حَبَّةٍ مِن شَعِيرةٍ مِنَ الإِيهَانِ فَأَدِخِلَهُ الْحَينَة، فَأُقبِلُ بِمَن وَجَدتُ فِي قلبِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ - تَبَارَكَ وَتَعَلَى مُستقبلي، فَأَسجُدُ لَهُ» الجَنَّة، فَأُقبِلُ بَمَن وَجَدتُ فِي قلبِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ - تَبَارَكَ وَتَعَلَى مُستقبلي، فَأَسجُدُ لَهُ» الجَنَّة، فَأُقبِلُ بِمَن وَجَدتُ فِي قلبِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ - تَبَارَكَ وَتَعَلَى مُستقبلي، فَأَسجُدُ لَهُ» وَذَكَرَ الحَديث إلى قوله: «وَفُرِغَ مِن حِسَابِ النَّاسِ»، قال: «أُدخِلَ مَن بَقِيَ مِن أُمَّتِي النَّارَ مَعْ أَهلُ النَّارِ: مَا أَعْنَى عَنكُم أَنَّكُم كُنتُم تَعبُدُوه وَلا تُشرِكُون بِهِ مَعَاء فَانَتُم مَعنَا، فَيَقُولُ الْجَبَّرُ - تَبَارَكَ وَبَعَالَى -: فَبِعِزَّتِ لِأُعتِقنَّهُم مِنَ النَّارِ، فَيُتُولُ الْجَبَّرُ - تَبَارَكَ وَبَعَالَى -: فَبِعِزَّتِ لاَعْتِقنَهُم مِنَ النَّارِ، فَيُتُولُ الْجَبَّرُ وَتَعالَى اللَّهُ فَيُنجُرُ جُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امتُحِشُوا، فَيَدخُلُونَ فِي تَهرِ الْجَنَّةُ فَينبُتُ ونَ فِيهِ كَمَا تَنبُتُ فَي اللَّهُ فَي مُنَاء السَّيْلِ، وَيُحَلُونَ الْجَنَةُ وَلَهُ الْمَا الْجَنَّةُ وَلَهُ اللَّهُ عَنْقَاء اللَّه فَيُذَهُ مِنَ النَّه وَيُحَلُونَ الْجَنَة وَلَاء مُنْ الْمَارُ وَقَدِ الْهَ مَنْ الْمَا وَلَاء مَن فِيهُ وَي مَن النَّارِ وَقَدِ الْمَهُ وَلَاء عُتَقَاء اللَّه وَلَاء عُتَقَاء اللَّه الله الْمُ الْجَنَّة عَلَاهُ الْمَا الْجَنَّة وَلَاء وَلَهُ وَلَاء مُلَاء مُلَاء مُن فَي مُولًاء عُتَقَاء اللَّه الله الْمَالُولَ الْمَالُولُ الْمَلُولُ الْمَلُولُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِهُ الْمَالِ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِهِ الللهُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِهُ الْمَالُ الْمَلْ

قال أبوبكر: في هذا الخبر، خبر عَمرو بنِ أبي عَمرو، عن أنس، ذكر نصف حبة شعير، وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة، وليس في هذا الخبر، ذكر البرَّة، وجائز أن يكون زنة نصف حبة شعير، أو زنة حبة حنطة.

<u>- ٦٦ -</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى الذُّهلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَليلُ بنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ - يعني ابنَ أبي عَرُوبَةَ -، عَن قَتَادَةَ، عَن أنسٍ، قَالَ: يعني ابنَ سعيدِ الأبُح - عَن سَعيدٍ - يعني ابنَ أبي عَرُوبَةَ -، عَن قَتَادَةَ، عَن أنسٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>٢٦٠) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

عمر بن سعيد الأبح ضعيف، منكر الحديث، وترجمته في المجروحين (٢/ ٨٧) والضعفاء الكبير (٣/ ١٦٦ ت ١٦٥٦) والجرح والتعديل (٦/ ١١١ ت ٥٨٨) والكامل لابن عدي (٥/ ٤٨) ولسان الميزان (٤/ ٣٠٩) وأما الخليل بن عمر فهو العبدي البصري وهو صدوق، والإسناد ضعيف لضعف الأبح، ومن طريق الأبح أخرجه أبو يعلى (٢٩٩٣) لكن الأبح متابع من ابن أبي عدي ويزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا، وسبق الحديث وتخريجه برقم (١٥٠).

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَن كَانَ في قَلبِهِ مَا يَزِنُ خَرِدَلَةً مَا يَزِنُ بُرَّةً، مَا يَـزِنُ ذَرَّةً مِنَ الإِيمَانِ».

قال أبوبكر: ليس خبر قتادة عن أنس: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ مَا يَزِنُ بُرَّةً» خلاف هذه الأخبار التي فيها، «في قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ مَا يَزِنُ كذا»، إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشر، ومن زعم من الغالية المرجئة أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان، كان مكذبًا لهذه الأخبار التي فيها، «أُخرِجُوا مِنَ النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ كذا»، فيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة، أو يقولوا: إن الإيمان ليس بإيمان، أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخير، وما ليس بخير فهو شر، ولا يقول مسلم: إن الإيمان ليس بخير، فافهمه لا تغالط.

<u>171</u> – حَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ عَبَدة، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ – يعني ابنَ زَيدٍ –، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعبدُ ابنُ هِلالٍ العَنزِي، قَالَ: انطَلَقنَا إلى أَنسِ بِنِ مَالِكٍ، فِي زَمَنِ الشَّمَرةِ، ومعنَا تَابِتُ البُنَانِ؛ لَمُذَا الحديث، فاستأذَنَ ثَابِتُ، فَأَذِنَ لَنَا وَدَخَلنا عَليهِ، وَأَجلَسَ ثَابِتًا مَعهُ عَلى سَرِيرِهِ، أو قَالَ: عَلَى فِرَاشِهِ، قَالَ: فَقُلتُ لأصحَابِنَا: لا تسألُوهُ عَن شيءٍ إلَّا عَن هذا الحديث، فَإِنَّا خَرجنَا لَهُ، قَالَ ثَابِتُ: يَا أَبَا حَمْزَة، إِنَ إِحَوَانَكَ مِن أَهلِ البَصرةِ جَاءُوكَ يَسألُونَكَ عَن خَرجنَا لَهُ، قَالَ ثَابتُ: يَا أَبَا حَمْزَة، إِنَ إِحَوَانَكَ مِن أَهلِ البَصرةِ جَاءُوكَ يَسألُونَكَ عَن خَرجنَا لَهُ، قَالَ ثَابتُ عَمْزَة، إِنَ إِحَوانَكَ مِن أَهلِ البَصرةِ جَاءُوكَ يَسألُونَكَ عَن حَدِيثِ رَسُولِ اللهَ ﷺ فَا الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: نَعَم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ فَالَ: ﴿إِذَا كُنَ يَومُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعضُهُم في بَعضٍ قَالَ: فَيُؤتى آدَمُ عليهِ السَّلامُ فَيُقَالُ: يا آدَمُ، كَانَ يَومُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعضُهُم في بَعضٍ قَالَ: فَيُؤتى آدَمُ عليهِ السَّلامُ فَيُقَالُ: يا آدَمُ، اللهُ عَلَى قَالَ: فَيُؤتى مُوسَى، فَإِنَّهُ كَلِيمُ الله، فَيُؤتى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَستُ لَهَا، وَلَكِن عَلَيْكُم بِمُوسَى، فَإِنَّهُ كَلِيمُ الله، فَيُؤتى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَستُ لَمَا، وَلَكِن عَلَيْكُم بِمُوسَى، فَإِنَّهُ كَلِيمُ الله، فَيُؤتى مُوسَى، فَيَقُولُ:

<sup>(</sup>۲۲۱) صحیح:

أخرجه البخاري (٧٥١٠) ومسلم (١٩٣) والنسائي في السنن الكبرى (١١٦٣) وأبو يعلى (٤٣٥٠) وابن منده في الإيهان (٨٧٣) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢٧٤) من طرق عن حماد بن زيد عن معبد بن هـلال بهذا الإسناد به.

لَستُ لَهَا، ولَكِن عَليكُم بِعِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤتَى عِيسَى، فَيَقُولُ: لَستُ لَحا وَلَكِن عَلَيكُم بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَأُوتى، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا فَأَنطَلِقُ، فَأَستَأْذِنُ عَلَى رَبِّ، فَيُـؤذَنُ لى عَلَيهِ، فَأَقُوم بَينَ يَدَيهِ، وَيُلهِمُنِي مَحَامِدَ لاَ أَقدِرُ عَلَيهَا الآنَ، فَأَحَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَسَل تُعطَه، واشفَع تُشفَّع، فَأَقُول: يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: انطَلِق فَمَن كَانَ فِي قَلبِهِ – إِمَّا أن قَـالَ: مِثقَـالُ بُرَّةٍ، وَإِمَّا أَن قَالَ -: مِثْقَالُ شَعِيرةٍ مِنَ الإِيهانِ فَأَخْرِجه مِنهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُـودُ، فَأَحَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ سَاجِدًا،، قَالَ: فَيُقَال لِي: يَا مُحَمَّدُ ارفَع رَأْسَكَ، وقُل يُسمَع، وَسَل تُعطَه، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: انطَلِق فَمَن كَانَ فِي قَلبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مِن مِثْقَالِ حَبَّةِ خَردَلٍ مِنَ الإِيمَانِ، فَأَخرِجهُ مِنَ النَّارِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَأَنطَلِقُ، فَأَفعَلُ»، قَالَ مَعبَدُ: فَأَقبَلنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهِرِ الجَبَّانِ، قُلتُ: لَو مِلنَا إِلَى الحَسَنِ - وَهُوَ مُستَخفٍ فِي مَنزِلِ أَبِي خَلِيفَةً - قال: فَدَخَلنَا عَلَيهِ، فَقُلنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئنَا مِن عِندِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ وحَدَّثناهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغنَا، قَالَ: مَا حَدَّثَكُم إِلَّا بِهَذَا؟ قُلنَا: مَا زَادَنَا عَلَى هَذَا! قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: لَقَد حَدَّثَنِي مُنذُ عِشرِينَ سَنةً، فَمَا أُدرِي أَنسيَ الشَّيخُ، أم كَرهَ أَن يُحَدِّثَكُم فَتَتَّكِلُوا، قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَبًا سَعِيدٍ، حَدِّثْنَا؟ فَضَحِكَ، وَقَالَ: خُلِقَ الإنسَانُ عَجُولًا، إِنِي لَمَ أَذكُرْهُ إِلَّا وأَنَا أُرِيدُ أَن أُحَدِّثكُمُوهُ، حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُم مُنذُ عِشرِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ: «فَأَقومُ الرَّابِعَةَ، فَأَحَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخَرُّ لَـهُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع لَكَ، وَسَل تُعطَه، وَاشفَع تُشَفَّع، قَالَ: فَأَرفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أي رَبِّ ائذَن لِي فِيمَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: فَيُقَالُ: لَـيسَ لَـكَ ذَلِـكَ، وَلَكِـن وَعِزَّتِي وَكِبرِيَائِي وَعَظَمَتي لأُخرِجَنَّ مِنهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

قال أبوبكر: ليس في هذا الخبر «زنة الدينار» ولا «نصفه» وفي آخره زيادة ذكر «أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ».

77٢ - حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ بنُ سُلَيَ إنَ، عَن مُمَيدِ الطَويل، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَا: «يَلقَى النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ مِنَ الحَبسِ مَا شَاءَ الله أَن يَلقَوهُ، فَيَقُولُونَ: انطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ، فَيَنطَلِقُونَ إِلَى آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكَ، وَلَكِنِ انطَلِقُ وا إِلَى خَلِيلِ الله إِبرَاهِيمَ، فَيَنطَلِقُ ونَ إِلَى إِبرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَــا إبرَاهِيمُ اشفَع لنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكَ، وَلَكِن انطَلِقوا إِلَى مَن اصطَفَاهُ الله برسالتيه، فَينطَلِقُونَ إِلَى مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى اشفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَستُ هُنَاكَ، وَلَكِن انطَلِقُوا إِلَى مَن جَاءَ اليَومَ مَغفُورًا لَهُ، لَيسَ عَلَيهِ ذَنبٌ، فَيَنطَلِقُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ عَيْكِ ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: أَنَا لَهَا، وأَنَا صَاحِبُهَا، قَالَ: فَأَنطَلَقُ حَتَّى أَستَفتِحَ بَابَ الجَنَّةِ، فَأَدخُلُ، وَرَبِّ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى عَرشِهِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا، وَأَحَدُهُ بِمَحَامِدَ، لَم يَحمَدُهُ بَهَا أَحَدُ قَيلِي، - وَأَحسَبُهُ قَالَ: وَلَا أَحَدُ بَعدِي - فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَسَل تُعطَه، وَاشْفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَخرِج مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَ ال شَعِيرَةٍ مِنَ الإِيهَانِ، قَالَ: فَأَخِرُّ سَاجِدًا، وَأَحَدُهُ بِمَحَامِدَ لَم يَحَمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي - وَأَحسَبُهُ قَـالَ: وَلاَ أَحَدُ بَعدِي - فَيُقَال: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسمَع، وَسَل تُعطَه، واشفَع تُشَفَّع، فَأْقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَخرِج مِنَ النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِن إِيمَانٍ، قَالَ: فَأَخِرُّ سَاجِدًا، وَأَحَدُهُ بِمَحَامِدَ لَم يَحَمَدُهُ بِمَا أَحَدٌ قَيلِي - وَأَحسَبُهُ قَالَ: وَلا أَحَدٌ بَعدِي -فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَسَل تُعطَه، وَاشفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَخرِج مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيءٍ، فَيَخرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ، يُقَالُ هُم الجَهَنَّمِيُّونَ، وَإِنَّـهُ لَفِي الْجَنَّةِ»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَسَمِعتَ هَذَا مِن رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجَهُـهُ،

<sup>(</sup>٦٦٢) صحيح:

والحسين بن الحسن هو السلمي المروزي، وهو صدوق، لكنه متابع، والحديث أخرجه ابن منده في الإيمان (٨٧٤) عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨١٦) عن العباس بن الوليد النرسي، ثلاثتهم عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس مرفوعًا به.

وَاشْتَدَّ عَلَيهِ وَقَالَ: لَيسَ كُلُّ مَا نُحَدِّثُ سَمِعْنَاهُ مِن رَسُولِ الله ﷺ وَلَكِنْ لَمَ يَكُنْ يُكَذِّبُ بَعضُنَا بَعضًا.

قال أبوبكر: لَيسَ فِي الخَبَر ذِكر عيسى - عليه السلام -.

قال أبوبكر: لعله يخطر ببال من يسمع هذه الأخبار فيتوهم أن هذه اللفظة: ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله عليه في عقب هذا الخبر، خلاف خبر معبد بن هلال الذي قال فيه: حدثنا محمد على وخلاف خبر عمرو بن أبي عمرو، عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ. وليس كذلك هو عندنا بحمد الله ونعمته؛ لأن في خبر عمرو ابن أبي عمرو، عن أنس حين ذكر سماعه من رسول الله عليه، ذكر في أول الخبر: ﴿إِنِّي لَأُوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهِ»، فذكر في الخبر كلامًا، ليس في رواية حميد، عن أنس، وكذلك في خبر معبد بن هلال: «إِذَا كَانَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ، مَـاجَ النَّـاسُ بَعْـضُهُمْ فِي بَعْض»، فالتأليف بين هذه الأخبار أن النبي على حدث بعض أصحابه أنس فيهم فسمع من النبي على بعض الخبر، واستثبت في باقي الخبر واستفهمه ممن كان أقرب من النبي عَيْكَةً في المجلس وأكبر منه سنًّا، وأحفظ وأوعى للحديث منه، فروى الحديث بطوله، قد سمع بعضه، وشهد المجلس الذي حدَّث النبي ﷺ بهذا الحديث، فحدَّث بالحديث بتهامه، سمع بعضه من النبي ﷺ وبعضه ممن حفظه من النبي ﷺ، ووعاه عنه كما يقـول بعض رواة الحديث: حدثني فلان، واستثبته من فلان، أو ثبتني فيه فـــلان، يريـــد خُفــي علي بعض الكلام، فثبتني فلان؛ لأن قول من استفهم أنسًا: أسمعت هذا من رسول الله عَلِيْهِ؟ ظاهره يدل على أن المستفهم إنها استفهمه أسمعت جميع هذا الخبر من رسول الله وأجاب أنس: ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله عليه ، فظاهر هذه اللفظة، أنه ليس كل هذا الحديث سمعه من رسول الله عليه، ولو لم يقل أنس: لم أسمع هذا الحديث من رسول الله عَلَيْهِ، وقال غيره في أول الخبر: سمعت رسول الله عَلَيْهِ، لكان هذا كلامًا صحيحًا جائزًا، إذ غير جائز في اللغة أن يقول القائل: سمعت من فلان

قراءة سورة البقرة، وقد سمع قراءته لبعضها، وكذلك جائز أن يقول القائل: سمعت من فلان قراءة سورة البقرة، وإنها سمع بعضها لا كلها على ما قد أعلمت من مواضع في كتبنا أن الاسم قد يقع على الأشياء ذي الأجزاء أو الشعب على بعض الشيء دون بعض، كذلك اسم الحديث قد يقع على بعض الحديث كها يقع الاسم على الكل، فافهموه، لا تغالطوا.

77٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ بُندَارٌ، وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِع - وهذا حديث بندار - قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَسعَدَةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، عَن حُوثَةَ بِنِ عُبَيدٍ، عِن أَنسِ بِنِ مَالِكٍ، عِنْكُ، عَنِ النَبِيِّ عَلِي قَالَ: «يُؤتَى آدَمُ عَلَيهِ السَّلامُ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُقَال: اشفَع لِذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ائِتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ الأَنبِيَاءِ وَأَكبَرُهُم، فَيُـؤتَى نُوحٌ فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِهِ، عَلَيكُم بِإِبرَاهِيمَ، فَإِنَّ الله اتخَذَهُ خَلِيلاً فَيُـوْتَى إِبرَاهِيمُ فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِهِ، عَلَيكُم بِمُوسَى، فَإِنَّ الله كَلَّمَهُ تَكلِيمًا، قَالَ: فَيُـوْتَى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَستُ بِصَاحِبِهِ عَلَيكُم بِعِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ الله وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤتَّى عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ هَذَا، وَلَكِن أَدُلُّكُم عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَكِن ائتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، وَعَلَى جَمِيع الأنبِيَاءِ، قَالَ: فَأُوتَى، فَأَستَفتِحُ فَإِذَا نَظَرتُ إِلَى الرَّحَمَنِ وَقَعتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لي: ارفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُل يُسمَع، وَاشفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَه، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ: اذْهَبُوا فَلا تَدَعُوا فِي النَّارِ أَحَدًا فِي قَلبهِ مِثْقَالُ دِينَارِ إِيمَانِ إِلَّا أَخرَجتُمُوهُ، وَيَخرُجُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أَقَعُ الثَّانِيَة سَاجِدًا، قَالَ: فَيُقَالُ: ارفَع يَا مُحَمَّدُ، فَقُل يُسمَع، وَاشْفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَه، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ: اذهَبُوا فَلا تَدَعُوا فِي النَّارِ أَحَدًا فِي قَلبِهِ نِصفُ دِينَارِ إِيمَانِ إِلَّا أَخرَجتُمُوه قَالَ: فَيَخرُجُ بِذَلِكَ مَا شَاءَ الله، قَالَ: ثُـمَّ أَقَعُ الثَّالِشَةَ

<sup>(</sup>٦٦٣) في إسناده ضعف:

جوثة بن عبيد مجهول الحال. روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، وترجمته بـالجرح والتعـديل (٢/ ١٤٩ تـ ٢٢٨١) والتاريخ الكبير (٢/ ٢٥٣ تـ ٢٣٧٧) والثقات لابن حبان (٤/ ١٢٠).

سَاجِدًا قَالَ: فَيُقَالُ لِي: ارفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُل يُسمَعُ لَكَ، وَاشفَع تُشَفَّعُ، وَسَل تُعطَه، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ: اذَهَبُوا فَلاَ تَدَعُوا فِي النَّارِ أَحَدًا فِي قَلِيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ إِيمَانٍ إلَّا أَخرَجتُمُوه، قَالَ: فَلا يَبقَى إِلاَّ مَن لا خَيرَ فِيهِ». قَالَ لَنَا بندار مرة «ائتُوا عِيسَى»، وَقَالَ: «مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيمَانٍ»، سمعته عيسَى»، وقَالَ: «مِثقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيمَانٍ»، سمعته من بندار مرتين، مرةً في كتاب «الفوائد»، ومرة في كتاب ابن عجلان.

قال أبوبكر: قد اختلفوا في اسم هذا الشيخ، فقال بعضهم: جوثة بن عُبيد.

٦٦٤ - وَحَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بِنُ عَبِدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرَنَا عَبِدُ الله بِنُ وَهب، قَالَ: أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ أَنَّ يَزِيدَ بنَ أَبِي حَبِيبِ حَدثُهُ أَنَّ جَوثَةَ بنَ عُبَيدٍ الدِّيَكِيّ، حدثه أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - إذا قَضَى بَينَ خَلقِهِ، فَأدخَلَ أهلَ الجنَّةِ الجنَّة، وَأَدخَل أَهلَ النَّارِ النَّارَ، سَجَدَ مُحَمَّدٌ عَلَيْه، فَأَطَالَ السُّجُودَ، فَيُنادَى: ارفع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، اشْفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَه، فَيَرفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُ: «يَا رَبِّ، أُمَّتِي»، فَيَقُولُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - لِلمَلائِكَةِ: أخرجُوا لِمُحَمَّدٍ ﷺ مِن أُمَّتِهِ مَن كَانَ فِي قَلبهِ مِثقَالُ قِيرَاطٍ مِن إِيهَانٍ، فَيَخرُجُونَ، ثُمَّ يَسجُدُ الثَّانِيَةَ أَطوَلَ مِن سَجدتِهِ الأُولَى، قَالَ: فَيُقَالُ: ارفَع رَأْسَكَ اشْفَع تُشَفَّع، وَسَل تُعطَه، «فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي» فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -لِلمَلائِكَةِ: أَخرِجُوا مِن أُمَّتِهِ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِن إِيهَانٍ، ثُمَّ يَسجُدُ الثَّالِثَةَ أَطْوَلَ مِن سَجِدَتِهِ، فَيُنَادَى: ارفع رَأْسَكَ، اشفَع تشَفَّع، وسَل تُعطَه، «فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي »، فَيَقُولُ اللهُ لِلمَلائِكَةِ: أَخرِجُوا لُحَمَّدِ ﷺ مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَردَلٍ مِن إِيهَانٍ، فَيُعرَضُونَ عَليهِ، فَيُخرِجُونَهُم، قَد اسْوَدُّوا وَعَادُوا كَالنِّصَالِ الْمُحَرَّقَةِ، فَيَدخُلُونَ الجَنَّةَ فَيُنَادِي بِهِم أَهلُ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: مَن هَؤُلاَءِ الَّذِينَ آذَانَا رِيحُهُم؟ فَتَقُولُ المَلائِكَةُ: هَوْ لاَءِ الجَهَنَّمِيُّونَ، وَقَد أُخرَجُوا بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ، فَيُذَهَبُ بِهِم إِلَى نَهرِ الحَيَوَانِ

<sup>(</sup>٦٦٤) في إسناده ضعف:

وعلته ما سبق، وجوثة بن عبيد قد انفرد بألفاظ لم يتابع عليها.

فِيَغتَسِلُونَ وَيَتُوضَئُونَ، فَيَعُودُونَ أُناسًا مِنَ النَّاسِ غَيرَ أَنَّهُم يُعرَفونَ، فَقُلتُ: يَا أَبَا حَمـزَةَ، وَمَا الحَيَوانُ؟ قَالَ: نَهُرٌ مِن أَنهَارِ الجَنَّةِ، هُوَ مِن أَدنَاهَا.

قال أبوبكر: هذه اللفظة «قد اسودوا وعادوا كالنصال» من الجنس الذي أقول إن العود قد يكون بدءًا؛ لأن أهل النار لم يكونوا سُودًا كالنصال، قبل أن يدخلوا النار، وإنها اسودوا بعدما احترقوا في النار، فمعنى قوله: «وعادوا كالنصال المحرقة»، أي صاروا كالنصال المحرقة، فأوقع اسم العود، وإنها معناه فصاروا.

قال أبوبكر: هذا الشيخ هو جوثة بن عبيد، كما قاله عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب.

- وقد روى عياش بن عُقبة الحضرمي عنه خبرًا آخر.

<u>170</u> حَدَّثَنَاهُ أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحَمَنِ الْمُقرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بنُ عُقبَةَ الحَضرَمِيُّ - وكان من أفاضل من لقيتُ بمصرَ - قَالَ: سَمِعتُ جَوثَةَ بنَ عُبَيدٍ الدِّيلي يُحَدِّثُ عَن أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «سَيقرَأُ القُرآنَ رِجَالٌ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».



<sup>(</sup>٦٦٥) في إسناده ضعف، وله شواهد صحيحة:

وعلة هذا الإسناد جوثة بن عبيد الله، والحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٣) من طريق عياش بن عقبة الحضرمي عن جوثة عن أنس، لكن المتن صحيح من غير هذا الطريق، فأخرجه البخاري (٥٠٥٧) ومسلم (١٠٦٦) وأبو داود (٤٧٦٧) والنسائي (٧/ ١١٩) وأحمد في المسند (١/ ١٣٣ و ١٥٦) وعبد الله في السنة (١٥٨٥ بتحقيقي) من حديث على بن أبي طالب مرفوعًا به. وورد من حديث غيره أيضًا.

٧٧- باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي على الممته هو المقام المحمود الذي وعده الله - عزوجل - في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودَا الْإِسَرَاء: ٧٩]

وَهَذِهِ اللَّفظَةُ عندي من الجنس الذي قال بعض العلماء: عسى من الله واجب، لا على الشك والارتياب مما يجوز ألَّا يكون.

أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيرَةَ، ﴿ ﴿ اللَّهِ عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي قَولِهِ: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا تَحْمُودًا الْإِنَّ ﴾ قَالَ: «هُوَ المَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ لِأُمَّتِي». هذا لفظ إسماعيل.

# (٦٦٦) ضعيف الإسناد، وله شاهد صحيح:

داود بن يزيد الأودي ضعيف، وأما أبوه فوثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات على عادتهما في توثيق المجاهيل، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب عنه: مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين، والحديث أخرجه الترمذي (٣١٣٧) وأحمد (٢/ ٤٤١ و ٥٢٨) وابن أبي عاصم في السنة (٧٨٤) وابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٩) والحسين المروزي في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك (١٣١٢) والبيهقي في شعب الإيهان (٢٩٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ١٤٠) و (٢١ / ٢٥٣) من طرق عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

قلت: إسناده ضعيف، وله شاهد صحيح من حديث كعب بن مالك مرفوعًا، أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٦) وابن أبي عاصم في السنة (٧٨٥) من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك مرفوعًا به. (٦٦٧) ضعيف الإسناد، ولبعضه شو اهد:

وعلته جهالة حال معاوية بن معتب، والحديث سبق برقم (٦٤٦-٦٤٣) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به.

عثمان - عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عُلْثُ ، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله مَا ردَّ إِلَيكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟ قَالَ: قَد ظَنَنتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَن يَسأَلني عَنهَا مِن حِرصِكَ عَلَى العِلمِ، شَفَاعَتِي لأُمَّتِي مَن كَانَ مِنهُم يشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله، يُصَدِّقُ قَلبُهُ لِسَانَهُ أَو لِسَانُهُ قَلبَهُ.

<u>٦٦٨</u> - وَرَوَى رِشدينُ بنُ كُريبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، في قوله: ﴿عَسَىٰۤ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَمُّودُا ﴿ عَسَىٰٓ اللهِ عَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحَمُّودُا ﴿ عَسَىٰٓ اللهِ عَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا لَعَمُّودُا لِيْكُا ﴾ قَالَ: المَقَامُ المَحمُّودُ: مَقَامُ الشَّفَاعَةِ.

﴿ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بِنُ الفَضلِ. قَـالَ: حَـدَّثَنَا عِيسَى بـنُ يُونُسَ عن رشدِينَ.

<u>٦٦٩</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الحَكَمِ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيبٌ، قَالاَ: أَخبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيبٌ، قَالاَ: أَخبَرَنَا اللَّيثُ، عَن عُبيدِ الله بنِ أَبِي جَعفَر، قَالَ: سَمِعتُ حَمزَةَ بنَ عَبدِ الله، يَقُولُ: سَمِعتُ عَبد الله بنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ، حَتَّى يَأْتِي سَمِعتُ عَبد الله بنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ، حَتَّى يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ، لَيسَ فِي وَجِهِهِ مُزعَةُ لَحَم.

<u>١٧٠</u> وَقَالَ: إِنَّ الشَّمسَ تَدنُو َ حَتَّى يَبلُغَ العَرَقُ نِصفَ الأُذُنِ فَبَينَا هُم كَذَلِكَ استَغَاثُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ استَغَاثُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ فَيَشْفَعُ بَينَ الخَلقِ، فَيَمشِي، حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلقَةِ الجُنَّةِ فَيُومَئِذٍ يَبعَثُهُ الله مَقَامًا مَحَمُودًا يَحَمُدُهُ أَهلُ الجَمع كُلُّهُم.



<sup>(</sup>٦٦٨) ضعيف الإسناد:

رشدين بن كريب ضعيف، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ١٢٩) من طريق عيسى بن يونس بمثله. (٦٦٩) صحيح:

وسبق برقم (۱۹ه و۲۰۰).

<sup>(</sup>۲۷۰) صحیح:

وسبق برقم (٥٢١).

٧٣ - بـاب ذكر الدِليل أن جميع الأخبـار الـتي تقدم ذكري لهـا إلى هـذا الموضع في شفاعة النبي عَلَيْ في إخراج أهل التوحيد من النار إنما هي ألفاظ عامة مرادها خاص

قَولُهُ: «أَخرجُوا مِنَ النَّارِ مَن كَانَ فِي قَلبهِ وَزنُ كَذَا مِنَ الإِيمَانِ» أَنَّ مَعنَاهُ: بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان؛ لأن النبي عَيْكِ قد أعلم أنه يشفع ذلك اليوم أيضًا غيره، فيشفعون، فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير نبينا محمد ﷺ من كان في قلوبهم من الإيهان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا محمد عليه اللهُمَّ إلا أن يكون من يشفع من أمة النبي عَلَيْهِ، إنها يشفع بإذنه، كخبر آدم بن علي، عن ابن عمر، وجائز أن تنسب الشفاعة إلى النبي عِينَ لأمره بها، كما بينت في مواضعَ من كتبي: أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل، ومعروف أيضًا في لغة العرب الـذين بلغتهم خوطبنا أن يقال: أخرج الناس من موضع كذا وكذا، أو القوم أو من كان معــه كذا أو عنده كذا وإنها يراد بعضهم، لا جميعهم، لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد الخاص، قد بينا من هذا النحو من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى عليه، في كتاب «معاني القرآن» وفي كتبنا المصنفة من المسند في الفقه، ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وُفِّقَ لفهمه، كان معنى الأخبار التي قدمت ذكرها في شفاعة النبي عَلَيْ عندي خاصة معناها: أخرجوا من النار مَنْ كان في قلبه من الإيمان كذا، أي: غير من قضيت إخراجهم من النار بشفاعة غير النبي ﷺ، من الملائكة والصدِّيقين والشهداء والشفعاء غيره ممن كان لهم أخوة في الدنيا يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم، ويغزون معهم قد قضيت أني أشفعهم فيهم، فأخرجوهم من النار بشفاعتهم، في حبر حُذيفة «بشفاعة الشافعين»، قد خرجته قبل هذا الباب بأبواب. ٦٧١ - فَحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرنا هِشَامُ بنُ سَعدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ، قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، هَل نَرَى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ - فذكر الحديث بطوله -، وَقَـالَ: «ثُـمَّ يُـضرَبُ الجِسرُ عَلَى جَهَنَّم»، قُلنَا: وَمَا الجِسرُ يَا رَسُولَ الله - بِأبِينَا أَنتَ وَأُمِّنَا -؟ قَالَ: (دَحضْ مَزَلَّةُ، لَهُ كَلاَلِيبُ، وَخَطَاطِيفُ، وَحَسَكَةٌ تَكُونُ بِنَجدٍ، عَقِيفًا يُقَالُ لَهَا: السَّعدَان، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَلَمح البَرقِ، وَكَالطَّرفِ وَكَالرِيح وَكَالطَّيرِ، وَكَأَجوَدِ الْخَيلِ، وَالرَّاكِبِ: فَنَاج مُسَلَّمٌ، وَنَحْدُوشُ مُرسَلٌ وَمَكدُوشٌ فِي نَارِ جَهنَّمَ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَـا أَحَـدُكُم بأَشَـدًّ مُناشَدةً فِي الحَقِّ يَرَاهُ مِنَ الْمُؤمِنِينَ فِي إِخْوَانِهِم إِذَا رَأُوا أَن قَد خَلَصُوا مِنَ النَّارِ يَقُولُونَ: أَي رَبَّنَا، إخوانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، وَيُجَاهِدُونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، قَـد أَخَذَتْهُمُ النَّارُ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُم: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُم صُورَتَهُ فَأَخِرِجُوهُ وَتُحَرَّمُ صُورَتُهُم، فَيَجِدُ الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَتهُ النَّارُ إِلَى قَدَمَيهِ، وَإِلَى أَنصَافِ سَاقَيهِ، وَإِلى رُكبَتَيْهِ، وَإِلى حَقْوَيهِ، فَيُخرِجُونَ مِنهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَتَكَلَّمُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَن وَجَدْتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ قِيرَاطِ خَيرٍ فَأَخرِجُوهُ، فَيُخرِجُونَ مِنهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَتَكَلَّمُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصفِ قِيرَاطٍ مِنْ خَيرِ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخرِجُونَ مِنهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَلاَ يَزَالُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُم، حَتَّى يَقُولَ اذْهَبُوا، فَأَخْرِجُوا مَن وَجَدْتُم فِي قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَخْرِجُوهُ». فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ يزيد: يقول.

قال أبوبكر: لم أجد في كتابي: يقول: إِنْ لَم تُصَدِّقُوا فَاقْرَءُوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَقًا ﴾ وَرَبَّنَا لَم نَذَر فِيهَا خَيْرًا، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَم نَذَر فِيهَا خَيْرًا، فَيَقُولُونَ: هَلْ

<sup>(</sup>۲۷۱) صحیح:

والحديث سبق بعضه برقم (٣٤٦ و٢٢٨ و٢٥٣).

بَقِيَ إِلاَّ أَرحَمُ الرَّاحِينَ، قَدْ شَفَعْتِ المَلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ الأنبِيَاءُ، وَشَفَعَ المُؤمِنُونَ فَهَلْ بَقِيَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، قَالَ: فَيَأْخُذُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخرِجُ قَومًا قَد صَارُوا مُحَمَّةً لَم يَعمَلُوا لَهُ عَمَلُ اللَّا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، قَالَ: فَيَأْخُذُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخرِجُ قَومًا قَد صَارُوا مُحَمَّةً لَم يَعمَلُوا لَهُ عَمَلَ خَيْرٍ قَطَّ، فَيُطْرَحُونَ فِي نَهرٍ يُقَالُ لَهُ نَهرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَيَا تَعْمُلُ خَيْرٍ قَطّ، فَيُطْرَحُونَ فِي نَهرٍ يُقَالُ لَهُ نَهرُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَيَا تَنْبُتُ الْحِبَةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ». ثم ذكر محمد بن يحيى باقي الحديث، خرجته بتامه في كتاب الأهوال.

<u>١٧٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَر، عَن زَيدِ ابنِ أَسلَمَ، بِهَذَا الإسناد، فذكر نحو هذه القصة خرجته في بـاب آخر بعـد، غير أنه لم يذكر الجسر، ولا صفة المرور عليه، وَإِنَّمَا قَالَ: «إِذَا خَلْصَ المُؤمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا يُخادَلَةُ أَحَدِكُم لِصَاحِبِه فِي الحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنيَا». ثُمَّ سَاقَ مَا بَعدَ هَذَا مِنَ الحَدِيثِ.

قال أبوبكر: هَذِهِ اللَّفظَة «لَم يَعمَلوا خَيرًا قط» من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتهام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل، لم يعملوا خيرًا قط، على الكمال والتهام، لا على ما أُوجب عليه وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي.

<u>٦٧٣</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رِبعِيُّ بنُ عُلَيَّةَ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ بنِ إسحَاقَ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: قُلنَا يَا رَسُولَ الله،

وسبق بهذا الإسناد برقم (٦٢٧).

## (٦٧٣) صحيح:

وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق العامري صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٦) وابن أبي عاصم في السنة (٦٣٤) من طريق ربعي بن إبراهيم وهو ابن علية بهذا الإسناد به. وعبد الرحمن متابع من هشام بن سعد كما سبق برقم (٦٧١) وتابعها حفص بن ميسرة، أخرجه مسلم (١٨٣) وابن منده في الإيمان (٨١٨) عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بمثله، وتابعهم سعيد بن أبي هلال كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦٧٢) صحيح:

هَل نرى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الحَدِيث بطوله حديث هشام بن سعد، وَقَالَ: "فَهَا أَحَدُكُم فِي حَقِّ يَعلَمُ أَنَّهُ حَقِّ لَهُ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنهُم لإِخوانِهِمُ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ، وَتَعُولُون: أَيْ رَبِّ، كُنَّا نَعٰزُو جَمِيعًا، وَنَحُجُّ جَمِيعًا، وَنَعْتَمِرُ جَمِيعًا، فَبِمَ نَجوْنَا اليومَ يَقُولُون: أَيْ رَبِّ، كُنَّا نَعٰزُو جَمِيعًا، وَنَحُجُّ جَمِيعًا، وَنَعْتَمِرُ جَمِيعًا، فَبِمَ نَجوْنَا اليومَ وَهَلَكُوا؟ قَالَ: فَيقُولُ الله - تَبَارَك وَتَعَالَى -: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قلبِهِ قِيرَاطُّ مِنَ الإِيهَانِ، فَأَخرِجُوهُ، قَالَ: فَيُحْرَجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قلبِهِ قِيرَاطُّ مِنَ الإِيهَانِ، فَأَخرِجُوهُ، قَالَ: فَيُحْرَجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ الإِيهَانِ، فَأَخرِجُوهُ، قَالَ: فَيُحْرَجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ وَمَنَ الإِيهَانِ فَأَخرِجُوهُ قَالَ: فَيُحْرَجُونَ - " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَينِي وَبَينكُم كِتَابُ الله، فَلَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَا مُنْ الإَيهِ السَّيلِ، أَلَمْ تَرُوا مَا يَكُونُ مِنَ الأَبْتِ إِلَى الشَّمسِ يَكُونُ أَخْطَرَ، وَمَا يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ حَمِيلِ السَّيلِ، أَلَمْ تَرُوا مَا يَكُونُ مِنَ النَّبُتِ إِلَى الشَّمسِ يَكُونُ أَخْضَرَ، وَمَا يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ كَيْونَ أَصَفَرَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّكَ قَد رَعَيْتَ الغَنَمَ؟ قَالَ: «نَعَم، قَدْ رَعَيْتَ الغَنَمَ».

<u>٦٧٤</u> - حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى - يَعنِي ابنَ بُكَيرٍ -، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، عَن خَالَدِ بنِ يَزِيدَ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلالٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، بهذا الإسناد بالخبر بطوله.



<sup>(</sup>٦٧٤) صحيح:

أخرجه البخاري (٧٤٣٩) وابن منده في الإيمان (٨١٧) وابن جرير في تفسيره (٨/ ٣٦٤) من طريق الليث بـن سعد بمثله.

٤٣٨ كتاب التوحيج

٧٤ باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي على في الشفاعة يوم القيامة ثم
 سائر الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – يتلون الصديقين، ثم
 الشهداء يتلون الأنبياء – عليهم السلام – إن صح الحديث

<u>٦٧٥</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِميُّ، وَأَحَمَدُ بنُ مَنصُورٍ المَرْوَزِيُّ البَزَّارُ، قَالَ الدَّارِميُّ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ المَروَزِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضَرُ بنُ شُمَيلٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُنَيدَةَ البَرَاءُ بنُ نَوفَلٍ، عَن وَالانَ، عَن حُذَيفَةَ، عَن أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ:

(٦٧٥) في إسناده مقال، ويتقوى بشواهده:

أخرجه أحمد (١/٤) وابن حبان (٢٤٧٦) وأبو يعلى (٥٦ و٥٧) والبزار (٢٧) وابن أبي عاصم في السنة (٨١٢) وابخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٥) وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢٩) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٥٣٩) وأخرج بعضه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٢٩٥) وابن أبي عاصم في السنة (٢٥١) وفي الأوائل (١٨٧) جميعًا من طريق النضر بن شميل عن أبي نعامة عن أبي هنيدة عن والان عن حذيفة عن أبي بكر الصديق به، وأورده الدارقطني في العلل (١/ ١٩٠ ح ١٤) وقال: ووالان غير مشهور، والحديث غير ثابت، وقال الخطيب البغدادي: وليس يعرف لوالان حديث غيره، وأعله ابن الجوزي في العلل بجهالة والان، ونقل عن أبي حاتم الرازي والدارقطني قولها عن والان: مجهول.

قلت: والان هو العدوي، قال عنه ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ١٨٤ ت ١٨٤) والتاريخ الكبير للبخاري (٨/ ١٨٥) وتعجيل المنفعة (ص ١٨٥) والثقات لابن حبان (٥/ ١٢٧) وأما أبو هنيدة فهو البراء بن نوفل العدوي، قال عنه ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٩٩٣ ت ١٧٥١) والثقات (٦/ ١١٠) والتاريخ الكبير (٢/ ١١٨ ت ١٨٩٤) وتعجيل المنفعة (ص ٢٥٠ ت ١٤٢٢) وأما أبو نعامة فهو عمرو بن عيسى وهو صدوق، أخرج له مسلم وغيره، لكن ذكر الإمام أحمد أنه اختلط، وليس في ترجمته من التهذيب وغيره، ولا في الكواكب النيرات (ص ٢٩ رقم ٤٣) بيان لمن سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع بعده، وفي الحديث ألفاظ تفرد بها كالسجود مرتين قدر جمعة، وتقديم الصديقين على الأنبياء.

وللحديث شواهد يتقوى بها إلا في بعض ألفاظه، والله أعلم.

أَصبَحَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوم، فَصَلَّىَ الغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّىَ إِذَا كَـانَ مِـنَ الـضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ، حَتَّى صَلَّى الأُولَى وَالعَصرَ وَالمَغرِبَ، كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ، حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ لأبي بَكرِ: سَلْ رَسُولَ الله ﷺ مَا شَأَنُهُ، صَنَعَ اليَومَ شَيئًا لَمُ يَصنَعهُ قَطُّ؟ فَقَالَ: نَعَم، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «عُرِضَ عَلَى مَا هُوَ كَائِنٌ مِن أَمرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، يُجمَعُ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ، حَتَّىَ انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ، وَالعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُم، فَقَالُوا: يَا آدَمُ، أَنتَ أَبُو البَشَرِ، وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ، اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُم، انْطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُم بَعْدَ أَبِيكُم إِلَى نُسوح، ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَثُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ فَيَقُولُونَ: اشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ الله، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدَع عَلَى الأَرضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُم عِنْدِي، انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللهَ اثْخَذَهُ خَلِيلاً، فَيَ أَتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيسَ ذَاكُم عِندِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُ وا إِلَى مُوسَى، فَإِنَّ الله كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَقُولُ مُوسَى: لَيْسَ ذَاكَ عِندِي، وَلَكِن انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُـبْرِئُ الأَكْمَـة وَالأَبْرَصَ وَيُحْيِي المَوْتَى، فَيَقُولُ عِيسَى: لَيسَ ذَاكُم عِندِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَومَ القِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلْيَشْفَع لَكُم إِلَى رَبِّكُم، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جِبْرِيلُ رَبَّهُ، فَيَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ائْذَنْ لَـهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ، قَالَ: فَيَنطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ، فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدرَ جُمُّعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ - عَرَّ وَجَلَّ -: ارْفَع رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَع، وَاشْفَع تُشَفَّع، قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فِإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخرَى يَقُولُ اللهُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَع رَأْسَكَ، وَقُل يُسمَع، وَاشْفَع تُشَفَّع، قَالَ: فَيَذَهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ جِبِرِيلُ بِضُبْعَيهِ، فَيَفبتَحُ الله عَلَيهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيئًا لَم يَفتَحهُ عَلَى بَشَرِ قَطُّ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، جَعَلتَنِي سَيَّدَ وَلَـدِ آدَمَ،

وَلاَ فَخرَ، وَأَوَّلَ مَن تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَخَر، حَتَّى إنَّهُ لَيَردُ عَلَى ٓ الحَـوْضَ أَكثَرُ مِمَّا يَيْنَ صَنعَاءَ وَأَيلَةَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادعُ الصِّدِّيقِينَ لِيَشْفَعُوا، ثُمَّ يُقَالُ: ادعُ الأَنبياءَ، قَالَ: فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ العِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْحَمسَةُ والسِّتَّةُ وَالنَّبِيُّ وَلَيسَ مَعَهُ أَحَـدٌ، ثُـمَّ يُقَالُ: ادعُ الشُّهَدَاءَ، فَيَشفَعُونَ لِمَن أَرَادُوا، فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيْئًا، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: انْظُرُوا فِي النَّارِ، هَلْ تَلْقُونَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيرًا قَطُّ؟ قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلاً، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاً، غَيرَ أَنِّي كُنتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي البَّيعِ وَالشِّرَاءِ، قَالَ: فَيَقُولُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: اسمِحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي، ثُمَّ يُخِرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلاً آخَرَ، فَيُقَالُ لَهُ: هَـلْ عَمِلْتَ خَيرًا قَطُّ؟ قَالَ: لاَ، غَيرَ أَنِّي أَمَرْتُ وَلَهِي إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِ بِالنَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِ، حَتَّى إِذَا كُنتُ مِثلَ الكُحْلِ، فَاذْهَبُوا بِي إِلَى البَحِرِ، فَاذْرُونِي فِي الرِّيح، فَقَالَ اللهُ: لِمَ فَعَلتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ نَحَافَتِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ تَعَالَى: انظُر إِلَى مُلكِ أَعظم مَلِكِ، فَإِنَّ لَكَ عَشرَةَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ اللِّكُ؟ فَذَاكَ الَّـذِي ضَحِكتُ مِنهُ». هَذَا لَفظُ حَدِيثِ أَحمد بن منصور.

قال أبوبكر: إنها استثنيت صحة الخبر في الباب؛ لأني في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والان خبرًا غير هذا الخبر، فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفى، غير أنه قال: العجلي لا العدوي،

\_ عَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بنُ سَعِيدِ بنِ مَسرُوقِ الكِندِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ - يَعنِي

<sup>(</sup>٦٧٦) ضعيف الإسناد:

مالك بن عمير الحنفي قال عنه ابن القطان: حاله مجهولة.

قلت: وقد أراد ابن خزيمة - رحمه الله - بهذا الأثر إثبات أن والان قد روى عنه غير أبي هنيدة.

ابنَ سُلَيَهَانَ - عَن إِسهَاعِيلَ بنِ سُمَيع الحَنَفِيِّ، عَن مَالِكِ بنِ عُمَـيرٍ الحَنَفِيِّ، عَـن وَالأَنَ العَجليِّ، قَالَ: رَجَعتُ إِلى دَارِي فَإِذَا شَاةٌ مِن غَنَمِي لَبُونٌ قَد ذُبِحَت، وَإِذَا النِّسوةُ مُطبِقَاتٌ بِهَا، فَقُلتُ: مَا شَأَنْهَا؟ فَقَالُوا: عَرَضَ لَمَا، فَقُلتُ: مَن ذَبَحَهَا؟ قَالُوا: غُلامُكَ هَذَا، فَقُلتُ: وَالله - مَا يُحَسِنُ يصَلِّي وَلاَ يُحْسِنُ يَدعُو، وَكَانَ سَبِيًّا، فَقَالُوا: إِنَّا قَد عَلَّمنَاهُ، وَقَد سَمَّى، فَهَا نَزَلتُ عَن بَغلَتِي، حَتَّى أَتَيتُ عَبدَ الله، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: كُلهَا.



قلت (يجيي بن سوس):

أولًا: والان العدوى وثقه ابن معين وهو من هو، ولم يخالف في ذلك، فسواء روى عن والان راو أو اثنان.

ثانيًا: مالك بن عمير لا يروي عن والان العدوي، وإنها المذكور في شيوخه هو والان العجلي، وهو الحنفي، وقــد فرق أبو حاتم والبخاري وابن حبان وابن أبي حاتم بين العدوي الذي يروي عن حذيفة وعنه أبو هنيدة، وبين الحنفي صاحب أبن مسعود الذي يروي عنه مالك بن عمير، وقد ذكر البخاري أن الحنفي يروي عن ابن مسعود حديث ذبيحة الصبي، وهو هذا الحديث، وقال البخاري عن والان الحنفي: لا بأس به، بينها لم يذكر في والان العدوى جرحًا أو توثيقًا، وانظر التاريخ الكبير (٨/ ١٨٥) والجرح والتعديل (٩/ ٤٣) والثقات لابن حيان (٥/ ٩٤٧).

ثالثًا: في نسخة دار الحديث: والان العدوي، وهو تحريف، وفي سائر النسخ: والان العجلي وهو الصحيح.

٧٥ - باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام

7٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ.

﴿ وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بِنُ المِقدَامُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشِرُ بِنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: جَلَستُ إِلَى قَومٍ أَنَا رَابِعُهُم، فَقَالَ أَحَدُهُم: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: جَلَستُ إِلَى قَومٍ أَنَا رَابِعُهُم، فَقَالَ أَحَدُهُم: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَعْمِمٍ قَالَ: قُلنَا: سِوَاكَ يَا يَسُولَ الله؟ قَالَ: «سِوَايَ». قُلتُ: أَنتَ سَمِعتَ هَذَا مِن رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: نَعمْ، فَلَمَّ قَالَ: نَعمْ، فَلَمَّا قَالَ: مَن هَذَا إِن قَالَ: هَذَا ابنُ أَبِي الجَدعَاء.

<u>٦٧٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَن عَبدِ الله بنِ شَقِيقٍ، عَن رَجُ لِ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَيَدخُلَنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ يُقَالُ لَهُ: ابنُ أَبِي الجَدعَاءِ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَدخُلَنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِن أُمَّتِي أَكثَرُ مِن بَنِي تَميمٍ».

قال أبوبكر: قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَّذَا يُقَالُ لَهُ: ابن أبي الجَدعَاءِ.

(٦٧٧) صحيح:

أخرجه الترمذي (٢٤٣٨) وابن ماجة (٤٣١٦) وأحمد (٣/ ٤٦٩ و ٤٧٠) والدارمي (٢٨٠٨) وابن حبان (٢٣٠٦) وأبو يعلى (٢٨٠٨) والحاكم (٢٣٦ و ٢٣٧ و ٥٧٢٩) من طرق جميعًا عن خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن أبي الجدعاء هو عبد الله، وإنها يعرف له هذا الحديث الواحد.

(٦٧٨) صحيح:

وتخريجه فيها سبق، وشيخ المصنف هو محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي وهو ثقة.

<u>٦٧٩</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاودُ، عَن عَبِدِ الله بِنِ قَيسٍ النَّخَعِيِّ، عَن الحَارِثِ بِنِ أُقَيشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا مِن مُسلِمَينِ يُقَدِّمَانِ ثَلاثَةً لَم يَبلُغُوا الجِنثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُم الله الجَنَّةَ بِفَضلِ رَحَمِتِهِ إِيَّاهُم»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَذُو الاثنَينِ؟ قَالَ: «وَذُو الاثنَينِ»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ مِن أُمَّتِي مَن سَيُعَظَّمُ للنَّادِ، حَتَّى يَصِيرَ مِثلَ أَحَدِ زَوَاياهَا، وَإِنَّ مِن أُمَّتِي مَن سَيُدخِلُ الله إِشَفَاعَتِهِ الجَنَّةَ - يَعنِي - أَكثَرَ مِن مُضَرَ».

قال أبوبكر: خرَّجت بعض طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز.

• ١٨٠ – حَدَّثَنَا الْمُنذِرُ بِنُ الوَلِيدِ الجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن دَاودَ، عَن عَبدِ الله بَيْ قَالَ: «إِنَّ الوَّجُلَ دَاودَ، عَن عَبدِ الله بَيْ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِن أُمَّتِي لَيَدخُلُ الجنَّةَ فَيَشفَعُ لِكَثيرٍ مِن مُضَرَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِن أُمَّتِي لَيُعَظَّمُ لِلنَّادِ، حَتَّى مِن أُمَّتِي لَيَدخُلُ الجنَّة فَيَشفَعُ لِكَثيرٍ مِن مُضَرَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِن أُمَّتِي لَيُعَظَّمُ لِلنَّادِ، حَتَّى يَكُونَ أَحَد زَوَايَاهَا، وَمَا مِن مُسلِمَينِ يُقَدِّمَانِ أَربَعةً مِن وَلَدِهِمَا إِلَّا أَدخَلَهُ مَا اللهُ بِفَضلِ يَكُونَ أَحَد زَوَايَاهَا، وَمَا مِن مُسلِمَينِ يُقَدِّمَانِ أَربَعةً مِن وَلَدِهِمَا إِلَّا أَدخَلَهُ مَا اللهُ بِفَضلِ رَحَيَهِ»، فَقَالَت امرَأَةُ: أَو ثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: «أَو ثَلاثَةٌ»، قَالَت: أَو اثنينِ؟ قَالَ: «أو اثنينِ».

قال أبوبكر: قد أعلمت أن اسم (الأمة) قد يقع على معنيين: أحدهما: من قد بُعثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إليه، وآخر: مَنْ أجاب النَّبِيَّ عَلَيْهِ إلى ما دعاه إليه، وهذا الرجل الذي خَبَّر

<sup>(</sup>٦٧٩) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

عبد الله بن قيس النخعي مجهول، وأما داود فهو ابن أبي هند، والحديث أخرجه ابن ماجة (٤٣٢٣) وأحمد (٥/ ٣١٢) وأبو يعلى (١٥٨١) وعبد بن حميد (٤٤٣) وابن أبي شيبة (٣١٧٠٣ و ٣٤١٥) وهناد في الزهد (١٨٤ و ٢٩١٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٦) والحاكم في المستدرك (٢٣٨ و ٢٣٩) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٦١ ح ٣٣٠-٣٣٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦١ ت ٢٣٩٥) من طرق جميعًا عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد به، وعند بعضهم مختصر، وصححه الحاكم، وقال البخاري: إسناده ليس بذاك المشهور.

<sup>(</sup>٦٨٠) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

وعلته وتخريجه فيها سبق. والمنذر بن الوليد الجارودي وأبوه ثقتان.

النَبِيُّ عَلَيْهُ أَنه يُعَظَّمُ للنار من أمته، حتى يصير مثل أحد زواياها يشبه أن يكون معناه: من أمته ممن قد بعث النبي عليه إليهم، فلم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه من الإيان، لا من أمته الذين أجابوه وآمنوا به، وارتكبوا بعض المعاصى.

<u>١٨١</u> – حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَـدَّثَنَا يَحِيَى بنُ يَـمَانٍ، عَن سُفيَانَ، عَن آدَمَ بنِ عَلِيٍّ، عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَيَّهُ لِلرَّجُلِ: «يَا فُلانُ، قُم فَن سُفيَانَ، عَن آدَمَ بنِ عَلِيٍّ، عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: يَقُولُ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَانُ عَلَى قَدرِ عَمَلِهِ». فَاشْفَع، فَيَقُومُ الرَّجُلُن عَلَى قَدرِ عَمَلِهِ».

أحدهما: الصديقون من الأنبياء، أي الأفضل منهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَضَلَنَا بَعْضَ النَّبِيِّ عَلَى بَعْضَ النِّبِيِّ عَلَى بَعْضَ اللَّهِ عَلَى بَعْضَ اللَّهِ عَلَى بَعْضَ اللَّهِ عَلَى بَعْضَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَ

والمعنى الثاني: أن الصديقين من هذه الأمة عمن يأمرهم النَّبِيُّ عَلَيْ بأن يشفعوا، فتكون هذه الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النَّبِيِّ عَلَيْ بأمره، شفاعة للنَّبِيِّ عَلَيْ مضافة إليه؛ لأنه الآمر، كما قد أعلمت في مواضع من كتبي: أن الفعل يضاف إلى الآمر، كإضافته إلى الفاعل، فتكون هذه الشفاعة مضافة إلى النَّبِيِّ عَلَيْ ، لأمره بها، ومضافة إلى المأمور بها، فيشفع؛ لأنه الشافع بأمر النَّبِيِّ عَلَيْ .

<sup>(</sup>٦٨١) ضعيف:

يحيى بن يهان العجلي ضعيف على الراجح خاصة ما كان من روايته عن الثوري، وهذا منه، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٠٥) من طريق يحيى بن يهان به، وقال: غريب من حديث آدم، لم يروه عنه إلا الثوري.

<sup>(</sup>٦٨٢) حديث أبي بكر الصديق سبق برقم (٦٧٥) وفيه: «ثم يقال: ادع الصديقين ليشفعوا، ثم قال: ادع الأنبياء». وإسناده ضعيف.

<u>٦٨٣</u> - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، عَن مَعمَرٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي ثَابِتُ البُنَانُيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَشفَعُ لِلرَّجُلَينِ وَالثَّلاثَةِ والرَّجُلُ لِلرَّجُل».

<u>٦٨٤</u> - وَرَوَى مَالِكُ بنُ مِغولٍ، عَن عَطِيَّةَ العَوفِيّ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِن أُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِلفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، فيَ دُخُلُونَ الجَنَّةَ بشَفَاعَتِهِ».

ُ حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ - يعني ابنَ عمرَ - قَـالَ: حَـدَّثَنَا مَالِـكُ يعنِي ابنَ مغولِ.

\_\_\_\_\_ ورواه يَعْقُوبُ بنُ إِسحَاقَ الحَضْرَمِيُّ وزاد فيه زيادةً.

الله حَدَّثنَاهُ يَحَيَى بنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ الحَضرَمِيُّ، قَالَ: حدَّثنَا مَالِكُ بنُ مِغولٍ، عَن عَطِيةَ، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ : "إِنَّ فِي مَالِكُ بنُ مِغولٍ، عَن عَطِيةَ، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ : "إِنَّ فِي أُمَّتِي لَرِجَالاً يَشفَعُ الرَّجُلُ مِنهُم فِي الفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَيَدخُلُونَ الجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ، وَيَشفَعُ الرَّجُلُ مِنهُم لِلرِّجَالِ مِن أَهل بَيتِهِ فَيَدخُلُونَ الجَنَّة بِشَفَاعَتِهِ».

(٦٨٣) ضعيف الإسناد:

رجاله جميعًا ثقات، إلا أن في رواية معمر عن ثابت والبصريين ضعف، وقـد أخرجـه ابـن جريـر في تفـسيره (٣١٩ /١٢) من طريق أبي ثور عن معمر عمن سمع أنسًا مرفوعًا به، ومن سمع أنسًا مبهم.

(٦٨٤) ضعيف:

عطية بن سعد بن جنادة الكوفي ضعيف، خاصة ما كان من روايته عن أبي سعيد، فإنه كان يسروي عن الكلبي الكذاب، ويكنيه أبا سعيد يُوهم أنه الخدري، والحديث أخرجه الترمذي (٢٤٤٠) وأحمد (٣/ ٢٠ و٣٣) وأبو يعلى (١٠١٣) وابن أبي شيبة (٣١٧٠٣) جميعًا من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به.

(۹۸۵) ضعیف:

وعلته وتخريجه فيها سبق.

\_\_\_\_\_\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عَن رِبعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبدَ الله بِنَ سَلامٍ، فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكَ حَديثًا مَنصُورٍ، عَن رِبعِيِّ بِنِ حِرَاشٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبدَ الله بِنَ سَلامٍ، فَقَالَ: أَلا أُحَدِّثُكَ حَديثًا أَجِدُهُ فِي كِتَابِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: "إِنَّ الله يُخرِجُ قَومًا مِنَ النَّارِ حَتَّى إِنَّ إِبرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحَن يَقُولُ: أَي رَبِّ حَرَّقتَ بَنِي فَيَحْرُجُونَ».

<u>١٨٧</u> - وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، عَن أبي عِمرَانَ الفِلِسطِينيِّ، عَن يَعلَى بِن شَـدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِن شَـدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى إِن مَريَمَ مِن جَهَنَّمَ مِثلَ أَهْلِ الجَنَّةِ». عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ بِشَفَاعَةِ عِيسى ابنِ مَريَمَ مِن جَهَنَّمَ مِثلَ أَهْلِ الجَنَّةِ». هُ حَدَّثَنَاهُ أَحْدُ بنُ عَبدِ الرَّحَمنِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: حدثنَا عَمِّي، قَالَ: أخبرَني مُعَاوِيَةُ. قَالَ ابوبكر: لست أعرف أبا عمران الفلسطيني بعدالة ولا جرح.

<u>٦٨٨</u> - وَرَوَى سَلاَّمُ بِنُ مِسكِينٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو ظِلالٍ القَسمَلِيُّ، عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَن النَّبِيِّ عَلِيْهُ، قَالَ: «يَمكُثُ رَجُلٌ فِي النَّارِ، فَيُنَادِي أَلْفَ عامٍ: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ،

(٦٨٦) صحيح موقوفًا:

عن عبد الله بن سلام، رجاله إليه ثقات، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٩٢) عن خرشة بن الحر عن عبد الله ابن سلام موقوفًا، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اه... وأخرجه بنحوه ابن حبان (٧٣٧٨) من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعًا، وإسناده صحيح.

## (٦٨٧) ضعيف:

يعلى بن شداد تابعي ثقة، وهذا مرسل، وأبو عمران الفلسطيني مجهول، معروف بكنيته، وهو يروي عن يعلى بن شداد ومجاهد، ويروي عنه معاوية بن صالح، وترجته بالجرح والتعديل (٩/ ١٥٥ ت ٢٠٢٦) والكنى من التاريخ الكبير للبخاري (ص ٢٠ ت ٥٣٠) والثقات لابن حبان (٧/ ٢٥٩ ت ١٩٥٤) وليس هو الشامي مولى أم الدرداء كما يتبين من ترجمته، وقد وهم فيه محققو كتاب التوحيد لابن خزيمة فظنوا أنه مولى أم الدرداء، وليس كذلك. وأما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فضعيف.

## (۲۸۸) ضعیف:

أبو ظلال القسملي هو هلال بن أبي هلال، وهو ضعيف، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٠) وأبو يعلى (٤٢١٠) والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٠) وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (١١٠) وابن الجوزي في الموضوعات بتحقيقي، جميعًا من طريق سلام بن مسكين عن أبي ظلال عن أنس مرفوعًا به، وإسناده ضعيف. فَيَقُولُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: يَا جِبِرِيلُ، أَخرِج عَبدِي فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيأْقِ جِبِرِيلُ النَّارِ، فَإِذَا أَهْلُ النَّارِ مُنكَبُّونَ عَلَى مَنَاخِرِهِم، فَيَقُولُ: يَا جِبِرِيلُ، اذهَب، فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيُخرِجُهُ، فَإِذَا وَقَفَ بَينَ يَدِي الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ الله بَالَ عَلَى الله بَينَ يَدِي الله عَلَى الله وَشَرَّ مَقِيلٍ، فَيَقُولُ الرَّبُ وَتَعَالَى - أَي عَبدِي، فَيقُولُ الرَّبُ مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ الله وَسُرَّ مَعَالَى - شَعَالَى - أَدْخِلُوا عَبدِي، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ الله الرَّبُ الله وَسُحَانَهُ وَتَعَالَى - أَدْخِلُوا عَبدِي الجَنَّة».

﴿ حَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بِنُ الْخَلِيلِ بِنِ بَشِيرِ بِنِ نَهِيكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسلِمٌ - يعني ابنَ إبرَاهِيمَ - قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ.



٧٦- باب ذكر ما يعطي الله - عز وجل - من نعم الجنة وملكها تفضلاً منه - عز
 وجل - ، وسعة رحمته آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار
 حبواً وزحفًا لا من يخرج منها بالشفاعة بعدما محشتهم النار وأماتتهم فصاروا
 فحمًا قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده

<u>١٨٠</u> – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن إبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبِدِ الله بنِ مَسعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لأَعلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خَبِوًا، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذَهَبْ، خُرُوجًا مِنهَا، وآخِرَ أَهلِ الجَنَّةِ دُخُولاً، رَجُلٌ يَحْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبوًا، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذَهَبْ، فَادخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُحَيَّلُ إِلِيهِ أَنَّهَا مَلأَى، فَيَرجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدتُهَا مَلأَى، قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – لَهُ: اذَهَبْ، فَادخُلِ الجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا، فَيُحَيَّلُ إِلِيهِ أَنَّهَا مَلأَى، قَالَ: فَيَقُولُ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَى –: اذَهَب مَلأَى، فَيرُجعُ، فَيقُولُ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَى –: اذَهَب مَلْأَى، فَيرُجعُ، فَيقُولُ الله عَشرَةَ أَمثَالِ الدُّنيَا وَعَشرَةَ أَمثَالِهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

<u>٦٩٠</u> حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عِيسَى، عَن عُبَيدِ الله بنِ مُوسَى، عَن إِسْرَ ائيلَ، عَن مَنصُورٍ بِهِذَا الإِسنادِ مثله، وَقَالَ: «فَيَقُولُ: إنَّ لَكَ مِثلُ الدُّنيَا عَشرَ مِرَارٍ» لم يذكر ما بعده.

<sup>(</sup>٦٨٩) صحيح:

وإسناد المصنف حسن، يوسف بن موسى صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، ومن هـذا الطريـق سـبق بـرقم (٣٥١) ومن طريق جرير أخرجه البخاري (٦٥٧١) ومسلم (١٨٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲۹۰) صحیح:

ومن طريق إسرائيل أخرجه البخاري (١٢)٧).

<u> ٦٩١</u> - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعمَشِ.

وَحَدَّثَنَا طُلِيقُ بِنُ مُحَمَّدٍ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعَمَشِ، عَن عَبِيدَة، عَن عَبِيدَة، عَن عَبِيدَالله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيُهُ: «إِنِّي لأَعرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ فَحُرُوجًا مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَحْرُجُ مِنهًا زَحفًا، فَيُقَالُ لَهُ: انطلِق، فَادخُل الجَنَّة، فَيَدهَبُ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَحْرُجُ مِنهًا زَحفًا، فَيُقالُ لَهُ: انطلِق، فَادخُل الجَنَّة، فَيَجِدُ النَّاسَ قَد أَخَذُوا المنَازِلَ، قَالَ: فَيرجعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَد أَخَذَ النَّاسُ المنَازِلَ! فَيُعَلَى اللهُ عَنْهُ مِلُ اللَّهُ اللهُ الله

# (۲۹۱) صحیح:

إلا أن عبد الواحد بن زياد وإن كان ثقة ففي حديثه عن الأعمش مقال، وقد انفرد عبد الواحد في هذا الإسناد بزيادة علقمة ولم يتابع عليه، والحديث أخرجه ابن منده في الإيان (٨٤٤) من طريق عبد الواحد بن زياد به، وأورده الدارقطني في العلل (٥/ ١٨٣ ح ٧٠٨) وقال: ورواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبيدة عن عبد الله، زاد فيه: علقمة، قاله عفان عنه، وأرجو أن يكون محفوظًا اهـ.

ومن طريق الأعمش أخرجه مسلم (١٨٦) والترمذي (٢٥٩٥) وأحمد (١/ ٣٧٨) وابس حبان (٧٤٣١) وابسن منده في الإيمان (٨٤٣ و ٨٤٣).

<sup>(</sup>٦٩٢) صحيح:

<u>٦٩٣</u> - حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، وَالْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ، قَالَا: حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبِيدَةَ، عَن عَبدِ الله، عَن النَّبِيِّ ﷺ نحوه. هَكَذَا حَدَّثَنَا بِحَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: نحوه.

<u>191</u> – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرانِيُّ، وَالحُسَينُ بنُ عِيسَى البِسطَامِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ البُنَانِیِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ آخِرَ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ لرَجُلٌ مَالِكٍ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ، عَن النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ آخِرَ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ لرَجُلٌ مَا يَعْ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَتَلَبَّطُ مَرَّةً وقَالَ الزَّعفَرانِيُّ: فَيَنكَبُّ مَرَّةً، وقَالَا: فَيَمشِي مَرَّةً وقَالَ: اللهُ وتَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ عَلَى الطَّرَاطِ، فَيَتَلَبَّطُ مَرَّةً وقَالَ النَّعَتَ، وقَالَ: اللهُ وتَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ مَا لَم يُعطِ أَحَدًا مِنَ الأُولِينَ وقَالَ الزَّعفَرَانِيُّ: مِنكِ، وقَالَا بَعِيعًا: لَقَد أَعطَانِي اللهُ مَا لَم يُعطِ أَحَدًا مِنَ الأُولِينَ وقَالَ الزَّعفَرَانِيُّ: مِنكِ، وقَالَا بَعَيْعُا: لَقَد أَعطَانِي اللهُ مَا لَم يُعطِ أَحَدًا مِنَ الأُولِينَ وقالَ الزَّعفرينَ، فَتُرفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ؛ لِيَنظُرُ إِلَيهَا! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَدنِنِي مِن هَانِه الشَّجَرَةِ، وَالشَّجَرَةِ، وَالسَّجَرِينَ، فَتُرفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ؛ لِيَنظُرُ إِلَيهَا! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَدنِنِي مِن هَانِه الشَّجَرَةِ، وَالشَّجَرَةِ، وَالسَّجَرَة، وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ أَن أَعطِيكَ أَن أُعطِيكَ أَن أَعْطِيكَ أَن أُعَلِي الجُنَةِ مِثلَ الدُّنيَا، وَمِثلَهَا مَعَهَا». ثم ذكر الحديث.

قال أبوبكر: روى هذا الخبر حميدٌ عن أنس، لم يذكر ابن مسعود في الإسناد، واختلف الناس أيضًا عنه في رفعه.

<u> ٦٩٥</u> - فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عمرِو بنِ العَبَّاسِ، قَالَ: حدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عَـن مُحَيدٍ،

<sup>(</sup>٦٩٣) صحيح:

ومن طريق الأعمش سبق برقم (٦٩١).

<sup>(</sup>۲۹٤) صحيح:

أخرجه مسلم (١٨٧) وغيره، وسبق بهذا الإسناد برقم (١٩٧).

<sup>(</sup>٦٩٥) صحيح:

لكن هذا مُعلُّ؛ لأن الصحيح فيه أنه من مسند ابن مسعود لا من مسند أنس، وحميد ثقة، وقد كان تارة يرفعه

عَن أَنَسٍ، قَالَ ابنُ أَبِي عَدِيِّ: حدَّثَنَا بِهِ مَرَّ يَنِ، مَرَّةَ رَفَعَهُ، وَمَرَّةً لَم يَرفَعهُ - قَالَ: "إِنَّ آخِرَ رَجُلٍ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَخرِجنِي مِنَ النَّارِ، لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، قَالَ: فَإِذَا خَرَجَ مِنَ النَّارِ رُفِعَت لَهُ شَجَرَةٌ بَعدَمَا يَخُرُجُ عَلَى أَدنَى الصِّرَاطِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدنِي مِن هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَستَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشرَبَ مِن مَائِهَا، وَآكُلَ مِن ثَمَرِهَا». فذكر الحديث عفوله، وَقَالَ: "يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ مَا يَصرِينِي مِنكَ، سَلنِي مِن خَيرَاتِ الجَنَّةِ، فَيَسأَلُهُ وَهُو بَعْلُولُ إِلَيهَا، فَإِذَا انتَهَت نَفْسُهُ»، قَالَ أَنَسٌ: فَسَمِعتُ مِن أَصحَابِنَا مَن قَالَ: "لَكَ مَا سَأَلتَ ومثلُهُ مَعَهُ»، قَالَ: "لَكَ مَا سَأَلتَ وَمثلُهُ مَعَهُ»، قَالَ: "فَيَدخُلُ الجَنَّة، فَلُو وَعُرَبُ أَلْ عَلَيهِ جَمِيعُ النَّاسِ، أَو جَمِيعُ وَلَدِ آدَمَ، لأُوسَعَهُم طَعَامًا وَشَرَابًا وَخَدَمًا، لا يَنقُصُ نَوْلَ عَلَيهِ عَيهُ النَّاسِ، أَو جَمِيعُ وَلَدِ آدَمَ، لأُوسَعَهُم طَعَامًا وَشَرَابًا وَخَدَمًا، لا يَنقُصُ عَلَا عِندَهُ شيئًا، فَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ: مَا جَعَلَنِي الله آخِرَ أَهِ لِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِيُعطِينِي مَا لَمُ يُعَلِي عَلَى اللهُ عَرَبُهُ مَعَهُ النَّاسِ، أَو جَمِيعُ وَلَدِ آدَمَ، لأُوسَعَهُم طَعَامًا وَشَرَابًا وَخَدَمًا، لا يَنقُصُ عُلَهُ مَعْدَهُ مُ عَلَى الله آخِرَ أَهِ لِ الجَنَّةِ، إِلَّا لِيُعطِينِي مَا لَمُ يُعلَى عَلَى ".

قال أبوبكر: خرجت هذا الباب بتهامه في كتاب «ذكر نعيم الآخرة».

<u> 197</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، قَالَ: سَمِعتُ مُمَيدًا، يُحَدِّثُ عَن أَنسٍ: «إِنَّ آخِرَ مَن يَخرُجُ مِنَ النَّارِ، وَآخِرَ مَن يَدخُلُ الجَنَّة، رَجُلُ يَقُولُ لَهُ رَبُّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا ابنَ آدَمَ، مَا تَسأَلُنِي؟» فَذَكَرَ: الصَّنعَانِيُّ الحديث بطوله، قَالَ: «فَلَو نَزلَ بِهِ بَحِيعُ أَهلِ الأَرضِ، أَو قَالَ: جَمِيعُ بَنِي آدَمَ، لأُوسَعَهُم طَعَامًا وَشَرَابًا، وَخَدَمًا لاَ يَنقُصُ عِمَّا عِندَهُ شَيئًا».

وتارة يوقفه، وقد أخرجه ابن منده في الإيمان (٨٧٥) عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس موقوفًا. ومواه معتمر وخالد بن الحارث وغيرهم مثله. ورواه عبد الوهاب الثقفي وغيره مرفوعًا. ثم أخرجه ابن منده من طريق عبد الوهاب عن حميد عن أنس مرفوعًا. ت: والموقوف لفظًا له حكم الرفع، وعدم ذكر ابن مسعود يجعله مرسل صحابي، وهذا لابنزل الحديث عن

قلت: والموقوف لفظًا له حكم الرفع، وعدم ذكر ابن مسعود يجعله مرسل صحابي، وهذا لا ينزل الحديث عن مرتبة الصحيح.

<sup>(</sup>۲۹۶) صحیح:

وانظر ما سبق برقم (٦٩٥).

الباب في كتاب «ذكر نعيم الجنَّةِ».

79۸ - حدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الأعلَى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَو جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ خَطَبَ خُطبَةً، فَأَطَاهَا، وَذَكَرَ فِيهَا أَمْرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَذَكَرَ أَنَّ «أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسرَائيلَ أَنَّ امرَأَةَ الفَقِيرِ كَانَت تُكَلِّفُهُ مِنَ أَمرَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، فَذَكَرَ أَنَّ «أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسرَائيلَ أَنَّ امرَأَةَ الفَقِيرِ كَانَت تُكلِّفُهُ مِن

# (٦٩٧) حسن:

عطاء بن السائب صدوق اختلط، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، وعمرو بن ميمون ثقة مخضرم، وأما علي بن جرير الخراساني فصدوق، وترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ١٧٨ ت ٩٧٦) وثقات ابن حبان (٨/ ٤٦٤) وهو الباوردي، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٤٥٤) وابن حبان (٨/٤٢٥) وأبو يعلى (٩٧٤ و ٥٣٣٥) وابن أبي عاصم في السنة (٨/٤١) من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٩٧) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط.

## (٦٩٨) صحيح:

وله شواهد، أما خبر المرأة التي اتخذت رِجُلَيْنِ من خشب، فأخرجه مسلم (٢٢٥٢) وأحمد (٣/٠٠ و ٤٠) وابن حبان (٩١ ٥٠ و ٥٩١) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وأما خبر آخر أهل النار خروجًا الذي يرى شجرة، فأخرجه بنحوه مسلم (١٨٨) من طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد (٣/ ٢٥) وابن حبان (٧٣٧٩) وابن منده في الإيمان (٨٢٨) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا.

الثِّيَابِ والصِّبِغِ - أو قَالَ: مِنَ الصِّبِغَةِ - مَا تُكلِّفُ امرَأَةُ الغَنِيِّ»، فَذَكَر امرَأَةً مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَت قَصِيرَةً، وَاتَّخُذَت رِجلَينِ مِن خَشَبٍ، وَخَاتَمًا لَهُ غَلِقٌ وَطَبَقٌ، وَحَشَتهُ مِسكًا، وَخَرَجَت بَينَ امرَأَتَينِ طَويلتَينِ أَو جَسِيمتَينِ، فَبَعَثُوا إِنسَانًا يَتبَعُهُم، فَعَرَفَ الطَّويلتينِ، وَلَم وَخَرَجَت بَينَ امرَأَتَينِ طَويلتَينِ أَو جَسِيمتَينِ، فَبَعَثُوا إِنسَانًا يَتبَعُهُم، فَعَرَفَ الطَّويلتينِ، وَلَم يَعِرِف صَاحِبَةَ الرِّجلينِ مِن خَشَبٍ وَذَكَرَ فِيهَا أَيضًا: "آخِرَ أَهلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، وَأَنْهُ يَعرِف صَاحِبَةَ الرِّجلينِ مِن خَشَبٍ وَذَكَرَ فِيهَا أَيضًا: "آخِرَ أَهلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، وَأَنْهُ يُواثِقُ مَن النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّالِ فَيرَهَا، فَيُقَالُ لَهُ: لَعَلَّكَ تَسأَلُ غَيرَهَا؟ فَيُواثِقُ أَلَّا يَسأَلُ غَيرَهَا، فَيُقَالُ لَهُ: لَعَلَّكَ تَسأَلُ غَيرَهَا؟ فَيُواثِقُ أَلَّا يَسأَلُ غَيرَهَا، فَيُقَالُ اللهُ: لَكَلَّكَ تَسأَلُ غَيرَهَا؟ فَيُواثِقُ أَلَّا يَسأَلُ غَيرَهَا، فَيُقَالُ اللهُ اللهُ الْعَتَورِ: وَأَعجَبَنِي هَذَا أَنَهُ يُواثِقُ فَلاَ فَيُواثِقُ أَيضًا أَن لا يَسأَلُ غَيرَهَا، فَيُقَالُ »، قَالَ أَبُو المُعتَورِ: وَأَعجَبَنِي هَذَا أَنَهُ يُواثِقُ فَلاَ يَفِى ، وَهُو يُعطَى الَّذِي يَسأَلُ، وَنَحوًا من هذا إن شاء الله.

<u>199</u> وروى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ الْسَيَّبِ، عَن أَبِي سَعِيدِ الخُدرِيِّ، وَأَبِي هُرَيرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ - لأَحَدِهِمَا: يَا ابنَ آدَمَ مَا أَعدَدتَ لَهِ ذَا اليَومِ، هَل عَمِلتَ النَّارِ فَيُو وَلَى النَّارِ، فَهُو أَشَدُّ خَيرًا قَطُّ، هَل رَجُوتَنِي أَو هَل خَشَيتَنِي؟ فَيَقُولُ: لاَ يا رَبِّ، فَيُؤمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَهُو أَشَدُّ عَيرًا قَطُّ، هَل رَجَوتَنِي أَو هَل خَشَيتَنِي؟ فَيَقُولُ: لاَ يا رَبِّ، فَيُؤمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَهُو أَشَدُّ أَهلِ النَّارِ حَسرَةً، قَالَ: فَيُقَالُ لِلاَ خَرِ: يَا ابنَ آدَمَ، مَا أَعدَدتَ لَهِذَا اليَومِ، هَل عَمِلتَ خَيرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، يَا رَبِّ، غَيرَ أَنِّي أَرجُوكَ فَتُرفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَقررِنِي تَحْتَ هَلُهُ النَّي عَيرَهَا، وَيَعُولُ: يَا رَبِّ أَقررِنِي تَحْتَ هَلَهُ اللَّي الثَّاجِرَةِ لاَ ابنَ آدَمَ أَلُم تُعَاهِدنِي أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ أَلَم تُعَاهِدنِي أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، وَلَكِنْ هَذِهِ فَيُقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ أَلَم تُعَاهِدنِي أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، وَلَكِنْ هَذِهِ فَيُقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ أَلَم تُعَاهِدنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، وَلَكِنْ هَذِهِ فَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلُهُ غَيرَهَا، قَيُعَولُ: يَا ابنَ آدَمَ أَلَم تُعَاهِدنِي أَنْ لا تَسْأَلَئِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولُ: بَلَى، وَلَكِنْ هَنِهُ اللهَ عَيرَهَا، قَيُعَاهِدُهُ أَلَّا يَسْأَلُهُ عَيرَهَا، قَلْعَ لَهُ شَجَرَةٌ عَنَهُ عَلَى اللَّا يَسْأَلُهُ عَيرَهَا، قَلْعَاهُ لَهُ مَا لَهُ شَجَرَةً عَلَاهُ عَنْ لَهُ اللهُ عَيرَهَا، قَلْكَ أَلَهُ مَا لَهُ شَجَرَةٌ عَنْ لَهُ اللهَ عَلَى اللَّهُ عَيرَهَا، قَلْعُ لَهُ شَجَرَةً عَلَى اللَّهُ عَيرَهُ اللَّهُ عَيرَهُ اللَّا يَسْأَلُهُ عَرِيهُ اللْعَلَاءُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرَهُا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّه

(٦٩٩) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

في إسناده: على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٧٠ و ٧٤) وعبد بن حميد (٩٩١) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد بمثله، وأصل الحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وقد سبق. وفي الصحيحين أن الذي قال: (وعشرة أمثاله) هو أبو سعيد، وأن أبا هريرة قال: (ومثله معه)، أخرجه البخاري (٨٠٦) ومسلم (١٨٢) وغيرهما.

أحسَنُ مِنَ الأُولَيَنِ، وَأَغدَقُ مَاءً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدنني مِن هَذِهِ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسأَلُهُ غَيرَ هَذَا، فَيُدنِيهِ فَيَسمَعُ أَصوَاتَ أَهلِ الجَنَّةِ، فَلاَ يَتَهَالَك، فَيقُولَ: أَي رَبِّ أَدخِلني الجَنَّة، فَلاَ يَتَهَالَك، فَيقُولَ: أَي رَبِّ أَدخِلني الجَنَّة، فَيَعُولُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: سَل وَتَمَنَّه فَيسأَلُ وَيَتَمَنَّى مِقدَارَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الدُّنيَا، وَيُلقِّنُهُ مَا فَيَقُولُ الله - عَزَّ وَجَلَّ -: سَل وَتَمَنَّه فَيسأَلُ وَيَتَمَنَّى مِقدَارَ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِنَ الدُّنيَا، وَيُلقِّنُهُ مَا لاَ عِلمَ لَهُ بِهِ، فَيسأَلُ وَيَتَمَنَّى، فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ: لَكَ مَا سَأَلتَ»، قَالَ أبو سعيد: «وَمِثلُهُ مَعَهُ»، وقَالَ أَجُدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حَدِّث بِهَا سَمِعتَ، وَأَحَدُثُ بِهَا سَمِعتُ، وَأَحَدُثُ بِهَا سَمِعتُ.

﴿ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حدَّثَنَا حَجَّالُج بِنُ مِنهَالٍ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادٌ وَلَم يَنسِبهُ، فَهُو ابنُ سَلَمَةَ.

<u>٧٠٠</u> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إسمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن عَلِيِّ ابنِ زَيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي سَعِيدِ الحُدرِيِّ، وَأَبِي هُرَيرَةَ خَلَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بِهَذَا الحَبْرِ، وَقَالَ فِي قَولِ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيرَةَ خَلَى فِي احْتِلاَ فِيهَا، كَمَا قَالَ حَجَّاجٌ، وَقَالَ: «مِقدَارُ ثَلاثَةِ أَيَّام مِن أَيَّام الدُّنيَا».

٧٠١ - وَحَدَّثنَا الْحَسَنُ الزَّعْفَرَانِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَطُولُ يَومُ القِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُ بَعضُهُم لِبَعضٍ: انطلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ – أَبِي البَشَرِ – لِيَشْفَعَ لَنَا». الحديث.



<sup>(</sup>٧٠٠) ضعيف الإسناد:

وعلته ضعف على بن زيد بن جدعان، وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>۷۰۱) صحیح:

ومحمد بن كثير الثقفي كثير الغلط، لكنه متابع من عفان بن مسلم وهو ثقة، والحـديث أخرجـه أحمـد في المـسند (٣/ ٢٤٧) وابن منده في الإيهان (٨٦٦) من طريق عفان عن حماد بن سلمة به.

٧٧- باب ذكر البيـان أن الرجل الـذي ذكرنـا صفته وخبَّرنـا أنـه آخر أهل النـار خروجًا من النار ممن يخرج من النار زحفًا لا ممن يخرج بالشفاعة

وهو آخر أهل الجنة دخولًا الجنة، وأن من يخرج بالشفاعة يدخلون الجنة قبله، وأن هذا الواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار، ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته، لا بشفاعة أحد، ويعطيه تفضلًا منه، وكرمًا وجودًا ما ذكر في الخبر من الجنة، مع الدليل على أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يخرج من النار، ممن قد أحرقتهم النار خلا آثار السجود منهم، قبل القضاء بين جميع الناس.

٧٠٢ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَهانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، عَن الزُّهرِيَ، قَالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءُ بنُ يَزِيدَ الَّليْشِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، ﴿ فَيَ أَخبَرَهُمَا، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيِيْ : يَا رَسُولَ الله، هَل نَرى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيِيْ : يَا رَسُولَ الله، هَل نَرى رَبَّنَا يَومَ القِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ، خَرَّجَتُهُ فِي كتاب «الأهوال» وفي الخبر: «حَتَّى إِذَا أَرَادَ الله رَحَةَ مَن أَرَادَ مِن أَهلِ النَّارِ أَمَرَ الله اللَّرْبُكَةَ أَن يُحْرِجُوا مَن كَانَ يَعبُدُ الله، فَيُحرِجُونَ مِنَ النَّارِ، قَد امتُحِشُوا، فَيَنبُتُونَ كَمَا تنبُتُ الحِبَّةُ فِي النَّارِ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ اللهُ عَيْ وَالنَّارِ - وَهُو يَعْ النَّارِ، فَيَقُولُ اللهُ عَنْ الْعَبَادِ وَيَبقَى رَجُلٌ بَينَ الْجَنَةِ وَالنَّارِ - وَهُ هِ وَالنَّارِ وَهُو النَّالِ المَّنِي رِيمُهُم وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ اللهُ عَيْ وَلِاللَّ وَالنَّارِ وَهُ وَيَقُولُ اللهُ عَيْ وَلِلْ اللهُ فَي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ وَلَا اللهُ فَي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ وَالنَّارِ وَمُثْلُهُ مَعَهُ »، قَالَ اللهُ : لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ »، قَالَ اللهُ أَن تَسَأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ ». قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ »، قَالَ اللهُ أَن تَسَأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ ». قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ، وَمِثُلُهُ مَعَهُ »، قَالَ اللهُ أَن يَسَأَلُ مَعَهُ »، قَالَ اللهُ أَن قَالَ اللهُ أَن يَسَأَلُ عَيْرَ ذَلِكَ » وَمِثُلُهُ مَعَهُ »، قَالَ اللهُ أَن قَالَ اللهُ أَن يَسَأَلُ عَيْرَ ذَلِكَ وَلِ الْمَانِيّ ، قَالَ اللهُ أَن كَاللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن يَسَلُ عَا وَاللّهُ اللهُ أَن اللهُ أَن يَسَلُ عَيْرَا اللهُ أَن اللهُ اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَنْ اللهُ أَن اللهُ أَنْ اللهُ أَن

<sup>(</sup>۷۰۲) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٤).

لأَبِي هُرَيرَةَ عِنْكُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَد قَالَ: «قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمثَالِهِ»، قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: لَمَ أَحفَظ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلاَّ قَولَهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعتُهُ يَقُولُ: «وَعَشرَةُ أَمثَالِهِ».

<u>٧٠٣</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا مَعمَرٌ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عَطَاءِ بِن يَزِيدُ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلْكُهُ.

<u>٧٠٤</u> - وَحَدَّثْنَا مُحُمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ دَاودَ الْمَاشِمِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ ابنُ سَعدٍ، عَن ابنِ شِهَابٍ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، عَلَىٰ اخبَرَهُ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ ا

﴿ قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، وساقا جميعًا الحديث بهذا الخبر، غير أنهم ربم اختلف في اللفظة والشيء والمعنى واحد.



(۷۰۳) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٩٠).

(۷۰٤) صحیح:

وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٩١).

# ٧٧- باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيبهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا

مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي على أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم وإنها يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتها، مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو، وكيف يأمن - يا ذوي الحجا - النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئًا؟!

<u>٧٠٥</u> حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بِنُ هِ شَامِ اليَشكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهَاعِيلُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ الله بِنُ المُغِيرَةِ بِن مُعَيقِيبٍ، عَن سُلَيَهَانَ بِنِ عَمرِو بِنِ عُبيدٍ العِتوَارِيِّ، أَحَدِ بَنِي - لَيثٍ - وَكَانَ فِي حِجرِ أَبِي سَعِيدٍ - قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "يُوضَعُ الصِّرَاطُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهرَي جَهَنَّمَ عَلَيهِ حَسَكُ السَّعدَانِ، ثُمَّ يَستَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ مَحَدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ بَينَ ظَهرَي جَهَنَّمَ عَلَيهِ حَسَكُ السَّعدَانِ، ثُمَّ يَستَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ مَحَدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ بَينَ ظَهرَي جَهَنَّمَ عَلَيهِ حَسَكُ السَّعدَانِ، ثُمَّ يَستَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ مَحَدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ بَينَ ظَهرَي جَهَنَّمَ وَمَنكُوسٌ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ الله مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، يَفقِدُ المُؤمِنُونَ رِجَالاً كَانُوا مَعَهُم فِي الدُّنيَا، يُصَلُّونَ صَلاَتُهُم، وَيُزكُّونَ زَكَابَهُم، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُم، وَيَحُودُنَ حَبَالاً حَبَّهُم، وَيَعُرُونَ عَزَوهُم، فَيَقُولُونَ : أَي رَبَّنَا، عِبَادُ مِن عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنا فِي الدُّنيَا، عَرَافُومَ مَونَ عَزَوهُم، فَيَقُولُونَ: أَي رَبَّنَا، عِبَادُ مِن عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنا فِي الدُّنيَا،

<sup>(</sup>۷۰۵) حسن:

محمد بن إسحاق صدوق مدلس وقد صرح بالتحديث، وعبيد الله بن المغيرة بن معيقيب صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه (٢٨٠) وأحمد (٣/ ١١) والحاكم (٨٧٣٨) وابن جرير في تفسيره (٨/ ٣٦٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١٩٢) والحسين المروزي في زوائده على كتاب الزهد لابن المبارك (٨/ ٢٦٨) جميعًا من طريق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد به.

يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا، وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيُحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغزُونَ غَزوَنَا لآ نَرَاهُم؟ قَالَ: فَيُقَالُ: اذَهَبُوا إِلَى النَّارِ، فَمَن وَجَدتُم فِيهَا مِنهُم، فَأَخرِجُوهُ، فَيَجِدُونَهُم قَد أَخَذَتُهُم عَلى قَدرِ أَعَهَا فِم، فَصِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى النَّارِ، فَمَن وَجَدتُم فِيها مِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى النَّرِيفِ الْخَذَتهُ عِلَى قَدرِ أَعَهَا فِم، فَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى النَّارِ، فَمَن وَجَدتُه إِلَى قَدَميهِ، وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى يُصفِ سَاقَيهِ وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى رُكبتَيهِ، وَمِنهُم مِن أَزرَتُه، وَمِنهُم مِن أَخَذَتهُ إلَى عُنُقِهِ، وَلَم تَغشَ الوُجُوه، فَيَستَخرِجُونَهُم مِنهَا، فَيَطرَحُونَهُم فِي مَاءِ الحَيَاةِ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ: «غُسلُ أَهلِ الجَنَّةِ، فَيَنبُتُونَ فِيهَا كَهَا تَنبُتُ اللهُ مُخلِطًا، الزَّرَعةُ فِي غُثَاءِ السَّيلِ، ثُمَّ يَشفَعُ الأَنبِياءُ فِي مَن كَانَ يَشهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخلِطًا، الزَّرَعةُ فِي غُثَاءِ السَّيلِ، ثُمَّ يَشفَعُ الأَنبِيَاءُ فِي مَن كَانَ يَشهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخلِطًا، فَيَستَخرِجُونَهُم مِنهَا، فَهَا عَبدًا فِي قَلبِهِ مِثقَالُ فَيَستَخرِجُونَهُم مِنهَا، ثُمَّ يَتحَنَّن الله بِرَحَتِهِ عَلَى مَن فِيهَا، فَهَا يَرُكُ فِيهَا عَبدًا فِي قَلبِهِ مِثقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الإِيهَانِ، إِلَّا أَخرَجَهُ مِنهَا».

<u>٧٠٦</u> - وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعمَرٌ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، الحديث بطوله أمليته في كتاب «الأهوال»، وفي الخبر: «فَيَعرِفُونَهُم بِصُورِهِم، لاَ تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُم، فَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ النَّارُ إِلَى أَنصَافِ سَاقيه، وَمِنهُم مَن أَخَذَتهُ إِلَى كَعبيه، فَيْخرجُونَهُم».

قال أبوبكر: وقَالَ هشامُ بنُ سعدٍ، عَن زَيدِ بنِ أَسْلَم في هذا الخبر، في هذا الإسناد «فَيَجِدُ الرَّجُلَ قَد أَخَذَتهُ النَّارُ إلى قَدَمَيهِ، وَإِلَى أَنصَافِ سَاقَيهِ، وَإِلى رُكبَتَيهِ، وَإِلَى حَقوَيهِ، فَيُخرجُونَ مِنهَا بَشَرًا كَثِيَّرًا». خرجته أيضًا في كتاب «الأهوال».

﴿ وَفِي خَبِرَ أَبِي مَسَلَمَةَ، عَنَ أَبِي نَضَرَةَ، عَنَ أَبِي سَعَيد، عَنَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَلَكِنَّ أَقْوَامًا تُصِيبُهُم النَّارُ بِذُنُومِهِم وَبِخطَايَاهُم ﴾. قد أمليته قبل.

<sup>(</sup>۷۰٦) صحيح:

وسبق تخريجه برقم (٦٢٧ و ٦٧٢) وهو من طريق زيد بن أسلم عند مسلم (١٨٣) وغيره.

٧٠٧ - حَدَّثَنَا بِشرُ بِنُ مُعَاذٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، هَوْ وَحَدَّثَنَا اللهِ وَحَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَبَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن قَتَادَةً، عَن أَبِي نَضِرَةً، عَن سَمُرَةً بِن جُندُبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مِنهُم مَن تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عَن شَمُرَةً بِن جُندُبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «مِنهُم مَن تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعبيهِ، ومِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَى كَعبيهِ، ومِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَى كَعبيهِ، ومِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَى وَمِنهُم مَن تَأْخُذُهُ إِلَى تَرقُوبِهِ، هذا حديث يَزِيدِ بنِ زُرَيعٍ، لم يذكر أبو موسى الكعبين، وقال في أحدهما: «حَقوَيهِ» وقال الآخر: «حُجزتِهِ».

قال أبوبكر: قد روينا أخبارًا عن النبي على يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة، وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أُدخِلُوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا، بحمد الله ونعمته.

# 🕸 وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان:

صنف: منهم الخوارج والمعتزلة، أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة.

الصنف الثاني: الغالية من المرجئة، التي تزعم أن النار حُرِّمت على من قال لا إلـه إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رُوِيت عن النبي ﷺ في هذه اللفظة على خلاف تأويلها.

فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها ومتونها، وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها

<sup>(</sup>۷۰۷) صحیح:

وسعيد هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة، والحديث أخرجه مسلم (٢٨٤٥) والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٣٢ ح ٢٩٧٠) وابن أبي عاصم (٥٥٤) عن سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه مسلم (٢٨٤٥) وأحمد (٥/ ١٠) وابن أبي عاصم (٥٥٥) وابن أبي شيبة (٢١٧ عن شعب الإيان (٣١٧) عن شيبان بن عبد الرحمن، وأخرجه الحاكم (٥٧٤٠) عن الحجاج الباهلي، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢٥٥) والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢١٤ ح ٩٨٨٦) و (٧/ ٢٣٢ ح ٩٦٩٦) وفي مسند الشاميين (٢٥٦٦) و (٢٧ ٢٥٢) عن سعيد بن بشير، جميعهم رووه عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة عن جندب مرفوعًا به.

بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار.

﴿ فَمِنهَا الأَخبارِ المَّاثُورَة عن النبي ﷺ: «لا يَدخُلُ النَّارَ أَحَدُّ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَردَلٍ مِنْ إِيمَانِ».

<u>٧٠٨</u> - حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُريبٍ مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ بنِ كُريبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَنَاشٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَردَلٍ مِنْ كِبرٍ»، وقَالَ مَرَّةً: شِركٌ، «ولا يَدخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَردَلٍ مِنْ إِيهَانِ».

<u>٧٠٩</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن أَبَانَ بنِ تَعلِبَ، عَن فُضيلٍ، عَن إِبرَاهيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُود، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرِ».

<u>٧١٠</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عَبدِ الله بنِ عَلِيٍّ بنِ سُوَيدِ بنِ مَنجُ وفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ بهذا الإسناد مِثلَهُ سواء.

# (۷۰۸) صحیح:

أخرجه أبو داود (٤٠٩١) والترمذي (١٩٩٨) وأحمد (١/٢١٦) من طريق أبي بكر بن عياش به، وأخرجه مسلم (٩١) وابن حبان (٢٢٤) وأبو يعلى (٥٠٦٥) وابن منده في الإيان (٥٤٦) عن علي بن مسهر، وأخرجه ابن ماجة (٩٥ و ١٧٣٤) عن سعيد بن مسلمة، وأخرجه ابن ماجة (١٧٣١) وأحمد (١/٢١٢) وابن حبان (٥٦٨٠) وأبو يعلى (٥٦٦٥) و و ٥٣٣٠) وابن منده في الإيان (٥٤٦) عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، جميعهم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به.

## (۷۰۹) صحیح:

أخرجه مسلم (٩١) والترمذي (١٩٩٩) وابن حبان (٢٦٦٥) وابن منده في الإيهان (٥٤٠ و ٥٤١) عن شعبة بمثله. (٧١٠) صحيح:

وشيخ المصنف صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وتخريجه فيها سبق.

\_\_\_\_\_\_\_ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بِنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: اللهُ، عَن أَجبَرَنَا أَبَانُ بِنُ تَغلِبَ، عَن فُضيلِ بِنِ عَمرٍو، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله، عَن النَّبِيِّ عَلَى بَنُ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ، وَلاَ يَدخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ، وَلاَ يَدخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ، وَلاَ يَدخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيهانٍ».

<u>٧١٢</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَميُّ بنُ حفصٍ بنِ عَمَارَةَ العَتَكِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ الأَعمَشِ، بمثل حديث أبي بكر قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ الأَعمَشِ، بمثل حديث أبي بكر ابن عياش في إسناده، وقَالَ: «مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَردَلٍ مِن كِبرِ» ولم يشك.

<u>٧١٣</u> حَدَّثنَاهُ أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ ابنُ مُسلم، عَن الأَعمَشِ بهذا الخبر مرفوعًا.

٧١٤ ومنها أيضًا مَا حَدَّثَنَا، عَلِيُّ بنُ عِيسَى البَزَّارُ البَغـدَادِيُّ، وَمُحَمَّـدُ بـنُ يَحيَى

(۷۱۱) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، ورجال إسناده جميعًا ثقات.

#### (۷۱۲) صحیح:

وسبق تخريجه من طريق عبد العزيز بن مسلم في تعليقي على الحديث رقم (٧٠٨). ووقع بسائر نسخ التوحيد لابن خزيمة: حرمي بن حفص بن عمارة، واسم جده في سائر كتب الرجال: عمر، وهو غير حرمي بن عمارة بن أبي حفصة.

## (۷۱۳) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عيسى بن إبراهيم صدوق وهو الشعيري المعروف بالبركي، وأبو موسى هو محمد بـن المثنـى ثقة، والحديث سبق تخريجه.

## (١٤٤) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

قتادة لم يسمع من مسلم بن يسار على ما ذكر القطان، وشيخ المصنف مجهول الحال، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في حبان في الثقات، وقال الخطيب البغدادي: ما علمت من حاله إلا خيرًا، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٠٤) من طريق المصنف به، وشيخ المصنف متابع من يحيى بن أبي طالب والحارث بن أبي أسامة أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٤٢) وصححه، وإسناده ضعيف للانقطاع.

الأَزدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ - يَعنِي ابنَ عَطَاءٍ -، قَالَ: أَخبَرَنَا سَعيدٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُسلِمِ بنِ يَسَادٍ، عَن حُمرَانَ بنِ أَبَانٍ، عَن عُمرَ بنِ عَفَّانٍ، عَلَىٰ عُمرَ بنِ عَنْ عُمرَ بنِ اللهِ عَلَىٰ عُمرَ بنِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

<u>٧١٥</u> - حَدثَّنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ، عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عَن مَعمَرٍ، عَن الزُّهرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحَمُودُ بنُ الرَّبِيعِ، عَن عِتبَانَ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَن يُوافى عَبدُ يَومَ القِيَامَةِ وَهُو يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجهَ الله، إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». قَالَ الزُّهرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَت بَعدَ ذَلِكَ فَرائِض وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمرَ انتَهَى إِلَيها، فَمن استَطَاعَ أَلَّا يَفتُرَ فَلا يَفتُر.

قال أبوبكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النّبِي عَلَيْ إنها أراد بقوله في هذا الخبر «حُرِّمَ عَلَى النّارِ» أي: حُرِّمَ على النار أن تأكله، لا أنه حُرِّمَ على النار أن تؤذيه أو تحصه أو تمسه؛ لأن النار إذا أكلت ما يُلقى فيها، يصير المأكول نارًا، ثم رمادًا، وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم لا تأكلهم النار أكلًا يصيرون جمرًا ثم رمادًا، بل يصيرون فحمًا، كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات، والشيء إذا احترق كله فصار جمرًا، بعد احتراق الجميع، يصير بعد الجمر رمادًا لا يصير فحمًا، إذا احترق احتراقً اناعمًا، فافهموا هذا الفصل، لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل، وكلُّ ما يذكر من الأخبار، من هذا الجنس على هذا المعنى، فافهموه.

<sup>(</sup>۷۱۵) صحیح:

أخرجه مسلم (ص ٤٥٤ ح ٣٣) وعبد الرزاق في المصنف (١٩٢٩) وأحمد (٥/ ٤٤٩) وابن منده في الإيهان (٥٠) وأبو داود الطيالسي (١٣٣٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٨ ح ٤٧) جميعًا من طريق عبد الرزاق به، وكلام الزهري عند مسلم وغيره.

<u>٧١٦</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيهانُ بنُ دَاودَ الْحَاشِميُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيهانُ بنُ دَاودَ الْحَاشِميُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيهانُ بنُ دَاودَ الْحَاشِميُّ، قَالَ: أَخبَرَنِي مَحُمُودُ بنُ رَبِيعٍ الأَنصَارِيُّ، وَلَا هِيهِ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ الله مِن دَلوٍ مِن بِئرٍ، كَانَت فِي دَارِهِم أَنَّهُ عَقِلَ عَن رَسُولِ الله عَلَي وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ الله مِن دَلوٍ مِن بِئرٍ، كَانَت فِي دَارِهِم فِي وَجِهِهِ، فَزَعَمَ مَحُمُودُ أَنَّهُ سَمِعَ عِتبَانَ بنَ مَالِكٍ الأَنصَارِيَّ، وَكَانَ مِثَن شَهِدَ بَدرًا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَذَكَرَ مُحَمَّدَ بنَ يَحيَى الحديث بطولَه، وفي الخبر فقال رسول الله عَلَيْهِ: (فَانَ اللهُ قَد حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ مَن قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا الله يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجِهَ الله».

<u>٧١٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي صَفَوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهَزُ بنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهُ بنُ سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عَن أَنسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِبَبانُ بنُ مَالِكِ، أَنَّهُ عَمِي، حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِي مَسجِدًا، أو خُطَّ لي مَسجِدًا، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ الله عَيْنِي فَذَكَرَ الحَدِيث وفيه: فَابنِ لي مَسجِدًا، أو خُطَّ لي مَسجِدًا، فَعَالُ الله عَيْنِ وَجُاءَ قُومُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِنهُم، يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ الدُّحشُمِيُّ، أَو فَجَاءَ وَومُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِنهُم، يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ الدُّحشُويُّ، أَو مَلكُ بنُ الدُّحشُم!، فقالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ، وَإِنَّهُ، يَقَعُونَ فِيهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله

٧١٨ - حَدَّثَنَا عَبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ.

(۷۱٦) صحیح:

ومن طريق الزهري أخرجه البخاري (٤٢٥ و٣٤٣) ومسلم (ص ٤٥٤ ح ٣٣) وابن خزيمة في صحيحه (٦٤ الزهري أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٨/ ٢١ ح ٥٠) و (١٨/ ٢١ ح ٥٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٨/ ٢١) من طرق عن الزهري به.

(۷۱۷) صحیح:

ومن طريق بهز أخرجه مسلم (ص ٦١ ح ٣٣) وابن منده في الإيمان (٥٣).

(۷۱۸) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، وفي هذا الإسناد محمد بن كثير العبدي وهو متكلم فيه لكثرة غلطه، لكنه متابع من عبد الصمد ابن سعيد، وهو ثقة. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَن أَنسٍ، أَنَّ عِتبَانَ بِنَ مَالِكِ عَمِي، فَأَرسَلَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ أَن تَعَالَ فَخُطَّ عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ، أَنَّ عِتبَانَ بِنَ مَالِكِ عَمِي، فَأَرسَلَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ أَن تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسِجِدًا فِي دَارِي، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَاجتَمَعَ إِلَيهِ قَومُهُ، وَتَغَيَّبَ مَالِكُ بِنُ الله الله عَلَيْ وَاجتَمَعَ إِلَيهِ قَومُهُ، وَتَغَيَّبَ مَالِكُ بِنُ الله الله عَلَيهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيهِ الله عَلَى ال

<u>٧١٩</u> حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ الله الخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ، بَنُ عَبِدِ الله الخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ، عَن عِتبَانَ بِنِ مَالِكِ أَنَّهُ عَمِيَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ أَنَّهُ عَمِيَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ أَنْ التِنِي، فَصَلِّ فِي دَارِي، لَعَلِّي أَتَّخِذُ مُصَلَّاكَ مَسجِدًا. فَذَكَرَ بِمثله.

<u>٧٢٠</u> وحدَّثنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ، عَن أَنسٍ، عَن عِبْانَ بِنِ مَالِكٍ الأَنصَارِيِّ - وَكَانَ ضَرِيرًا - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، تَعَالَ، فَصَلِّ فِي عَن عِبْانَ بِنِ مَالِكٍ الأَنصَارِيِّ - وَكَانَ ضَرِيرًا - فَقَالَ: «إِلاَّ حُرِّمَت عَلَيهِ النَّارُ»، وَلَمْ دَارِي؛ حَتَّى أَتَّذَذَ مُصَلَّاكُ مَسجِدًا. بِمِثلِهِ، غَيرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِلاَّ حُرِّمَت عَلَيهِ النَّارُ»، وَلَمْ يَقُل: «وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ».

<u>٧٢١</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهزُ - يَعنِي: ابنَ أَسَدٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا شَالِكِ الله بنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهِنْ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنَ اللهُ بنَ اللهِ بنَّ اللهِ بنَّ اللهِ بنَّ اللهِ بنَّ اللهِ بنَّ اللهِ بنَ اللهِ بنَ اللهِ بنَّ اللهِ بنَ اللهِ بنَّ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۷۱۹) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، ومحمد بن يحيى هو الذهلي، وشيخه هو محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو ثقة، وحماد هو ابن سلمة.

<sup>(</sup>۷۲۰) صحیح:

وتخريجه فيها سبق برقم (٧١٧).

<sup>(</sup>۷۲۱) صحیح:

وعبد الله بن هاشم بن حيان العبدي ثقة، وانظر ما سبق.

فَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ الله عَيْكَةِ، فَذَكَرَ لَهُ مَا أَصَابَهُ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، تَعَالَ صَلِّ فِي بَيتِي؛ حَتَّى أَتْخِذَهُ مُصَلَّ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ، وَمَن شَاءَ الله مِن أَصحَابِهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ وَمَن شَاءَ الله مِن أَصحَابِهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ يُصَلِّي وَأَصحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ وَيَذَكُرُونَ مَا يَلقَونَ مِنَ المُنَافِقِينَ، وَأَسنَدُوا عِظَم ذَلِكَ إِلَى مَالِكِ بِنِ الذُّحشُم، فَانصَرَفَ وَيَذكُرُونَ مَا يَلقَونَ مِنَ المُنافِقِينَ، وَأَسنَدُوا عِظم ذَلِكَ إِلَى مَالِكِ بِنِ الذُّحشُم، فَانصَرَفَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: «أَلَيسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِي رَسُولُ الله عَلَى وَمَا هُوَ مِن قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِي رَسُولُ الله عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ وَأَنِي رَسُولُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَأَنِي رَسُولُ الله وَالله وَلَا اللهُ وَأَنِي رَسُولُ الله وَأَنِي رَسُولُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ

<u>٧٢٢</u> حَدَّثَنَا زَيدُ بِنُ أَخزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بِنُ الْغِيرَةِ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ، عَن عِتبَانَ بِنَ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَن مَالَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَحَرَامٌ عَلَى النَّارِ أَن تَطعَمَهُ».

قال أبوبكر: هذا الخبر، كأن أنس بن مالك سمعه من محمود بن الربيع، عن عتبان ابن مالك، ثم سمعه من عتبان، فأمر ابنه بكتابته.

<u>٧٢٣</u> - كَذَلِكَ حَدَّثَنَا عُتِبَةُ بنُ عَبدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخبَرَنَا سُليَهَانُ بنُ المُغِيرَةِ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ.

﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بنُ الرَّبِيعِ، عَن عِتبَانَ بنِ مَالِكِ، حَدِيثَهُ فِي ابنِ الدُّخشُم، قَالَ أَنسٌ: فَقَدِمتُ الْحَدِيثَ، فَقُلتُ لابنِي: أَنسٌ: فَقَدِمتُ الْحَدِيثَ، فَقُلتُ لابنِي: اكتُبهُ، فَكَتبَهُ.

## (۷۲۲) صحیح:

ومن طريق سليهان بن المغيرة أخرجه مسلم (ص ٦١ ح ٣٣) والنسائي في السنن الكبرى (١١٤٩٣) وابس منده في الإيهان (٥١ و ٥٢).

### (۷۲۳) حسن:

شيخ المصنف هو عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي الأزدي وهو صدوق، والحديث مع قول أنس أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٣٥) عن شيبان بن فروخ عن سليهان بن المغيرة بمثله. وشيبان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

٧٢٤ - فَحَدَّثنَا مُحُمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعمَرُ، عَن الزُّهرِيِّ، قَالَ: حَدَّثنِي مَحَمُودُ بنُ الرَّبِيعِ، عَن عِتبَانَ بنِ مَالِكٍ، قَـالَ: أَتَيتُ رَسُـولَ الله عَيْدُ، فَقُلتُ: إِنِّي قَد أَنكُرتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيولَ تَحُولُ بَينِي وَبَينَ مَسجِدِ قَومِي، وَلَوَدَدتُ أَنَّكَ جِئتَ، فَصَلَّيتَ فِي بَيتِي مَكَانًا أَتَّخِذهُ مَسجِدًا؟ فَقَالِ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفعَلُ إِن شَاءَ الله»، قَالَ: فَمَرَّ النَّبِيُّ عَلَى أَبِي بَكرٍ، فَاستَتبَعَهُ، فَانطَلَقَ مَعَـهُ، فَاستَأذَنَ، فَدَخَلَ فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: «أَينَ تُرِيدُ أَن أُصَلِّي؟» قَالَ: فَأَشرتُ لَهُ حَيثُ أُرِيدُ، قَالَ: ثُمَّ حَبَستُهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعنَاهُ لَهُ، فَسَمِعَ بِهِ أَهلُ الوَادِي - يَعنِي أَهلَ الدَّارِ - فَثابُوا إِلَيهِ حَتَّى امتَلاً البَيتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَينَ مَالِكُ بنُ الدُّخشُم؟ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ مُنَافِقٌ، لا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقُولُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَه إِلَّا الله، يَبتَغِي بِـذَلِكَ وَجـهَ الله»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَمَّا نَحنُ، فَنَرَى وَجهَهُ، وَحَدِيثَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيضًا «لاَ تَقُولُ، وَهُوَ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، يَبتَغِي بِذَلِكَ وَجِهَ الله»، قَالَ: بَـلَى، يَـا رَسُـولَ الله، قَالَ: «فَلَن يُوَافِيَ عَبدٌ يَومَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: لاَ إِلَـهَ إِلَّا الله يَبتَغِي بِـذَلِكَ وَجـهَ الله، إِلاًّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». قَالَ مَحَمُودٌ: فَحَدَّثتُ بِهَذَا الحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِم أَبُو أَيَّوبَ الأَنصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ مَا قُلتَ، قَالَ: فَآلَيتُ إِن رَجَعتُ إِلَى عِتبَانَ بن مَالـكٍ أَن أَسأَلَهُ، فَرَجَعتُ إِلَيهِ، فَوَجَدتُهُ شَيخًا كَبِيرًا إِمَامَ قَومِهِ، وَقَد ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَجَلَستُ إِلَى جَنبِهِ، فَسَأَلتُهُ عَن هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ مَعمَرٌ: فكانَ الزُّهريُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدَيثِ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَت فَرَائِضُ وَأُمُورٌ، نَرَى أَنَّ الأَمرَ انتَهَى إِلَيهَا، فمن

(۷۲٤) صحیح:

أخرجه مسلم (ص ٤٥٤ ح ٣٣) وأحمد (٥/ ٤٤٩) وعبد الرزاق (١٩٢٩) وابن منده في الإيهان (٥٠) والطبراني في المعجم الكبير (٢٨/١٨ ح ٤٧) جميعًا من طريق عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد به، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٩٢٠) وفي مسنده (٤٣) عن معمر بمثله، ومن طريق ابن المبارك أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٢٠) مطولًا، وأخرجه مختصرًا (١٩٤٩) عن ابن المبارك عن معمر به.

استطاع ألَّا يفتُرَ، فلا يَفتُر.

<u>٧٢٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: جَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عِيسَى بنِ الطَّبَاعِ، قَالَ: الْحَبَرِنِي مَالِكُ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن مَحَمُودِ بنِ الرَّبِيعِ الأَنصَارِيِّ، أَنَّ عِتبَانَ بنَ مَالِكٍ، كَانَ يَوُمُّ قَومَهُ وَهُوَ أَعمَى وَإِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ يَكُونُ المَطَرُ وَالظُّلمَةُ وَالسَّيلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا نَبِيَّ الله، فِي بَيتِي مَكَانًا، أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَقَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصَلِّي؟» فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله عَلِيْهِ.

قال أبوبكر: رواه مالك مختصرًا، ولم يزد على هذا.

<u>YYY</u> - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بِنُ دَاوِدَ الْمَاشِمِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنِ عَمُودُ بِنُ رَبِيعٍ الأَنصَارِيُّ، إِبرَاهِيمُ - يَعنِي ابنَ سَعدٍ - عَن ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي مَحُمُودُ بِنُ رَبِيعٍ الأَنصَارِيُّ، أَنَّهُ عَقِلَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ، مِن دلوٍ مِن بئرٍ كَانَت فِي دَارِهِم أَنَّهُ عَقِلَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ، مَن دلوٍ مِن بئرٍ كَانَت فِي دَارِهِم فِي وَجِهِهِ، فَزَعَمَ مَحُمُودُ أَنَّهُ سَمِعَ عِتبَانَ بِنَ مَالِكٍ الأَنصَارِيَّ - وَكَانَ مِعَّن شَهِدَ بَدرًا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: كُنتُ أُصَلِّي لِقَومِي بَنِي سَالْمٍ، فَكَانَ يَحُولُ بَينِي وَبَينَهُم وَادٍ إِذَا رَسُولِ اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: فَيَشُقُ عَلَيَّ أَن أَجتَازَهُ قِبلَ مَسجِدِهِم، فَجِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ وَبَينَ قَومِي يَسِيلُ إِذَا مَعَ الْأَمطَارُ، قَالَ: فَيَشُقُ عَلَيَّ أَن أَجتَازَهُ قِبلَ مَسجِدِهِم، فَجِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ مَسِولِهِ اللهُ عَلَيْ وَبَينَ قَومِي يَسِيلُ إِذَا فَقُلْتُ لَهَ: إِنِي قَد أَنكُرتُ مِن بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِي اللَّذِي بَينِي وَبَينَ قَومِي يَسِيلُ إِذَا عَامَلُ مَا اللهُ عَلَيْ وَبَينَ قُومِي يَسِيلُ إِذَا مَعَ الْمَارُ، فَيَشُقُ عَلَيَّ اجتِيَازُهُ، فَوْدِدتُ أَنْكَ تَأْتِي، فَتُ صَلِّي فِي بَيتِي مُ صَلَّى أَنْ عَلَا وَاللهُ عَلَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْ بَعِنَى مُصلًى أَنْفَعَلُ »، فقالَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۷۲۵) صحیح:

إسحاق بن عيسى الطباع صدوق، لكنه متابع، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (ص ١٧٢) ومن طريـق مالـك أخرجه البخاري (٦٦٧) والنسائي (٢/ ٨٠) وابن حبان (١٦١٢).

<sup>(</sup>۷۲٦) صحيح:

أخرجه البخاري (١١٨٥ و١١٨٦ و١١٨٧) عن إبراهيم بن سعد بهذا الطول، وأخرجه مختصرًا ابن خزيمة في صحيحه (١٧٠٩) وابن ماجة في سننه (٧٥٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٣) من طريق إبراهيم بن سعد به، وكلام الزهري ليس عند أحدهم.

النَّهَارُ، فاستَأذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلِيَّ فَأَذِنتُ لَهُ، فَلَم يَجلِس، حَتَّى قَالَ: «أَينَ تُحِبُّ أَن أُصَلِّي لَكَ مِن بَيتِكَ؟» فَأَشَرتُ إِلَى المَكانِ الَّذِي أُحِبُّ أَن يُصَلِّي فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَكَبَّرَ، وَصَفَفنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكَعَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمنَا حينَ سَلَّم، فَحَبَستُهُ عَلى خَزير يُصنَعُ لَهُ مِن شَعِيرِ، فَسَمِعَ أَهلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فِي بَيتِي، فَثَابَ رِجَالٌ مِنهُم حَتَّى كَثْرَ الرِّجَالُ فِي البَيتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنهُم: أينَ مَالِكُ بنُ الدُّخشُنِ - أَو الدُّخشُم - لا أَرَاهُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنهُم: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللهَ ولاَ رَسُـولَهُ، فَقَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ: ﴿لاّ تَقُل ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ: لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، يَبتَغِي بِـذَلِكَ وَجـهَ الله»، فَقَـالَ: اللهُ وَرَسُـولُهُ أَعلَمُ، أَمَّا نَحنُ، فَوَالله لاَ نَرَى وِدَّهُ وَحَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمَنَافِقِينَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ مَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، يَبتَغِي بِذِلِكَ وَجهَ الله» قَالَ مَحُمُــود ابنُ الرَّبِيعِ: فَحَدَّثتُهَا قَومًا، فِيهِم أَبُو أَيوبَ الأَنصَارِيّ - صَاحِب رَسُولِ الله ﷺ - فِي غَزوَتِهِ الَّتِّي تُوفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَليهِم بِأَرضِ الرُّوم، فَأَنكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: وَالله مَا أَظُنُّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ مَا قُلتَ قَطُّ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى، فَجَعَلتُ لله عَلَى، لَئِن سَلَّمَنِي اللهُ حَتَّى أَقفُلَ مِن غَزوَتِي أَن أَسأَلَ عَنهَا عِتبَانَ بِنَ مَالِكٍ إِن وَجَدتُهُ حَيًّا فِي مَسجِدِ قَومِهِ، فَقَفَلتُ، فَأَهلَلَتُ مِن إِيليَاءَ بِعُمرَةٍ، ثُمَّ سِرتُ، حَتَّى قَدِمتُ المَدِينَةَ، فَأَتيتُ بَنِي سَالِم، فَإِذَا عِتبَانُ بنُ مَالِكٍ شَيخٌ أَعمَى، يُصَلِّي بِقَومِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ، سَلَّمتُ عَلَيهِ، وَأَخبَرتُهُ مَن أَنَا، ثُمَّ سَأَلَتُهُ عَن ذَلِكَ الحَدِيثِ، فَحَدَّثَني كَمَا حَدَّثَنيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

<u>٧٢٧</u> - قَالَ مُحَمَّدٌ الزُّهْرِيُّ: وَلَكِنَّا أَدرَكنَا الفُقَهَاءَ وَهُم يَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبلَ أَن تَبْلَ أَن تَبْلَ أَن تَبْلَ أَن يَكُونَ اللهُ قَد أُوجَبَ عَلَى أَهلِ هَذِهِ الكَلِمَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا رَسُولُ الله عَيْلِيْ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّجَاةَ بِهَا فَرَاثِضَ فِي كِتَابِه، نَحنُ نَخشَى أَن يَكُونَ الأَمرُ صَارَ

<sup>(</sup>٧٢٧) صحيح عن الزهري: بالإسناد السابق، وأخرجه بنحوه مسلم (ص ٤٥٤ ح ٣٣) وأحمد (٥/ ٤٤٩) وسبق برقم (٧١٥).

إليها، فَمَن استطاعَ ألَّا يَفتُرَ، فَلاَ يَفتُر.

<u> ٢٨</u> – حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ يَحِيى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيلٌ، عَن ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي مَحُمُودُ بنُ الرَّبيعِ الأَنصَارِيُّ، قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَحَيى بِهَذِهِ القصة إلا أنه قَالَ: أَينَ مَالِكُ بنُ الدُّخشُنِ؟ وَزَادَ: قَالَ ابن شهاب: ثُمَ سَأَلتُ الحُصَينَ بنَ مُحَمَّدٍ الأَنصَارِيُّ - وَهُوَ أحدُ بني سَالًم، وَكَانَ من سَرَاتِهم - عن حديث مَحديث مَحمُودِ بنِ الربيع؟ فَصَدَّقَهُ بِذَلكَ.

<u>٧٢٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيِّ، قَالَ: أَخبَرَنَا شُعبَةُ، عَن خَالِدٍ - وَهُوَ الحَذَّاء، عَن الوَلِيدِ أَبِي بِشرٍ، عَن مُمرَانَ بنِ أَبانَ، عَن عُثَمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَن مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، دَخَلَ الجَنَّة».

(۷۲۸) صحیح:

وفي إسناد المصنف ضعف للكلام في أبي صالح، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، لكنه متابع، وفي إسناد المحديث أخرجه البخاري (١٠٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠١/ ١٢٤) عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بهذا الإسناد به.

#### (۷۲۹) صحیح:

أخرجه أحمد (١/ ٢٥) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٥ و ١٠٩٥٣) وابن منده في الإيمان (٣٢) من طريق شعبة عن خالد الحذاء بمثله، وقد رواه عن شعبة على هذا الوجه: ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وخالفهم عبد الله بن حران فرواه عن شعبة عن بيان بن بشر عن حران بن أبان عن عثمان، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٩٥) والطبراني في المعجم الأوسط (١٦٦٣) وأورده الدارقطني في العلل (٣/ ١٩ ح ٢٦٠) وذكر النسائي والدارقطني أن حديث عبد الله بن حمران خطأ، وأن الصواب حديث محمد بن جعفر ومن تابعه، وشعبة متابع على الوجه الأول من إسماعيل ابن علية وبشر بن المفضل، أخرجه مسلم (٢٦) وأحمد (١/ ٦٩) وعبد بن حميد (٥٥) وابن أبي شيبة (١٨٥٨) عن إسماعيل ابن علية، وأخرجه مسلم (٢٦) وابن حبان (١٠١) وابن منده في الإيمان (٣٣) والبيهقي في الاعتقاد (ص ٣٦) عن بشر بن المفضل، جميعًا عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان مرفوعًا به.

<u>٧٣٠</u> حَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبَادةَ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَبةُ بِهذا الإسناد، بمثله قَالَ: «وَهُو يَقُولُ: لاَ إِلهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّة».

<u>٧٣١</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن مَاتَ وَهُو قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، صَادِقًا مِن قَلبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ» قال شعبة: لم يُشهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، صَادِقًا مِن قَلبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ» قال شعبة: لم أسأل قتادة أسمعه من أنس أم لا؟

<u>٧٣٢</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أَبِيهِ، عَن أَنِيهِ، عَن أَنْهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لَمُعَاذٍ: «مَن لَقِيَ اللهَ لاَ يُشرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»، أَنَسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ لَمُعَاذٍ: «مَن لَقِيَ اللهَ لاَ يُسْرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»، قَالَ: «لا، إِنِّي أَخَافُ أَن يَتَّكِلُوا».

٧٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بنُ

(۷۳۰) صحیح:

وهذا إسناد حسن، محمد بن عبادة بن البختري وشيخه موسى بن داود صدوقان، والحديث صحيح من طريق شعبة كما سبق.

### (۷۳۱) صحیح:

أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٢٩) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٧٣) وعبد بن حميد (١١٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٧٣) والبيهقي في شعب الإيهان (٧ و١٢٧) وابن منده في الإيهان (٩٤ و٩٥) وأبو يعلى في مسنده (٣٢٢٨) جميعًا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ بن جبل به، وقال أبو نعيم: لشعبة فيه روايات سبع.

قلت: وشعبة متابع من هشام الدستوائي ومن همام بن يحيى، أخرجه البخاري (١٢٨) ومسلم (٣٢) عـن هـشام الدستوائي، وأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٠) عن همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة عن أنس عن معاذ به.

#### (۷۳۲) صحیح:

أخرجه البخاري (١٢٩) وأحمد (٣/ ١٥٧) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه بمثله.

(۷۳۳) صحیح:

وتخريجه فيها سبق، وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي، وهو صدوق.

مَالِكٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ بنِ جَبَلِ: «مَن لَقِيَ اللهَ لاَ يُشرِكُ بِهِ شَيئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ أَن يَتَّكِلُوا».

٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ عَبدِ الْأَعلَى الصَّنعَانِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيع، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ - يَعنِي التيميَّ - عَن أَنسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذِ. لَم أَسمَعُهُ

٧٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ الْمُفَضَّل، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيمِيُّ، عَن أَنْسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: «مَن لَقِيَ الله» بمثله.

٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعِفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا حَمْزَةَ - وَهُوَ جَارُهُم - يُحَدِّثُ أَنَّ أَنسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِمُعَاذِ بنِ جَبَلِ: «اعلَم أَنَّهُ مَن مَاتَ، وهو يَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله دَخَلَ الجَنَّةَ».

(۷۳٤) صحيح:

وأخرجه ابن منده في الإيهان (١٠٠ و ١٠١) من طريق يزيد بن زريع عن سليهان التيمي بمثله.

#### (۷۳۵) صحیح:

وبشر بن المفضل ثقة، وهو متابع من المعتمر بن سليهان ويزيد بن زريع كها سبق، وتابعهم أيضًا: شعبة، وعبد ربه ابن نافع أبو شهاب، وعبد الوهاب بن عطاء، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٧٣) عن شعبة، وأخرجــه ابن منده في الإيهان (٩٩) عن عبد ربه بن نافع، وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٤٤) عن عبد الوهاب بـن عطاء، جميعهم عن سليان التيمي عن أنس بمثله.

# (۷۳٦) صحیح:

أبو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله وهو جار شعبة، لا بأس به، روى عنه رجلان، وأخرج لــه مسلم حديثًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو متابع من قتادة كما سبق بـرقم (٧٣١) ولـشعبة في هـذا الحديث أسانيد، فلا يعل هذا برواية شعبة عـن قتـادة، والحـديث أخرجـه أحمـد (٣/ ١٢١) وأبـو يعـلى (٤٢٠٢) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٧١) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٧٧) جميعًا من طريق شعبة عـن أبي حمزة عن أنس بمثله، وشعبة متابع من النضر عند النسائي (٩٧٢).

<u>٧٣٧ - قال أبو بكر:</u> قَرَأْتُ عَلَى بُندَارٍ: أَنَّ ابنَ أَبِي عَدِيِّ، حَدَّثَهُم عَن شُعبَةَ، عَن صَدَقَةَ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «مَن مَاتَ يَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ».

<u>٧٣٨</u> - كَذَلِكَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ وَهبٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ وَهبٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي ابنُ وَردَان، قَالَ: كُنتُ جَالِسًا مَعَ أَنسِ بنِ مَالِكِ الأَنصَارِيِّ، فقال أَنسٌ: جَاءَ مُعَاذُ ابنُ جَبَلِ الأَنصَارِيُّ مِن عِندِ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَقُلتُ: مِن أَينَ جِئت؟ فَقَالَ: مِن عِندِ رَسُولِ الله عَلَيْ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَسُولِ الله عَلَيْ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلِيْ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلِيْةِ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله عَلِيْ فَلَاتُ: فَعَلْتُ: أَن لَا إِلَهُ عَلَيْهُ، قَالَ: نعم، قَالَ أَنسٌ: فَقُلْتُ: أَذَهَ بَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْهِ، فَقَالَ: «صَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ، وَسَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ، مَن شَهُ مَعَاذُ، وَسَدَقَ مُعَاذُ، مَدَقَ مُعَاذُ، مَدَقَ مُعَاذُ، مَدَقَ مُعَاذُ، وَسَدَقَ مُعَاذُ، وَسَدَقَ مُعَاذُ، وَلَا أَنتُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۷۳۷) صحیح:

#### (٧٣٨) ضعيف الإسناد:

سلمة بن وردان ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر ما يأتي.

صدقة شيخ شعبة ذكر المصنف أنه رجل من آل أبي الأحوص، وذكر أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٧٤) أنه صدقة بن يسار المكي، ووقع بالحلية: بن بشار. وأما محقق نسخة دار الآثار فقال: إذا لم يكن صدقة هذا هو صدقة أبو توبة، ويقال: توبة أبو صدقة، فلا أدري من هو.

قلت (يحيى بن سوس): صدقة بن يسار المكي ثقة وهو من شيوخ شعبة، ولم يذكروا لـه روايـة عـن أنس، لكـن روايته عن عبد الله بن عمر عند مسلم، وابن عمر أقدم موتًا من أنس، وصدقة متابع مـن قتادة ومـن أبي حـزة جار شعبة كما سبق والحديث أخرجه أبو نعيم في الحليـة (٧/ ١٧٤) مـن طريـق ابـن أبي عـدي عـن شعبة بمثله.

<u>٧٣٩</u> حَدَّنَا بِشرُ بنُ خَالِدٍ العَسكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا سَعِيدُ بنُ مَسلَمَة، عَن سَلَمَة ابنِ وَردَانَ – مولى خُزَاعَة –، قَالَ: سَمِعتُ أَنسَ بنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: أَتَانِي مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ مِن عِندِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ، فَقُلتُ: يَا مُعَاذُ، مِن أَينَ جِئتَ؟ قَالَ: مِن عِندِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ، فَقُلتُ: يَا مُعَاذُ، مِن أَينَ جِئتَ؟ قَالَ: مِن عِندِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ ، فَقُلتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَن قَالَ: لاَ إِلَه إِلَّا الله، دَخَلَ الجَنّة»، قَالَ أَنسُ: سَمِعتَ هَذَا مِنهُ؟ قَالَ: اذَهَب فَاسأَلُهُ، فَأَتَيتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، حَدَّننِي مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ أَنْ كَ إِلَه إِلَّا الله مُحلِصًا دَخَلَ الجَنّة؟ » قَالَ: «نَعَم، صَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ،

<u>٧٤٠</u> حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بِنُ هِشَامِ اليشكُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهَاعِيلُ، عَن يُونُسَ، عَن مُمَيدِ بِنِ هِلالٍ، عَن هِصَّانَ بِنِ الكَاهِنِ، قَالَ: دَخَلتُ مَسجِدَ البَصرَةِ عَلَى عَهدِ عُثَهَانَ بِنِ مُمَيدِ بِنِ هِلالٍ، عَن هِصَّانَ بِنِ الكَاهِنِ، قَالَ: دَخَلتُ مَسجِدَ البَصرَةِ عَلَى عَهدِ عُثَهَانَ بِنِ عَفَّانَ عِلْكُ ، فَإِذَا رَجُلُ أَبِيضُ الرَّأْسِ وَاللِّحيَةِ يُحَدِّثُ عَن مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، عَن رَسُولِ الله عَفَّانَ عَنْ رَسُولِ الله، يَرجِعُ الله، وَتَشْهَدُ أَتَّى رَسُولُ الله، يَرجِعُ قَالَ: «مَا مِن نَفسٍ عَوْتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا الله، وَتَشْهَدُ أَتِي رَسُولُ الله، يَرجِعُ ذَاكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلاَّ عَفَرَ اللهُ لَهَا»، قَالَ: قُلتُ لَهُ: أَنتَ سَمِعتَ مِن مُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ؟

### (٧٣٩) ضعيف الإسناد:

لضعف سلمة بن وردان، وسعيد بن مسلمة ضعيف، لكنه متابع من عبـد الله بـن مـسلمة القعنبـي، وهـو ثقـة، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٤٨ ح ٨٠) وفي الدعاء (١٤٧٠) وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٣٤) من طريق القعنبي عن سلمة بن وردان بمثله.

#### (٧٤٠) ضعيف الإسناد:

هصان بن كاهن مجهول الحال، قال ابن المديني: رجل مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وكاهن بالنون واللام، وصوب ابن حجر أنه بالنون، وقال البخاري: كاهل أصح. يعني باللام، وانظر التاريخ الكبير (٨/ ٢٥٢) والتهذيب (١١/ ٥٦) وتعجيل المنفعة (ص ٥٥٠ ترجمة ١٥٨٧). والحديث أخرجه ابن ماجة (٣٧٩٦) والتسائي في السنن الكبرى (١٩٧٥ - ١٠٩٧٨) وأحمد في المسند (٥/ ٢٢٩) وابن حبان (٣٠٠) والحاكم (١٢) والحميدي (٣٧٠) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٤٥ ح ٧١) وفي الدعاء (٣٢٦ - ١٤٦٩) والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٥٢) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٧٤) والبيهقي في شعب الإيهان (١٢٨) جميعًا من طريق حميد بن هلال عن هصان به.

٤٧٤ كتاب التوحيج

قَالَ: كَأَنَّ القَومَ عَنَّفُونِي، قَالَ: لاَ تُعَنِّفُوهُ أَو لاَ تُؤَنِّبُوهُ، نَعَم أَنَا سَمِعتُ ذَا الخَبَرَ مِن مُعَاذِ ابنِ جَبَل يُدَبِّرُهُ عَن رَسُولِ الله ﷺ. كَرَّرَ هَذَا مُؤَمَّلُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قال: قلت لرجُلٍ إلى جنبي، من هذا؟ قال: هذا عبد الرحمن بن سَمُرَة.

٧٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيدٍ صَاحِبُ الْهَرَوِيُّ.

﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ أَبُو زَيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن إِسهَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبِيَّ، عُدِّثُ عَن رَجُلٍ، عَن سُعدَى امرَأَةِ طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ إلله، قَالَ: الله، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، عِلْ مُ مَرَّ بِطَلحَةَ بنِ عُبَيدِ الله، حِينَ استُخلِفَ أَبُو بَكرٍ، فَقَالَ:

(٧٤١) ضعيف الإسناد، والمتن صحيح:

شيخ الشعبي مبهم، والحديث أخرجه أبو يعلى (١٤٦) من طريق شعبة بمثله، لكن رواه مسعر بن كدام وهو ثقة، فذكر أن هذا المبهم هو يحيى بن طلحة، أخرجه ابن ماجة (٣٧٩ ) وابن حبان (٢٠٥) والنسائي في السنن الكبرى (١٩٤٠) وأبو يعلى (١٤٢) والبخاري في التاريخ الكبير (١٦٨) والطبراني في المعجم الكبير (٤٤ ) ع ٣٠ ح ٧٧٧) جميعًا عن مسعر عن إسهاعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أمه سعدى، لكن إسهاعيل بن أبي خالد خالف في قوله عن أمه سعدى، خالفه مطرف بن طريف فرواه عن عامر الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أبيه طلحة، أخرجه أحمد (١٦١١) والبخاري في التاريخ الكبير (١٦٨١) والحاكم في المستدرك (١٦٨) ورواه عن مطرف على هذا الوجه أسباط وصالح بن عمر وعلي بن مسهر، وخالفهم جرير فرواه عن مطرف عن الشعبي عن ابن طلحة مرسلًا، ثم إسهاعيل بن أبي خالد عليه خلاف آخر، فقد رواه يحيى والبخاري في التاريخ الكبرى (١٩٤١) والخاري في التاريخ الكبرى (١٩٤١) والنسائي في الكبرى (١٩٤١) والبخاري في التاريخ الكبرى (١٩٤١) والنسائي في الكبرى (١٩٤١) والنسائي عن رجل اهـ. ورواه الدارقطني في العلل (١٤/١٢): ووهم فيه، وإنها أراد أن يقول: عن إسهاعيل عن الشعبي عن جابر، أخرجه أبو يعلى (١٤٢) والنسائي في الكبرى (١٩٣١) والبخاري في التاريخ الكبر (١٩٢١) وقال البخارى: ولا يصح فيه جابر.

قلت (يحيى): ومجالد بن سعيد ضعيف، وقد خالف غيره من الثقات فحديثه منكر، وفي الحديث خلاف أكثر من ذلك أورده الدارقطني في العلل (٤/ ٢١٠ - ٢١٣ ح ٥١٦) وقال: وأحسنها إسنادًا: حديث علي بن مسهر ومن تابعه عن مطرف عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن أبيه، والله أعلم، وحديث مسعر عن إسماعيل بن أبي خالم حسن الإسناد أيضًا، فإن كان محفوظًا فإن يحيى بن طلحة حفظه عن أبيه عن أمه، والله أعلم اهـ.

مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا، لَعَلَّكَ كَرِهتَ إِمَارَةَ ابنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِني سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ كَلِمَةً، لَمَ أَساَّلُهُ عَنهَا حَتَّى مَاتَ أَو قُبِضَ، قَالَ: "إِنِّي لأَعلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُها عَبدُ عِندَ مَوتِهِ، إلَّا كَانَت لَهُ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ لِيَجِدَانِ لَها رَاحَةً عِندَ المَوتِ»: إنِّي لأَعلَمُ مَا هِيَ، هِي لاَ إِلَهَ إلَّا الله، كَلِمَتُهُ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيهَا، قَالَ: مَا أُرَاهَا إلَّا ذَلِكَ. هذا لفظ حديث بندار، وقال أبو موسى "رَاحَةً عِنْدَ المَوْتِ»، إنِّي لأَعلَمُ مَا هِي الكَلِمةُ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَليهَا، لاَ أُرَاهَا إلَّا إلله، هِيَ الكَلِمةُ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَليهَا، لاَ أُرَاهَا إلَّا إِيَّاهَا.

قال أبوبكر: الذي أنكرت من رواية سلمة بن وردان: ذِكْرُهُ أنه سمع أنس بن مالك، أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الخبر عن النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي عل

<u>٧٤٢</u> قد حدَّث بهذا الخبر أيضًا مُحَمَّدُ بنُ يَجيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبو نُعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا

<u>٧٤٣</u> - وحدَّثنا مُحمدٌ أيضًا قال: حدثنا جَعفرُ بنُ عَونٍ قال: أخبرنا سَلمةُ بنُ وَردَانَ. الحديث بتهامه.

قال أبوبكر: لست أنكر أن يكون أنس بن مالك قد سمع النبي على يقل يقول: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّة» في غير الوقت الذي ذكر سلمة بن وردان، أنه أتى النبي على فسأله عها ذكر معاذ بن جبل عنه.

٧٤٤ لأنَّ ابنَ عُزَيزٍ حَدَّثنِي، قَالَ: حَدَّثنِي سَلَامَةُ، عَن عُقَيلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ،

لضعف سلمة بن وردان، وسبق تخريجه برقم (٧٣٨ و٧٣٩).

(٧٤٣) ضعيف الإسناد:

وانظر ما سبق.

(۷٤٤) ضعيف:

ابن عُزيز هو محمد بن عزيز بن عبد الله الأيلي، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: فيه ضعف، وقد تكلموا في

<sup>(</sup>٧٤٢) ضعيف الإسناد:

قَالَ: قَالَ أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ الأَنصَارِيُّ: بَينَا نَحنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ هَبَطَ ثَنِيَّةً، وَرَسُولُ اللهَ عَلِيهِ يَسِيرُ وَحدَهُ، فَلَمَّا استَهَلَّت بِهِ الطَّرِيقُ، ضَحِكَ وَكَبَّرَ، فَكَبَّرِنَا لِتَكبِيرِهِ، فَسَارَ رَتوةً ثُمَّ ضَحِكَ وَكَبَّرَ، فَكَبَّرِنَا لِتَكبِيرِكَ وَلاَ نَدرِي مِمَّ ضَحِكَ وَكَبَّرَنَا لِتَكبِيرِكَ وَلاَ نَدرِي مِمَّ ضَحِكَ وَقَالَ: أَبشِر وَبَشِّر أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَن قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، فَضَحِكتُ وَكَبَّرتُ رَبِّي، ثُمَّ سَارَ رَتوَةً، ثُمَّ التَفَت، فَقَالَ: أَبشِر وَبَشِّر، أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَن قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَقَد حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ، فَضَحِكتُ وَكَبَّرتُ رَبِّي وَفَرِحتُ بِذَلِكَ لاَ أُمَّتِي».

قال أبوبكر: هذا خبر غريب، وإنها أنكرت من خبر سلمة بن وردان أن ذكره أن أنسًا سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل، فإن سليهان التيمي وهو أحفظ من عدد مثل سلمة، وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة، رواه عن أنس قال: ذُكِرَ لي أن معاذ بن جبل، فأما من قال: عن أنس، عن معاذ، فقد أعذر، ولم يذكر سهاعًا. لذلك رواه أيضًا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، عن معاذ لم يقل سمعت ولا ذُكِرَ لي.

<u>٧٤٥</u> حَدَّثنَاهُ أَحَدُ بنُ عَبَدَةَ، قَالَ: أَخبَرنَا حَمَّادُ - يَعنِي ابنَ زَيدٍ -، عَن عَبدِ العَزِيزِ ابن صُهَيبٍ، عَن أَنْسِ بنِ مَالِكٍ، عَن مُعَاذِ بنِ جَبَلِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهَ عَلِيدٍ : «يَا

صحة سياعه من عمه سلامة اهـ. وسلامة بن روح ضعيف على الراجح، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٥٢٢) وابن عدي في الكامل (٣/ ٣١٤) من طريق سلامة بن روح عن عقيل بن خالد بمثله. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٨/١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سلامة بن روح، وقد ضعفه جماعة، ووثقوه.

### (٧٤٥) صحيح:

أخرجه عبد بن حميد (١١٦) وأبو يعلى (٣٩٤٩ و ٣٩٤١) وابن منده في الإيهان (٩٦ و ٩٧) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ٤٩ ح ٨٢) والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٤٠) جميعًا من طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ به، وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٤٠ و ٢٤١) وابن منده في الإيهان (٩٨) من طريق حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب بمثله.

مُعَاذُ، قُلتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعدَيكَ، قَالَ: بَشِّر النَّاسَ - أَو قَالَ: أَنذِر النَّاسَ - مَن قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، دَخَلَ الجَنَّة».

<u>- ٧٤٦</u> - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ - يَعني ابنَ الليث - قَالَ: أَخبَرَنَا اللَّيثُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ العجَلانِ، عَن الصُّنَابِحيِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخلتُ عَلَى عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ فِي المُوتِ فَبكَيتُ، فَقَالَ: مَهلًا لِمَ تَبكِي؟ فَوَالله لئن استُشهِدتُ لأَشهَدَنَّ لأَسهَدَنَّ لأَسهَدَنَّ لأَسهَدَنَّ لأَسهَدَنَّ لأَسهَدَنَّ لأَسْهَدَنَّ لأَسْهَعَنَّ لكَ، وَلَئِن استَطَعتُ لأَنفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: والله مَا من حَدِيثٍ سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهَ عَلَيْهِ لَكُم فِيهِ خَيرٌ إلَّا حَدَّتُكُمُوهُ، إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَسَوفَ أَحَدُّثُكُمُوهُ اليَومَ، وَقَد أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ».

<u>٧٤٧</u> حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عَبدِ الله بنِ عَبدِ الرَّحِيمِ البَرقيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الحَكَمِ ابنِ أَبِي مَرِيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَجلاَنَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ ابنِ أَبِي مَرِيمَ، قال: أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَجلاَنَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَن عَبدِ الله بنِ مُحيَريزٍ، عَن الصُّنَابِحيِّ، فَذَكَرَ بِمِثلِهِ، إلَّا أَنَّه قَالَ: «مَن لِقَي الله يَشهَدُ أَن لَا إِلَه إِلا الله وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله دَخَلَ الجَنَّةَ».

(٧٤٦) حسن:

وهذا إسناد منقطع بين ابن عجلان والصنابحي. فإن الليث إنها يرويه عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت، والظن عندي أن هذا سقط من النسخ لا في أصل الإسناد، فإني لم أجد من أشار إلى وجود خلاف في حديث الليث، والله أعلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩) والترمذي (٢٦٣٨) والنسائي في السنن الكبرى (٢٩١٧) وأحد في المسند (٥/ ٣١٨) وابن حبان (٢٠١٠) وابن منده في الإيمان (٢٤) والطبراني في مسند الشاميين (٢١٨٠) جميعًا من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت، وإسناده حسن، محمد بن عجلان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

(٧٤٧) حسن:

وتخريجه فيها سبق. ومن طريق يحيى بن أيوب أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢١٨٠).

<u>٧٤٨</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَهضَم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسمَاعِيلُ بنُ جَهضَم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسمَاعِيلُ بنُ جَعفَو، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَجلانَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحَيى بنِ حبَّان، عَن ابنِ مُحَيرِيزٍ، عَن الصَّنَابِحِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ، حِينَ حَضَرَهُ المَوتُ، يَقُولُ: وَالله مَا كَتمتُكَ حَدِيثًا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ الله عَلَيْ اللهَ عَيْ فَيهِ خَيرٌ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، دَخَلَ الجَنَّة».

<u>٧٤٩</u> حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ المُستَمِرِ - بَصريُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ أَبُو المُنِيرِ التَّمِيمِيُّ اليَربُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَيَاحُ بنُ عَبيدَة، التَّمِيمِيُّ اليَربُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثُهُ، أَنَّ جَابِرَ بنَ عَبيدِ الله حَدَّثُهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَيَامُ بنَ عَبيدِ الله حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَقَالَ: «اذَهَب فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ مَن شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُوقِنًا أَو مُحلِطًا فَلَهُ الجَنَّة» فذكر «اذَهَب فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ مَن شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُوقِنًا أَو مُحلِطًا فَلَهُ الجَنَّة» وقوله: إن الحديث بتهامه، في لُقِيٍّ عمرَ بن الخطابِ عَلَيْهُ إِيَّاهُ، وَردِّهِ إلى رَسُولِ الله ﷺ وقوله: إن الناس قد حَسُّوا أو طمعوا، قال: «اجلس».

قال أبوبكر: قال لنا محمد بن يحيى في هذا الخبر: إن الناس قد طَمِعُ وا أو حَسُّوا، قال: «اقعد».

قلت: محرز بن كعب لم أقف عليه في كتب التراجم، وأما محرر - بمهملات - بن قعنب فوثقه أبو زرعة، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال ابن حبان: ربها أخطأ، وترجمته في التاريخ الكبير (٨/ ٢٢ ت ٢٠١١) والجرح والجرح والتعديل (٨/ ٤٠ ت ١٨٦٩) والثقات لابن حبان (٩/ ١٩٥) وقد ذكروا أنه يروي عن رياح ابن عبيدة، ويروي عنه بدل بن المحبر وحفص بن عمر الحوضي، وأما رياح بن عبيدة فثقة، وبدل بن المحبر ثقة، وإبراهيم بن المستمر صدوق يغرب.

<sup>(</sup>٧٤٨) حسن:

محمد بن جهضم ومحمد بن عجلان، كلاهما صدوق، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٧٤٩) حسن:

في نسخة دار الآثار: المحرر بن قعنب، وفي بقية النسخ: المحرز بن كعب، وفي حاشية نسخة دار الآثار أن كليها صواب، وأن المثبت من إتحاف المهرة.

<u>٧٥٠</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المحررُ بنُ عَمرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المحررُ بنُ عَمرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا المحررُ بنُ عَنبٍ. قد أمليته في كتاب الإيمان.

<u>٧٥١</u> وَرَوى مَستُورُ بنُ عَبَّادٍ الهَنائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانُّي، عَن أَنْسِ بنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَرَكتُ مِن حَاجَةٍ ولا دَاجَةٍ، إلَّا أَتَيتُ عَليهَا، قَالَ: «أَو تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟» قَالَ: نَعَم، قَالَ: «فَإِنَّ هَـذَا يَـأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ».

﴿ حَدَّثَنَاهُ زَيدُ بنُ أَخزم، وَإِبرَاهِيمُ بنُ المُستمِرِّ، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَن مَستُورِ ابنِ عَبَّادٍ، قَالَ زَيدٌ: «فإنَّ هَذَا يُذهِبُ هَذَا».

<u>YOY</u> حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بِنُ المُحَبَّرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَن عَبدِ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، عَن عُمرَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنِهُ أَمَرَهُ أَن يُؤَذِّنَ النَّاسَ أَن: «مَن يَشْهَدُ أَلَّا إِله إِلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، رُسُولَ الله، إِذًا يَتَّكِلُوا! قَالَ: «فَدَعهُم».

#### (۷۵۰) حسن:

وانظر ما سبق، وحفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي وهو ثقة، وقد ذكر المزي في ترجمته أنه يروي عن المحرر بن قعنب، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٥١) عن حفص بن عمر عن محرر بن قعنب به.

## (۷۵۱) صحیح:

ومستور بن عباد ثقة، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، والحديث أخرجه أبو يعلى (٣٤٣٣) والطبراني في المعجم الصغير (١٠٢٥) وفي المعجم الأوسط (٧٠٧٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٨٦) جميعًا من طريق أبي عاصم عن مستور بن عباد به.

# (٧٥٢) ضعيف الإسناد:

عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات، وزائدة هو ابن قدامة، وإسحاق الصواف هو البصري أبو يعقوب، والحديث أخرجه البزار في مسنده (١٧٤) والطبراني في الدعاء (١٤٦٢) من طريق بدل بن المحبر به، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٦١) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه.

<u>٧٥٣</u> - حَدثنَاه أَيضًا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بنُ المحبرِ، أحسبني قد أمليته في كتاب «الإيهان».

<u>٧٥٤</u> حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلِ الرَّمِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمرِ وَ الأَّوزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي المُطَّلِبُ بنُ عَبدِ الله بنِ حَنطَبِ المَخزُومِيُّ، عَن عَبدِ الرَّحَنِ البنِ أَبِي عَمَرَةَ الأَنصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ فِي بَعضِ غَزَواتِهِ، فَذَكرَ ابنِ أَبِي عَمَرَةَ الأَنصَارِيِّ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْلِيَّ فِي بَعضٍ غَزَواتِهِ، فَذَكرَ حَدِيثًا طَوِيلاً وَقَالَ فِي آخِرِهِ، ثُمَّ قَالَ رسولُ الله عَلَيِّةِ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله، وَأَشْهَدُ عَن النَّارِيَومَ القِيَامَةِ».

<u>٧٥٥</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ الله بـنِ العَـلاءِ بـنِ زَبـرٍ الرَّبعيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَـن الأَوزَاعِـيِّ والزُّهـرِيِّ، قَـالاَ: حَـدَّثَنَا

(٧٥٣) ضعيف الإسناد:

وانظر ما سبق.

(٤٥٤) حسن:

المطلب بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال، لكنه صرح بالتحديث في بعض طرقه، وعلي بن سهل الرملي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والوليد بن مسلم يدلس تسوية، لكنه متابع، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٢١) والفريابي في دلائل النبوة (رقم ١) من طريق الوليد بن مسلم به، وتابعه محمد بن شعيب عند ابن حبان (٢٢١) وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ١١٧) وابن المبارك في الزهد (٧١٧) وفي المسند (١٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٠٠١) والنسائي في السنن الكبرى (٧٩٧) و وك عمل اليوم والليلة (١١٤) وابن سعد في الطبقات (١/ ١٨٠) عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي به، وأخرجه الحاكم (٤٢٣٤) عن عمر و بن أبي سلمة عن الأوزاعي به، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢١١) عن محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي به.

(٧٥٥) حسن المتن، ضعيف الإسناد:

إبراهيم بن عبد الله بن العلاء قال النسائي: ليس بثقة، وأما أبوه فثقة، لكن الحديث حسن من غير طريقه كما سبق، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٠٥) والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢١١) ح ٥٧٥) وفي المعجم الأوسط (٦٣) وفي مسند الشاميين (٧٧٤) عن إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بمثله.

الْمُطَّلِبُ بنُ عبدِ الله بنِ حَنطَبٍ، قَالَ: حَدَّثنِي عَبدُ الرَّحَمٰنِ بـنُ أَبِي عَمَرَةَ، قَـالَ: حَـدَّثنِي أَبِي، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ. فذكر الحديث بطوله نحو حديث الوليد.

<u>٧٥٦</u> ورواه ابنُ عَجلان، عَن عَاصِم بن عُبَيدِ الله بـنِ عَاصِم، عَـن المُطَّلِب بـنِ عبدِ الله بنِ عندِ الله بنِ حنطبٍ، عَن أَبِي عَمرَةَ الأَنصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحوَ حديث الأَوْزَاعِيِّ.

و حدثناه الرَّبِيعُ بنُ سُلَيَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن مُحَمَّدِ بنِ العَجلَانِ.

قال أبوبكر: أنا أبرأ من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه عبد الرحمن بن أبي عمرة من الإسناد.

<u>٧٥٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَكَمِ بِنِ أَبِان، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنتُ أَنَا وعِكرِمَةُ، وَيَزدَادُ، فَقَالَ: إِنَّ ابنًا لمُحَمَّدٍ أو عَبدِ الرحمنِ بِين أَبِي بَكرٍ، كَانَ يُصِيبُ مِن هَذَا الشَرَابِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الموتُ، قَالَت عائِشَةُ عَلَيْكُا: إِنِّي لأَرجُو أَن لا يَطعَمَ ابنُ أخِي النَّارَ، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ لِعَمِّهِ: «قُل لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَومَ القِيَامَةِ»، قَالَ أَبِي: فأجابه عكرمة، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: استَغفِرُوا لَهُ، فَإِنَّمَا يُستَغفَرُ لِلمُسيئ مِثلِه.

٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى - يَعنِي ابنَ سعيدٍ -، قَـالَ: حَـدَّثَنَا

<sup>(</sup>٧٥٦) حسن المتن، ضعيف الإسناد:

عاصم بن عبيد الله بن عاصم العمري ضعيف، والحديث حسن من غير طريقه كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>۷۵۷) ضعيف ولبعضه شواهد:

إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف وصل مراسيل، وأبوه صدوق له أوهام، ويزداد بن فساءة اليهاني - ويقال: أزداد -، قال عنه ابن حجر: مختلف في صحبته، وقال أبو حاتم: مجهول. والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ٦٢٨ ح ٢٠٢٦) عن إبراهيم بن الحكم بن أبان بمثله. وأما قول النبي على لعمه: «قل لا إله إلا الله»، فصحيح، أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>۷۵۸) صحیح:

أخرجه مسلم (٢٥) والترمذي (٣١٨٨) وأحمد (٢/ ٤٣٤ و٤٤١) وابن منده في الإيهان (٣٨ و٣٩) وابن جريــر

يَزِيدُ بنُ كَيسَانَ، قَالَ: حَدَّثنِي أَبُو حَازِمٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، ﴿ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<u>٧٥٩</u> حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ الشَّيبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الله، عَن يُوسُفَ بنِ عَبدِ الله، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله تَحْلِطًا، وَأَنَّ كُو أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله تَحْلِطًا، وَأَنَّ كُمُ مَدًا رَسُولُ الله وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ».

٧٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَـن شُـعبَةَ،

في تفسيره (١٠/ ٨٧) والبيهقي في الاعتقاد (ص ١٥١) وفي شعب الإيهان (٩١) من طرق عن يزيد بن كيسان مهذا الإسناد به.

#### (۷۹۹) حسن:

يوسف بن عبد الله صحابي صغير، وأبوه هو عبد الله بن سلام على الله وسعيد بن أبي هلال وعمر بن حفص الشيباني، كلاهما صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

#### (۷٦٠) صحيح:

أخرجه البخاري (١٤٤٣) والترمذي (٢٦٤٤) والنسائي في السنن الكبرى (١٩٦١ و ١٩٦١) وابن حبان (١٩٦١ و ١٦٩ و ١١٩ و ١٩ و ١١

عَن حَبِيبِ بِنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَن زَيدِ بِنِ وَهبٍ، عَن أَبِي ذَرّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قَالَ فِي خَرِيلُ: مَن مَاتَ مِن أُمَّتِكَ لاَ يُشرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَلَم يَدخُلِ النَّارَ، قُلتُ: وَإِن زَنَى وَإِن سَرَقَ» -، قَالَ بُندَارٌ: «أَوْ: لَم يَدخُلِ النَّارَ»، قَالَ: وَإِن سَرَقَ وَإِن سَرَقَ وإِن رَنَى».

سَرَقَ وَإِن زَنَى؟ قَالَ: «وَإِن سَرَقَ وإِن زَنَى».

٧٦١ حَدَّثَنَا مُؤمَّلُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ، عَنِ الجُسرَيرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي

عبيد الله النخعي، جميعهم عن زيد بن وهب عن أبي ذر مرفوعًا به، وخالف الجميع: عيسى بن عبد الله بن مالك وهو مجهول الحال، فرواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٩٦٤) وتابعه الحسين بن عبيد الله النخعي في وجه عنه، أخرجه النسائي أيضًا (١٠٩٦٣).

قلت: وزيد بن وهب متابع في روايته عن أبي ذركها سيأتي، ومتابع أيضًا في روايته عن أبي الدرداء، وقد اختلف العلماء في هذا الأمر، فأما البخاري - رحمه الله - فقال (عقب حديث ٢٤٤٣): اضربوا على حديث أبي الدرداء، وأما البيهقي فقال: حديث أبي الدرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه، نقلًا عن فتح الباري (١١/ ٢٩٣ م حديث ٢٩٤٤) وأما الدارقطني فقال في العلل (٦/ ٢٣٩ م ٢٠٠٢): ويشبه أن يكون القو لان صحيحين.

(٧٦١) ضعيف الإسناد، وله شواهد:

موسى شيخ الجريري مجهول، قال ابن حجر في التقريب: موسى غير منسوب، شيخ لسعيد الجريري مجهول.

قلت: ورواه شعبة عن الجريري عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه موسى، وهذا منقطع، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٠١/١) عن شعبة به، ورواه ابن المبارك عند ابن جرير أيضًا (٢٠١/١) فجعله عن الجريري عن رجل عن أبي الدرداء، وهذا ضعيف لإبهام الرجل، وفي الإسناد إلى ابن المبارك: محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، لكن أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٥٧) والنسائي في السنن الكبرى (١١٥٦) وابن جرير في تفسيره (١١/ ٢١) من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء مرفوعًا به، وإسناده صحيح، وعطاء بن يسار صرح بتحديث أبي الدرداء في رواية ابن جرير، إلا أن البخاري - رحمه الله - قال في صحيحه عقب حديث (٦٤٤٣) عن حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال: مرسل لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر اهد.

قلت: وعطاء بن يسار متابع من أبي صالح، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٦٨) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٦٥) وابن حبان (١٧٠ و٣٣٢٦) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي الـدرداء مرفوعًـا بـه، مُوسَى، عَن مُحَمَّدِ بِنِ سَعدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ أَبِ الدَردَاء، قَالَ: عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَهُ قَرأَ: وَإِن رَنِي وَإِن سَرَقَ يِا رَسُولَ الله؟ - ((وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ (إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧٦٢ حدَّثنا أَبُو طَالبٍ زَيدُ بنُ أَخِزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبةُ، قَالَ: أَخبَرَنِي حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابتٍ، وَعَبدُ العَزِيزِ بنُ رُفَيع، وَالأَعمَشُ، عَن زيدِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي حَبِيبُ بنُ أَبِي ثَابتٍ، وَعَبدُ العَزِيزِ بنُ رُفَيع، وَالأَعمَشُ، عَن زيدِ بنِ وَهبٍ، عَن أَبِي ذَرِّ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «أَتَانِي جِبرِيلُ، فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَن مَاتَ مِن أُمَّتِي لا يُشرِكُ بِالله عَن أَبِي ذَرِّ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «نَعَم» حَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً، ولم يذكر شَيئًا دَخلَ الجَنَّة»، قُلتُ: وَإِن زَنَى وَإِن سَرَقَ؟ قَالَ: «نَعَم» حَدَّثَنَا بِهِ مَرَّةً، ولم يذكر الأعمش في الإسناد.

٧٦٣ حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَارِثِ بنُ عَبِدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهِدِيُّ،

والبخاري - رحمه الله - لم يخرجه محتجًا به، بل قال عقب حديث (٦٤٤٣): حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، وإنها أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر.

قلت (يحيى سوس): قد سبق أن البيهقي والدارقطني يجعلان حديث أبي ذر غير حديث أبي الدرداء فلا يعلا حديث أبي الدرداء بحديث أبي ذر. والله أعلم بالصواب. ولحديث أبي الدرداء طريق آخر ضعيف سيأتي برقم (٧٦٤). وطريق صحيح أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٩٧٣) وابن أبي عاصم في السنة (٩٧٥) عن عمرو بن الأسود عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٧٦٢) صحيح:

أخرجه البخاري (٦٤٤٣) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٦٠ و ١٠٩٦١) والترمـذي (٢٦٤٤) وابـن حبـان (١٦٩) وابن منده في الإيهان (٨٣ و ٨٤) من طريق شعبة بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>۷۲۳) صحیح:

عَن وَاصِلٍ، عَن المَعرُورِ بِنِ سُوَيدٍ، عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَتَانِي آتٍ مِن رَبِّي»، فَإِمَّا «بَشرَنِي» وَإِمَّا قَالَ: «أَخبَرَنِي» أَنَّهُ قَالَ: «مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»، قُلتُ: وَإِن زَنَى وَإِن سَرَقَ؟ قَالَ: «وإِن زَنَى وَإِن سَرَقَ».

<u>٧٦٤</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ إِسحَاقَ الجَوهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ الحَوضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُرجَّى بنُ رَجَاءِ بنِ حَيوَةَ، عَن أُمِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الزُّبيرِ، عَن رَجَاءِ بنِ حَيوةَ، عَن أُمِّ اللهَ دَخَلَ الجَنَّةَ»، قُلتُ: الدَّردَاءِ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن أَبِي الدَّردَاءِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّة»، قُلتُ: وإن رَنَى وَإِن رَنَى وَإِن سَرَقَ».

<u>٧٦٥</u> - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن شُعبَةَ، عَن سُلَيَهَانَ، عَن أَبِي وَائِل، عَن عُن شُعبَةَ، عَن سُلَيَهَانَ، عَن أَبِي وَائِل، عَن عَبدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَلِمَةً وقُلتُ أَنَا أُخرَى، قال: «مَن مَاتَ وَهُو لا يَجعَلُ لله نِدًّا دَخَلَ الجَنَّةَ.

قال ابوبكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب في كتاب «الإيمان» وبينت في ذلك

الإيان (٨٠ و ٨١) عن مهدي بن ميمون بهذا الإسناد به، ومهدي بن ميمون متابع من شعبة بن الحجاج، أخرجه البخاري (٧٤٨٧) ومسلم (ص ٩٤ ح ٩٤) والنسائي في السنن الكبرى (١٠٩٥٥) وابن منده في الإيان (٨٢) عن شعبة عن واصل وهو الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر بمثله، والمعرور بن سويد من أبي الأسود الديلي، أخرجه البخاري (٧٨٢٥) ومسلم (ص ٩٤ ح ٩٤) وأحمد (١٦٦/٥) وابن أبي عاصم في السنة (٩٥٧) وابن منده في الإيهان (٨٧) جميعًا عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر مرفوعًا به.

(٧٦٤) إسناده ضعيف جدًّا:

محمد بن الزبير هو الحنظلي، وهو متروك، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٢٠٥ ح ٢٩٣٢) وفي مسند الشاميين (٣/ ٢١٤ ح ٢١٣) من طريق محمد بن الزبير بمثله.

#### (۷٦٥) صحيح:

وشعبة هو ابن الحجاج، وسليمان هو الأعمش، والحديث صحيح، أخرجه البخاري (٤٤٩٧) ومسلم (٩٢) وأحمد (١/ ٣٨٢) وفي مواضع، وابن منده في الإيمان (٦٦-٧١) من طرق عن الأعمش به، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيئًا».

الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي ﷺ لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدًا رسول الله، ولم يؤمن بأحد من الأنبياء، غير محمد ﷺ ولا آمن بشيء من كتاب الله، ولا بجنة ولا نار، ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة، لا يُعذب بالنار، ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم، وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي ﷺ جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رُوِيَت عن النبي ﷺ إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدًا نبيه الجنة، وإن لم ينطق بذلك لسانه، ولا يـزال يـسمع أهـل الجهل والعناد، يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصاة، وبأخبار مجملة غير مفسرة، لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها، وبالمفسر منها على مجملها، قد ثبتت الأخبار عن النبي على النبي الله المناه المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه: أن لا إله إلا الله مستحقًّا للجنة، وإن لم يقر بذلك لسانه، ولا أقرَّ بشيء مما أمر الله تعـالي بـالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيهان به ولا عمل بجوارحه شيئًا أمر الله بـه، ولا انزجر عن شيء حرَّمه الله من سفك دماء المسلمين، وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم، واستحلال حرمهم، فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره، كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها.

<u>٧٦٦</u> - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ المِقدَامِ العِجِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ المُفَضَّلِ -، قَالَ: حَدَّثَنَا خِالدٌ - يَعنِي الحَذَّاءَ -، عَن الوَليدِ أَبِي بِشرٍ، قَالَ: سَمِعتُ حُمرَانَ بنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ، عَن

<sup>(</sup>٧٦٦) صحيح:

أخرجه مسلم (٢٦) وابن حبان (٢٠١) وابن منده في الإيهان (٣٣) والبيهقي في الاعتقاد (ص ٣٦) عن بشر بـن المفضل بمثله.

عُثَمَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «مَن مَاتَ وَهُوَ يَعلَمُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّة».

<u>٧٦٧</u> - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرٌ - يَعنِي ابنَ الْفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرٌ - يَعنِي ابنَ اللَّفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يعني الحَذَّاءَ - عَن الوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعتُ مُمرَانَ، يَقُولُ: سَمِعتُ مُمرَانَ، يَقُولُ: سَمِعتُ مُثَانَ، يَقُولُ: سَمِعتُ مُثَانَ، يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يَظِيُّ يقول: «مَن مَاتَ وَهُوَ يَعلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دَخَلَ الجَنَّةَ».

<u>٧٦٨</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ المقدامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ - يَعنِي ابنَ عُلَيَّةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدُ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسلِمٍ وَهوَ أَبُو بِشرٍ، عَن حُمرَانَ بنِ أَبَانَ، عَن عُمْ اَنَ بنِ عَنْ أَبَانَ، عَن عُمْ اَنَ بنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ يقول بمثله.

<u>٧٦٩</u> حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مَعاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشرٌ - يعني ابنَ الْفُضَّلِ - بمثل حديث أبي الخطاب سواء.

<u>٧٧٠</u> حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عليٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخبَرَنَا بِشرُ بنُ الْمُفَضَّلِ بمثل حديث أبى الخطاب.

<u>٧٧١</u> - وحَدَّثنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ، عَن خَالِدٍ الحَـذَّاءِ، بهـذا الإسناد معنىً بمثله.

\_\_\_\_\_

أخرجه مسلم (٢٦) وأحمد (١/ ٦٩) وعبد بن حميد (٥٥) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٨٦٨) عن إسماعيل ابن علية بهذا الإسناد به.

### (٧٦٩) صحيح:

وهذا إسناد حسن، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو الخطاب هو زياد بن يحيى، وسبق حديثه برقم (٧٦٧).

#### (۷۷۰) صحیح:

وسبق من طريق بشر بن المفضل برقم (٧٦٦).

وسبق من طريق ابن علية برقم (٧٦٨).

<sup>(</sup>۷٦۷) صحیح:

وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>۷٦۸) صحیح:

<sup>(</sup>۷۷۱) صحیح:

<u>٧٧٢</u> وحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بنُ الوليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يعني ابنَ جعفرٍ -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنِي بِشْرٍ العَنبَريِّ، عَن مُحَرَانَ بنِ أَبَانَ، عَن عُثَهَانَ بنِ عَنَّانَ مُن مُحَرَانَ بنِ أَبَانَ، عَن عُثَهَانَ بنِ عَفَّانَ، قال: قال رسول الله ﷺ بمثله.

٧٧٣ قَالَ شُعبةُ: وهو خبر عبدِ الحَميدِ بنِ لَاحقٍ، يريد: أَبَا بِشرِ العَنبَرِيَّ، كَذَاك: حَدَّثَنَا مُحمدُ بنُ الوَليدِ، قال: حَدَّثَنَا شُعبةُ.

٧٧٤ وَحَدَّثَنَا عَبِدَةُ بِنُ عَبِدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بِنُ مُمَرَانَ، قَالَ: صَلِي اللهِ الخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ اللهِ بِنُ مُمَرَانَ عُكِدِّثُ عَن عُثَهَانَ بِنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ: «مَن عَلِمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

#### (۷۷۲) صحیح:

وشيخ المصنف هو محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي وهو ثقة، ومحمد بن جعفر هو غندر، والحديث سبق تخريجه من طريق شعبة بهذا الإسناد برقم (٧٢٩).

#### (۷۷۳) صحیح عن شعبة:

ووقع تصحيف في سائر النسخ، حيث جاء في جميعها: قال شعبة وهو خبر عبد الحميد بن لاحق. وعلق محقق نسخة دار الآثار في الحاشية بقوله: في إتحاف المهرة (ج ١١ ص ٣١): وسمي شعبة في رواية محمد بن جعفر عنه أبا بشر: حُييّ بن عبد الحميد بن لاحق العنبري، قال الحافظ: كذا قال، والصواب أن اسمه: الوليد بن مسلم، كذا ساه غير واحد.

قلت (يحيى سوس): تحرف على جميعهم، وشعبة يسميه الوليد وهو الوليد بن مسلم، لكن لما كان في هذا الحديث مذكورًا بكنيته، عَرِّفه شعبةُ بقرابته، فقال: ختن عبد الحميد بن لاحق - ولله الحمد على ما منّ به وأنعم - قال ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٥٤ ت ١١٤٤٣): الوليد بن مسلم أبو بشر العنبري من أهل البصرة ختن عبد الحميد بن لاحق، يروي عن أبي الصديق الناجي وحمران بن أبان، روى عنه هشيم وأهل البصرة اهـ.

# (٧٧٤) معلّ الإسناد:

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٩٥٤) والطبراني في المعجم الأوسط (١٦٦٣) من طريق عبد الله بن حمران عن شعبة بمثله، وأورده الدارقطني في العلل (٣/ ١٩ ح ٢٦٠) وذكر النسائي والدارقطني أن حديث عبد الله بن حمران خطأ، وأن الصواب حديث محمد بن جعفر ومن تابعه.

<u>٧٧٥</u> حَدَّثَنَا زِيدُ بِنُ أَخِزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن خَالِدِ ابنِ الحَذَّاءِ، عَن الوَلِيدِ أَبِي بِشرٍ، عَن حُمرَانَ بِنِ أَبَانَ، عَن عُثَانَ بِنِ عَفَّانَ، عَلَّى ، عَن النَّبِيِّ عَلَى اللهُ وَخَلَ الجَنَّةَ». النَّبِيِّ عَلَى اللهُ وَخَلَ الجَنَّةَ».

٧٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُلَيَهَانَ بِنِ بِلالٍ البَزَّارُ.

﴿ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ عَبِدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُلَيَهَانَ بِنِ بِلَالٍ، صاحب الكردي.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سُفِيَانَ الأَيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ سُلَيَهَانَ بِنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ عُمَرَ بِنِ مَعَدَانَ الْحَارِثِيُّ، عَن عِمرَانَ القَصِيرِ، عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي عُمَرُ بِنِ عُمَرَ بِنِ مَعَدَانَ الْحَارِثِيُّ، عَن عِمرَانَ القَصِيرِ، عَن عَبدِ الله بنِ أَبِي القَلُوصِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ، قَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُم بِحَدِيثٍ مَا حَدَّثَ بِهِ القَلُوصِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ، قَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُم بِحَدِيثٍ مَا حَدَّثُ بِهِ القَلُوصِ، عَن مُطَرِّفٍ، عَن عِمرَانَ بِنِ حُصَينٍ، قَالَ: أَلا أُحَدِّثُكُم بِحَدِيثٍ مَا حَدَّثُ بِهِ أَحَدًا مُنذُ سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهَ ﷺ خَافَةَ أَن يَتَكِلَ النَّاسُ، قَال رسُولُ الله ﷺ: «مَن عَلِمَ أَنَّ اللهُ رَبُّهُ وَأَيِّ نَبِيَّهُ صَادِقًا مِن قَلبِهِ، وَأُومًا بِيكِهِ إِلَى جِلْدَةِ صَدرِهِ، حَرَّمَ اللهُ لَحَمُهُ عَلَى النَّارِ».

وَقَالَ العَبَّاسُ بنُ عَبدِ العَظِيمِ العَنبَرِيُّ، عَن عِمرَانَ بنِ حُصينٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا:

(٥٧٥) صحيح:

وسبق من طريق شعبة برقم (٧٢٩ و٧٧٧).

(۷۷٦) ضعيف:

عبد الله بن أبي القلوص مجهول، ولم يذكر العلماء فيمن روى عنه إلا عمران القصير، وترجمته في التاريخ الكبير (٥/ ١٧٦ ت ١٩٤٨) والبقات لابن حبان (٧/ ٤٨ ت ١٩٤٩) وأما عمر بن محمد بن معدان فمجهول أيضًا، وترجمته في التاريخ الكبير (٦/ ١٩٠ ت ١٩٠٨) والجرح والتعديل (٦/ ١٩٠ ت ١٩٠٧) وأما أيوب بن سليمان فمجهول الحال وهو أبو سليمان البصري، وهو مولى والتعديل (٦/ ١٣٠ ت ١٩٠٨) وأما أيوب بن سليمان فمجهول الحال وهو أبو سليمان البصري، وهو مولى عمر بن معدان، وترجمته في التاريخ الكبير (١/ ١٥ ت ١٣٢٥) والجرح والتعديل (٢/ ١٤٩ ت ١٨٨٨) والمثمر والثقات لابن حبان (٨/ ١٢٤ ت ١٥٥٤) ولم يذكر أحدهم اسم جده، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ١٨ ك ٢١ ت ١٢٥٥) والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٨٥) والخطيب في تاريخ بغداد المعجم الكبير وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٩) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده عمر بن عمد بن عمر بن صفوان وهو واهي الحديث اهـ.

لأحدثنكم بحديث، زاد مُحكَمَّدُ بنُ سُفيانَ قَالَ: وكان قد جعل في حلِّ من قَالَ: القصير، وزاد في آخره: إنها قَالَ عَبدُ الله، فحدَّثت به أحد ولد عبد الملك فاستحلفني ثلاثة أيهان صبرًا بالله، لسمعته من مطرف قال: فحلفت له، ثم حدَّثت به أحد ولد عبد الملك بعده فاستحلفني ثلاثة أيهان صبرًا بالله: لسمعته من مطرف؟ كأنه كان شاهدًا للحديث الأول، فحلفت له، فقال لكاتبه: أثبت هذا عندك.

<u>٧٧٧</u> - حَدَّثَنَا به العَبَّاسُ مَرَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحِيَى أَيُّـوبُ بنُ سُلَيهانَ بنِ يَسادٍ، صاحب الكردى.

<u>٧٧٨</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى القُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنِ ابنِ الدَّيلَمِيِّ، قَالَ: كُنتُ ثَالَثُ ثَلاثَةٍ مِثَن يَخْدِمُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ قُلنَا لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ، إِنَّمَا صَحِبنَاكَ، وَانقَطَعنَا إليكَ يَخِدِمُ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا حَضَرَتهُ الوَفَاةُ قُلنَا لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ، إِنَّمَا صَحِبنَاكَ، وَانقَطَعنَا إليكَ وَاتَّبَعنَاكَ لِمْ اللهِ عَلَيْهِ نَتَفِعُ بِهِ، قَالَ: نَعَم، وَاتَّبَعنَاكَ لِمْ هَذَا اليَومِ، فَحَدِّثنَا بِحَدِيثٍ سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ الله عَلَيْهُ نَتَفِعُ بِهِ، قَالَ: نَعَم، وَمَا سَاعَةُ الكَذِبِ هَذِهِ!، سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَن مَاتَ وَهُو يُووْنُ بِقَلِيهِ أَنَّ وَمَا سَاعَةُ الكَذِبِ هَذِهِ!، سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَن مَاتَ وَهُو يُووْنُ بِقَلِيهِ أَنَّ وَمَا سَاعَةُ الكَذِبِ هَذِهِ!، سَمِعتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَن مَاتَ وَهُو يُووْنُ بِقَلِيهِ أَنَّ اللهُ حَقُّ، وَأَنَّ الله يَبعَثُ مَن فِي القُبُورِ» قَالَ ابنُ سِيرِينَ: إمَّا قَالَ: «ذَخَلَ الجَنَّة» وإمَّا قَالَ: «نَجَا مِنَ النَّارِ».

لئن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار، أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب بأن

<sup>(</sup>۷۷۷) ضعیف:

في نسخة الشهوان والهراس ودار الحديث: يسار، وفي نسخة دار الآثار: سيار. قلت: وقد ذكرتُ فيها سبق أن أيوب بن سليهان هو أبو سليهان البصري كها يتضح من ترجمته، ولم أقف على من ذكر اسم جده، وهو غير أيوب بن سليهان بن بلال، المترجم له في التهذيب وغيره، وإن كانا من نفس الطبقة، إلا أن ابن بلال كنيته أبو يجيى، فلعله هو، وإن كنت أرجح أنه غيره، وما هنا خطأ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۷۷۸) صحیح:

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٨٨) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/ ١٦٩ ح ٣٥٩) من طريق هشام بن حسان بمثله، وابن الديلمي هو عبد الله، وأصل حديث معاذ في الصحيحين وغيرهما بلفظ مقارب.

لا إلىه إلا الله وبأن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بها سنبينه بعد - إن شاء الله - من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله، ولا أحكام الإسلام، بخبر عثمان عن النبي على «مَن عَلِمَ أنَّ الصَّلاة عَلَيهِ حَقَّ وَاجِبٌ، دَخَلَ الجَنَّة». فيدعي أن جميع الإيهان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدَّق بقلبه بشيء مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدَّق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي على قد أخبر أنَّ مَن عَلِمَ أنَّ الصلاة عَليهِ حَقٌ وَاجِبٌ دَخَلَ الجَنَّة، كما أخبر أنَّ من شهد أن لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنَّة.

<u>٧٧٩</u> حَدَّثَنَا بِهَذَا الخبر، مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى الصَّنعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِـدُ، قَالَ: عَالَ بَعَرَانُ بِنُ أَبِـانَ، حَدَّثَنَا عِمرَانُ - وَهُوَ ابنُ حُدَيرٍ -، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُبيدٍ، قَالَ: قَالَ مُحَـرَانُ بِـنُ أَبِـانَ، قَالَ عُمرَانُ بِـنُ أَبِـانَ، قَالَ أُمِيرُ المُؤمِنِينَ عُثَهَانُ بنُ عَفَّانَ عِلْ فَي كَانَ قَلِيلَ الحَدِيث - عَن رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «مَن عَلِمَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيهِ حَتَّ وَاجِبٌ وَمَكتُوبٌ، دَخَلَ الجَنَّةَ».

<u>- ٧٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثَهَانُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمرَانُ بِنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمرَانَ بِنِ أَبِانَ، عَن عُمْرَانَ وَكَانَ قَلِيلَ حُدَيرٍ، عَن عَبدِ المَلِك، وَهُوَ ابنُ عُبيدٍ، عَن حُمرَانَ بِنِ أَبِانَ، عَن عُمْرَانَ وَكَانَ قَلِيلَ حُدَيرٍ، عَن عَبدِ المَلِك، وَهُوَ ابنُ عُبيدٍ، عَن حُمرَانَ بِنِ أَبِانَ، عَن عَلِمَ أَنَّ الصَّلاةَ حَقُّ مَكتُوبٌ الحَدِيثِ عَن رَسُولِ الله عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «مَن عَلِمَ أَنَّ الصَّلاةَ حَقُّ مَكتُوبٌ عَلَيهِ، - أُو: حَقُّ وَاجِبٌ - دَخَلَ الجَنَّةَ».

٧٨١ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحُ بِـنُ عُبَـادَةَ، قَـالَ:

<sup>(</sup>۷۷۹) ضعیف:

عبد الملك بن عبيد السدوسي مجهول الحال، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٦٠) وعبد بـن حميـد (٩) والحـاكم (٢٤٣) من طريق عمران بن حدير به.

<sup>(</sup>۷۸۰) ضعیف:

وعلته وتخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>۷۸۱) ضعیف:

وانظر ما سبق.

حَدَّثَنَا عِمرَانُ بِنُ حُدَيرٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بِنِ عُبَيدٍ، قَالَ: سَمِعتُ مُمرَانَ بِنَ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعتُ مُمرَانَ بِنَ عَفَّانَ - وكان قليل الحديث - عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَن عَلِمَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَيهِ حَقُّ وَاجِبٌ دَخَلَ الجَنَّة».

قال أبوبكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصاة، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة، ويعاذ من النار، وإن لم يأت بالتصديق، ولا بالإقرار بها أمر أن يصدق به، ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمارة بن رُويبة الذي:

<u>٧٨٢</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى، وَيَزِيدُ بِـنُ هَـارُونَ، قَـالاً: حَـدَّثَنَا يَحِيَى، وَيَزِيدُ بِـنُ هَـارُونَ، قَـالاً: حَـدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عُمَارَةَ بنِ رُويبَةَ، عَن أَبِيهِ قَالَ: سَمِعتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَعَلَى بَنُ مَنْ صَلَّى قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِـن يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبلَ غُرُوبِهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِـن أَهلِ البَصرَةِ: وَأَنَا سَمِعتُهُ عَن رَسُولِ الله عَيْهِ.

<u>٧٨٣</u> - قال أبوبكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب «المختصر» من كتاب الصلاة، مع أخبار النبي على الله وأحكامه وأخبار النبي على الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضًا، وأن هذه

<sup>(</sup>٧٨٢) صخيح:

أخرجه مسلم (٦٣٤) وأبو داود (٤٢٧) والنسائي (١/ ٢٣٥ و ٢٤١) وأحمد (٤/ ٢٦١) وابن خزيمة في صحيحه (٣٦٨–٣٢٠) وابن حبان (١٧٣٨ و ١٧٤٨) والحميدي (٨٦١ و ٨٦١) وغيرهم من طرق عن عارة بن رويبة بمثله.

<sup>(</sup>٧٨٣) حديث «مَنْ صَلَّى الصُّبح فَهُو فِي ذِمَّةِ الله» صحيح، أخرجه مسلم (٢٥٧) والترمذي (٢٢٢) وأحمد (٧٨٣) وغيرهم من حديث جندب مرفوعًا.

الأعمال كذلك إنها رُويَت على ما بينًا في كتاب الإيمان، إنها رُويت في فضائل هذه الأعمال، كذلك إنها رويت أخبار النبي على النبي على الله و الله عنه الله و اله

<u>٧٨٤</u> - «مَن قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله فُواقَ نَاقَةٍ دَخَلَ الجَنَّةَ» كاحتجاج المرجئة بقول النبي عَلَيَّة:

<u>٧٨٥</u> - «مَن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجنَّة» ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيان بكاله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدما الماشي، ويحتج بقول النبي عَلَيْهُ:

<u>٧٨٦</u> - «مَنِ اغبَرَّتِ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ الله حَرَّمَهُمَا الله عَلَى النَّارِ».

<u>٧٨٧</u> - وبقوله: «لاَ يَجتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مِنخَرَي رَجُلٍ مُسلِم أَبدًا».

(۷۸٤) صحيح بمجموع طرقه:

أخرجه الترمذي (١٦٥٠) وأحمد (٢/٢٤٤ و ٥٢٤) والحاكم (٢٣٨٢) من طريق هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن بن أبي ذباب عن أبي هريرة مرفوعًا، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وفي إسناده هشام ابن سعد وهو متكلم فيه، وحديثه قابل للتحسين، وأخرجه الترمذي (١٦٥٧) والنسائي في المجتبى (٢/ ٢٥) وفي السنن الكبرى (٤٣٤٩) وابن ماجة (٢٧٩٢) وأحمد (٥/٤٤٤) والحاكم (٢٤١٠) من طريق ابن جريج عن سليان بن موسى عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل مرفوعًا به، وهذا إسناد لا بأس به، وسليان فيه كلام يسير، لكنه متابع عند أحمد (٥/ ٢٥٥) والدارمي (٢٣٩٤) من خالد بن معدان، وتابعها كثير بن مرة عند أحمد (٥/ ٢٥٥) وابن حبان (٢١٨٥).

(۷۸۵) صحیح:

وسبق تخريجه.

(۷۸٦) صحیح:

أخرجه البخاري (٩٠٧) والترمذي (١٦٣٢) والنسائي (٦/ ١٤) وغيرهم من حديث أبي عبس مرفوعًا به.

(۷۸۷) صحیح:

أخرجه الترمذي (١٦٣٣ و ٢٣١١) والنسائي (١٢/٦) وأحمد (٢/ ٥٠٥) من طريق المسعودي عن محمد بن

<u>٧٨٨</u> ويدَّعي جاْهل آخر أن الإيهان عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي ﷺ قـال: «من أَعتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً أَعتَقَ الله بِكُلِّ عُضوِ مِنهُ عُضوًا مِنَ النَّارِ».

<u>٧٨٩</u> ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيهان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي عليه : «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَن بَكَى مِن خَشيَةِ الله تَعَالَى».

<u>٧٩٠</u> ويدَّعي جاهل آخر أن جميع الإيهان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي عَلَيْهِ قال: «مَن صَامَ يومًا فِي سَبِيلِ الله بَاعَدَ اللهُ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ سَبعِينَ خَرِيفًا».

<u>٧٩١</u> ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيهان قتل كافر، ويحتج بقـول النبـي ﷺ : «لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا».

٧٩٢\_ حَدَّثْنَاهُ عَلِيُّ بنُ حُجرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهَاعِيلُ بنُ جَعفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَلَاءُ،

عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وإسناده صحيح، ورواه عن المسعودي يزيد بن هارون وابن المبارك، والمسعودي متابع من ابن عيينة عند ابن ماجة (٢٧٧٤) ومن مسعر بن كدام عند النسائي (١٠٢١) والحميدي (١٠٩١) وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة.

### (۷۸۸) صحیح:

أخرجه البخاري (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا به.

### (۷۸۹) صحیح:

أخرجه الترمذي (١٦٣٣) والنسائي (١٦/٦) وأحمد (١/ ٥٠٥) وغيرهم من طريق المسعودي عن محمد بن عبد الرحن مولى أبي طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا به.

#### (۷۹۰) صحیح:

أخرجه البخاري (٢٨٤٠) ومسلم (١١٥٣) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

(۷۹۱) صحیح:

وانظر ما يأتي.

### (۷۹۲) صحیح:

أخرجه مسلم (١٨٩١) وأبو داود (٢٤٩٥) وأحمد (٢/ ٣٩٧ و٤١٢) وأبو يعلى (٢٥٠٥) من طرق عـن العـلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. عَن أَبِيهِ، عنَ أَبِي هُرَيرَةَ، وَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا يَجتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبدًا».

قال أبوبكر: وهذا الجنس من فضائل الأعمال، يطول بتقصيه الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي على إنها خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا، وما هو مثلها، لا أن النبي على أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة، أو يعاذ من النار أنه جميع الإيمان وليس كذلك، إنها أراد النبي على بقوله: «مَن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ دَخَلَ الجنّة» أو «حُرِّم عَلَى النّارِ» فضيلة لهذا القول، لا أنه جميع الإيمان كما ادَّعى من لا يفهم العلم ويعاند، فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، ومعنى قوله على «لا يَجتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النّارِ أَبَدًا» هذا لفظ مختصر، الخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة ما:

<u>٧٩٣</u> - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَن عُمَّدِ بنِ العَجلانِ، عَن سُهيلِ بنِ أبي صَالحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن مُعَن عَن عُمَّدِ بنِ العَجلانِ، عَن سُهيلِ بنِ أبي صَالحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَن مُعَن رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ يَجتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجتِهَاعًا - يَعني أَحَدهمَا - مُسلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ المُسلِمُ وَقَارَبَ».

قال أبوبكر: كذاك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا: إن من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال، ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة، ولم يدخل النار، موضع الكفار منها، وإن ارتكب بعض المعاصي لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار، ولا موضعًا منها، وإن ارتكب جميع الكبائر، خلا الشرك بالله - عَزَّ وَجَلَّ -، إذا لم يشأ الله أن يغفر له ما دون الشرك فقد خبَّر الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن للنار سبعة أبواب: فقال لإبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُ سُلْطَنُ إِلَا مَنِ اتَبْعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ( الله قوله تعالى:

<sup>(</sup>۷۹۳) صحیح:

أخرجه مسلم (١٨٩١) والنسائي (٦/ ١٢) وأحمد (٢/ ٣٤٠ و٣٩٩) والحاكم (٢٣٩٤) وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به.

﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُرَّهُ مُقَسُومٌ لَ إِنَّ ﴾ [الحجر: ٤٧- ٤٤] فأعلمنا ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءًا معلومًا، واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زجر الله عنها، فقد أغواه إبليس، والله - عَزَّ وَجَلَّ - قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك، وإن لم يتب منها، كذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وأعلمنا خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - أن آدم خلقه بيده، وأسكنه جنته، وأمر ملائكته بالسجود له، وعصاه فغوى، وأنه - عَزَّ وَلَجُّلَّ - برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك، فتاب عليه وهدى، ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة، بعد ارتكابه إياها، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها، وأوقع عليها اسم غاو، فهو داخل في الأجزاء، جزءً وقسمًا لأبواب النار السبعة وفي ذكر آدم ﷺ وقوله - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَعَصَيْ ءَادَمُ رَبُّهُ فَعُوىٰ الَّهِ [طه: ١٢١] ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة، قد زجر الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرًا ولا شركًا، ولا ما يقاربها ويشبهها، ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله - عَزَّ وَجَلَّ - قلبه ولسانه، المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه، وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه، المنتهي عن أكثر المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة، أو جعل لـه صـاحبة أو ولدًا، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا ولم يؤمن أيضًا بشيء مما أمر الله بالإيهان به، ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل، ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها، محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبًا ثم لم يتجاوز الله عن ذنوبه، كان أشد عذابًا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله - عَزَّ وَجَلَّ - وتقربًا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان، وأعظم ثوابًا وأجزل نعمة، فكيف يجوز أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة، مع من كان يفتري على الله - عَزَّ وَجَلّ - فيدعو له شريكًا أو شركاء، فيدعو له صاحبة وولدًا، ويكفر به ويشرك، ويكفر بكل ما أمر الله - عَزَّ وَجَلّ - بالإيهان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض، ويرتكب جميع المعاصي، فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان، فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بُدًّا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي على في إخراج أهل التوحيد من النار إذ محال أن يقال: أخرجوا من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال: يخرج من النار من ليس فيها، وأمحل من هذا أن يقال: يخرج من النار من ليس فيها، وفي إبطال أخبار النبي على دروس الدين وإبطال الإسلام، والله - عَزَّ وَجَلّ - لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، ولا سوى بين عذاب جميعهم، قال الله - عَزَّ وَجَلّ - : ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥] وقال: ﴿أَدْخِلُوا وَلَا لَهُ وَعَوْنَ أَلْمَا لَا فَرَعَوْنَ أَلْمَا لَا فَاللَا فَا فَرَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَنَّ المَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الل

قال أبوبكر: وسأبين بمشيئة خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - معنى أخبار النبي عَلَيْ لا يدخل النار من فعل كذا، ومعنى قوله: يخرج من النار، وأؤلف بين معنى هذه الأخبار تأليفًا بينًا مشروحًا بعد ذكري لأخبار النبي عَلَيْ إن حملت على ظاهرها كانت دافعة للأخبار التي ذكرناها في فضائل الأعمال التي خبَّر النبي عَلَيْ أن فاعل بعضها يستوجب الجنة، ويعاذ من النار.



٧٩ - باب ذكر أخبار رويت عن النبي على ثابتة من جهة النقل جَهِلَ معناها فرقتان: فرقة المعتزلة والخوارج واحتجوا بها، وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار، محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى: المرجنة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلاً منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها، بتوفيق الله تعالى

<u>٧٩٤</u> حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ عَبدَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحوَلِ. الأَحوَلِ.

<u>٧٩٥</u> وحَدَّثنَا مُؤَمَّلُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثنَا إِسمَاعِيلُ، عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ.

<u>٧٩٦</u> وحَدَّثنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةً، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، قَالَ: حدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَن أَبِي عُثَمَانَ، قَالَ: سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ أَبِي عُثَمَانَ، قَالَ: سَمِعَتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي مِن مُحَمَّدٍ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اذَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ وَهُو يَعلَمُ أَنَةً غَيرُ أَبِيهِ، فَا لَجَنَّةُ عَلَيهِ عَرَامٌ». هذا حديث عَبدِ الوَاحدِ وأَبِي مُعاوِيةً، وفي خبر ابنِ عُليَّةً مثل معناه.

(۷۹٤) صحیح:

وإسهاعيل هو ابن علية، والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٧٤ و ١٧٩) و (٣٨/٥) عن إسماعيل ابـن عليـة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي بمثله، وانظر ما يأتي.

(۷۹٦) صحیح:

أخرجه مسلم (٦٣) وابن ماجـة (٢٦١٠) وابـن أبي شـيبة (٢٦١٠٤) والبـزار (١٢٢١) وابـن منـده في الإيـمان (٥٨٨) من طريق أبي معاوية عن عاصم الأحول به.

وتخريجه فيها يأتي.

<sup>(</sup>۷۹۵) صحیح:

<u>٧٩٧</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَاصِمِ الأَحوَلِ، قَالَ: سَمِعتُ سَعدًا، - وَهُ وَ أَوَّلُ من رَمَى عَاصِمِ الأَحوَلِ، قَالَ: سَمِعتُ سَعدًا، - وَهُ وَ أَوَّلُ من رَمَى بِسَهم فِي سَبِيلِ الله - وَأَبَا بَكرَةَ، وَتَسَوَّرَ حِصنَ الطَائِفِ فِي أَنَاسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ، فَقَالاً: سَمِعنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ فَعَالاً: سَمِعنَا النَّبِيَ عَلَيْهُ وَهُوَ يَعَلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ».

<u>٧٩٨</u> حدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ المقدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ - يَعني: ابنَ زَيدٍ -، عَن عَاصِمٍ، عَن أَبِي عُثَمَانَ، عَن سَعدِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ عَن أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَليهِ حَرَامٌ» فَذَكَرتُ لأَبِي بَكَرَةَ ذَلِكَ، فقال أَبُو بَكَرَةَ: سَمِعَتهُ أُذُنايَ وَوَعَاهُ قَلبِي مِن مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ.

<u>٧٩٩</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الأَعلَى، قَالَ: حدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعنِي ابنَ الحَارِث -، قَالَ: حدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعتُ أَبَا عُثَهَانَ، يَقُولُ: سَمِعتُ سَعدَ بنَ مَالِكٍ، وَأَبَا حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن عَاصِمٍ، قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ بَكرَةَ يُحِدِّقُونَ يَعلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ

# (۷۹۷) صحیح:

أخرجه البخاري (٤٣٢٦) وأحمد (١/ ١٧٤) والدارمي (٢٥٣٠ و٢٨٦٠) وعبد بن حميد (١٣٥) وابـن منـده في الإيهان (٥٨٤) وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٠٤٨) والطبراني في الدعاء (٢١٣٩) من طريق شعبة به.

### (۷۹۸) صحیح:

أخرجه ابن منده في الإيمان (٥٨٧) والطبراني في الدعاء (٢١٣٨) عن حماد بن زيد وأخرجه الطبراني في الدعاء (٢١٣٧) عن حماد بن سلمة، وأخرجه أبو داود (٥١١٣) وابن منده في الإيمان (٥٨٦) والطبراني في الدعاء (١٣٦) عن زهير بن معاوية، وأخرجه مسلم (٦٣) وابن منده في الإيمان (٥٨٨) عن ابن أبي زائدة، وأخرجه البخاري (٤٣٢٧) والطبراني في الدعاء (٢١٣٥) عن معمر، وأخرجه الطبراني في الدعاء (٢١٤٠) عن مروان بن معاوية وفضيل بن سليمان. جميعهم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن مالك وأبي بكرة مرفوعًا به، وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص.

### (۷۹۹) صحیح:

وسبق من طريق شعبة برقم (٧٩٧).

عَلَيهِ حَرَامٌ».

معدل عَبْدُ اللَّهِ الْحَطَّابِ زِيَادُ بنُ يَحَيَى، قَالَ: حدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ، قَالَ: حدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَبدِ المَجِيدِ، قَالَ: حدَّثَنَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ، عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ، عَن أَبي عُثيَانَ النَّهدِيِّ، عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ، وَسَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَرَجُلٍ آخَرٍ مِن أُصحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن اللهُ عَلَيهِ النَّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ».

<u>٨٠٢</u> حَدَّثَنَا أَبُو بِشِرِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعنِي ابنَ عَبدِ الله -، عَن خَالدٍ الحَدَّاءِ، عَن أَبِي عُثرَانَ، عَن سَعدِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعَتهُ أُذُنايَ وَوَعَاهُ قَلبِي مِن رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الإسلامِ وَهُوَ يَعلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَا لَجَنَّهُ عَلَيهِ رَسُولِ الله عَلِيهِ

## (٨٠٠) صحيح المتن، معلّ الإسناد:

وإنها أعل فيه ذكر أسامة بن زيد، زاده هشام بن حسان والخليل بن مرة، ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٣٩٦/٤ ح ٢٥٤) وذكر أن الصواب كونه من حديث أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة عن النبي عليه.

# (۸۰۱) صحیح:

وخالد هو الحذاء، وأبو عثمان هو النهدي، وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام، والحديث أخرجه أبو يعلى (٣٠٠) والطبراني في الدعاء (٢١٤١) عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء بمثله.

#### (۸۰۲) صحیح:

وهذا إسناد حسن، أبو بشر الواسطي صدوق وهو إسحاق بن شاهين، والحديث أخرجه البخاري (٢٧٦٦ و ١٧٦٧) وابن منده في الإيان (٥٨٩) وابن حبان (٤١٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٠٣) عن خالد بن عبد الله الطحان، وأخرجه مسلم (٦٣) وأحمد (١/ ١٦٩) و (٥/ ٤٦) وابن حبان (٤١٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٠٣) عن هشيم بن بشير، كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي بمثله.

حَرَامٌ» فَذَكَرتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكرَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعتْهُ أُذُناكِي وَوَعَاهُ قَلبِي مِن مُحَمَّدٍ ﷺ.

\_\_\_\_\_\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَسَّانَ الأَزرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحَنِ بِنُ مَهِدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفيَانُ، عَن عَاصِم، قَالَ: سَمِعتُ أَبًا عُثَهَانَ، يُحَدِّثُ عَن سَعدٍ، وَأَبِي بَكرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ سُفيَانُ، عَن عَاصِم، قَالَ: سَمِعتُ أَبًا عُثَهَانَ، يُحَدِّثُ عَن سَعدٍ، وَأَبِي بَكرَةَ أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: هَنِ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَرَامُ».

<u>٨٠٤</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُندَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَن جُاهِدٍ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَالَى: «مَنِ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ فَلَن يَرِيحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبعِينَ عَامًا».

٨٠٥ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نُعَيمُ بنُ أَبِي مُرَّةَ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَرَادَ يَدَّعِي، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّمَا

#### (۸۰۳) صحیح:

أخرجه أحمد (١/ ١٧٤) وعبد الرزاق (١٦٣١٤) وابن منده في الإيهان (٥٨٥) والطبراني في الدعاء (٢١٣٤) عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سعد بن مالك به، كذا عند جميعهم من غير ذكر أبي بكرة، وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٩) عن ثابت أبي زيد وسلام بن سليم عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك، ثم أخرجه (٨٨٥) عن ثابت أبي زيد وسلام بن سليم أيضًا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بكرة.

### (۸۰٤) صحیح:

أخرجه أحمد (٢/ ١٧١ و ١٩٤) وعبد الرزاق (١٦٣١٧) والطيالسي (٢٢٧٤) والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٣٤٧) عن شعبة بمثله، والحكم هو ابن عتيبة، ومجاهد هو ابن جبر، وأخرجه ابن ماجة (٢٦١١) عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد وأخرجه البزار (٣٨٨٧) عن الأعمش عن مجاهد بمثله.

## (٨٠٥) أثر صحيح الإسناد:

وهو بالإسناد السابق، وهو من قول مجاهد، ومجاهد أدرك معاوية، مات معاوية ولمجاهد ثلاث وأربعون سنة، وقد اختلف فيه لفظ مجاهد: ففي المصنف لعبد الرزاق (١٦٣١٧) قال مجاهد: أراد معاوية أن يدعي رجلًا من الأزد. وفي مسند الطيالسي (٢٢٧٤): فلما رأى ذلك جنادة بن أمية وكان معاوية أراد أن يدعيه، قال جنادة: إنها أنا سهم من كنانتك فارم بي حيث شئت. وفي المسند لأحمد (١٧١٧): أراد فلان أن يدعي جنادة بن أبي أمية.

قلت (يحيى): وهذه الروايات متفقة على مخالفة رواية المصنف، وجنادة بن أبي أميـة أزدي وهـو صـحابي صـغير، وكان على الجيش الذي غزا الروم بحرًا في زمن معاوية، وترجمتـه في الاسـتيعاب (١/ ٧٤) وأســد الغابــة

أَنَا سَهِمٌ مِن كِنَانَتِكَ، فَأَقدِمنِي حيثُ شِئت.

<u>٨٠٦</u> حَدَّثَنَا بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعفَرٍ، وَلَفظُهُ مُحَى الِف لِحَدَا اللَّفظِ، خَرَّجتُهُ فِي كِتَابِ الوَرَع، خَرَّجتُ بَعضَ هَذَا الخَبَرِ فِي غَيرِ هَذَا الكِتَابِ.

قال أبوبكر: فَاسمَعُوا الآنَ بَابًا آخَرَ مِن هَذَا الجِنسِ أَيضًا فِي إِعلامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر، لا يزيل الإيمان بأسره، لا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة.

<u>٨٠٧</u> حَدَّثَنَا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعمَشِ، عَن إبرَاهِيمَ، عَن هَمَّام، عَن حُذَيفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ».

<u>^^^^</u> – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الوَارِثِ بنُ عَبدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مَهدِيُّ بنُ مَيمُونٍ، عَن وَاصِلٍ، عَن أَبِي وَائِلٍ، عَن حُذَيفَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً يَنُمُّ الحَدِيثَ، فَقَالَ حُذَيفَةُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةُ تَهَامُ».

٨٠٩ حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن مَنصُورٍ، عَن

(١/ ١٨٧) والإصابة (١/ ٥٢).

(۸۰۲) صحیح:

ومحمد بن جعفر هو غندر، والمتن سبق تخريجه قبل تعليق برقم (٢٠٤).

(۸۰۷) صحیح:

أخرجه مسلم (١٠٥) وأبو داود (٤٨٧١) وأحمد (٥/ ٣٨٢ و٣٨٩ و٤٠١) وابن منده في الإيمان (٢٠٩ و٢١٠) عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعًا به.

(۸۰۸) صحیح:

أخرجه مسلم (١٠٥) وأحمد (٥/ ٣٩٦ و٣٩٦ و٣٩٦ و٤٠٦) وابن منده في الإيهان (٦١٥) من طريق مهدي بنن ميمون عن واصل بمثله، وواصل هو ابن حيان الأحدب.

(۸۰۹) صحیح:

وإسناد المصنف حسن، عبد الله بن محمد الزهري صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات والحديث أخرجه

إِبرَاهِيمَ، عَن هَمَّامِ بِنِ الحَارِثِ، قَالَ: كُنَّا عِنـدَ حُذَيفَةَ فَمَـرَّ رَجُـلُ، فَقَـالُوا: هَـذَا يُبَلِّغُ الْجَرِيثَ، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ».

٨١٠ - قَالَ سُفيَانٌ: وَالقَتَّات: الَّذِي يَنُمُّ وَيُبَلِّغ.

قال أبوبكر: قد أمليت هذا الباب أيضًا في التغليظ في النميمة في كتاب الورع فاسمعوا الآن جنسًا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر، يزيل عن الملة، ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة.

<u>A11</u> - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بنُ حُجرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَلاءُ - وهو ابنُ عَبدِ الله بنِ كَعبِ السُّلَمِيِّ، عَن أَجِيهِ عبدِ الله بنِ كَعبِ السُّلَمِيِّ، عَن أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَع حَقَّ امرِئٍ مُسلِم بَيَمِينِهِ فَقَد أُوجَبَ اللهُ لَـهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ»، فَقَالَ رَجُلُ: وَإِن كَانَ شَيئًا يَسِيرًا؟ قَالً: «وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِن أَرَاكِ». قد أمليت هذا الباب في كتاب الأيهان والنذور.



البخاري (٢٠٥٦) ومسلم (١٠٥) والترمذي (٢٠٢٦) وأحمد (٥/ ٣٨٩ و٣٩٧ و٤٠٤) وابن حبان (٥٧٦٥) والحميدي (٤٤٣) والبخاري في الأدب المفرد (٣٢٢) والطيالسي (٤٢١) وابن منده في الإيهان (٢١١- ٦١٤) جميعًا من طريق منصور بمثله.

(۸۱۰) حسن عن سفیان:

وأخرجه الترمذي (٢٠٢٦) والحميدي (٤٤٣) عن سفيان بلفظ: القتات: النهام. وأخرجه هناد في الزهد (١٢٠٨) والبيهقي في شعب الإيهان (١١١٠٢) وفي السنن الكبرى (٨/ ١٦٦) عن الأعمش قال: والقتات: النهام.

#### (۸۱۱) صحیح:

أخرجه مسلم (١٣٧) والنسائي (٨/ ٢٤٦) وأحمد في المسند (٥/ ٢٦٠) ومالك في الموطأ (٢/ ٧٢٧) والـــدارمي (٢٦٠٣) وابن منده في الإيهان (٥٧٥-٥٧٨) وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بمثله. ٨٠ باب ذكر أخبار ثابتة السند، صحيحة القوام قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها، لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة، سنبين معناها ونؤلف بين الراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بالفاظها، إن الله وفق لذلك وشاءه

<u>٨١٢</u> حَدَّثَنَا أَبُّو مُوسَى، قَالَ: حَـدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَـةَ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا الأَعمَشُ عَـن شَقِيقٍ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن مَاتَ لاَ يُشرِكُ بِالله شَـيئًا دَخَلَ النَّارَ. دَخَلَ الجَنَّةَ»، وقلت: من مات يُشرِكُ بالله شيئًا دَخَلَ النَّارَ.

٨١٣ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ، وَيَحيى بِنُ حَكِيمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابِنُ أَبِي عَدِيّ، عَن شُعبَةً،

# (٨١٢) حديث صحيح، ومتن مقلوب:

لكن أبو معاوية خالف غيره من الثقات، خالفه شعبة وابن نمير وأبو حمزة وغياث ووكيع وعبد الواحد بن زياد، هؤلاء جميعًا رووه عن الأعمش به، فأما ما جعله هؤلاء من كلام الرسول على فجعله أبو معاوية من كلام ابن مسعود، وأما ما جعله هؤلاء من كلام ابن مسعود فجعله أبو معاوية من كلام الرسول واللفظان صحيحان من كلام الرسول الكلام الرسول المعاوية الرسول الكلام الرسول الكلام الرسول الكلام الرسول المعاوية المع

قلت (يحيى): والظاهر أن أبا معاوية لم يكن يضبطه على أحد الوجهين، فقد أخرجه ابن منده في الإيهان (٦٩) عـن أبي بكر ومسدد، كلاهما عن أبي معاوية بمثل رواية الجهاعة من غير قلب في متنه.

#### (۸۱۳) صحیح:

وسبق من طريق شعبة برقم (٧٦٥) والحديث أخرجه البزار في مسنده (١٦٨١) عن شعبة، وأخرجه البخاري (٧٩٥) عن أبي حمزة، وأخرجه البخاري (١٢٣٨) وابن منده في الإيهان (٧٠) عن غياث، وأخرجه مسلم (٩٢) وأحمد (٩١) وأحمد (١/ ٤٢٥) وابن منده في الإيهان (٦٦ و ٦٧) عن ابن نمير، وأخرجه مسلم (٩٢) وأحمد (١/ ٣٤٤) وابن منده (٦٧ و ٦٨٥) عن وكيع، وأخرجه البخاري (٦٦٨٣) وابن منده (٧١) عن عبد الواحد بن زياد، جميعهم عن الأعمش بهذا الإسناد والمتن.

عَنْ سُلَيَهَانَ، عَن أَبِي وَائِل، عَن عَبدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَلَمةً وَأَنَّا أَقُولُ أُخرَى: «مَن مَاتَ وَهُوَ لَا يَجَعَلُ لله أَندَادًا دَخَلَ النَّارَ»، وَقُلتُ: وَمن مَاتَ وَهُوَ لاَ يَجَعَلُ لله أَندَادًا دَخَلَ البَّارَ»، وَقُلتُ: من مات، فقال بُندارٌ: نعم، فقلت.

وقال يَحيَى بنُ حَكيم: قال: «مَن مَاتَ وَهُوَ يَجعَلُ لله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وأنا أقولُ: ومَن مَاتَ وَهُوَ لَا يَجعَلُ لله نِدًّا دَخَلَ الجَنَّة.

<u> ١١٤</u> - حَدَّثَنَا سَلمُ بنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ، عَن شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كَلِمَةً وَقُلتُ أُخرَى، قَالَ: «مَن مَاتَ لاَ يُشرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» وَقُلتُ: مَن مَاتَ يُشرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ النَّارَ.

<u>٥١٥</u> حَدَّثَنَا أَبُو سَعيدِ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ نُميرٍ، عَنِ الأَعمَشِ، بِهَذَا غَيرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَن مَاتَ يُشرِكُ بِالله دَخَلَ النَّارَ»، وَقُلتُ: مَن مَاتَ لا يُشرِكُ بِالله دَخَلَ النَّارَ»، وَقُلتُ: مَن مَاتَ لا يُشرِكُ بِالله دَخَلَ الجَنَّة؛ قَلَبَ ابنُ نميرِ المتنَ على ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة في معنى المتن، وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية، وتابعها أيضًا سيار أبو الحكم.

٨١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى القُطعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عَطَاءِ بـنِ أَبِي مَيمُـونٍ،

<sup>(</sup>۸۱٤) حدیث صحیح، ومتن مقلوب:

وسبق من طريق أبي معاوية قبل تعليق برقم (٨١٢).

<sup>(</sup>۸۱۵) صحیح:

أخرجه مسلم (٩٢) وغيره من طريق ابن نمير وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٨١٦) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

في إسناده: روح بن عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف، وترجمته باللسان (٢/ ٢٦٤) والتاريخ الكبير (٣/ ٣٠٨ ت ١٠٤٨) والجرح والتعديل (٣/ ٤٩٧) والثقات لابن حبان (٦/ ٣٠٥ ت ٧٨٤١) والكامل لابن عدي (٣/ ١٤١) والمجروحين لابن حبان (١/ ٣٠٠). لكن روح متابع من هشيم بن بشير وهو ثقة، أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٠٤) وابن منده في الإيهان (٧٣) عن هشيم عن سيار به، وسيار متابع من

قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الحَكَمِ، عَن أَبِي وَائِلٍ، عَن عَبدِ الله، قَالَ: خَصلَتَانِ إحدَاهُمَا سَمِعتُهَا مِن رَسُولِ الله ﷺ: «مَن مَاتَ وَهُو لَا يَجعَلُ لله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وَأَنَا أَقُولُ: مَن مَاتَ وَهُوَ لاَ يَجعَلُ لله نِدًّا دَخَلَ الجَنَّة.

<u> ٨١٧</u> حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَم، قَـالَ: حَـدَّثَنَا عِيسَى - يَعنِي ابـنَ يُـونُسَ -، عَـن الأَعمَشِ، عَن أَبي سُفيَانَ، عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا المُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَـن مَاتَ لاَيْشِرَكُ بِالله دَخَلَ النَّارَ».

حَدَّثَنَا أَبُّو هَاشِم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعمَشُ بِنَحوِهِ.

٨١٨- وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى.

المغيرة بن مقسم وهو ثقة، أخرجه أحمد (١/ ٣٧٤) وابن منـده في الإيـمان (٧٢ و٧٣) والبـزار في مـسنده (١٧١٣) عن المغيرة عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

# (۸۱۷) صحیح:

أخرجه مسلم (٩٣) وأحمد (٣/ ٣٩١) عن أبي معاوية، وأخرجه ابن منده في الإيمان (٧٧) عن عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الأعمش بمثله، وأبو سفيان الراوي عن أنس هو طلحة بن نافع، وهـو صـدوق، وروى له الجماعة. وانظر ما يأتي.

# (۸۱۸) صحیح:

أخرجه ابن منده في الإيمان (٧٦) وأبو يعلى في مسنده (٢٢٧٨) عن محمد بن عبيد عن الأعمـش عـن أبي سـفيان عن جابر مرفوعًا به.

#### (۸۱۹) صحیح:

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويرويه عنه هنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد بن الحارث، والحديث أخرجه مسلم (٩٣) وأحمد (٣/ ٣٧٥ و ٣٧٤) وابن منده في الإيمان (٧٥) من طرق عن هشام الدستوائي به. النَّارَ» وقال الصنعاني: عَن جَابِر بنِ عبدِ الله.

<u>٠ ٢٠</u> ورَوَى خالدُ بنُ عبدِ الله الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الـرَّحَمِنِ بـنُ إِسـحَاقَ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن لَقِيَ الله لاَ يُشرِكُ بِهِ شَـيئًا دَخَـلَ الجَنَّةَ، وَمَن لَقِيَهُ يُشرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ».

الله الوَاسِطيُّ. حَدَّثنَاه بِشرُ بنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبدِ الله الوَاسِطيُّ.

<u>٨٢١</u> - وَعَن زَكَرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَن عَطِيَّةَ، عَـن أَبِي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيِّ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَن مَاتَ لاَ يُشرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ».

﴿ حَدَّثَنَاهُ عَمرُو بِنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَبـدُ الحَمِيدِ بـنُ عبـدِ الـرَّحْنِ أَبُـو يَحيَـى الحَّانِي، قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِنُ أَبِي زَائِدَة.

٨٢٢ - وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسهَاعِيلُ بِنُ عَبِدِ الكَرِيمِ الصَّنعَانِيُّ

#### (۸۲۰) صحیح:

وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق هو العامري وهو صدوق، وبشر بن معاذ العقدي صدوق، لكن عبد الرحمن بن إسحاق متابع، تابعه هشام الدستوائي كها سبق برقم (٨١٩) وتابعهها أيضًا: قرة بن خالد، أخرجه مسلم (٩٣) وابن منده في الإيهان (٧٤) والبيهقي في شعب الإيهان (٣٦٥) وتابعهم ابن أبي ليلي، أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٩١) وتابعهم عبد العزيز بن الربيع، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٧٤١) جميعهم رووه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.

# (٨٢١) ضعيف الإسناد:

عطية هو العوفي ضعيف، خاصة ما كان من روايته عن أبي سعيد، وأما عبد الحميد الحماني فصدوق يخطئ، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٧٩) وعبد بن حميد (٨٩٠) وأبو يعلى (١٠٢٦) عن زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد به.

# (٨٢٢) صحيح الإسناد:

إلا أن في سماع وهب بن منبه من جابر بن عبد الله مقال، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٣١٥) في ترجمة إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل: قال ابن معين: ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن عن جابر ليست بشيء، إنها هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا، قال المزي: قد روى ابن خزيمة في صحيحه عن الذهلي عنه عن إبراهيم بن عقيل عن وهب قال: هذا ما سألت جابر بن عبد الله... فذكر حديثًا. قال: فهذا إسناد صحيح، وفيه رد على من قال: إنه لم يسمع من جابر، وصحيفة

أَبُو هِشَام قَالَ: حَدَّثنِي إبرَاهِيمُ بنُ عَقِيلِ بنِ مَعقِلِ بنِ مُنبَّهٍ، عَن أَبِيهِ عَقيل، عَن وَهب ابنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا سَأَلتُ عَنهُ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله الأَنصَارِيَّ، فَأَخبَرَنِي أَنَّهُ قَد شَهِدَ مَع رَسُولِ الله ﷺ وَسَمِعَ مِنهُ، سَأَلتُهُ عَنِ الْمُؤمِنِ، فَأَخبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَن لَقِيَ اللهَ لَا يُشرِكُ بِهِ دَخَلَ الجنَّةَ، ومَن لَقِيَ الله يُشرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ».

<u> ٨٢٣</u> - حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ عِمرَانَ العَابِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيلٌ - يَعنِي ابنَ عِياضِ -، عَنِ الأَعمَشِ، عَن أَبِي سُفيَانَ، عَن جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المُوجِبَتَانِ: مَن مَاتَ لاَ يُشرِكُ بِهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن مَاتَ يُشرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ».

<u> ٨٢٤</u> - حَدَّثَنَا أَحَمُدُ بنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبيدَةُ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن أَبِي سُفيانَ، عَن

همام عن أبي هريرة مشهورة، ووفاته قبل وفاة جابر، فكيف يستنكر سماعه منه وكانا جميعًا في بلد واحد؟ قلت: أما إمكان السماع فلا ريب فيه، ولكن هذا في همام، فأما أخوه وهب الذي وقع فيه البحث فلا ملازمة بينها، ولا يحسن الاعتراض على ابن معين بذلك الإسناد، فإن الظاهر أن ابن معين كان يُغلط إسماعيل في هذه اللفظة (عن وهب: سألت جابرًا)، والصواب عنده: عن جابر، والله أعلم اهـ. كلام ابن حجر.

قلت (يحيى سوس): تصريح وهب بن منبه بسؤال جابر بن عبد الله، وسهاعه من جابر، لم يقع عند ابن خزيمة فقط بل وقع هذا التصريح أيضًا عند أبي داود (٣٠٢٣ و٣٠٢٥) وابــن حبــان (١٢٧٤ و٣٠٣٠ و٣٨٣٩ و٥٨٥٧ و٧١٨٧ و٢٥٠٠) والحاكم (١٣٦٥ و٧٢١٤ و٣٢٥٨) وابن نصر في الـصلاة (٨٨٩) وابـن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٢٥) وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٠٠ و١٤٣) والحارث في مسنده (٣٦ و٥٨٩ زوائد الهيثمي) وفي صحيح ابن خزيمة (١٣٣) وإسهاعيل لم ينفرد بالتصريح بسماع وهب من جابر، بل تابعه عبد الله بن محمد بن عبد الكريم عند البزار في مسنده (٢٣٤) لكن قد جزم ابن معين كما في رواية الدوري عنه (تاريخ ابن معين ٣/ ١١٨ رقم ٤٩٠) أن وهب بن منبه لم يلق جابرًا.

قلت: فإن كان التصريح بالسماع خطأ، فهو من إبراهيم بن عقيل، وليس من إسماعيل. والله أعلم.

# (۸۲۳) صحیح:

وهذا إسناد حسن، العابدي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق تخريجه برقم (٨١٧ و٨١٨) من طريق الأعمش به.

# (۸۲٤) صحیح:

وانظر ما سبق، وهذا إسناد حسن، عبيدة هو ابن حيد بن صهيب الحذاء وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

جَابِرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مَا المُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَن مَاتَ لاَ يُشرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة، وَمَن مَاتَ يُشرِكُ بِالله شَيئًا دَخَلَ النَّارَ».

<u>٨٢٦</u> قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: سَمِعتُ النَّبِيَّ يَسَّهُ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيطَانَ قَد يَئِسَ أَن يَعبُدَهُ المُصلُّونَ أَبَدًا، وَلَكِنَّهُ فِي التَّحرِيشِ بَينَهُم وَقَد رَضِيَ بِذَلِكَ» وفي القلب من صحة هذا الإسناد بهذه اللفظة – حدثني سليان بن قيس – شيءٌ، فإن سليان بن قيس هذا هو اليشكري، وأهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله، وأن صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة، فروى بعضها أبو بشر – جعفر بن أبي وحشية –، وروى بعضها قتادة بن دعامة وروى بعضها غيرهما.



(٨٢٥) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

# (٨٢٦) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

وعلته ما سبق، لكن الحديث أخرجه مسلم (٢٨١٢) والترمذي (١٩٣٧) وأحمد (٣/٣١٣) وأبو يعلى (٢٢٩٤) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا به، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٦٦) وابن حبان (٩٤١) وأبو يعلى (٢١٥٤) عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.

وهو هنا منقطع، فإن الجعد بن دينار لم يدرك سليهان بن قيس، وقد مات سليهان بن قيس في حياة جابر بن عبد الله، والجعد يروي عن صحيفة سليهان، والتصريح بالتحديث هنا خطأ، والله أعلم. لكن الحديث صحيح، وسليهان متابع في روايته عن جابر، تابعه أبو سفيان طلحة بن نافع وأبو الزبير ووهب بن منبه كها سبق، وتابعهم بكر بن عبد الله المزني عند أحمد (٣/ ٣٤٤) وقتادة عند عبد الرزاق (١٩٧٠٨).

٨١ - باب ذكر أخبار رُوِيَت أيضًا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره، جهل معناها المعتزلة والخوارج، فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها، أنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيها، ومؤلف بين معانيها ومعانى الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن وفق الله لذلك وشاء

٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ، وَمُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَالِم بنِ أَبِي الجَعدِ، عَن نَبِيطٍ، عَن جَابَان، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلا عَاقٌّ، وَلاَ مُدمِنُ خَمرِ».

٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيرِ ابنِ مُطعِم، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» خَرَّجتُ طرق هذين الخبرين في كتاب البر والصلة، وبعض طرق خبر عبد الله بن عمرو في كتاب الأشربة.

(۸۲۷) ضعیف:

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٦٤ و ٢٠١ و ٢٠٠) والنسائي (٨/ ٣١٨) والدارمي (٢٠٩٣ و ٢٠٩٤) وابن حبـان (٣٣٨٣ و٣٣٨٤) وغيرهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عـن عبـد الله بـن عمرو بن العاص مرفوعًا به، وإسناده ضعيف لضعف نبيط وجابان. وبعضهم يزيد في متنه: «ولد الزنيـة» ويُسقط من إسناده: نبيط. وانظر ما يأتي رقم (٧٣٧) وما بعده.

# (۸۲۸) صحیح:

أخرجه البخاري (٩٨٤) ومسلم (٢٥٥٦) وأبو داود (١٦٩٦) والترمذي (١٩٠٩) وأحمد (٤/ ٨٠ و٨٣ و ٨٤) وابن حبان (٤٥٤) وغيرهم من طرق عن الزهري بمثله.

<u>٨٣٠</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، فِي مُسنَدِ ابنِ عُمَرَ بهذا الإسناد، بإسقاط عمر، وقَالَ: اللهِ مَن مَسنَدِ ابنِ عُمَرَ بهذا الإسناد، بإسقاط عمر، وقَالَ: إنه سَمِعَ سَالًِا يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَنظُرُ اللهُ إِلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ عَاقُ وَالِدَيهِ، وَمُدمِنُ خَمِر، وَمَانٌ بها أَعطَى».

<u>٨٣١</u> حَدَّثَنَا يُونسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ، قَالَ: أَخبرَنِي عُمر بنُ عُمر بنُ عُمر بنُ عُمر عَبدِ الله ، يَقُولُ: قَالَ عبدُ الله بنُ عُمر: قَالَ مُحمَّدٍ، عَن عَبدِ الله بنِ يَسَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بنَ عَبدِ الله، يَقُولُ: قَالَ عبدُ الله بنُ عُمرٍ، وَالمَنَانُ رَسُولُ الله عَلِيدٍ: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَنظُرُ اللهُ إِلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ: العَاقُّ لِوَالِدَيهِ، وَمُدمِنُ خَمرٍ، وَالمَنَّانُ بِمَا أَعطَى».

<u>٨٣٢</u> - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوُب بنُ سُلَيَهَانَ بنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكِرِ

# (٨٢٩) ضعيف الإسناد:

عبد الله بن يسار الأعرج مجهول الحال، وإسهاعيل بن أبي أويس مرة يجعله من مسند عمر كها هنا، ومرة يجعله من مسند ابن عمر كها سيأتي.

(٨٣٠) ضعيف الإسناد:

وسيأتي تخريجه، وعلته جهالة حال عبد الله بن يسار.

(٨٣١) ضعيف الإسناد:

وعلته ما سبق، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٣٤) والنسائي في المجتبى (٥/ ٨٠) وفي السنن الكبرى (٣٤٤٣) وأبو يعلى (٥٥٥٦) وابن حبان (٧٣٤٠) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٤٤٣) وفي المعجم الكبير (٢٢/ ٢٠٣ ح ١٣١٨) والبيهقي في شعب الإيهان (٧٨٠٧ و٧٨٧٧ و ١٠٧٩ و ١٠٧٩ مبيمًا من طريق عمر ابن محمد العمري عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر.

(٨٣٢) ضعيف الإسناد:

وانظر ما سبق، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٤٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/٢٢٦) عن أيوب

ابنُ أَبِي أُويسٍ، عَن سُلَيَهانَ بنِ بِلالَ، جَهَذَا الإسنَاد الثاني، سواء: «ثَلَاثَةٌ لا يَدخُلُونَ الجَنَّة؛ العاقُّ لِوَالِدَيهِ، والدَّيُّوثُ، وَرَجلَةُ النِّسَاءِ» قَالَ لنَا مُحَمَّد بنُ يَحْيَى: جذا الإسناد عن النبي ﷺ بمثل حديث ابن أبي أويس يريد: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنظُرُ الله إلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ».

<u>٣٣٨</u> - حَدَّثَنَا عبدُ الجبارِ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهرِيُّ. <u>٣٣٨</u> - وحَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبدِ الأَعلَى، وَسَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهرِيِّ، بمثل حديث عمرو بن علي، عن ابن عيينة.

<u>٨٣٥</u> وحدثنا يُونسُ بنُ عبدِ الأَعلَى، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ وهبٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي يُونسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبرنِ مُحَمَّدُ بنُ جُبيرِ بنِ مَطْعمٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا يَدخُلُ الجَنَّةُ قَاطِعٌ» قَالَ: يُرِيدُ الرَّحِمَ.

٨٣٦ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونسُ، عَن

ابن سليهان بن بلال بمثله. وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٦٩ و١٢٨) عن قطن بن وهب عمن حدثه عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، وشيخ قطن مبهم.

# (۸۳۳) صحیح:

ومتنه: «لا يدخل الجنة قاطع» والزهري يرويه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا، كما سبق برقم (٨٢٨).

# (۸۳٤) صحيح:

وحديث عمرو بن علي عن ابن عيينة عن الزهري سبق برقم (٨٢٨).

# (۸۳۵) صحیح:

وسبق تخريجه برقم (۸۲۸).

# (۸۳٦) صحیح:

أخرجه أحمد (٥/ ٣٦ و ٣٥ و ٥٧) والنسائي في المجتبى (٨/ ٢٥) وفي السنن الكبرى (١٩٥٠ و ٢٧٤٣) وعبد الرزاق (١٨٥٢) وابن أبي شيبة (٢٧٩٤) وابن حبان (٤٨٨٢) والحاكم (١٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٠٥) جميعًا من طريق يونس عن الحكم بن الأعرج بمثله، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد (٥/ ٥٠ و ٥١) من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، وعلي بن زيد ضعيف، وأخرجه أحمد (٥/ ٥٠ و ٥١) وابن حبان (٤٨٨١) وابن حبان (٢٥٨١) والنسائي في الكبرى (٤٧٤٤) والحاكم

الحَكَمِ بنِ الأَعرِجِ، عَنِ الأَشعَثِ بنِ ثُرْمُلَةَ، عَن أَبِي بَكرةَ، عَن النَّبِيِّ عَيَّكِ قَالَ: «مَن قَتَلَ نَفسًا مُعَاهِدَةً بِغَيرِ حَقِّهَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجَنَّةَ أَن يَشُمَّ رِيحَهَا».

قال أبوبكر: الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر «أَن يَشُمَّ رِيحَهَا».

قال أبوبكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليظ في قتل المعاهد.

<u>٨٣٧</u> حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ، عَن جَابَانَ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍ و، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ وَلَدُ زِنيَةٍ».

قال أبوبكر: ليس هذا الخبر من شرطنا، ولا خبر نبيط عن جابان؛ لأن جابان مجهول، وقد أسقط على من هذا الإسناد نبيطًا.

(١٣٣ و ١٣٤ و ٢٥٧٩) والطبراني في الأوسط (٤٣١ و ٢٩٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٣٣) من طريق الحسن عن أبي بكرة، وهو معل.

وأخرجه أبو داود (٢٧٦٠) والنسائي في المجتبى (٨/ ٢٤) وفي السنن الكبرى (٢٩٤٩) وأحمد (٥/ ٣٦ و٣٨) وأخرجه أبو داود (٢٧١٠) والنسائي في المجتبى (١٩٤٩) والحاكم (٢٦٣١) والبيهقي في السنن الكبرى (١٩١٩) والطيالسي (٨٧٩) وابن أبي شيبة (٢٧٩٤) والحاكم (٢٦١١) والحاكم عن عينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة مرفوعًا بنحوه. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (١٤٠٣) وغيره، وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه البخاري (٢٩١٤).

#### (۸۳۷) ضعیف:

جابان ضعيف أو مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٥ ت ٢٢٧٣) ونقل عن أبيه قوله: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٢١ ت ٢٠٩٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٧ ت شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ١٢١ ت ٢٠٩٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٧ ت ٢٣٨١) وأورد الحديث وقال: ولم يصح، ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان، ولا من نبيط، ونقل ابن حجر في التهذيب (٢/ ٣٣) عن الذهبي قول عن جابان: لا يُدرى من هو، وقال أبو حاتم: ليس بحجة. والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٠٧) والدارمي (٣٩٠٧) وابن حبان (٣٣٨٣) والنسائي في السنن الكبرى (١٩٠٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١٥/ ٥٨) جميعًا من طريق سفيان الثورى عن منصور بهذا الإسناد به.

۵۱۶ ماب التوحيح

<u>٨٣٨</u> وقد رَواهُ شُعبةُ عَن رَجُلٍ، مِن آلِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، غَيرَ مُسَمَّى، عَن أَبِي عُبَيدَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، عَن عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لاَ يدخُلُ الجَنَّةَ دَيُّـوثٌ ولاَ مُدمِنُ خَر».

﴿ حَدَّثَنَا مُبندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قَالَ: سَمِعتُ رَجُلاً مِن آلِ سَهل بنِ حُنيفٍ.

<u>٨٣٩</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيتٌ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَالمٍ - يَعنِي: ابنَ أَبِي الجَعدِ -، عَن جَابَانَ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةُ مُدِمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ مَنَّانٌ ولاَ عَاقُّ لِوَالِدَيهِ ولاَ وَلَدُ زنيةٍ».

٨٤٠ حَدَّثنا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، عَن مَنصُورٍ، عَن

# (۸۳۸) ضعیف:

الرجل من آل سهل بن حنيف مبهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٤٢) عن شعبة بهذا الإسناد به. وله شاهد أخرجه البيهقي في الشعب (١٠٨٠٠) من طريق أمية بن هند عن عمرو بن حارثة عن عروة بن محمد بن عهار بن ياسر عن أبيه عن جده مرفوعًا بنحوه، وإسناده ضعيف، أمية بن هند مجهول الحال وترجمته بالتهذيب وغيره، وعمرو بن حارثة لم أقف على ترجمته، وعروة بن محمد مجهول وترجمته بالتاريخ الكبير (٧/ ٣٣ ت ١٤٦) والجرح والتعديل (٦/ ٣٩٧ ت ٢٢١) ومحمد بن عهار بن ياسر مجهول الحال. وله شاهد ثان أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/ ٢٤٣ ت ٢٤٣) و حديث حروب بن عمر عن رجل من قريش رفعه، وإسناده ضعيف للإرسال وإبهام الرجل، وحديث عهار بن ياسر أورده بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٩٥) وقال: رواه الطبراني وفيهم مساتير، وليس فيهم من قيل: أنه ضعيف.

# (۸۳۹) ضعیف:

جابان ضعيف أو مجهول، وانظر رقم (٨٣٧) والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٩١٦) من طريق جرير عن منصور به.

# (۸٤٠) ضعيف:

وعلته ما سبق، وفيه هنا أيضًا مؤمل وهو ابن إسهاعيل سيئ الحفظ، والحديث سبق تخريجه برقم (٨٣٧) من طريق سفيان وهو الثوري عن منصور به.

سَالِمٍ، عَن جَابَانَ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿لاَ يَدخُلُ الجَنَّةَ عَاثٌّ وَلاَ مَنَّانٌ، وَلَا مُدمِنُ خَمْرٍ، وَلاَ وَلَدُ زِنَا، وَلاَ مَن أَتَى ذَاتَ مَحَرَمٍ».

<u>٨٤١</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَمُّحَمَّدُ بِنُ جَعفَرٍ أَقَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن مَنصُورٍ، عَن سَالِمٍ، عَن نَبِيطٍ، عَن جَابَانَ، عَن عَبدِ الله بنِ عَمرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ نحوه. مَنصُورٍ، عَن سَالِمٍ، عَن سَالِمٍ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، فِي بَعثِهِم الرَّسُولَ إلى عَبدِ الله 

<u>٨٤٢</u> وَرَوَى دَاودُ بنُ صَالِحٍ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، فِي بَعثِهِم الرَّسُولَ إلى عَبدِ الله

#### (٨٤١) ضعيف:

جابان ونبيط ضعيفان أو مجهولان، والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٩١٤) وابس حبان (٣٣٨٤) وأبو داود الطيالسي (٢٥٧) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٥٧) والبيهقي في شعب الإيهان (٧٨٧٥) جميعًا من طريق شعبة بهذا الإسناد به.

# (٨٤٢) حسن الإسناد وفي رفعه مقال:

سالم هو ابن عبد الله بن عمر، وداود بن صالح صدوق، قال أحمد: لا أعلم به بأسًا، وذكره ابن حبان في الثقات، والراوي عن داود بن صالح: هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق متكلم فيه، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨١٠) والحاكم في المستدرك (٧٢٣٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٣) من طريق سعيد بن أبي مريم به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر و إلا بهذا الإسناد تفرد به الدراوردي.

قلت: ولأول الحديث شاهد أخرجه أحمد (٢/ ١٨٩) والبزار (٢٤٦٩) والحاكم (٧٢٣٢) من طريق حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وإسناده ضعيف، نافع بن عاصم قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق.

قلت (يحيى): بل مجهول الحال، روى عنه رجلان ولم يوثقه غير العجلي، وقد وقع في حديثه زيادة منكرة عند أحمـد والبزار، وهي قوله بعد الرابعة: «فإن تاب لم يتب الله عليه».

وله شاهد ثان أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٩٢ ح ١٣٤٤٨) والبيهقي في الشعب (٥٥٨٠) عن حماد ابن زيد، وأخرجه الطبراني في الكبير (٣١/ ٣٩١ ح ١٣٤٤٥) عن معمر، كلاهما عن عطاء بـن الـسائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر مرفوعًا به.

وعطاء بن السائب مختلط لكن سماع حماد بن زيد منه قبل الاختلاط.

وله شاهد ثالث من حديث عياض بن غَنْم، أخرجه أبو يعلى (٦٨٢٧) وأبو الشيخ الأصبهاني في جزء حديث أبي

ابنِ عَمْرٍ و لِلمَسأَلَةِ عَن أعظم الكَبَائِرِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِن أَحَدٍ يَـشرَ بُهَا فَتُقبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَربَعِينَ لَيلَةً وَلاَ يَمُوتُ فِي مَثَانَتِهِ شَيءٌ إِلَّا حُرِّمَت عَلَيهِ بِهَا الجَنَّة».

قال ابوبكر: قد أمليتها بتهامها مع التغليظ في شرب الخمر في كتاب الأشربة.

﴿ حدثنَاه مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ تَمَّام، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ.

﴿ وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَكَرِيًّا، قَالَ: أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوردِيُّ قَـالَ: أُخبَرَناً دَاودُ بنُ صَالِحٍ.

قال أبوبكر: معنى هذا الخبر إن ثبت عن النبي عليه ما قد أعلمت أصحابي منذ دهر طويل، أن معنى الأخبار إنها هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة: أي بعض الجنان، إذ النبي على الله علم أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا: من فعل كذا، لبعض المعاصي، حرَّم الله عليه الجنة، أو لم يدخل الجنة، معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيمًا وسرورًا وبهجةً وأوسع، لا أنه أراد لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي هي في الجنة.

الزبير عن غير جابر (١٣٣) عن المثنى بن الصباح عن شهر بن حوشب عن عياض بـن غـنم، وإسـناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح.

وله شاهد رابع من مرسل ابن المنكدر، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٠٧١) وإسناده ضعيف للإرسال. قلت (يحيى سوس): فأصلح أسانيده: طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو متكلم فيه وقد كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وطريق عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر، وعبد الله بن عبيد ثقة إلا أن في سماعه من بعض من روى عنهم كلام، نعم لم يذكروا عدم سماعه من ابن عمر، لكن ذكروا أنه لم يسمع من أبيه عبيد بن عمير وهو به ألصق، وابن عمر قريب الوفاة من عبيد بن عمير، وعبدالله بن عبيد بن عمير خالف من النعان بن أبي عياش وهو ثقة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٨٨) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن النعمان بـن أبي عيـاش عـن ابـن عمـر موقوفًا ولم يرفعه وهذا أصح. وأخرجه الخلال في السنة (١٢٥٨) من طريق شعبة عن زبيد الأيامي عين خيثمة عن عبدالله بن عمرو موقوفًا بنحوه، وإسناده صحيح أيضًا والوقف أصح من الرفع، والله أعلم.

<u>٨٤٣</u> وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روي عن النبي ﷺ: «لاَ يَدخُلُ الجَنَّةُ عَلَى اللَّهُ عَنَّانٌ ولاَ مُدمِنُ خَمرٍ». أنه إنها أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت أحد المعنىن.

٨٤٤ - حَدَّثنا بِهَذَا الحبر مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ.

﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ الْأَعلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعنِي ابِنَ الحَارِثِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَن يَعلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَن نَافِعِ بِنِ عَاصِم بِنِ عُروةَ بِنِ مَسعُودٍ، عَن عَبدِ الله ابنِ عَمرٍو، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَدخُلُ حَظِيرَةَ القُدسِ سِكِيرٌ وِلاَ عَاقٌ ولاَ مَنَّانٌ. غير أنَّ ابنَ عبد الأعلى، قال: سِكِّيرٌ وَلاَ مَنَّانٌ، والصحيح ما قاله بندار.

والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة، أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنها هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله - عَزَّ وَجَلَّ - قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى:

نافع بن عاصم بن مسعود مجهول الحال، كما بينته في التعليق على الحديث (٨٤٢) وكنت قد حسنت الحديث في تعليقي على كتاب معارج القبول في المسألة الرابعة من الفصل العاشر حيث إن نافعًا وثقه العجلي وابين حبان وروى عنه رجلان ولم يجرح، ومثل هذا لا يقبل حديثه بحسب اجتهادي إلا في المتابعات والشواهد، والأولى تضعيف حديثه إذا انفرد، والله أعلم، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن غندر عن شعبة بهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوقًا لفظين: الأول (٢٦٥٨٤): لا يدخل حظيرة القدس متكبر. والثاني (٢٦٥٩٠): لا يدخل حظيرة القدس منان، وجلتها ما سبق، وأخرجه مرفوعًا الطبراني في المعجم الأوسط (٢٦٥٩) من طريق محمد بن عبد الله العمي عن علي بن زيد عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: "إنه لا يلج حظيرة القدس مدمن خر ولا العاق لوالديه ولا المنان عطاءه". وإسبناده ضعيف، علي ابن زيد بن جدعان ضعيف، ومحمد بن عبد الله العمي لين الحديث.

<sup>(</sup>٨٤٣) حديث عبد الله بن عمرو ضعيف وسبق برقم (٨٢٧ و٨٣٧).

<sup>(</sup>۸٤٤) ضعيف:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشِّرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن، الكتاب الأول، واستدللت أيضًا بخبر عن النبي على هذا المعنى، لم أكن ذكرته في ذلك الموضع.

<u>٨٤٥</u> - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنها أراد بقوله: «مَنِ اقتَطَعَ مَالَ امرئٍ مُسلِمٍ بيَمينٍ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجنَّة». أي: إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه.

<u>٨٤٦</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرِ القَيسِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الحَجَّالَج بنُ مِنهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بن مَعَمَرِ القَيسِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي قَيسُ بنُ مُحَمَّدِ بن مَعَادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن عَمرِو بنِ يَحَيَى بنِ سَعِيدِ بنِ العاصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيسُ بنُ مُحَمَّدِ بن الأشعثِ، أَنَّ الأَشعَثَ وَهَب لَهُ غُلاَمًا فَعَضِبَ عَليهِ وَقَالَ: والله مَا وَهَبتُ لكَ شَيئًا، فَلَمَّا أَصبَحَ رَدَّهُ عَليهِ، وَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبرًا

# (٨٤٥) صحيح:

وسبق من حديث أبي أمامة مرفوعًا برقم (٨١١).

(٨٤٦) ضعيف الإسناد، ولبعضه شواهد:

إلا قوله: «إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٣٥ ح ٢٤٤) من طريق حماد بن سلمة، إلا أن عنده: أخبرني عمرو بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص أخبرني قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث بن قيس قال... وذكر الحديث، إلا أنه وقع في نسخة الشهوان ودار الحديث، وعزاه محقق نسخة دار الآثار لإتحاف المهرة: حدثني قيس بن محمد عن محمد بن الأشعث.

قلت (يحيى): كلا الأمرين محتمل، وقيس بن محمد بن الأشعث يروي عن أبيه محمد بن الأشعث ويروي عن جده الأشعث، وقيس مجهول الحال، وعمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص مجهول الحال أيضًا، وترجمته في التاريخ الكبير (٦/ ٣٨٧ ت ٢٧٠٧) والثقات لابن حبان (٨/ ٤٨١ ت ٤٥٤٩) والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٢٣) وقال: هو في الصحيح خلا قوله: «عفا عنه أو عاقبه». رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير: عمر بن محمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الأوسط كذاب.

قلت (يحيى): صوابه: عمرو بن يحيى بن سعيد، وهو مجهول الحال كها ذكرت، وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعًا وفيه أن صاحب القصة هو الأشعث بن قيس، وليس في لفظه: "إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». أخرجه البخاري (٢٦٦٦ و ٢٦٧٠) ومسلم (١٣٨) من حديث ابن مسعود مرفوعًا.

لِيَقتَطِعَ مَالَ امرئٍ مُسلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ وَهُوَ مُجتَمِعٌ عَلَيهِ غَضبَانَ، إِن شَاءَ عَفَا عَنهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ».

قال أبوبكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أن الجنة إنها هي جنان في جنة، وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد؛ لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي على من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنها أراد بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيمًا وأوسع إذ محال أن يقول النبي على من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيمًا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى، وأحد الخبرين دافعًا للآخر؛ لأن هذا الجنس مما لا يدخله التناسخ، ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد بها الخاص.

٨٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحِيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبانُ

<sup>(</sup>٨٤٧) صحيح:

أخرجه البخاري (٢٨٠٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٦٧) عن حسين بن محمد عن شيبان بـه، وأخرجـه أحمد في المسند (٣/ ٢٦٠) عن شيبان بمثله.

<sup>(</sup>٨٤٨) صحيح:

وأبان يرويه عن قتادة عن أنس، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٣) عن عفان عن أبان العطار به.

يَعنِي: ابنَ يَزِيدَ العَطَّارَ.

<u>٨٤٩</u> وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيَهَانُ بنُ حَربٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنسٍ، فَذَكَرُ مُحَمَّدُ بنُ يَحِيى أحاديثهم مرفوعة، كلها بهذا المعنى.

• ٥٥ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بِنُ الحُسَينِ الدِّرهَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ - يَعنِي ابنَ خَالدٍ -، عَن حَمَّدِ بِنِ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسٍ، قَالَ: خَرَجَ ابنُ عَمَّتِي حَارِثَةُ نَظَّارًا يَومَ بَدرٍ فَأَصَابَهُ سَهمٌ غَرِبٌ، فَأَتَت أُمُّهُ الرُّبَيِّعُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله: إن كان حَارِثَةُ فِي فَأَصَابَهُ سَهمٌ غَرِبٌ، فَأَتَت أُمُّهُ الرُّبَيِّعُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله: إن كان حَارِثَةُ فِي الجَنَّةِ فَسَأصبِرُ، وَإِن كَانَ غَيرَ ذَلِكَ فَسَتَرَى، قَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ، وَإِنْ حَارِثَةَ فِي الفِردُوسِ الأَعلَى».

<u>٨٥١</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ أَتَت

# (٨٤٩) صحيح:

وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي وفيه كلام خاصة ما كان من روايته عن قتادة وهذا منه، ولكنه متابع من أبان العطار وشيبان بن عبد الرحمن كما سبق، ومن سعيد بن أبي عروبة كما سيأتي، والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢١٠) من طريق أبي هلال عن قتادة عن أنس مرفوعًا به.

# (۸۵۰) صحیح:

أخرجه أحمد (٣/ ١٢٤ و ٢٧٢) وأبو يعلى (٣٥٠٠) وابن أبي عاصم في الجهاد (١٥٩) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢١٥ و ٢٨٢) وابن حبان (٢٦٤٤) وابن أبي (٣/ ٢١١ ح ٣٢٣) عن حماد بن سلمة، وأخرجه أحمد (٣/ ٢١٥ و ٢٨٢) وابن حبان (٣٦٤٤) وابن أبي شيبة (٣١٧١) والطيالسي (٢٠٢٩) والنسائي في السنن الكبرى (٨٢٣٢) والحاكم (٤٩٣٠) من طريق سليبان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت عن أنس مرفوعًا به.

#### (۸۵۱) صحیح:

أخرجه ابن حبان (۹۵۸) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٣١ ح ٣٢٥٥) و (٢٦٢/٢٤ ح ٦٦٥) عن يزيد بن زريع، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٢٩٦) عن روح بن عبادة، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة بمثله، وقتادة متابع من حميد، أخرجه البخاري (٣٩٨٦ و ٥٠٥٠ و ٢٥٦٧) وأحد (٣/ ٢٦٤) وابن حبان (٧٣٩١) والنسائي في الكبري (٨٣٣١) والحاكم (٤٩٣٠) جميعًا عن حميد عن أنس مرفوعًا به.

النَّبَيَّ ﷺ فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله: أُنبِئنِي عَن حَارِثَةَ أُصِيبَ يَومَ بدر، فَإِن كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرتُ وَاحتَسَبتُ، وَإِن كَانَ غَيرَ ذَلِكَ اجتَهَدتُ فِي البُكَاءِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي جَنَّةٍ، وَإِنَّهُ أَصَابَ الفِردَوسَ الأَعلَى».

قال أبوبكر: قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتـاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة، وبُعد ما بين الدرجتين منها.

<u>٨٥٢</u> وأملَيتُ أخبار النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ أهلَ الجَنَّةِ لَيتَرَاءَونَ أَهلَ الغُرفِ، كَمَا تَتَرَاءَونَ الكَوكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أَفْقٍ مِن آفَاقِ السَّمَاءِ لِتَفَاضُلِ مَا بِينَهُمَا»، وقول بعض أصحابه: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: «بَلَى، رِجَالٌ آمَنُوا بِالله، وَصَدَّقُوا المُرْسَليِنَ».

<u>^^^0</u> وأمليتُ أخبَارَ النَّبِيِّ عَلَى «بَينَ كُلِّ دَرَجَتَين مِن دَرَجِ الجَنَّةِ مَسِيرَةُ مَائةَ عامٍ». فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين فإن النبي يعني: قال: إن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها: أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات، وقد كنت أقول وأنا حدث: جائز أن يكون معنى أخبار النبي على المناولة النبي المناولة المناولة المناولة المناولة النبي المناولة المنا

<u>٨٥٤</u> « لا يَدخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيمَانٍ»: أي: لا يدخل النار

أخرجه البخاري (٣٢٥٦) ومسلم (٢٨٣١) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري.

(۸۵۳) صحیح:

أخرجه أحمد (٥/ ٣١٦) عن يزيد بن هارون وعفان، وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٢٩٦) عن يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت مرفوعًا به. وهو عند البخاري (٢٧٩٠) من حديث أبي هريرة وعند مسلم (١٨٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري، بلفظ:
(مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتِيْن كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض».

<sup>(</sup>۸۵۲) صحیح:

<sup>(</sup>۸۵٤) صحيح:

وسبق مسندًا برقم (٧١١).

دخول الأبد، كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي ﷺ

مدر الله النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون الأخبار التي قد أمليتها بتهامها، أو يكون معناها، أي: لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ الله - عَزَّ وَجَلَّ - قد أعلم أن للنار سبعة أبواب، وأخبر أن لكل باب منهم جزءًا مقسومًا، فقال: ﴿ لَمَ سَبَّمَةُ أَبُوبِ ﴾ [الحج: ٤٤] فمعنى هذا الخبر: قد يكون أنهم لا يدخلون النار موضع الكفار منها؛ لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعًا، لم يقل: يخرج، وقد أخبر النبي على الأخبار المتواترة التي لا يدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان، فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه، ثبت وبان وصح أن يخرج من النار ممن كان في قلبه ذرة من إيهان إنها أخرج من ما النار.

فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي على ما قد بينا، وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب أن جائزًا أن يقول القائل: لا أدخل الدار إنها يريد بعض الدُّور، كذلك يقول أيضًا: لا أدخل دار فلان، ولفلان دُور ذوات عدد، إنها يريد أني لا أدخل بعض دوره، لا أنه إنها يريد لا أدخل شيئًا من دور فلان، والصادق عند السامع الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول: لا أدخل دار فلان، ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة: أدخل دار فلان، لم يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرى، إذا كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعًا دينًا فاضلًا صادقًا، ويعلم من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب أنه إنها أراد بقوله: لا أدخل دار فلان، إذا سمع اللفظة الثانية: أدخل دار فلان؛ أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، فإذا

<sup>(</sup>٥٥٨) صحيح:

أخرجه مسلم وغيره، وسبق برقم (٥٨٩) مسندًا.

كان معلومًا عند السامعين إذا سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا متهاترتين، وأنهم يحملون اللفظتين جميعًا على الصدق، ويؤلفون بينهما: أنه إنها أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي علي ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم من الكذب، والتكلم بالتكاذب والتناقض، أن يعلم ويستيقن أن النبي عليه يقول: «لا يَدخُلُ النَّارَ مَن كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيهَانِ» يريد: لا يدخل شيئًا من المواضع التي يقع عليها اسم النار، ثم يقول: «يَخرُجُ مِنَ النَّارِ مَن كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيهَانِ الأن اللفظتين اللتين رُويتا عنه إذا حُملتا على هذا: كانت إحداهما دافعة للأخرى، فإذا تأولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى، وكانتا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص فافهموا هذا الفصل، لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل، ونقول أيضًا: معلوم متيقنٌ عند العرب أن المرء قد يقول: لا أدخل موضع كذا وكذا، ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا: يريد مدة من المدد ووقتًا من الأوقات قد يجوز أن يقول عليه من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة: يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة؛ لأنه يحبس عن دخول الجنة، إما للمحاسبة على الذنب، أو لإدخال النار، ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعف الله ويصفح ويتكرم، فيغفر ذلك الذنب، فمعنى هذه الأخبار لم يخل من إحدى هذه المعاني؛ لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله ﷺ على ما قال علي بن أبي طالب: إذا حدثتم عن رسول الله ﷺ فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.

٨٥٦ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن شُعبَةَ، عَن عَمرِو بنِ

<sup>(</sup>٨٥٦) صحيح عن علي:

أخرجه ابن ماجة (٧٠) وأحمد (١/ ١٢٢ و ١٢٦) والطيالسي (٩٩) والهروي في ذم الكلام (٢٣٦) عن شعبة بهذا

مُرَّةَ، عَن أَبِي البُختُريّ، عَن أَبِي عبدِ الرَّحنِ وهُوَ السلميّ، عَن عَلِيٍّ عَلَيْ اللهُ عَالَ: إذَا خُدِّتُهُم عَن رَسُولِ الله عَلَيْ فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهنَاهُ وَأَهدَاهُ وَأَتقَاهُ، وَخَرَجَ عَلِيٌّ وَقَد ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ فَقَالَ: نِعْمَ سَاعَةُ الوِترِ هذِهِ.

<u>٨٥٧</u> وَحَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بنُ بَشَّارٍ مَرَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ جَعَفَرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شَعِبةُ بَهِذَا الإسناد مِثلَه، وَقَالَ: عَن أبي عَبدِ الرَّحْنِ السُّلَمي، قَالَ: وَخَرَجَ عَلاً! حَدَّثَنَا شُعبةُ بَهِذَا الإسناد مِثلَه، وَقَالَ: عَن أبي عَبدِ الرَّحْنِ السُّلَمي، قَالَ: وَخَرَجَ عَلَيْ حِينَ ثَوَّبَ الشُّلَمي، قَالَ: وَخَرَجَ عَلِي عِينَ ثَوَّبَ المُثَوِّبُ لِلصَّلاةِ، فَقَالَ: أينَ السَّائِلُ عَن الوِترِ؟ هذا حِينُ وِتْرٍ حَسنٍ.



الإسناد به، وشعبة متابع من مسعر عند أحمد (١/ ١٢٢) ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة واختلف عليه: فرواه جرير عن الأعمش بمثل رواية شعبة، أخرجه أحمد (١/ ١٣١) وأبو يعلى (٥٩١) ورواه ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش فلم يذكر في إسناده أبا عبد الرحمن السلمي، أخرجه أحمد (١/ ١٢٢ و ١٣٠).

وأورد الدارقطني في العلل (٤/ ١٥٦ ح ٤٨٣) الخلاف فيه، وذكر أن الصحيح قول من ذكر أبا عبد الرحمن. قلت: والأثر أخرجه ابن ماجة (١٩). وأحمد (١/ ٣٨٥ و ٤١٥) من طريق ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن

ابن مسعود، وهذا منقطع بين ابن مسعود وعون.

(٨٥٧) صحيح عن علي:

أخرجه أحمد (١/ ١٢٢) وابن الجعد (١٢١) عن شعبة بهذا الإسناد به.

٨٧- باب ذكر الدليل على أن قوله - عزوجل - ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ أَحْيَاكُمُ مُ مُ مَّ يُحِيكُمُ مُ مُ الله عزوجل - يحيي ثُمَّ يُعِيدُكُمُ ثُمَّ مُ يُعِيدُكُمُ ثُمَّ مُ يُعِيدِكُمُ الله عزوجل - يحيي الإنسان أكثر من مرتين

على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر، وزعم أن الله لا يحيى أحدًا في القبر قبل يـوم القيامة، احتجاجًا بقوله: ﴿ رَبَّنَا آمَتَنَا آمَنَنَا وَأَعْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر: ١١] وهذه الآية من الجنس التي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيًا لما زاد على ذلك العدد فافهموه لا تغالطوا قبال الله - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِء هَلَذِهِ ٱللَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] فقد أحيا الله - عَنَّ وَجَلّ - هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة، فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيا هذا العبد مرتين إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتًا مائة سنة، وسيحييه يوم القيامة فيبعثه وقال جلَّ وعَلَا: ﴿ أَلَمْ تَكَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخيكُهُم اللَّول كتاب وقد كنت بينت في كتابي الأول كتاب «معانى القرآن» أن هذا الأمر أمر تكوين، أماتهم الله بقوله موتوا لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا، والإحياء إنما كان بعد الإماتة؛ لأن قوله - عَزَّ وَجَـلَّ -: ﴿ ثُمَّ آخَينَهُمْ ﴾ دال على أنهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت، فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين، قبل البعث، وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء، فالكتاب دال على أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما . تقدم من إحياء الله إياهم ثلاث مرات لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله - عَزَّ وَجَـلَّ -لا يحيى أحدًا في القبر قبل وقت البعث فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه على خلاف دعواهم الداحضة، خبر الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن آل فرعون يعرضون على النار غـدوًّا وعـشيًّا، وسياق الآية دال على أن النار إنها تُعرض عليهم غدوًّا وعشيًّا قبل يـوم القيامـة ومحـال أن

٢٢٥ كتاب التوجيح

تعرض النار على جسد لا روح فيه، ولا يعلم أن النار تعرض عليه، والنبي على قد أخبر أيضًا أن النار تُعرض على كل أيضًا أن النار تُعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوًّا وعشيًّا إذا كان من أهلها.

<u>^^^^</u> حدَّثنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن عُبَيدِ الله، عَن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم يُعرَضُ عَلَيهِ مَقعَدَهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم يُعرَضُ عَلَيهِ مَقعَدَهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِن كَانَ مِن أَهلِ النَّارِ فمِن أَهلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا إِن كَانَ مِن أَهلِ النَّارِ فمِن أَهلِ النَّارِ فمِن أَهلِ النَّارِ، يُقالُ: هَذَا مَقعَدُكَ حَتَّى تُبعَثَ إليهِ».

قال أبوبكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر، وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيا في قبره، ويبين ويوضح أيضًا: أن الجنة والنار مخلوقتان، لا كما ادعت الجهمية أنها لم تخلقا بعد، فاسمعوا خبرًا يدل على مثل ما دلت عليه الآي التي تلوتها، والبيان أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنها فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب.

<u>٨٥٩</u> حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن سُلَيَهَانَ التَّيمِيِّ، عَن أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَرَرتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبرِهِ».

<sup>(</sup>۸۵۸) صحیح:

أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١٦) وعبد الله في السنة بتحقيقي (١٥٥٨) عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بمثله، وأخرجه البخاري (١٣٧٩ و ٣٢٩ و ٢٥١٥) ومسلم (٢٨٦٦) ومالك (ص ٣٢٩) والترمذي (١٠٧٢) والنسائي (١٠٧٢) وابن ماجة (٤٢٧٠) وأحمد (١/ ٥٠ و ١١٣٥ وابن حبان (٣١٣٠) والطيالسي (١٨٣٢) وأبو يعلى (٥٨٣٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.

<sup>(</sup>۸۵۹) صحیح:

أخرجه مسلم (۲۳۷۵) والنسائي (۳/ ۲۱۰ – ۲۱۱) وأحمد (۳/ ۱۲۰ و۱۶۸ و۲۶۸) و (٥/ ٥٩ و ٣٦٣ و ٣٦٥) وابسن حبان (٤٩ و ٥٠) وأبو يعلى (٣٣٢٥ و ٢٠٨٥ و ٤٠٨٥ و ٤٠٨٥) وعبد الرزاق (٧٧٢٧) وابسن أبي شسيبة (٣٦٥٧٥) وعبد بن حميد (١٢٠٥) وغيرهم من طرق عن سليهان التيمي وثابت عن أنس مرفوعًا به.

# ٨٣- باب ذكر موضع عرش الله - عز وجل - قبل خلق السموات

# (٨٦٠) صحيح المتن، معل الإسناد:

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة اختلط، ولم أقف على من نص على سماع روح بن عبادة منه قبل الاختلاط، وروح بن عبادة يخالف الناس في إسناده، فيجعله عن صفوان عن بريدة بن الحصيب، كذا وقع هنا في طبعة دار الآثار، وفي نسخة دار الحديث والشهوان: عن صفوان عن عمران بن حصين، ومن طريق روح أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٠٠٧) وروح مخالف في ذلك خالفه النضر بن شميل فرواه عن المسعودي بمثله إلا أنه جعل صحابيه: عمران بن حصين، أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧/٥) وهذا أصح، وقد نص ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص ٥٥) على سماع النضر بن شميل من المسعودي قبل الاختلاط، والمسعودي متابع على هذا الوجه من الأعمش. أخرجه البخاري (١٩١٣) و٥٦٤) وأحمد (١٩٤٥) وأحمد (١٤/١٥) وابن حبان (١٤٦٠ و١٤٢٢) والطبراني في المعجم الكبير (١٨/٤٠٢ ح عمران بن حمين مرفوعًا به.

<u>ATI</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعمَرٍ، وأَبُو غَسَّانَ، قَالاً: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوحٌ، قَالَ: مَا لَسَعُودِيُّ، عَن عَاصِمِ بِنِ بَهدَلَةَ، عَن زِرِّ بِنِ حُبَيشٍ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله بِنُ مَسعُود: مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمِسِمائَةِ عَامٍ، وَبَصَّرُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، ولم يقل ابن مَعمر: وَمَا بَينَ السَّمَاءَينِ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، ولم يقل أيضًا: وَبَينَ المَاءِ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، ولم يقل ابن مَعمر: وَبصُر كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسِمائَةِ عَامٍ، ولم يقل أيضًا: وَبَينَ الكُرسِيِّ وَبَينَ المُحرسِيِّ وَبَينَ المَاء خَمْسِمائَةِ عَامٍ، واللهُ فَوقَ العَرشِ، وَمَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِلْ أَمْرِكُم شَيءٌ.

<u> ٨٦٢</u> - حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عُثَمَانَ بنِ حَكِيمِ الأَودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ حَمَّادٍ، يَعنِي: ابنَ طَلحة القَنَّادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسبَاطُ، وَهُوَ ابنُ نَصرِ الْهَمَدَانِيُّ، عَن السُّدِّي، عَن أَبِي مَالِكٍ.

<u> ٨٦٣</u> - عَن أبي صَالِح، عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ.

٨٦٤ - وعَن مُرَّةَ الهُمَدَانِيِّ، عَن ابنِ مَسعُودٍ.

٨٦٥ - وَعَن نَاسٍ، مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ

(٨٦١) حسن عن ابن مسعود موقوفًا:

وفي رواية المسعودي عن عاصم بن بهدلة كلام، لكن المسعودي متابع من حماد بن سلمة، وقد سبق الأثـر بـرقم (٢٠٤) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود بنحوه.

# (۸٦٢) ضعيف:

أخرجه ابن جرير في التفسير (١/ ١٩٤) وفي التأريخ (١/ ٣٩) والبيهقي في الأسهاء والصفات (٨٠٧) جميعًا من طريق أسباط عن السدي عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي عليه وأورده ابن كثير في تفسيره (١/ ٦٩) وعزاه للسدي في تفسيره، وإسناده ضعيف، أسباط بن نصر فيه ضعف، والسدي له أوهام، وأما أبو مالك فهو غزوان الغفاري.

## (۸۲۳) ضعیف:

أبو صالح هو باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف، والراوي عنه هو السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، وانظر ما سبق.

#### (۸٦٤) ضعيف:

ومرة الهمداني هو ابن شراحيل، وهو ثقة، والراوي عنه هو السدي وانظر ما سبق.

# (۸۲۵) ضعیف:

الراوي عن هؤلاء الناس هو السدي، وانظر ما سبق.

جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَكَمَآءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِّ ﴾ [البفرة: ٢٩]، قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - كَانَ على عَرشِهِ عَلَى المَاءِ، وَلَم يَخلُق شَيئًا غَيرَ مَا خَلَقَ قَبلَ المَاءِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَخلُقَ الخَلقَ أَخرَجَ مِنَ المَاءِ دُخَانًا فَارتَفَعَ فَوقَ المَاءِ فَسَهَا عَلَيهِ فَسَيَّاهُ سَماء، ثُمَّ أَيبَسَ المَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضًا وَاحِدَةً، ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبِعَ أَرَاضِينَ فِي يَومَينِ فِي الأَحَدِ وَالاثنَينِ، فَخَلَقَ الأَرضَ عَلَى حُوتٍ، وَالْحُوتُ هُو: النُّونُ الَّذِي ذَكَرَهُ الله - عَزَّ وَجَلَّ - في القُرآنِ بِقَولِـهِ: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: ١] وَالْحُوتُ فِي المَّاءِ، وَالمَّاءُ عَلَى صَفَاةٍ، وَالصَّفَاةُ عَلَى ظَهرِ مَلَكٍ، وَالْمَلَكُ عَلَى الصَّحْرَةِ، وَالصَّحْرَةُ فِي الرِّيح، وَهِيَ الصَّحْرَةُ الَّتِي ذَكَرَ لُقَهَانُ لَيسَت فِي السَّمَاءِ وَلا فِي الأَرض، فَتَحَرَّكَ الحُوتُ، فَاضطَرَبَت، فَتَزَلزَكَتِ الأَرضُ، فَأَرسَى عَليهَا الجِبَالَ، فَقَرَّت، فَالجِبَالُ تَفخَرُ عَلَى الأَرضِ فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْقَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ رَوَسِ كَانَ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾[النحل: ١٥] وَخَلَقَ الجِبَالَ فِيهَا وَأَقْوَاتَ أَهلِهَا وَشَجَرَهَا وَمَا يَنبَغِي لَها فِي يَومَين، فِي الثُّلاثَاءِ وَالأَربِعَاءِ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: ﴿ آبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَنرَكَ فِيهَا ﴾ [فصلت: ٩، ١٠] يَقُولُ: أَنبَتَ أَشجَارَهَا وَقَدَّرَ فِيها أَقواتَهَا لأَهلِهَا فِي أَربَعَةِ أَيَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، يَقُولُ: مَن سَأَلَ فَهَكَذَا الْأَمْرُ، ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَآ ِ وَهِيَ دُخَانُ ﴾ [فصلت: ١١] ، وَكَانَ ذَلِكَ الدُّخَانُ مِن تَـنَفُّس المَاءِ حِينَ تَنَفَّسَ، فَجَعَلَهَا سَمَاءً وَاحِدَةً، ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبِعَ سَموَاتٍ في يَومَينِ في الخمِيس وَالجُمُعَةِ وَإِنَّمَا سُمِّي يَومُ الجُمُعَةِ لَأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلقَ السَّمواتِ وَالأَرضِ».

<sup>(</sup>٨٦٦) ضعيف الإسناد:

ابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/ ٢٢٢) وأبو الـشيخ في العظمـة (٨٨٣) عن معمر به.

اللَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ ﴿ [البقرة: ٢٩] قال: خَلَق اللهُ اللَّرَضَ قَبَل اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللهُ عَلَى اللَّهُ وَاللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهِى دُخَانٌ ﴾ [نصلت: ١١] قَالَ: فَسَوَّاهُنَ سَبعَ سَمَوَاتٍ، قَالَ: بَعضُهُنَّ فَوقَ بَعضٍ، وَسَبعَ أَرْضِينَ بَعضُهُنَّ فَوقَ بَعضٍ.

# ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب

<u>٨٦٧</u> حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ اللَّقَوِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَمِنِ بنُ عُثَهَانَ اللَّعَرِينِ اللَّقَوِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحَمِنِ بنُ عُثَهَانَ اللَّعَرِينِ اللَّهَ عَن قَتَادَةً، عَن أَنَسٍ، أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ رَأَى رَبَّهُ.

٨٦٨ حَدَّثَنَا بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَابِ، عَن خَالِدٍ، عَن أَبِي قِلاَبةَ، عَن

(٨٦٧) ضعيف الإسناد:

أبو بحر البكراوي ضعيف، وإبراهيم بن عبد العزيز المقوم مجهول الحال، والأثر سبق بهذا الإسناد برقم (٤٢٦).

(٨٦٨) ضعيف الإسناد:

وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من غير ذكر التجلي: وقد ورد هـذا الحديث من رواية ثلاثة من الصحابة، هم: النعمان بن بشير، وقبيصة، وأبي بكرة، وهذا بيان طرقه:

أولًا: حديث النعمان بن بشير، رواه عنه أبو قلابة، واختلف عليه كما سيأتي، وأبو قلابة لم يسمعه من النعمان، ورواه عن أبي قلابة:

- ١ قتادة عن أبي قلابة عن النعمان، ورواه عن قتادة: هشام الدستوائي، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٨٧٣) والحاكم في المستدرك (١/ ٤٨١).
- ٢- قتادة عن الحسن عن النعمان، أخرجه النسائي في الكبرى (١٨٧٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٣)
   ورواه عن قتادة: هشام الدستوائي أيضًا، وقال البيهقي: هذا أشبه أن يكون محفوظًا، وقد قيل: عن أبي
   قلابة عن قبيصة الهلالي.
- ٣- أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان، أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٦٩) وابن خزيمة في صحيحه (١٤٠٣).
- ٤ \_ خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان، أخرجه ابن ماجة (١٢٦٢) والنسائي في السنن الكبرى (١٨٧٠) وابن

النُّعَهَانِ - وهو ابنُ بَشيرٍ - قَالَ: انكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوبَهُ فَزِعًا حَتَّى أَتَى المَسجِدَ، فَلَم يَزَلْ يُـصَلِّي حَتَّى انجَلَت، فَلَـَّا انجَلَت قَـالَ: «إِنَّ أُنَاسًا

خزيمة في صحيحه (١٤٠٤) وهنا في التوحيد (٨٦٨) والبيهقي في السنن الكبري (٣/ ٣٣٢).

٥- عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعان، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٨٧٤).

قلت: وحديث النعمان ضعيف، قال ابن خزيمة: إلا أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشير شيئًا ولا لقيه. وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٣٢): هذا مرسل، أبو قلابة لم يسمعه من النعمان، إنها رواه عن رجل عن النعمان اهـ.

قلت: أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٧) والبيهقي (٣/ ٣٣٣) عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير.

ثانيًا: حديث قبيصة، رواه عنه أبو قلابة أيضًا، وهذا خلاف عليه، وأيضًا فأبو قلابة لم يسمعه من قبيصة، ورواه عن أبي قلابة على هذا الوجه:

١ - قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة، رواه عن قتادة: عمر بن عامر السلمي، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١١٦٥ بتحقيقي) وتابعه هشام الدستوائي عند النسائي في الكبرى (١٨٧٢) وابن خزيمة في صحيحه (١٤٠٢).

٢- أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٨٧١) والبيهقي في السنن
 الكبرى (٣/ ١٣٣٤).

قلت: وحديث قبيصة ضعيف للانقطاع، قال البيهقي في سننه (٣/ ٣٣٤): لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة، إنها رواه عن رجل عن قبيصة اهـ.

قلت: وأخرجه البيهقي من طريق أيوب عن هلال بن عامر عن قبيصة.

ثالثًا: حديث أبي بكرة، رواه عنه الحسن البصري، ورواه عن الحسن:

١- حميد عن الحسن عن أبي بكرة، أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٦٤ ح ٨).

۲- يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٨٧٦) والدارقطني في سننه
 ٢/ ١٤ ح ٩).

قلت (يحيى سوس): أما حديث قبيصة والنعمان ففيهما اضطراب ظاهر، وأسلم طرق هذا الحديث من الاضطراب هي رواية الحسن عن أبي بكرة، وقد رواه عن الحسن: حميد ويونس بن عبيد وهما ثقتان، وخالفهم قتادة، فرواه عن الحسن عن النعمان، كما سبق، لكن قتادة ضعيف في روايته عن البصريين، فلا تقوى روايته على مخالفة رواية حميد ويونس، ويبقى حديث أبي بكرة هو المحفوظ، لكن علته في عنعنة الحسن البصري فإنه مدلس، وأما أصل الحديث من غير ذكر التجلى فثابت في الصحيحين وغيرهما.

يَزعُمُونَ أَنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ لاَ يَنكَسِفَانِ إلَّا لَبوتِ أَحَدٍ عَظِيمٍ مِنَ العُظَمَاءِ، وَلَيسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ لا يَنكَسِفَانِ لَموتِ أَحَدٍ ولاَ لَجِيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِن آيَاتِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -، إِنَّ الله إِذَا ثَجَلَّى لِشَيءٍ مِن خَلقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيتُم ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأُحدَثِ صَلاةٍ صَلَّيتُمُوهَا مِنَ المَكتُوبَةِ».

قال أبوبكر: معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَ الْحَبَلِ جَعَلَهُ وَكَالَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

<u>١٦٩</u> حَدَّثَنَا طَلَحَةُ بِنُ حِرَاشٍ، قَالَ: لَقِينِي جَابِرُ بِنُ عَبدِ الله، فَأَخبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيَهُ، حَدَّثَنَا طَلَحَةُ بِنُ خِرَاشٍ، قَالَ: لَقِينِي جَابِرُ بِنُ عَبدِ الله، فَأَخبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيهُ، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، مَالِي أَرَاكَ مُنكَسِرًا؟» قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، استُشهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عَلَيهِ دَينًا وَعِيَالاً، فَقَالَ: «أَلا أُبشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَباكَ، إِنَّ الله لَم يُكلِّمُ أَحَدًا مِن خَلقِهِ قَطُّ إلَّا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ الله أَجدًا أَبَاكَ فَكَلَّمهُ كِفَاحًا، وَقَالَ: يَا عَبدِي ثَمَنَّ عليَّ مَا شِئتَ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ الله أَجدًا أَبَاكَ فَكَلَّمهُ كِفَاحًا، وَقَالَ: يَا عَبدِي ثَمَنَّ عليَّ مَا شِئتَ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ الله أَبِكُ فَكَلَّمهُ كِفَاحًا، وَقَالَ: يَا عَبدِي ثَمَنَّ عليَّ مَا شِئتَ أَعطيكَ، قَالَ: تَرُدُّنِ إِلَى الدُّنيَا فَأَقَتَلُ فِيكَ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لاَ، إِنِّ أَقَسَمتُ بِيَمِينٍ أَعطيكَ، قَالَ: لاَ، إِنِي أَقسَمتُ بِيَمِينٍ أَعطيكَ، قَالَ: يَرَجُعُونَ - يَعنِي الدُّنيَا –».

(٨٦٩) حسن:

طلحة بن خراش هو ابن عم جابر بن عبد الله، قال عنه النسائي: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: روى عن جابر مناكير، ووثقه ابن عبد البر، وقال الذهبي: صالح، وقال ابن حجر: صدوق، وأما موسى بن إبراهيم بن كثير فروى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطئ، ووثقه ابن عبد البركما في ترجمة طلحة، وقال الذهبي: وثق، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، وللحديث شاهد أخرجه أحمد (٣/ ٣٦١) والحاكم (٢٥٥٧) والدارمي أبو سعيد في الرد على الجهمية (٣٠٣) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، لكن يصلح حديثه في الشواهد، وانظر ما يأتي.

<u>٩٧٠</u> حَدَّثَنَاهُ يَحِيَى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ كَثِيرٍ الْأَنصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ بنحوه.

<u>AVI</u> حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشرَمٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الأَعِمَشِ، عَن عُمَارَةً وَهُوَ ابنُ عُمَيرٍ، عَن عَبِدِ الرَّحَنِ بِنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله: كُنتُ مُستَتِرًا بِأَستَارِ الكَعبَةِ، قَالَ: فَجَاءَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ كَثِيرٌ شَحمُ بُطُونِهِم، قَلِيلٌ فِقهُ قُلُوبِهِم، قُرَشِيُّ وَخَتنَاهُ، ثَقَفِيًّانِ أَو ثَقَفِيُّ وَخَتنَاهُ قُرَشِيَّانِ، قَالَ: فَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ لَمَ أَفْهَمهُ، فَقَالَ أَحَدُهُم: أَتَرُونَ الله ثَقْفِيًّانِ أَو ثَقَفِيُّ وَخَتنَاهُ قُرَشِيَّانِ، قَالَ: فَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمٍ لَمَ أَفْهَمهُ، فَقَالَ أَحَدُهُم: أَتَرُونَ الله يَسمَعُ كَلاَمَنَا هَذَا، قَالَ: فَقَالَ الآخَرُ: أُرَى أَنَّا إِذَا رَفَعنَا أَصوَاتَنَا سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمَ نَرفَعهَا لَمَ يَسمَعُ كَلاَ مَن هَذَا، قَالَ الآخَرُ: إِن سَمِعَ مِنهُ شَيئًا سَمِعَهُ كُلُّهُ! فَقَالَ عَبدُ الله: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَسمَعُهُ، فَقَالَ الآخَرُ: إِن سَمِعَ مِنهُ شَيئًا سَمِعَهُ كُلُّهُ! فَقَالَ عَبدُ الله: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَسَمَعُهُ، فَقَالَ الآخَرُ: إِن سَمِعَ مِنهُ شَيئًا سَمِعَهُ كُلُّهُ! فَقَالَ عَبدُ الله: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَمْ اللهَ عَنْ أَنْ لَا الله - عَنَّ وَجَلَّ -: ﴿ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَّرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلَا الله عَنْ مَا لَكُونُ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا

# (۸۷۰) حسن:

أخرجه الترمذي (۳۰۱۰) وابن حبان (۷۰۲۲) عن يحيى بن حبيب بن عربي بمثله، وأخرجه ابن أبي عاصم في الخرجه الترمذي (۲۰۲) وابن ماجة (۲۸۰۰) عن إبراهيم بن المنذر عن موسى بن إبراهيم بن كثير به.

# (۸۷۱) صحیح:

وفي إسناد الأعمش خلاف، فأما أبو معاوية فرواه عن الأعمش عن عهارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود، أخرجه الترمذي (٣١٤٩) وأحمد (١/ ٣٨١ و٢٢٤) وأبو يعلى (٢٠١٥) والطبراني في المعجم الكبير (١/ ١١٣٠ ح ١١٣٠). وخالفها سفيان الثوري، فرواه عن الأعمش عن عهارة بن عمير عن وهب بن (بيعة عن ابن مسعود، أخرجه مسلم (٢٧٧٥) والترمذي (٣٢٤٩) وأحمد (١/ ٨٠٤ و ٤٤٣) وابن حبان ربيعة عن ابن مسعود، أخرجه مسلم (٢٧٧٥) والترمذي (٣٢٤٩) وأحمد (١/ ٨٠٤ و ٤٤٣) وابن حبان (٣٩١) وابس أبي عاصم في السنة (٢٦٦ و ٢٦٦ و ٢٦٨) والطبراني في المعجم الكبير (١/ ١١٢ ح ١١٢) عن سفيان الثوري عن الأعمش، وخالف الثلاثة زيد بن أبي أنيسة والمسعودي، فأما زيد فرواه عن الأعمش عن أبي والطبراني في المعجم الكبير (١/ ١١٤) ح ١١٣ ) وأما المسعودي فرواه عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أخرجه الطبراني ح ١١٣١) وأما المسعودي فرواه عن الأعمش عن غير طريق الأعمش، فقد أخرجه البخاري (١١٨٤) (١١٤ ١١٤ ح ١١٤) والمعران في المعجم الكبير (١٠ / ١١٤) والترمذي (٣٢٤٨) والحميدي (٨٧) وابن أبي عاصم في السنة (٢١٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٠ / ١١٤) من طريق أبي معمر عن ابن مسعود به.

جُلُودُكُمْ ﴾ [فصلت: ٢٢] إِلَى آخِرِ الآية.

<u>AVY</u> - قال أبوبكر: فِي خَبَرِ ابنِ مَسعُود الذي أمليته في كتاب الجهاد، في قوله: ﴿ وَلَا عَسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَا بَلْ أَحْيَا أَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، فِي الجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُ إِلَيهِم رَبُّكَ اطِّلاعَةً، فَقَالَ: هل تَشتَهُونَ شَيئًا فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ فَكُلُّ مَن لَهُ فَهِمٌ بِلُغَةِ العَرَبِ يَعلَمُ أَنَّ اللهَ الطِّلاعَة، فَقَالَ: هل تَشتَهُونَ أَيلًا مِن أَعلَى إِلَى أَسفَل، وَلَو كَانَ كَمَا زَعَمَتِ الجَهْمِيَّةُ أَنَ اللهَ مَعَ الإِنسَان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى، كما هو في السماء السابعة العليا، لم يكن لقوله: «فَيَطَّلُعُ إِلَيهِم رَبُّكَ اطِّلَاعَةً» معنىً.

<u>٨٧٣</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرِ القَيسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَيَى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَن سُلَيَهَانَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ عِلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَوَانَةَ، عَن سُلَيَانَ، قَالَ: وَالنَّهَارِ فِي صَلاةِ الفَجرِ وصَلاةِ العَصرِ فَيَجتَمِعُونَ، فَتَصعَدُ عَلَا العَصرِ فَيَجتَمِعُونَ، فَتَصعَدُ مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسأَهُم رَبُّكَ كيفَ تَركتُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: مَلائِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسأَهُم رَبُّكَ كيفَ تَركتُم عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَينَاهُم وَهُم يُصَلُّونَ».

قال أبوبكر: قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة، وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - في السهاء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كها زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا كهو في السهاء ولو كان كها زعمت لتقدمت الملائكة إلى

<sup>(</sup>۸۷۲) صحيح موقوفًا:

أخرجه مسلم (١٨٨٧) وعبد الرزاق (٩٥٥٤) وابن منده في الإيهان (٢٤٤) والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٩٠ محم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود موقوفًا.

<sup>(</sup>۸۷۳) صحیح:

وهذا إسناد حسن، محمد بن معمر القيسي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق برقم (٣٣٥) من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة به.

الله في الدنيا، أو نزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم، على الجهمية لعائن الله المتتابعة.

<u>AVE</u> حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الله عُودِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله: سَارِعُوا المَسعُودِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبدُ الله: سَارِعُوا إِلَى الجُمعِ، فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَبرُزُ لأَهلِ الجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِن كَافُورِ أَي الجُمعِ، فَإِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يَبرُزُ لأَهلِ الجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُّعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِن كَافُورِ أَيضَ، يَكُونُونَ مِنهُ فِي القُربِ عَلَى قَدرِ إِسْرَاعِهِم إِلَى الجُمُعَةِ، فَيُحدِثُ اللهُ لَمُّم مِنَ الكَرامَةِ شَيئًا لَم يَكُونُوا رَأُوهُ قَبلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرجِعُوا إِلَى أَهلِيهِم وَقَد أَحدَثَ اللهُ لَمُّم. وَخَرَجَ عَبدُ الله بنُ مَسعُودٍ يُرِيدُ المَسجِد يَومَ الجُمُعَةِ، فَإِذَا رَجُلانِ قَد سَبَقَاهُ إِلَى المَسجِد، فَقَالَ عَبدُ الله بنُ مَسعُودٍ يُرِيدُ المَسجِد يَومَ الجُمُعَةِ، فَإِذَا رَجُلانِ قَد سَبَقَاهُ إِلَى المَسجِد، فَقَالَ عَبدُ الله : رَجُلانِ وأنا الثَّالِثُ إِن شَاءَ اللهُ يُبَارِكُ فِي الثَّالِثِ.

<u>٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أِبِي صَفوانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثنَا عَبدُ الرَّحَنِ - يَعنِي ابنَ مهدي -، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن يَعلَى بنُ عَطَاءٍ، عَن وَكِيعِ بنِ حُدُسٍ، عَن عَمِّهِ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَن يَعلَى بنِ عَطَاءٍ، عَن وَكِيعِ بنِ حُدُسٍ، عَن عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ الله، أَكُلُّنَا يَرَى رَبَّهُ يَومَ القِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلقِهِ؟ قَالَ: «أَلِيسَ كُلُّهُم يَنظُرُونَ إِلَى القَمَرِ خَالِيًا بِهِ»، قَالَ: قُلتُ بَلَى، قَالَ: «فَاللهُ أَعظَمُ».</u>

<u>٨٧٦</u> - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْدُ بنُ المقدَامِ العِجِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المعتَمِرُ، عَن إسماعِيلَ - وهو ابنُ أبي خَالَدٍ - قَالَ: أَخبَرَنِي عَامِرٌ، عَن عَبدِ الله بنِ الحَارثِ بنِ نَوفَلٍ، عَن كَعبٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الله قَسَمَ رُؤيَتَهُ وَكَلامَهُ بَينَ مُحَمَّدٍ عَلِيْ وَبَينَ مُوسَى - عليهِ السلامُ -، فَرَآهُ مُحَمَّدٌ

<sup>(</sup>٨٧٤) ضعيف الإسناد:

أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود في سماعه من أبيه خلاف، وقال الحافظ في التقريب: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، والأثر أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١٧٥ بتحقيقي) وابن المبارك في الزهد (ح٤٣٦ زيادات نعيم بن حماد) عن ابن المبارك، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٣٨ ح ٩١٦٩) عن أبي نعيم، كلاهما عن المسعودي به. ولا يُعل هذا الأثر باختلاط المسعودي لأن أبا نعيم ممن سمع من المسعودي قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>٨٧٥) ضعيف الإسناد:

وسبق من طريق حماد عن يعلى بن عطاء برقم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٨٧٦) صحيح موقوفًا:

وسبق برقم (٤٣٩) من طريق إسهاعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي به.

مَرَّتَينِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَينِ، قَالَ عَامِرٌ: فانطلق مسروق إلى عائشة، فذكر الخبر.

<u>۸۷۷</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعمَ القيسيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَادُ ابِنُ سَلَمَةَ - عَن عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَن مُرَّةَ الهَمدَانِّ، عِن ابنِ مَسعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ابنُ سَلمَةَ - عَن عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَن مُرَّةَ الهَمدَانِّ، عِن ابنِ مَسعُودٍ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: «عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِن رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِن وِطَائِهِ وَلِحَائِهِ مِن بَينِ حِبِّهِ وَالْهِ إِلَى صَلاتِهِ، فَيَقُولُ رَبُّنَا: انظُرُوا إِلَى عَبدِي: ثَارَ مِن فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِن بَينِ حِبِّهِ وَأَهلِهِ إِلَى صَلاتِهِ، رَغبَةً فِيهَا عِندِي، وَشَفَقَةً عِنَّ عِندِي، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ الله فَانهَزَمُوا، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهرِيقَ دَمُهُ وَعَبَةً فِيهَا عِندِي، وَشَفَقَةً عِنَّا عِندِي، وَرَجُعٌ مَتَّى أُهرِيقَ دَمُهُ وَعَبَةً فِيهَا عِندِي، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهرِيقَ دَمُهُ وَعَبَةً فِيهَا عِندِي، وَجَعَ رَغبَةً فِيهَا عِندِي، وَرَجْعَ رَغبَةً فِيهَا عِندِي، وَبَعَةُ وَيها عِندِي، وَبَعَ وَعَبَةً فِيها عِندِي، وَرَجْعَ رَغبَةً فِيها عِندِي وَرَهبَةً مِمَّا عِندِي، وَيَعَلَعُ مِن الفِرَادِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهرِيقَ دَمُهُ وَا إِلَى عَبدِي، رَجَعَ رَغبَةً فِيها عِندِي وَرَهبَةً مَا عِندِي وَرَهبَةً مَا عِندِي حَتَى أُهرِيقَ دَمُهُ».

<u>٨٧٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ بنِ كُريبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن سُفيَانَ، عَن قَلِمِ عَن قَلِمِ عَن سُفيَانَ، عَن قَلِمِ عَن مُرَّةً فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ آَنْكَ ﴾ [النجم: ١٣]، قَالَ: رَأَى جِبرِيلُ

(۸۷۷) حسن، وفي رفعه كلام:

وهذا إسناد حسن، محمد بن معمر القيسي صدوق، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/٢١٤) عن روح بن عبادة، وأخرجه ابن حبان (٢٥٥٨) عن روح بن أسلم، وأخرجه أحمد (١/١٦٤) وابن أبي عاصم في السنة (١٢٥) وفي الجهاد (١٢٥) وأبو يعلى (١٣٥١) وابن أبي شيبة (١٩٤١) عن عفان، وأخرجه الحسن بن موسى الأشيب في جزئه (رقم ٢) والطبراني في المعجم الكبير (١/١٧٥ ح ١٧٩٨) وأبو نعيم في الحلية (١/١٦٤) عن الحسن الأشيب، وأخرجه أبو يعلى (١٢٧٥ و ١٧٦٠) وابن حبان (٢٥٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى (١/١٦٤) عن عن المحب عبد الواحد بن غياث، وأخرجه أبو يعلى (١٣٦٥) عن إبراهيم بن المجاج، وأخرجه الدارمي في نقضه على المريبي (ص ١٨٥) وابن بطة في الإبانة (١٣٠٥) عن موسى بن إساعيل، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٦٧) عن موسى بن إساعيل، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٦٧) عن أبي ربيعة هو زيد بن عوف الملقب فهذ، جميعهم عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد به، وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه، ورجح الدارقطني في العلل (٥/ ٣٦٦ ح ١٨٥) الوقف، وقال: والصحيح: هو الموقوف.

# (۸۷۸) صحيح عن مرة الهمداني:

وهو ثقة، وقيس بن مرة الهمداني ثقة، وسفيان هو الثوري، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/ ١١) عن أبي أسامة بمثله.

فِي وَبْرِ رِجلَيهِ الدُّرُّ مِثلُ القَطرِ عَلَى البَقلِ.

<u>AV9</u> - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ خَشرَمٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله، قَال: أَتَى رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ مِن أَهلِ الكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِم: إِنَّ الله خَلَقَ السَّمَواتِ عَلَى أُصبُع، والأرَضَ عَلَى أُصبُع، وَالشَّجَرِ عَلَى أُصبُع، وَالشَّجَرِ عَلَى أُصبُع، وَالشَّرَى عَلَى أُصبُع، وَالشَّرَى عَلَى أُصبُع، وَالخَلاَئِقَ عَلَى أُصبُع، ثُمَّ قَالَ: أَنَا المَلِكُ، فَلَقَد رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ وَالشَّرَى عَلَى أُصبُع، وَالْجَدُهُ، ثُمَّ قَالَ: "﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَلَيْهِ وَالزَمِ: ٢٧]».

مَكُ حَكَ اللهُ عَلَيْهُ عَمَدٍ الأصبها أَي حَربٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبِيرُ بنُ عَدِيِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبِيرُ بنُ عَدِيِّ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ حُسَينٍ، وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ الأصبها أَي قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبِيرُ بنُ عَدِي وَلَم يَكُن لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي وَلَم يَكُن لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي وَلَم يَكُن لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي، وَشَتَمَنِي وَلَم يَكُن لَهُ أَن يَشْتُمنِي، فَأَمّا تَكِذِيبُهُ إِيّاي: يعني قَولَه: لَن يُعِيدَنَا اللهُ كَمَا بَدَأَنَا إِنَّه لَيسَ أَوَّلُ الخَلقِ بَكُن لَهُ أَن يَشْتُمني، فَأَمّا تَكِذِيبُهُ إِيّاي: يعني قُولَه: لَن يُعِيدَنَا اللهُ كَمَا بَدَأَنَا إِنَّه لَيسَ أَوَّلُ الخَلقِ بَيُن لَهُ أَن يَشْتُمني مَن آخِرِهِ. لَم يَذكُر عِيسى بنُ أَيِي حَربٍ هذا الكلام، ولم يكن في كتابه – وَأَمّا شَتُمهُ إِيَّايَ: أَن يَقُولَ: اتَّخَذَ اللهُ ولدًا، وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَم الله ولمَ أُولَد، وَلَم يَكُن له كُفُوا أَحَدٌ».

٨٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَخبَرنِي يَحيَى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخبَرَنَا شُعبَةُ، عَن أَبـاَن

<sup>(</sup>۸۷۹) صحیح:

وسبق من طرق عن الأعمش بهذا الإسناد برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٨٨٠) ضعيف الإسناد جدًّا، والمتن صحيح من حديث أبي هريرة:

بشر بن الحسين الأصبهاني كذاب، ترجمته في طبقات المحدثين بأصبهان (١/ ٣٨٤ ت ٤٨) والتاريخ الكبير (٢/ ٢٥ ت ٢٥٠ ) والمجسروحين (١/ ١٩٠) والكامل (٢/ ٢٠) والمجسروحين (١/ ١٩٠) والكامل (٢/ ٢٠) والحديث صحيح من غير هذا الطريق، أخرجه البخاري (٣١٩ و٤٩٧٤) والنسائي في المجتبى (٤/ ١١) وفي الكبرى (٢٠ ٢٠ و٢٦٧ و ٧٦٦٧ و ١١٣٨) وأحمد (٢/ ٣٩٣) وابن منده في الإيمان (١٠٧٢) عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، وأخرجه البخاري (٤٩٧٥) وأحمد (٢/ ٣١٧) من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا به.

<sup>(</sup>۸۸۱) صحیح:

وسبق من طريق محمد بن بشار بهذا الإسناد برقم (٧١١).

ابنِ تَعْلِبَ، عَن فُضَيلٍ، عَن إبرَاهِيمَ، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله، عَن النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبر، وَلا يَدخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبر، وَلا يَدخُلُ النَّارَ مَن كَانَ فِي قَلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن إِيمَانٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يُحِبُّ أَن يَكُونَ ثَوبُهُ حَسنًا وَنَعَلُهُ حَسنَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ، إِنَّ الكِبرَ مَن بَطَرَ الحَقَّ وَغَمِصَ النَّاسَ».

قال أبوبكر: هذه اللفظة: «مَن بَطَرَ الحَقَّ» من الجنس الذي يقول إن العرب تذكر الفعل تريد فاعله؛ لأن الكبر فعل المتكبر، والمتكبر هو الفاعل، فقوله: «إِنَّ الكِبرَ مَن بَطَرَ الحَقَّ وغَمِصَ النَّاسَ».

<u>٨٨٣ – قال أبوبكر:</u> رواه يحيى بن سعيد، عن شعبة أيضًا مرفوعًا. الله حَدَّثَنَا أَهُ عُبَةُ. الله عَنْ الله

<u>٨٨٤</u> - وَحَدَّثَنَا أَحَمُدُ بِنُ عِبدِ الرَّحْنِ بِنِ وَهَبٍ، قَالَ: حَـدَّثَنَا عَمِّي، قَـالَ: أَخـبَرَني عَمرُو بِنُ الحَارِثِ: أَنَّ عَمرُو بِنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبدِ الله يَقُـولُ: سَـمِعَتْ

السدي إسهاعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة متكلم فيه، ويحسن حديثه ما لم يغرب، والأثر أخرجه الترمذي (٣١٢٠) وابن جرير (٨/ ٣٦٤) والحاكم (٨٧٤٣) وابن عدي في الكامل (١/ ٢٧٧) من طريق ابن مهدى عن شعبة به، وكلام عبد الرحمن مع شعبة عند الترمذي والحاكم.

# (٨٨٣) حسن موقوفًا:

أخرجه الترمذي (٣١٦٠) وابن جرير (٨/ ٣٦٤) عن يحيى بن سعيد عن شعبة به، وأخرجه الحاكم (٨٧٤٢) عن سعيد بن عامر عن شعبة به.

## (۸۸٤) صحیح:

وإسناد المصنف ضعيف للكلام في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، لكنه متابع من يونس بن عبـد الأعـلي، وسـبق برقم (٢٠٨).

<sup>(</sup>٨٨٢) حسن موقوفًا:

أَذُنَايَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «سَيَخرُجُ أَنَاسٌ مِنَ النَّارِ».

<u>٨٨٥</u> حَدَّثَنَا عَبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ الزُّهرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعمَرٌ، عَن ابنِ طَاوسٍ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّل شَفَاعةَ مُحَمَّدِ الكُبرَى وَارفَع دَرَجَتهُ العُليَا، وَأَعطِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ والأولى، كَمَا آتيتَ إبرَاهِيمَ ومُوسَى.

<u>٨٨٦</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِي قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفَعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا، ثُمَّ عَن أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِي قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفَعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا، ثُمَّ لَيُدخِلُهُمُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحَمَتِهِ».

<u>٨٨٧</u> حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن قَتَادَةَ، عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اختَبَأْتُ دَعوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَومَ القِيَامَةِ».

<u>٨٨٨</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ، عَن

(٨٨٥) حسن موقوفًا:

"عبد الله بن محمد الزهري صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢١١ ح ح ٣١٠٤) وإسماعيل القاضي الجهضمي في فضل الصلاة على النبي بتحقيقي (٥٢) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.

# (۸۸٦) صحیح:

وهذا إسناد حسن، معاذ بن هشام صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق من طريق سعيد بن عامر عن هشام الدستوائي به برقم (٩٣٠).

# (۸۸۷) صحیح:

وسبق من طريق معاذ بن هشام برقم (٥٤٩ و٥٦٠).

(٨٨٨) ضعيف الإسناد، وأصل الحديث صحيح:

الحسن البصري لم يسمع من أبي موسى الأشعري، فهذا منقطع، والحديث أخرجه أحمد (٤/ ١٨) وابن ماجة (٣٩٦٤) والنسائي في (٣٩٦٤) وابن أبي شيبة (٣٧٢٢) عن قتادة عن الحسن به، وأخرجه النسائي في المجتبى (٧/ ١٢٤) وفي الكبرى (٣٥٨٣) وأحمد (٤/ ٤١) وعبد بن حميد (٣٤٥) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٦) عن سليان التيمي عن الحسن، وأخرجه أحمد (٤/ ٤٠١) والنسائي في المجتبى (٧/ ١٢٥) وفي

قَتَادَةَ، قَالَ: قُلتُ لِبِلَالِ بِنِ أَبِي بُردَةَ: إِنَّ الحَسَنَ حَدَّثَنَا أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَخُّ يُقَالُ لَهُ: أَبُو رُهم، وَكَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الفِتنَةِ، فَكَانَ أَبُو مُوسَى يَنهَاهُ، وَقَالَ: لَولَا مَا قُلتَ مَا حَدَّثَتُكَ أَبُو رُهم، وَكَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الفِتنَةِ، فَكَانَ أَبُو مُوسَى يَنهَاهُ، وَقَالَ: لَولَا مَا قُلتَ مَا حَدَّثَتُكَ أَبَدًا سَمِعتُ رَسُولَ الله عَيْكُ يَقُولُ: «مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَتَوَاجِهَانِ بِسَيفَيهِمَا، فَقَتَلَ حَدَّثَتُكَ أَبَدًا الاَّخِرَ إِلَّا دَخَلَا النَّارَ بَجِيعًا»، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا القَاتِلُ! فَهَا بَالُ المَقتُولِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَكَادَ هُمَا الْآخَرُ إِلَّا دَخَلَا النَّارَ بَجِيعًا»، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا القَاتِلُ! فَهَا بَالُ المَقتُولِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتَلَ صَاحِبِهِ»، قَالَ بِلالٌ: لاَ أَعرِفُ آثَارَهُم.

<u>AA9</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ السَّكَنِ بنِ إبراهِيمَ الأَيليُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ سَعدٍ، عن مُحَمَّدِ بنِ عُقبَةَ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، فَتَكَلَّمَ بِشَيءٍ مِمَّا يُنكِرُ النَّاسَ، فَرَدَّ عَليهِ فَتَى وَاحِدٌ فَسَرَّهُ وَأَعجَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ فَلاَ يُرَدُّ عَليهِم، يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ يَتبَعُ بَعضُهُم بَعضًا».

<u>٨٩٠</u> حَدَّثَنَا يَحِيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ السَّكَنِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ صُهَيبِ الفَقِيرُ، عَن جَابِرِ بنِ عبدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله قَيسُ بنُ سُلَيمٍ، قَالَ: «يَخُرُجُ أَقَوَامٌ مِنَ النَّارِ قَدِ احتَرَقُوا إِلَّا دَائِرَةُ وُجُوهِهِم، فَيَدخُلُونَ الجَنَّةَ».

الكبرى (٣٥٨٩) عن يونس عن الحسن البصري بنحوه، وعلة الجميع الانقطاع، وأصل الحديث صحيح، أخرجه البخاري (٣١) ومسلم (٢٨٨٨) وغيرهما من حديث أبي بكرة مرفوعًا به.

#### (۸۸۹) ضعیف:

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٧٣٧٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٤١ ح ٧٩٠) من طريق هشام بن سعد عن محمد بن عقبة به، وإسناده ضعيف، هشام بن سعد متكلم فيه، والراجح ضعفه إلا ما كان من روايته عن زيد بن أسلم، ومحمد بن عقبة بن أبي مالك وقد ذكروا أنه يروي عن معاوية بن أبي سفيان، ولم يذكروا هشام بن سعد فيمن روى عنه، وهو مستور. وله شاهد أخرجه أبو يعلى (٧٣٨٢) والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٩٣ ح ٩٢٥) من طريق سويد بن سعيد عن ضهام بن إسهاعيل عن أبي قبيل بنحوه، وفيه قصة، وإسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد.

### (٨٩٠) صحيح المتن، ضعيف الإسناد:

بكر بن بكار القيسي ضعيف، وأما يحيى بن محمد بن السكن صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وبكر متابع من أبي أحمد الزبيري، أخرجه مسلم (١٩١) وأحمد (٣/ ٣٥٥) وابن منده في الإيمان (٨٥٩) جميعًا عن أبي أحمد الزبيري عن قيس بن سليم بهذا الإسناد والمتن بلفظ: دارات وجوههم.

قال أبوبكر: يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه، فقد بينت في أبوابها معانيها كلها، وألفت بين ألفاظها في المعاني، وإن كانت ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ.

<u>٨٩٣</u> - وَقَد حَدَّثَنَا أَحَدُ بنُ عَبدِ الرَّحَنِ بنِ وَهبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخ بَرَنِ عَمرُّو، عَن جَعفرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَن عِرَاكِ بنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، عِلَىٰ يَقُولُ: إِنَّ عَمرُّو، عَن جَعفرِ بنِ رَبِيعَةَ، عَن عِرَاكِ بنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، عِلَىٰ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لاَ تَرغَبُوا عَن آبَائِكُم، فَمَن رَغِبَ عَن أَبِيهِ فَقَدَ كَفَرَ».

قال ابوبكر: هذه اللفظة: «فقد كفر» من الباب الذي قد أمليت في كتاب الإيان،

<sup>(</sup>٨٩١) ضعيف الإسناد:

وسبق من طريق بدل بن المحبر بهذا الإسناد به برقم (٧٥٢).

<sup>(</sup>۸۹۲) ضعيف:

يعقوب بن عاصم بن عروة الثقفي مجهول الحال، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، والراوي عنه هـ و محمـ د بـ ن عبد الله بن ميمون بن مسيكة، وهو مجهول الحال أيضًا، وأما وبر بن أبي دليلة فثقة، والحـ ديث أخرجـ ه النسائي في السنن الكبرى (٩٨٥٦) وفي عمل اليوم والليلة (٢٨) من طريق أبي عاصم عن وبر بن أبي دليلة بمثله.

<sup>(</sup>۸۹۳) صحیح:

وإسناد المصنف ضعيف لضعف أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. والحديث صحيح من غير طريقه، أخرجه البخاري (٦٧٦٨) ومسلم (٦٢) وغيرهما من طريق ابن وهب به.

أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيهان بأسره، وإنها ينقص من الإيهان لا يذهب به جميعًا، قد بينت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانًا شافيًا.

<u>A98</u> حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحَيَى، فِي عَقِبِ خَبَرِ عَطاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي سعيدٍ، في ذكر أهل الغُرف من الجنة، وقال: حَدَّثَنَا شُرَيجُ بنُ النُّعَهَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيخٌ، عَن هِلَالِ بنِ عَلَا الغُرف من الجنة، وقال: حَدَّثَنَا شُرَيجُ بنُ النَّعَهَانِ، قَالَ: «إِنَّ أهلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ عَلِيًّ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ أهلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ فِي الجَنَّةِ». بِهذَا يُرِيدُ بِمِثلِ حَديث أَبِي سعيد، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

قال أبوبكر عطاء بن يسار قد سمعه من أبي سعيد، وأبي هريرة عليه الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على

هذا آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(۸۹٤) حسن:

على كلام في فليح بن سليمان، وهو ممن أخرج له الشيخان وغيرهما، والحديث أخرجه الترمذي (٢٥٥٦) وأحمد (٢/ ٣٥٥ و٣٣٥) وابن المبارك في الزهد (٤١٨) وفي المسند (١١٦) وابن منده في الإيمان (٤٠٦) جميعًا من طريق فليح بن سليمان بهذا الإسناد به، وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه البخاري (٣٢٥٦) وغيرهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، والمصنف - رحمه الله - نقل هنا عن محمد بن يحيى الذهلي أنه لا يبعد أن يكون عطاء قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة على النها عن محمد بن يحيى الذهلي أنه لا يبعد أن يكون عطاء قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة على المناف

قلت: وأورده الدارقطني في العلل (١١/ ١٠٠ ح ٢١٤٧) ثم قال: ولعل عطاء بن يسار حفظه عنهما اه.. يعني عن أبي سعيد وأبي هريرة.

قلت (يحيى بن محمد سوس) عفا الله عنه: وهذا آخر الكتاب بحمد الله تعالى بذلت فيه الجهد مستعيناً بالله - عَزَّ وَجَلَّ -، متوسلًا إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقني ومن أُحبُّ لـذة النظر إلى وجهه الكريم في جنة الخلد، وأن يسكنني وأبوي وزوجي وولدي وشيخي ومؤلف الكتاب وناشره ومن دعالي ولهم دعوة خير بغيب في الفردوس الأعلى مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسلم تسليهًا كثيرًا، والحمد لله أولًا والحمد لله آخرًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه أبو محمد/ يحيى بن محمد سوس عضا الله عنه جوال/ ١١٠٣١١٨٦٧٣ 

# فمارس الكتاب

🕦 فمرس الأيات القرآنية

🕜 فمرس أطراف الأحاديث والأثار

🦈 فمرس الموضوعات

## فهرست الإَيات القرآنية

| الصفحة     | رقمها | الأيــــة                                                                                                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | ٢ – سورة البقرة                                                                                               |
| ,079       | 79    | ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                                       |
| ۰۳۰        |       |                                                                                                               |
| ٣٣         | 110   | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾                        |
| ٤٢         | 110   | ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾                                                               |
| ٧٠         | 777   | ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَلِّقِرِينَ لَيْنًا﴾                                   |
| 4.0        | 777   | ﴿ نِسَآ وَكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ ﴾                                             |
| <b>Y</b> Y | ۲۳۳   | ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾                                                                         |
| 070        | 737   | ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ ٱلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾                        |
| 4.0        | 7 5 7 | ﴿ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا ﴾                                                            |
| ۸۲۱        | 704   | ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ﴾                         |
| PAY        |       |                                                                                                               |
| 177        | 700   | ﴿ وَسِعَ كُرْسِيكُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾                                                                |
| 44.        | Y01   | ﴿ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرٌّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَبُّكُ ﴾                          |
| 070        | 409   | ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَّرَ عَلِي قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾                                  |
| 70         | 777   | ﴿ وَٱسۡ تَشۡهِدُواۡ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ ﴾                                                           |
|            |       | ٣ – سورة آل عمران                                                                                             |
| 90         | 77    | ﴿ وَتُعِنُّ مَن نَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن نَشَآةً بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ |

| الصفحة       | رقمها | الآيـــــة                                                                                                   |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40           | ٣.    | ﴿ وَيُحَذِّنُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُم وَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْمِهَادِ لَيْكَا ﴾                                  |
| ٤٣٩          | ٣٣    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَثُوحًا وَءَالَ إِنْسَرَهِيسَمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ( ﴿ ﴾ |
| 1.           | 00    | ﴿ يَكِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾                                                      |
| ٥٣٤          | 179   | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَّا بَلْ أَحْيَآهُ ﴾                      |
| AV           | 171   | ﴿ لَّقَدَّ سَيْمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَخَتَٰنُ أَغَنِيَآهُ﴾           |
| ٥٨           | ١٨٢   | ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾                                                                       |
|              |       | ٤ – سورة النساء                                                                                              |
| ٣٧.          | ٣     | ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً ﴾                               |
| 79           | ١٦    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّهُ ﴾              |
| 171          | 17    | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا لَإِنَّ ﴾                                                                 |
| ٣٨٦          | ٣1    | ﴿ إِن تَحَتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾                        |
| ۲٦ '         | ٣٣    | ﴿ وَلِكُ لِ جَعَلُنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾                                |
| 77           | 40    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ         |
| 240          | ٤٠    | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴿عَظِيمًا ﴾                                                    |
| 70           | ٤١    | ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآء شَهِيدُ الْ ١           |
| <b>٤9</b> ٦. | ٤٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾                  |
| 011          |       |                                                                                                              |
| ٨٢           | ٥٨    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا ﴾                                  |
| 71           | 98    | ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾                                   |
| <b>٧٩</b>    | 97    | ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَأَ ﴾                                             |

| الصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                                  |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70     | 1.0   | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَّكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ      |
| £9V    | 180   | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾                                            |
| ١٨٠    | ١٥٨   | ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾                                                                         |
| ١٦٨    | ١٥٨   | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾                                                                      |
| Y 1 A  | 178   | ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾                                                           |
| ٣٢     | 177   | ﴿ لَكِن اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾                                     |
|        |       | ٥ – سورة المائدة                                                                                           |
| 77     | 00    | ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾     |
| ۸٥,    | 78    | ﴿ بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾                                                    |
| ه،     |       |                                                                                                            |
| 1 & &  |       |                                                                                                            |
| ۲۲۳،   | ٦٧    | ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ ﴾ |
| ۳۲۳،   |       |                                                                                                            |
| 440    |       |                                                                                                            |
| ٥٨     | ۸۳    | ﴿ زَكَىٰ أَعْدُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾                                                             |
| ٠٢٥    | 117   | ﴿ تَمْ لَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّكَ ﴾ |
| 44     |       |                                                                                                            |
|        |       | ٦- سورة الأنعام                                                                                            |
| ١٨٠    | ١٨    | ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - ﴾                                                                   |
| 40     | ٥٤    | ﴿ وَإِذَا جَآهَ كَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ۖ ٠٠٠ ﴾                   |

| الصفحة         | رقمها                                          | الأيـــــة                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0            | ٥٤                                             | ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةِ ثُعَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ﴾                                                                                                                      |
| <b>ૡ</b> ફે    | 70                                             | ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾                                                                                                                            |
| 4.5            | <b>7.0</b> ×                                   | ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾                                                                                                                                                                             |
| <b>48</b> E.J. | 70                                             | ﴿ أَوْ يَلْدِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾                                                                                                                                              |
| <b>** 1</b>    | <b>V</b> ,0.                                   | ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيدَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ                                                                                                          |
| 140            | ٧٦٠                                            | ﴿ هَٰذَا رَقِّي ﴾                                                                                                                                                                                            |
| 70             | 1.7                                            | ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾                                                                                                                                                                         |
| (Y'4 ('        | 1.74                                           | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾                                                                                                                                                 |
| ۲۲۳۲           |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| ۰۳۲٥           |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 737            |                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|                |                                                | ٧- سورة الأعراف                                                                                                                                                                                              |
| <b>٧٩</b>      | 11                                             | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ مُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                |
| 177            | ٥٤                                             | ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّامِ﴾                                                                                                                     |
| <b>707</b>     | . <b>0:                                   </b> | ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَهَرَ وَٱلنُّهُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّ                                                                                                                                             |
| 707            | 0 8                                            | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْحَالَقُ وَٱلْأَمْرُ مُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا لَا مُ                                                                                                        |
| <b>~ 9</b>     | ٧٣                                             | ﴿ تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                               |
| <b>V 4</b>     | ١٢٨                                            | ﴿ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ ﴾                                                                                                                                           |
| 414            | 140                                            | ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبُرُوا ﴾ ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ بِمَا صَبُرُوا ﴾ ﴿ وَانَا وَكُلَّ مَهُ رَبُّ لُهُ ﴾ ﴿ |
| <b>Y 1</b> A   | 787                                            | ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾                                                                                                                                                 |

| الصفحة       | رقمها                                                                                                         | الآيـــــة                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸۰         | 1, <b>5, 7</b> ,                                                                                              | ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىنِي ﴾                           |
| <b>727</b>   |                                                                                                               |                                                                                       |
| (),()        | 184                                                                                                           | ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ. لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ ﴾                              |
| ۱۸۲          |                                                                                                               |                                                                                       |
| ٥٣٢          |                                                                                                               |                                                                                       |
| 717          | 1.8 8                                                                                                         | ﴿ يَنْمُوسَىٰ ۚ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي﴾          |
| 777          | 184                                                                                                           | ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ ٱلْآخِرَةِ﴾                          |
| 1 2 7        | 190                                                                                                           | ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۗ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ ﴾        |
|              |                                                                                                               | ٨ – سورة الأنفال                                                                      |
| 17           | ۲                                                                                                             | ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾         |
|              |                                                                                                               | ٩ – سورة التوبة                                                                       |
| 70           | ****                                                                                                          | ﴿هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُــٰ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾                   |
| 77           | <b>Y</b> ,1                                                                                                   | ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ ﴾                  |
| <b>V</b> •   | ٩٣٠                                                                                                           | ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنْوُنَكَ وَهُمْ ٱغْنِيآأَةً ﴾       |
| ٨٨           | 1.0                                                                                                           | ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسِيَرِى ٱللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾        |
| ٦٣           | ١٢٨                                                                                                           | ﴿حَرِيضٌ عَلَيْحُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ زَحِيثُ لَيْكَ﴾                        |
| 09           | 179                                                                                                           | ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَـَّرْشِ ٱلْعَظِيمِ الْآَبِيَ ﴾                                    |
|              | اس العربية المراجعة | ۱۰ – سورة يونس                                                                        |
| <b>Y V Y</b> | V                                                                                                             | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾        |
| 777          | <b>))</b>                                                                                                     | ﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْفَيْنَهِمْ يَعْمَهُونَ لَيْكَ ﴾ |

| الصفحة      | رقمها      | الأية                                                                                                          |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,77        | ١٥         | ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَـَآءَنَا ٱتَّتِ بِقُـرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَٱ أَوْ بَدِّلَهُ ﴾               |
| 700         | **         | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ ﴾                    |
| ۲۷۲،        | 77         | ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً ﴾                                                                |
| 444         |            |                                                                                                                |
|             |            | ۱۱ <i>– سور</i> ة هود                                                                                          |
| ۲۲۱،        | ٧          | ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾                                       |
| 177         |            |                                                                                                                |
| 44          | ١٤         | ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا ۖ ٱللَّهِ بِعِلْمِ أُنْزِلَ ﴾                         |
| <b>,0</b> \ | 47         | ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾                                                                         |
| ٨٢          |            |                                                                                                                |
| ٥٨          | ٤٤         | ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾                                                                              |
| 74          | ٧٥         | ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ( )                                                             |
|             |            | ۱۲ <i>– سور</i> ة يوسف                                                                                         |
| ٥٩          | ٣.         | ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَنَهَا عَن نَفْسِهِ ﴿ ﴾                  |
| 09          | ٥٠         | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِدِيَ ﴾                                                                        |
| ٥٩          | 00         | ﴿ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظً ﴾                                                     |
| ,09         | ٧٨         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾                                               |
| 78          |            |                                                                                                                |
| ٥٩          | ٨٨         | ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُّرُّ ﴾                                             |
|             |            | ١٣ – سورة الرعد                                                                                                |
| <b>VY</b> - | <b>V</b> . | ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴿ إِنَّهَا ۖ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ ﴿ إِنَّهُ ﴾ |

| الصفحة | رقمها   | الآيــــة                                                                                                     |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         | ۱۶ – سورة إبراهيم                                                                                             |
| 144    | ٤٨      | ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ۖ ﴾                                               |
|        |         | <b>١٥- سورة الحجر</b>                                                                                         |
| १९७    | 73-33   | ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿جُـزَّ مُقَسُومٌ ﴾                         |
|        |         | ١٦ – سورة النحل                                                                                               |
| 0 7 9  | 10      | ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾                                                       |
| 707    | ٤٠      | ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞                                |
| ۸۲     | ٤٤      | ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾                                          |
| ١٨١    | 0.4- 89 | ﴿ وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ ﴾                                      |
| ٦٨     | 70      | ﴿ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ ﴾                        |
| ٥٨     | ٧٩      | ﴿ أَلَهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْدِ مُسَخَّرَتِ فِ جَوِ ٱلسَّكَمَاءِ ﴾                                           |
|        |         | ١٧ – سورة الإسراء                                                                                             |
| ۸۸     | ١       | ﴿ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾                                                                                     |
| ٤٤٤    | 00      | ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَغْضٍ ﴾                                                    |
| ۲۱۲،   | ٧٨      | ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا (﴿ إِنَّا ﴾                              |
| Y 1 V  |         |                                                                                                               |
| 404    | ٧٩      | ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا لَيْكَا﴾                                                 |
| 70     | 1.0     | ﴿ وَبِالْحَيِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ ﴾                                                              |
|        |         | ١٨ - سورة الكهف                                                                                               |
| ٣٣     | 44      | ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَثِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً         |
| Y 0 E  | 1 + 4   | ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْمَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْمَحَرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي﴾ |

| الصفحة      | رقمها        | الآيـــــة                                                                                                               |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | 11.          | ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا لَـ ﴿ ﴾ |
|             |              | ١٩ – سورة مريم                                                                                                           |
| <b>,</b> 0V | ٤٢           | ﴿يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴿ إِنَّكُ ﴾                        |
| ٨٩          |              |                                                                                                                          |
| ٥٣٨         | ٧١           | ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ إِنَّكُ ﴾                                |
|             |              | <b>٠٠ – سورة طه</b>                                                                                                      |
| ٥ ٨         | ٥            | ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ( ﴿ كَالْهُ ﴾                                                                   |
| 719         | 18-11        | ﴿ فَلَمَّآ أَنَنَهَا ثُودِي يَنْمُوسَىٰٓ لِإِنَّ أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ * · · *                            |
| ٨٨          | 14           | ﴿ فَأَسْتَمِعَ لِمَا يُوحَى إِنَّكُ ﴾                                                                                    |
| ٨٢          | 44           | ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ لَأَنَّكَ ﴾                                       |
| 40          | ٤١-٤٠        | ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ لَ إِنَّ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي لَ إِنَّ ﴾                                  |
| <b>,0</b> V | ٤٦           | ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَكِ لَيْكًا﴾                                                                          |
| ۰۰۸         |              |                                                                                                                          |
| ۸۸          |              |                                                                                                                          |
| ٤٠٣         | Y0-Y8        | ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخْدِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾                         |
| 897         | 171          | ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ الْآَبِي ﴾                                                                           |
| 177         | 14.          | ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَفِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾                                              |
|             |              | ٢١ – سورة الأنبياء                                                                                                       |
| ٤٠٧         | ۲۸           | ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾                                                                            |
| ٦٨          | <b>**</b> •  | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيًّا ﴾                                                                        |
| 1:8 *       | ~. <b>£V</b> | ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْدِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْحَةِ ﴾                                                                 |

| الصفحة      | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                             |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧         | ٤٧    | ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّتِهِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَى بِنَا حَسِيدَ ﴿ إِنَّ الْ |
| VY          | ٨٩    | ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِيرِ ﴾                                                                      |
|             |       | 22- سورة الحج                                                                                        |
| ٥٨          | 14    | ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾                                                                  |
| 077         | ٤٤    | ﴿ لَمَا سَبِّعَةُ أَبُوٰبِ ﴾                                                                         |
| 70          | ٥٤    | ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ﴾                                        |
| Y 0.0       | 70    | ﴿ وَٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۦ ﴾                                                   |
| 070         | 79    | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ                                   |
|             |       | ٢٣ – سورة المؤمنون                                                                                   |
| 70          | 117   | ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ ﴾                                                            |
|             |       | ٢٤ – سورة النور                                                                                      |
| ٧.          | 44    | ﴿ وَلَيْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِدٍّ.        |
| ٧.          | 40    | ﴿مَثَلُ نُورِهِ - كَيِشْكُوْوَ فِيهَا مِصْبَاحً ﴾                                                    |
| ٧١          | 40    | ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ﴾                                      |
| 17          | 77    | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَيسُولِهِ ٢٠٠٠                           |
|             |       | ٢٥ – سورة الفرقان                                                                                    |
| 70          | 77    | ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِيدٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾                                                     |
| 70          | ٣۴    | ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِثْنَاكَ بِٱلْحَقِّ ﴾                                           |
| <b>,0</b> V | 43,33 | ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾                  |
| ۸٩          |       |                                                                                                      |

| الصفحة    | رقمها      | الأيـــــة                                                                                           |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | ٢٦ – سورة الشعراء                                                                                    |
| ۸۸        | ١٥         | ﴿ قَالَ كَلَّا ۚ فَٱذْهَبَا بِتَايَنِيَّا ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞                          |
|           |            | <b>٧٧ – سورة النمل</b>                                                                               |
| 01        | ٨          | ﴿ أَنَّ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾         |
| 719       | <b>9-V</b> | ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أَنَا اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                 |
| 110       | ١٤         | ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾                                 |
| ۲۲۳،      | 70         | ﴿ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾                            |
| ٣٢٣       |            |                                                                                                      |
|           |            | ۲۸ – سورة القصص                                                                                      |
| ٦٤        | 22         | ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ لَيْ ﴾                                                                  |
| 719       | ٣.         | ﴿فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ﴾                                         |
| ٤٨٢       | 70         | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾                        |
| ۳۳،       | ٨٨         | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَدُّهُ                                                            |
| ٥٣        |            |                                                                                                      |
|           |            | ٣٠ – سورة الروم                                                                                      |
| Y01       | ٣-١        | ﴿الَّمَ ۚ ۚ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞﴾ إلى قوله تعالى: ﴿سَيَغَلِبُونِ﴾                                     |
| ٦٨        | 19         | ﴿ يُرْجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾                                 |
| <b>Y9</b> | ٣.         | ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾                                               |
| ٣٣.       | ٣٨         | ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ ﴾                                              |
| 44        | 44         | ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبًا لِّيرَبُوا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴿ ﴿ ﴾ |

| الصفحة | رقمها | الأيـــــة                                                                                                               |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ۳۱ – سورة لقمان                                                                                                          |
| ٦٤     | ۲،۲   | ﴿ الَّهَ ﴾ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِننبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾                                                                 |
| 7 £    | ١.    | ﴿ فَأَنْبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ لَنْكَا﴾                                                                 |
| ٧٨     | 11    | ﴿ هَنِذَا خَلْقُ ٱللَّهِ ۚ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾                                             |
| 70     | ١٢    | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ ﴾                                                                             |
| 307)   | **    | ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَادٌ وَٱلْبَحْرُ ﴾                                                     |
| 400    |       |                                                                                                                          |
| 440    | 45    | ﴿ وَمَا تَدْدِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذًا ﴾                                                                          |
| ۳۲۸    | 45    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾                                                                              |
|        |       | ٣٢ – سورة السجدة                                                                                                         |
| ١٦٦    | ٤     | ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾                                 |
| ١٨١    | ٥     | ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾                                          |
| 178    | 17    | ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَمْمُ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾           |
|        |       | ٣٣ – سورة الأحزاب                                                                                                        |
| 77     | ٦     | ﴿ ٱلنِّي اللَّهُ وَلِنَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ ﴾                                                              |
| 71     | 40    | ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ                                                 |
| ٣٢٣    | 27    | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقِ ٱللَّهَ |
| 47 8   | ٣٧    | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾                                                                                    |
| ٦.     | ٤٤    | ﴿ يَحِينُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَمٌ ﴾                                                                                |

| الصفحة             | رقمها                 | الآيـــــة                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                       | ۳۴ – سورة سبأ                                                                                  |
| 7.0                | ₹                     | ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ |
| ~ 74               | 12%                   | ﴿ وَفَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ لَيْكَ ﴾                                                 |
| ·· <b>۲.۳</b> . •. | . **                  | ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِ مْ                                                       |
| ٤٠٧                | ° 77                  | ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ آذِكَ ﴾                                   |
| £+V                | ٣,٤,                  | ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَقُرُ ﴾                                                                |
|                    |                       | ٣٥ – سورة فاطر                                                                                 |
| ١٨٠                | ١.                    | ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَارُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُكُمُّ ﴾                  |
|                    |                       | ٣٦ – سورة يس                                                                                   |
| 90                 | ٧١                    | ﴿ أَوَلَةِ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا ﴾            |
| 90                 | ₩ <b>₩</b>            | ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْحَعُونَ ﴿ آَبُّكُ ﴾        |
|                    |                       | ٣٧ – سُوَّرَةُ ٱلصافات                                                                         |
| ₹ •"               | <b>)</b> • <b>)</b>   | ﴿ يِعُلَنَّمٍ حَلِيمٍ لَكُنَّا ﴾                                                               |
|                    |                       | ۳۸ – سورة <i>ص</i>                                                                             |
| 17.8               | T7                    | ﴿عَجِل لَّنَا قِطْنَا﴾                                                                         |
| (0 Å               | <b>V</b> , <b>o</b> , | ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾                                         |
| اه ۹ي              |                       |                                                                                                |
| 188                |                       |                                                                                                |
| 70                 | ٨٤,                   | ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ لَ إِنْكُا ﴾                                             |

| الصفحة      | رقمها  | الأيـــــة                                                                                               |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |        | <b>٣٩ – سورة الزمر</b>                                                                                   |
| <b>44</b>   | ٥٣     | ﴿ قُلْ يَكِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ قرأ إلى قوله ﴿جَمِيعًا ﴾                   |
| ۸٥،         | 77     | ﴿ وَمَا فَدَرُوا ٱللَّهَ حَتَّى فَدْرِهِ ﴾                                                               |
| ٧٣٥.        |        |                                                                                                          |
| ۲۲۱،        | 77     | ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ مِوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَوَكُ مَطْوِيَّاتُ إِيمِينِهِ }           |
| ۷۲۲،        |        |                                                                                                          |
| 1 2 2       |        |                                                                                                          |
|             |        | ٠٤ – سورة غافر                                                                                           |
| 0 7 0       | 11     | ﴿ رَبَّنَا ٓ أَمَتَنَا ٱلْمُنَايِّنِ وَأَحْيَلِتَنَا ٱثْلَتَيْنِ ﴾                                       |
| 09          | 40     | ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّادٍ (﴿ كَاللَّهُ عَلَى كُلِّ مَتَكَ     |
| ۱۸٤         | ۲۷،۳٦  | ﴿ يَنْهَ مَنُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِّيَّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَئِبَ ﴾                                    |
| £9V         | ٤٦     | ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ( ﴿ الْكَا ﴾               |
| ۸۸          | 07     | ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ( اللَّهُ الْبَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ الم    |
|             |        | ٤١ – سورة فصلت                                                                                           |
| 0 7 9       | 1 • 69 | ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْمَلُونَ لَهُۥ أَندَادَأْ﴾    |
| ,079        | .11    | ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ ﴾                                                     |
| ۰۳۰         |        |                                                                                                          |
| ٥٣٣         | 77     | ﴿ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُو وَلَاّ أَبْصَنَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ |
|             |        | ٤٢ – سورة الشورى                                                                                         |
| <b>,0</b> \ | 11     | ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَى يُحْ                                                                           |
| ٦.          |        |                                                                                                          |

| الصفحة    | رقمها      | الأيــــة                                                                                                                   |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠        | 11         | ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١                                                                                            |
| ۸۱۲       | 01         | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِي جِجَابٍ﴾                                    |
| 440       |            |                                                                                                                             |
| ۲۲،       | ٥١         | ﴿ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ (١)                                                                                               |
| 444       |            |                                                                                                                             |
| ٥٨        | 1.0        | ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُۥ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ ﴾                                          |
|           |            | ٤٣ - سورة الزخرف                                                                                                            |
| ٥٩        | ٣1         | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْفَرْيَدَيْنِ عَظِيمٍ ۞                                |
| ۸٧        | ۸.         | ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ ﴾                                                           |
|           |            | ٤٧ – سورة محمد                                                                                                              |
| 70        | ۲          | ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقُّ مِن تَرَبِّهِمْ ﴾ |
| 70        | ٣          | ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّبَعُوا ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمَثَنَكُهُمْ ﴿ ﴾     |
| 77        | 11         | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿ إِنَّ الْمَا               |
| ٧.        | ٣٨         | ﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَيْنُ وَٱنِهُ مُ ٱلْفُقَ رَآمُ ﴾                                                                            |
|           |            | ٤٨٠ سورة الفتح                                                                                                              |
| <b>60</b> | <b>\</b> • | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾                             |
| 90        |            |                                                                                                                             |
|           |            | ٤٩ - سورة الحجرات                                                                                                           |
| 71        | ٩          | ﴿ وَإِن طَآبِهَ نَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا ﴾                                                                     |

| الصفحة      | رقمها   | الأيـــــة                                                                             |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |         | ٥١ – سورة الذاريات                                                                     |
| ٦.          | **      | ﴿ وَبَشَرُوهُ بِمُكَمِ عَلِيدٍ ٢                                                       |
|             |         | ٥٢ – <i>سورة الطو</i> ر                                                                |
| <b>,0</b> A | ٤٨      | ﴿ وَٱصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ ﴾                               |
| ۸۲          |         |                                                                                        |
|             |         | ٥٣ – سورة النجم                                                                        |
| 417         | 9-1     | ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ ۚ إِلَى قَولِهِ تعالى: ﴿فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞         |
| 498         | ۱ • - ۸ | ﴿ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَّى﴾ إلى قوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَا أَوْحَى﴾           |
| Y 9 V       | ٩       | ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ ۚ ۚ ﴾                                        |
| 794         | ١.      | ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾                                             |
| 397         | 11-1.   | ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ٓ أَوْحَىٰ ﴿ كُنَّ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰۤ ۞ |
| ۲۹۳،        | 11      | ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰٓ ﴾                                                 |
| 498         |         |                                                                                        |
| 497         | ۱۳      | ﴿ وَلَقَدْ رَدَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ لَيْكَ ﴾                                          |
| ۱۲۳،        |         |                                                                                        |
| ه ۲ ۳ ،     |         |                                                                                        |
| ٥٣٦         |         |                                                                                        |
| 791         | 18.18   | ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ لَ إِنَّ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْفَعَىٰ ٢٠٠٠        |
|             |         | ٥٤ – سورة القمر                                                                        |
| <b>،</b> ٥٨ | ١٤      | ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُلِنَا ﴾                                                              |
| ٨٢          |         |                                                                                        |

| الصفحة  | رقمها       | الأيــــة                                                                                               |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | ٥٥ - سورة الرحمن                                                                                        |
| ۳۴۳،۳۴۰ | 7,7         | ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَادِ الْإِنَّا﴾                                    |
| ٤٨٤     | ٤٦          | ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْنَانِ لَأَنَّكُ ﴾                                                  |
| ٥٣      | ٧٨          | ﴿ نَبَرَكَ ٱسَّمُ رَمِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (﴿ إِنَّكُ ﴾                                    |
|         |             | ٥٧ – سورة الحديد                                                                                        |
| ٧١      | ١٢          | ﴿ يُوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم     |
|         |             | ٨٥ – سورة المجادلة                                                                                      |
| AV      | <b>f</b> .~ | ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ ﴾             |
|         |             | ٥٩ – سورة الحشر                                                                                         |
| 609     | <b>۲۳</b> . | ﴿السَّكَمُ الْمُوَّمِنُ الْمُهَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيِّرُ ﴾                          |
| 17      |             | ·                                                                                                       |
|         |             | ٦٦ – سورة التحريم                                                                                       |
| ٧١      | ٨           | ﴿ ثُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا﴾ |
|         |             | ٦٧ – سورة الملك                                                                                         |
| ١٨٠     | ١٦          | ﴿ اَلْمِنهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾                                        |
| ١٨٠     | 17          | ﴿ أَمْ أَينتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبًا ﴾                                 |
|         |             | ٨٨ – سورة القلم                                                                                         |
| 649     | ١           | ﴿نَّ وَٱلْفَلَمِ ﴾                                                                                      |
|         |             | ٦٩ – سورة الحاقة                                                                                        |
| ,101    | 17          | ﴿ وَيَجْلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَانِيَةٌ لَهُ ﴾                                     |
| ١٧٧     |             |                                                                                                         |

| الصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                                        |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ٧٠ – سورة المعارج                                                                                                |
| 1.4.1. | ٤.    | ﴿ تَعْدُرُ الْمَكَيِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾                                                                   |
|        |       | ٥٥ – سورة القيامة                                                                                                |
| ۲۸۲،   | 77,77 | ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً لِنِكَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ لِنَكِ﴾                                           |
| 474    |       | . <del>4.</del> 75                                                                                               |
|        |       | ٧٦ – سورة الإنسان                                                                                                |
| 17     | 7-1   | ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                      |
| ٥٨     | ۲     | ﴿ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾                                                                             |
| ٣٣     | ٩     | ﴿ فَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ ﴾                                                                            |
|        |       | ۸۱ – سورة التكوير                                                                                                |
| ۱۲۳،   | 74    | ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ مِٱلْأُفُي ٱلْمُبِينِ لِيِّنِيُّ ﴾                                                            |
| 440    |       | • • • •                                                                                                          |
|        |       | ٨٣ – سورة المطففين                                                                                               |
| ۲۷۰    | 10    | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيْهِمْ يَوْمَهِذِ لَّمَحْجُوبُونَ لَيْكًا﴾                                             |
| 777    |       |                                                                                                                  |
|        |       | ٨٧ – سورة الأعلى                                                                                                 |
| ١٨١    | ١     | ﴿ سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ٢ ﴿ ﴾                                                                         |
|        |       | ٩٢ – سورة الليل                                                                                                  |
| ٣٣     | 71.19 | ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ, مِن يَعْمَةٍ تَجْزَئَ لَأَنَّكَا إِلَّا ٱلْبِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ كَنْبَكَ |
|        |       | 98 – سورة الض <i>حى</i>                                                                                          |
| 441    | ٥     | ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ إِنَّا ﴾                                                              |

| الصفحة | رقمها | الأيــــة                                                                                          |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | ١١٢ – سورة الإخلاص                                                                                 |
| ۸١     | ٤-١   | هَاْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ثُلُ اللَّهُ الصَّحَدُ ثُلَّ لَهُ كَالَّهُ الصَّحَدُ ثُلَّ لَهُ كَالْدَ ﴾ |



### فهرست أطراف الأحاديث والآثار

| طرفالحديث                      | الرقىم      |
|--------------------------------|-------------|
| حرفالألف                       |             |
| آلله أمرك أن تأخذ الصدقة       | ٥٨          |
| أبشر وبشر أمتك أنه من قال      | ٧٤٤         |
| أتاني آت من ربي فإما بشرني     | ٧٦ <b>٣</b> |
| أتاني آت من ربي فخيرني بين     | <b>07</b> V |
| أتاني جبريل فبشرني أنه من مات  | 777         |
| أتاني ربي في أحسن صورة         | ٤٧٦         |
| أتاني الليلة ربي في أحسن صورة  | ٤٧٧         |
| أتت فاطمة رسول الله فسألته     | 777         |
| أتدرون ما خيرني به ربي         | ०२६         |
| أتشهدين أن لا إله إلا الله     | 70.         |
| أتشهدين أني رسول الله          | 70.         |
| أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم | ٤١٨         |
| أتؤمنين بالبعث بعد الموت       | 70.         |
| أتى رسول الله أعرابي فقال      | 7 • 1       |

| 011           | أتي النبي بلحم فدفع إليه الذراع         |
|---------------|-----------------------------------------|
| ٥٤١ و٧٧٨      | أتى النبي رجل من أهل الكتاب             |
| 7 80          | أتيت رسول الله فقلت: إن لي جارية        |
| <b>70</b> .   | أتيت النبي وهو جالس في المسجد           |
| ٤٧٨           | احتبس عنا رسول الله ذات يوم             |
| ۸۷ و۸۸ و ۹۱   | احتج آدم وموسى                          |
| و۹۳ و ۹۶ و ۹۰ |                                         |
| ۹۶ و۱۰۰ و۲۱۷  |                                         |
| و۱۱۸ و ۲۱۹    |                                         |
| ۱۸۱           | احتجت الجنة والنار                      |
| <b>44</b> 4   | أحيانًا مثل صلصلة الجرس                 |
| ۱۲۶ و۱۲۷ و۱۲۸ | اختصمت الجنة والنار                     |
| و۱۷۳ و۱۸۸     |                                         |
| 727 و107      | أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله |
| ٤٨            | ادع ني عليًّا                           |
| 097           | إذا أبصرُهم أهل الجنة قالوا             |
| ٥٣٢           | إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة          |
| 418           | إذا أراد الله أن يوحي بالأمر            |
| ٤١٨           | إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة          |
| 17.           | إذا تصدق الرجل بصدقة                    |

| ۲۱۷ و۲۱٦ و۳۱۷     | إذا تكلم الله بالوحي سمع أهِل   |
|-------------------|---------------------------------|
| و۲۱۸ و۳۱۹ و۳۲۰    |                                 |
| . ۲۲ و ۳۲۲        |                                 |
| 0.5               | إذا جمع الله الأولى والأخرى     |
| 440               | إذا حدث أمر عند ذي العرش        |
| ٨٥٦               | إذا حدثتم عن رسول الله فظنوا به |
| ۲۲۷ و۲۷۲          | إذا خلص المؤمنون من النار       |
| ۲۰۶ و۲۰۶          | إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا   |
| 499               | إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى    |
| ٤٠١               | إذا دخل أهل الجنة الجنة نودي    |
| 791               | إذا ذهب نصف الليل ينزل الله     |
| 7 • 7             | إذا سألتم الله فأسالوه الفردوس  |
| ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ | إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه     |
| 70                | إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه    |
| 477               | إذا قضى الله الأمر في السماء    |
| .474              | إذا قضى الله في السماء أمرًا    |
| 77.)              | إذا كان يوم القيامة ماج الناس   |
| <b></b>           | إذا لبست المرأة ثيابها          |
| ٨٥٨               | إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده   |

| ۲۹۰ و ۲۹۰  | إذا مضى شطر الليل الأول            |
|------------|------------------------------------|
| 01         | اذهب إلى وكيلي بخيبر               |
| V £ 9      | اذهب فناد في الناس أن من شهد       |
| Y • •      | أرأيت قول الله: وكان الله          |
| ٤١١        | أرأيتم الشمس في يوم صحو            |
| 4 8        | ارجع فابرر والديك                  |
| ٥٨٧        | أريت ما تلقى أمتى بعدي وسفك        |
| <b>Y0Y</b> | استغفروا له فإنها يستغفر للمسيء    |
| 717        | أشفع لأمتي حتى يناديني ربي         |
| ٧٥٤        | أشهد أن لا إله إلا الله وأني       |
| 770        | أصبح رسول الله ذات يوم فصلي        |
| ٥٤٧ و ٥٥٧  | أعتقها                             |
| ۲٤٧ و ٤٢٧  | أعتقها فإنها مؤمنة                 |
| و٤٩        |                                    |
| 077        | أعطي كل نبي دعوة فتعجلها           |
| ٤٨٦        | أعظم الفرية على الله من قال: ثلاثة |
| 741        | اعلم أنه من مات وهو يشهد           |
| ٥٧         | أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة    |
| ١٣         | أعوذ بوجهك                         |

| ١٦٥ و١٦٩ و١٧٢ | افتخرت الجنة والنار                  |
|---------------|--------------------------------------|
| و٥٨١          |                                      |
| <b>YY £</b>   | أفعل إن شاء الله                     |
| 4 • 4         | أكلك إلى الملك يوم يقعد على الكرسي   |
| 498           | أكلنا يرى الله مخليًّا به            |
| ١.            | التقى آدم وموسى                      |
| ۳۸٤           | ألستم ترون القمر ليلة البدر          |
| ٤٢            | اللهم أنت السلام ومنك السلام         |
| ۲.            | اللهم إني أسالك الرضا بعد القضاء     |
| 10            | اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق   |
| ٨٨٥           | اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى         |
| ۲۳۰ و ۲۳۱     | اللهم رب السموات ورب الأرض           |
| 09            | اللهم لك الحمد أنت نور السموات       |
| 107           | اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي        |
| 498           | اليس كلكم يرى القمر ليلة البدر       |
| 490           | أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليًّا     |
| ۸٧٥           | أليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليًا به |
| ۷۱۷و۸۱۷و۲۲    | أليس يشهد أن لا إله إلا الله         |
| 777           | أما الذين يريد الله إخراجهم من النار |

| ***             | أما إنك لو قلت حين أمسيت            |
|-----------------|-------------------------------------|
| ۱۲۳ و ۲۰ و ۲۱   | أما أهل النار الذين هم أهلها        |
| و۲۲۲ و۲۲۳ و ۱۳۳ |                                     |
| و٥٣٦            |                                     |
| 710.            | أما أهل النار فإنهم لا يموتون فيها  |
| <b>74</b>       | أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك    |
| 710             | أملاك في صورة الأوعال               |
| 489             | إن أحدكم لاقى الله فقائل ما أقول    |
| ۷۰۱ و۸۰۱ سد     | إن أحدكم ليتصدق بالتمرة             |
| <b>7.5</b> V    | إن أحدكم ليلتفت ويكشف عن ساق        |
| 790             | إن آخر رجل يخرج من النار رجل يقول   |
| 799             | إن آخر رجلين يخرجان من النار        |
| <b>797</b>      | إن آخر من يخرج من النار وآخر من     |
| 792 6385        | إن آخر من يدخل الجنة لرجل           |
| 090             | إن أقوامًا سيخرجون من النار قد      |
| ٢٢٤ و٢٢٤        | إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة        |
| ۳۳              | إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس |
| 778             | إن الله إذا قضى بين خلقه            |
| <b>A A A</b>    | إن الله جميل يحب الجمال             |

| 779              | إن الله حرم على النار من قال            |
|------------------|-----------------------------------------|
| ۱۲۳ و۱۲۴         | إن الله خلق آدم من قبضة                 |
| 108              | إن الله قبض قبضة فقال                   |
| 474              | إن الله قرأ طه ويس                      |
| <b>٤٣٩</b> و ٧٦٨ | إن الله قسم رؤيته وكلامه                |
| ٥٦٨              | إن الله كان على عرشه على الماء          |
| ۲۳ و۲۶ و۳۰       | إن الله لا ينام ولا ينبغي له            |
| و٣٩و١٤٣ و٤٤٤     |                                         |
| 1 • £            | إن الله لما خلق الخلق كتب               |
| ٤٨               | إن الله ليس بأعور                       |
| ٥٠٣              | إن الله ليضحك من إياسة                  |
| 1 2 7            | إن الله يبسط يده بالليل                 |
| 7.0              | إن الله يخرج قومًا من النار بالشفاعة    |
| ٦٨٦              | إن الله يخرج قومًا من النار حتى أن      |
| 7.1.1            | إن الله يخرج من النار أناسًا بعد ما     |
| <b>₹</b> •.∨     | إن الله يخرج يوم القيامة ناسًا من النار |
| 401              | إن الله يدني المؤمن يوم القيامة         |
| १९٦              | إن الله يضحك إلى رجلين يقتل             |
| ۲۰۱ و ۳۰۰        | إن الله يفتح أبواب السهاء في ثلث        |

| Y00         | إن الله يمهل حتى إذا ذهب           |
|-------------|------------------------------------|
| ٤٥٢ و ٢٥٧   | إن الله يمهل حتى يذهب              |
| و۱۵۲ و۲۶۲   |                                    |
| <b>Y</b>    | إن الله ينزل في تلك الساعة         |
| 4.4         | ِ إِنْ الله ينزل في ثلاث ساعات     |
| Y • V       | أن امرأة أتت النبي فقالت           |
| ٨٦٨         | ·                                  |
| ٨٥٢         | إن أناسًا يزعمون أن الشمس والقمر   |
| 198         | إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف    |
| 0 N 9       | إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة     |
| 798         | إن أهل النار الذين هم أهل النار    |
| 202         | إن جبريل طار والنبي في الخلاء      |
| ٤٠          | إن دون الرب يوم القيامة سبعين      |
| <b>\£</b> ( | إن ربكم ليس بأصم ولا غائب          |
| 070         | إن ربي استشارني في أمتي            |
| ٦٨٣         | إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة    |
| 7.4.        | إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع |
| 7.7.5       | إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام      |
| 109         | أن رسول الله أنشد قول أمية         |

| 144           | إن رسول الله قرأ هذه الأيات يومًا على |
|---------------|---------------------------------------|
| ۲۱            | أن رسول الله نهى عن ذا                |
| ۲۱ و ۲۷۰      | إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق          |
| ٨٦٨           | إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت       |
| ۲۲۸           | إن الشيطان قد يئس أن يعبده            |
| 177           | إن العبد إذا تصدق من طيب              |
| ٤٩            | إن فريضة الله على عباده               |
| ٦٨٥           | إن في أمتي لرجالًا يشفع الرجل         |
| 107           | إن قلوب بني آدم بين أصبعين            |
| 7.9           | إن قومًا يخرجون من النار بعد ما       |
| Y•V           | إن كرسيه وسع السموات والأرض           |
| ٥٠            | إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم       |
| 007           | إن لكل نبي دعوة أو قال سؤالًا         |
| 071           | إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت      |
| ه ه ه و ۸ ه ه | إن لكل نبي دعوة دعا بها في            |
| و۲۰۰ و۲۳۰     |                                       |
| 004           | إن لكل نبي دعوة دعا بها وإني          |
| 047           | إن لكل نبي دعوة قد دعا بها            |
| ٥٤٧           | إن لكل نبي دعوة مستجابة               |

| 007                                           | إن لكل نبي دعوة يدعو بها                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 77.5                                          | إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم                                |
| ٨٦٧                                           | أن محمدًا قد رأى ربهأن محمدًا قد رأى ربه                   |
| <b>YY</b> ,                                   | إن المرأة عورة فإذا خرجت                                   |
| . Y 1                                         | إن المسلم إذا دخل في صلاته                                 |
| 779                                           | إن من أمتي من سيعظم للنار                                  |
| 147                                           | إن موسى سأل ربه                                            |
| 414                                           | إن موسى قال: يارب أرني آدم                                 |
| 7, 8, 1                                       | إن الميت تحضره الملائكة                                    |
| ٥٣١                                           | إن الناس يحشرون يوم القيامة                                |
| 7.17                                          | أن ناسًا يدخلون النار ثم يخرجون                            |
| , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | أن النبي أتى بالبراق                                       |
| 794                                           | أن نبي الله خطب خطبة فأطالهاأن نبي الله خطب خطبة فأطالها   |
| 770                                           | أن النبي تلا هذه الآية فلما تجلى                           |
| . 10                                          |                                                            |
| ٤٥٥                                           | أن النبي رأى جبريل لهأ                                     |
| The same                                      | أن النبي علمه وأمره أن يتعاهدأن النبي علمه وأمره أن يتعاهد |
|                                               | "<br>أنا أعلم بدينك منك إنك تستحلا                         |
| 7.47                                          | أنا أمين من في السماءا                                     |

| .049         | أنا أول شفيع في الجنة            |
|--------------|----------------------------------|
| ٤٩.          | إنا بنو هاشم نزعم أو نقول        |
| 011          | أنا سيد الناس يوم القيامة        |
| 0 ½ \        | أنا سيد ولد آدم وأول             |
| ٥٤           | أنت أخونا ومولانا                |
| ٥٦٧          | أنتم من أهل شفاعتي               |
| . <b>X</b> • | أنذركم الدجال أما إنه أعور       |
| <b>V</b> .•  | انسب لنا ربك                     |
| -31-61-7     | إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملًا     |
| ٣١           | إنك لن تنفق نفقة تريد بها        |
| ۸۲۸          | انكسفت الشمس في عهد النبي        |
| 477          | إنكم ترون ربكم يوم القيامة       |
| 010          | إنكم تعاينون الله يوم القيامة    |
| ٥٧٠٠ و٧٧٠    | إنكم سترون ربكم                  |
| ٨٤           | إنكم لا تدعون أصم ولا غائب       |
| £11,         | إنكم لا تضارون في رؤيته          |
| 249          | إنها تأخرت عنكم أن ربي قال       |
| ٥٦٧ و٢٦٧     | إنه أتاني آت من ربي آنفًا فخيرني |
| V71.         | أنه قرأ: ولمن خاف مقام ربه       |

| 191         | أنه كان جالسًا في البطحاء        |
|-------------|----------------------------------|
| 7 • 1       | إنه ليئط به مثل أطيط الرحل       |
| ٤٧٨         | إنها حق فتعلموها                 |
| 7 5 4       | إنها مؤمنة فأعتقها               |
| ٤٥٧         | أَنَّى أراهأَنَّى أراه           |
| 11          | إني حرمت على نفسي الظلم          |
| ٤٧٨         | إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة |
| Y0Y         | إني لأرجو أن لا يطعم ابن أخي     |
| ۱ ه ۳ و ۹۸۶ | إني لأعلم آخر أهل النار خروجًا   |
| و۱۹۱ و۲۹۲   |                                  |
| ٤١٧ و ١٤٧   | إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد     |
| 4101        | إني لأول الناس تنشق الأرض عن     |
| ٥٣٨         | إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون      |
| ٤٧ -        | أهل الجنة ثلاثة: عفيف            |
| ٧٥١         | أو تشهد أن لا إله إلا الله       |
| 7 £ Y       | أوسعوا للشيخأوسعوا للشيخ         |
| 791         | أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة  |
| ٨٦٩         |                                  |
| ٧٥          | ألا إن الله ليس بأعورأ           |

| o • V       | ألا تسألني مم ضحكت             |  |
|-------------|--------------------------------|--|
| 193         | ألا تسألوني لم ضحكت            |  |
| 1.7         | ألا من عبد يسألني فأعطيه       |  |
| 0 · A       | ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك       |  |
| ۱۲۷ و ۱۲۸   | الأيدي ثلاثة                   |  |
| 00          | أيها امرأة نكحت بغير إذن       |  |
| ٣٣٣ و٤ ٣٣   | أيمن امرئ وأشأمه بين لحييه     |  |
| ٣٤٢ و ٤٥    | أين الله؟                      |  |
| و۲۶۲ و۲۶۲   |                                |  |
| ٥٢٧ و٢٢٧    | أين تحب أن أصلي                |  |
| V.Y £       | أين تريد أن أصلي               |  |
| ٨٥          | أيها الناس إنكم لا تدعون أصم   |  |
| ٤١٧         | أيها الناس إني قد خبأت لكم     |  |
| حرفالباء    |                                |  |
| V & 0       | بشر الناس                      |  |
| <b>"</b> ለ" | بلى أليس ترون القمر ليلة البدر |  |
| 7 54        | بلی ائتنی بها                  |  |
| Y . 0       | بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام  |  |
| ٤١          | بين الملائكة وبين العرش سبعون  |  |
| ٤٧٠         | بينا أنا جالس إذ جاء جبريل     |  |

| £, VY     | بينها أنا مضطجع في المسجد رأيت       |
|-----------|--------------------------------------|
| Y £ £     | بينها نحن مع النبي هبط ثنية          |
|           | حرف التاء                            |
| 1 🗸 1     | تحاجت الجنة والنار فقالت             |
| ٤٧٤       | تعلموهن فوالذي نفسي بيده             |
| 444       | تفترقون أيها الناس عند خروجه         |
| 1 & 1     | تكون الأرض يوم القيامة خبزة          |
| ۲۲۰ و۲۲۲  | تلا رسول الله هذه الآية فلما تجلى    |
|           | حرف الثاء                            |
| ٤٨٢       | ثلاث من تكلم بواحدة منهن             |
| ٤٨٣ و ١٨٤ | ثلاث من قال واحدة منهن فقد           |
| ۲۹۸ و ۸۳۲ | ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه |
| ۸۳۰ و ۸۳۱ | ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة |
| 771       | ثم يضرب الجسر على جهنم               |
|           | حرفالجيم                             |
| 101       | جاء حبر من اليهود إلى رسول الله      |
| 187       | جاء يهودي إلى رسول الله              |
| ٤٥١       | جبريل في صورته له ستهائة جناح        |
| 7         | جلست إلى قوم أنا رابعهم              |
| ۲1.       | الجنة مائة درجة بين كل درجتين        |
| Y 0       | جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما       |

## حرفالحاء

| ۲۲۶ و۲۰۷        | حتى إذا اراد الله رحمة من اراد                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 7 8 •           | حتى إذا خرجت روحه وصلى عليه                         |
| 441             | حتى إذا فزع عن قلوبهم                               |
| 744             | حتى إذا كانوا فحمًا أذن لهم                         |
| 202             | حتى ينفجر الصبح أو ينصرف                            |
| 7 £             | حججنا معه يعني عبد الله بن عمرو                     |
| ١٦٣             | حملة العرش أحدهم على صورة إنسان                     |
|                 | حرفالخاء                                            |
| £ 10            | خرج علينا النبي                                     |
| ٧٥٤             | خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته                    |
| ٤١٦             | خطبنا رسول الله يومًا                               |
| 79              | خلق الله آدم على صورته طوله                         |
| ٦٨              | خلق الله آدم على صورته وطوله                        |
| ٨٦٦             | خلق الله الأرض قبل السماء فلم الله الأرض قبل السماء |
|                 | حرف الدال                                           |
| · <b>&gt; \</b> | الدجال هو أعور هجان                                 |
| ٤٠              | دون الرب يوم القيامة سبعين ألف                      |
| حرف الذال       |                                                     |
| <b>V 4</b> 1    | ذكرت المسيح الدجال ليلة                             |
| 494             | ذكروا الدجال عند عبد الله فقال                      |

| ۹۵۲ و۲۲۲        | ذلك في كل ليلة                  |
|-----------------|---------------------------------|
|                 | حرف الراء                       |
| £YA             | رآه بفؤاده                      |
| ٢٢٦ و٢٦٧ و٦٦٨   | رآه بقلبه ولم يره               |
| ۲۲۹ و ۲۶۵       | رآه بقلبه                       |
| 173             | رآه في روضة خضراء دونه فراش     |
| <b>٤</b> ٣٣     | رآه مرتين                       |
| ٤0٠             | رأى جبريل في حلة رفرف           |
| <b>£ £</b> \    | رأى جبريل في صورته له ستهائة    |
| ۸٧٨             | رأى جبريل في وبر رجليه          |
| ٤٤٠ و ١٤٤       | رأى جبريل له ستهائة جناح        |
| و٤٤٦ و٤٤٩       |                                 |
| <b>£</b> ٣٨     | رأى ربه                         |
| £ £ 0           | رأى رسول الله جبريل             |
| £23 و ٢٥٦ و ٥٥٦ | رأى رفرفًا أخضر سد أفق السهاء   |
| ٥٢٥ و٢٢٦        | رأى محمد ربه                    |
| 279             | رأى نورًا عظيمًا عند سدرة       |
| १०४             | رأيت جبريل عند السدرة له ستمائة |
| ٤٨٧             | رأيت جبريل نزل في الأفق         |
| ٤٧٤ و ٢٧٤       | رأيت ربي في أحسن صورة           |
| ۲ ٤             | رأيت رسول الله تحت هذه الشجرة   |

| 1 8 •       | رأيت رسول الله على المنبر يقول    |
|-------------|-----------------------------------|
| ٧١          | رأيت رسول الله يضع إبهامه على     |
| ٧١          | رأيت رسول الله يفعل ذلك           |
| 277         | رأيت نورًا                        |
| 747         | رب السموات والأرض ورب كل شيء      |
| 273         | ربي                               |
| 777         | رجعت إلى داري فإذا شاة من غنمي    |
| 848         | رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به |
|             | حرف الزاي                         |
| ٤٠٤         | الزيادة النظر إلى وجه الله        |
| ٤٠٨         | الزيادة النظر إلى وجه ربكم        |
|             | حرف السين                         |
| ۸٧٤         | سارعوا إلى الجُمَع فإن الله       |
| <b>٧</b> ٢٦ | سأفعل                             |
| 418         | سبحان الله يقول الله تبارك        |
| ۸١          | سبحان ربي وبحمده وسع سمعه         |
| ۲۰۸ و ۱۸۸   | سيخرج أناس من النار               |
| 770         | سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز        |
| 45.         | سئل سفيان في تفسير حديث           |
| حرف الشين   |                                   |
| 447         | شخص الناس بأبصارهم                |

| ٥٨٢             | الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي      |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| ٥٣٣             | الشفاعة يوم القيامة               |  |
| ه و۱۸، و۲۸ه     | شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي       |  |
| ٨٥ و ١٨٥ و ٨٥ ه | · ·                               |  |
|                 | حرف الصاد                         |  |
| 190             | صدرنا مع رسول الله من مكة         |  |
| ۱ و ۱۲۰ و ۱۲۱   | صدق أمية                          |  |
|                 | حرف الضاد                         |  |
| 899             | ضحك الله من رجلين                 |  |
| ٤٩٨             | ضحك ربنا من رجلين                 |  |
| 0.4 V           | ضحكت من ضحك ربي وتعجبه            |  |
|                 | حرف العين                         |  |
| 243             | عبده جبريل                        |  |
| 143             | عبله محمل                         |  |
| AVV             | عجب ربنا من رجلين                 |  |
| 770             | عرض عليّ ما هو كائن من أمر الدنيا |  |
| 177             | عضضت بهن أبيك                     |  |
| ٤٧٨             | على مصافكم كما أنتم               |  |
|                 | حرف الفاء                         |  |
| 7 £ 7           | فإذا أصابك الضر من تدعو           |  |
| 727             | فاذا هلك المال من تدعو            |  |

| ٨٦٠         | فاقبلوا ببشرى الله                    |
|-------------|---------------------------------------|
| 749         | فأقول: أي رب ائذن لي فيمن قال         |
| ٥٩٥ و٢٩٦    | فالله أعظم                            |
| ۲۱۷و۲۲۷     | فإن الله قد حرم على النار أن تأكل     |
| <b>VO</b> 1 | فإن هذا يأتي على ذلك كله              |
| Vol         | فإن هذا يذهب هذا                      |
| ٨٢٥         | فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي          |
| 747         | فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء |
| <b>V0Y</b>  | فدعهمفدعهم                            |
| ۲۲۳         | فساخ الجبل                            |
| ۱٤۸ و۱٤۹    | فضحك النبي تعجبًا وتصديقًا            |
| 180         | فضحك النبي حتى بدت نواجذه             |
| 447         | فكيف إذا أبصرتم الله جهرة             |
| ٧٢٤ -       | فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر           |
| ٥٧٨         | فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك     |
| <b>٧</b>    | فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول        |
| ٦٧٣         | فها أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشد   |
| 7 5 4       | فمن أنا؟ قالت                         |
| ٥٨٨         | فهي نائلة إن شاء الله                 |
| 094         | فوالله لترون الله يوم القيامة كما     |
| 1.41        | فدق الله اء السابعة                   |

| ٥٢٨          | فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة                   |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 7 . 0        | فيتجلى لهم ربنا ضاحكًا                           |
| 1 / 9        | فيدني فيها رب العالمين قدمه                      |
| 7 2 7        | فيستجيب له وحده                                  |
| ٧٠٦          | فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار                   |
| ۲۳۸          | فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة               |
| ٤١٦          | فيقول يعني الدجال: أنا نبي                       |
|              | -<br>حرفالقاف                                    |
| ٤            | قال الله: ابن آدم اذكرني في نفسك                 |
| ٣            | قال الله: عبدي عند ظنه بي                        |
| ٧٦٠          | قال لي جبريل: من مات من أمتك                     |
| ٥٣ و ٢٦ و ٣٩ | قام فينا رسول الله بأربعقام فينا رسول الله بأربع |
| و٤٤٤         |                                                  |
| ۲۵ و ۱۶۳     | قام فينا رسول الله بخمس                          |
| £4.          | قد رأی محمد ربهقد رأی محمد ربه                   |
| 777          | قد ظننت أنك أول من يسألني                        |
| ه و ۹ ه ۳    | قد قلت بعدك أربع كلمات لو                        |
| ٥٧٨          | قدمت على رسول الله في وفد ثقيف                   |
| 418          | قدمت على عبد الله فذكرت عنده الصخرة              |
| 19           | قسم رسول الله قسمًا                              |
| ۷٥٧ و ٥٥٧    | ،<br>قل: لا إله إلا الله، أشهد لك بها            |

| 777      | قولي: اللهم رب السموات السبع   |
|----------|--------------------------------|
|          | حرف الكاف                      |
| 447      | كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وأمر |
| ۸٦٠      | كان الله ولا شيء غيره          |
| £ 7 V    | كان الحسن يحلف بالله لقد رأى   |
| ٣٤.      | كان الرجل إذا كان رأس القوم    |
| 4.4.     | كان رسول الله يأمرنا إذا أخذ   |
| ۲.,      | كان كذلك لم يزل                |
| ٤٢       | كان يقول بعد فراغه من تسليم    |
| 7 54     | كانت غنيمة لي ترعاها جارية     |
| 377      | كانت لي جارية ترعى غنيًا       |
| 447      | كذلك يجيي الله الموتى وكذلك    |
| ۲۱۱ و۲۱۲ | الكرسي موضع القدمين            |
| ۲۱۳      | الكرسي موضع قدميه              |
| 440      | کسری بن هرمزکسری بن هرمز       |
| 700      | كل نبي قد سأل سؤالًا           |
| 199      | كنا جلوسًا بالبطحاء في عصابة   |
| 440      | كنا جلوسًا عند النبي إذ نظر    |
| 10       | كنا جلوسًا في المسجد فدخل عمار |
| 474      | كنا عند النبيّ إذ رمى          |
| ٥٧٤      |                                |

| 077         | كنا مع رسول الله في سفر                          |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 777         | كنت أصلي لقومي بني سالم                          |
| <b>Y0Y</b>  | كنت أنا وعكرمة ويزداد                            |
| VVA         | كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ                     |
| 440         | كنت جالسًا عند رسول الله                         |
| 74          | كنت عند رسول الله فجاء إليه رجلان                |
| ٤٨٢         | كنت متكتًا عند عائشة فقالت                       |
| ۸٧١         | كنت مستترًا بأستار الكعبة                        |
| 7.9         | كنت مع جعفر بأرض الحبشة                          |
| <b>A.\$</b> | كنت مع رسول الله في غزاةكنت مع رسول الله في غزاة |
| 407         | كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى                |
| 447         | كيف يأتيك الوحيكيف يأتيك الوحي                   |
|             | حرف اللام                                        |
| ۲.          | لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير                    |
| 788         | لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني               |
| <b>^</b>    | لقد لقيت من قومك وكان أشد                        |
| 4.7         | لقي موسى آدمننيسينيسي                            |
| O.O. 1.     | لكل نبي دعوة تستجاب له                           |
| ۹۵٥ و٧٨٨    | لكل نبي دعوة دعا بها                             |
| ,00 t       | لكل نبي دعوة فأريد أن                            |
| 0 8 9       | لكل نبي دعوة في أمته واني                        |

| 700         | لكل نبي دعوة قد دعا بها                      |
|-------------|----------------------------------------------|
| 030 6300    | لكل نبي دعوة مستجابة                         |
| 13063306530 | لكل نبي دعوة يدعو بها                        |
| 077         | للأنبياء منابر من ذهب                        |
| ه و ۹ ه ۳   | لم تزالي جالسة بعدي                          |
| 777         | لما تجلى ربه للجبل                           |
| ٨٦          | لما تكلم معبد الجهني في القدر                |
| 179         | لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح              |
| ۹ و ۱۰۱     | لما خلق الله الخلق كتب بيده                  |
| و۲۰۱ و۱۰۳   |                                              |
| 1.0         | لما خلق الله الخلق كتب كتابًا                |
| ٤٨١         | لما قدم علينا عبد الله بن بريدة              |
| ۷ و۲۰۲      | لما قضى الله الخلق كتب في كتابه              |
| 478         | لما نزلت: ﴿ الَّهَ فَيُلِتِ الرُّومُ إِنَّ ﴾ |
| 14          | لما نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾  |
| V \ 0       | لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول            |
| ٧٥٤ و٥٥٤    | لو رأيت رسول الله لسألته                     |
| و٢٦٤ و٢٦٤   |                                              |
| 10          | لو كان رسول الله كاتمًا                      |
| ٤٨٤         | لو كان محمد كاتمًا شيئًا                     |
| 471         | لو نزل أحدكم منزلًا فليقل                    |

| 173       | ليبشر أصحاب الكنوز بكيّ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٧       | ليخرجن الله بشفاعة عيسى ابن مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0 9 A     | ليخرجن قوم من النار بالشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۷۲ و ۱۷۸ | ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹۰ و ۲۸۸ | ليصبن أقوامًا سفع من النار عقوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 091       | ليصبن قومًا سفعة من النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۰و۱۷٤   | ليلة أسري برسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 440       | لئن طالت بك حياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | حرفاليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 490       | ما بال شق الشجرة الذي يلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171       | ما بين السهاء والأرض مسيرة خمسهائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.7       | ما بين سماء الدنيا والتي تليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y • £     | ما بین کل سماء إلی أخری مسیرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٨       | ما تزال جهنم تسأل الزيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۰ و۱۱۶  | ما تصدق أحد بصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>44</b> | ما تنظرونما تنظرون المستعدد المست |
| ٦٣٨       | ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 891       | ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V £ 1     | ما لي أراك كئيبًا لعلك كرهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AEY       | ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110       | ما من امرئ بتصدق بصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 171         | ما من عبد مسلم يتصدق                   |
|-------------|----------------------------------------|
| 100         | ما من قلب إلا وهو بين أصبعين           |
| ۸۸۸         | ما من مسلمين يتواجهان بسيفيهما         |
| <b>٦∨٩</b>  | ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم           |
| <b>~9</b>   | ما من نبي إلا وقد حذر أمته             |
| <b>٧٤</b> • | ما من نفس تموت تشهد أن لا              |
| ۲۳.         | ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه           |
| ۳۳۰ و ۳۳۱   | ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله         |
| و۲۳۲ و۲۰۳   | ·                                      |
| ۲۰۰ و۲۶۹    | ما يزال الرجل يسأل الناس               |
| ١٨          | مثل المجاهد في سبيل ابتغاء وجه الله    |
| 0 & •       | محمد رسول الله يوم القيامة             |
| 107         | مر يهودي بالنبي فقال: يا أبا القاسم    |
| 109         | مررت على موسى وهو يصلي في قبره         |
| ١٤          | مرضت بمكة عام الفتحمرضت بمكة عام الفتح |
| 777         | المقام الذي أشفع فيه لأمتي             |
| ٦٦٨         | المقام المحمود مقام الشفاعة            |
| ٤٥          | المقسطين في الدنيا على منابر           |
| 744         | الملائكة يتعاقبون فيكم                 |
| 07          | من أحيا أرضًا ميتة                     |
| ۸۰۱         | من ادعى أبًا غير أبيه في الإسلام       |

| _ <b></b>      | من ادعى أبًا في الإسلام وهو                              |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۹ و ۹۷۷ و ۹۸۷ |                                                          |
| ۹۹۷و۲۰۸و۲۰۸    |                                                          |
| A • £          | من ادعى لغير أبيه فلن يريح                               |
|                | من أدى زكاة مالهنيانيانيانيانيانيانيانيانيانيانيانيانيان |
| <b>77.</b>     | من استطاع منكم أن يتقي النار                             |
| 17             | من استعاذ بالله فأعيذوه                                  |
| ٧٨٨            | من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله                             |
| ۲۸۷            | من اغبرت قدماه في سبيل الله                              |
| A11            | من اقتطع حق امرئ مسلم                                    |
| 150            | من اقتطع مال امرئ مسلم                                   |
| ٤٢ و ٢٤٧ و ٧٤٧ |                                                          |
| 111 و 111      | من تصدق بصدقة من كسبمن تصدق بصدقة من كسب                 |
| ٨٤٦            | من حلف على يمين صبرًا                                    |
| Y & A.         | من ربك                                                   |
| 01:            | من زعم أن الله يرى جهرة                                  |
| ۸۳۷ و ۹ ه ۷    | من شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا                         |
| V£7.           | من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا                     |
| VY 1           | من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول                      |
| V41            | من شهد أن لا إله إلا الله وحده                           |
| ۱۲ و ۹۰        | من صام يومًا في سبيل الله                                |

| <b>V</b>        | من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها   |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>V A</b> *    | من علم أن الصلاة حق مكتوب           |
| ۹۷۷ و ۸۸۸       | من علم أن الصلاة عليه حق واجب       |
| 777             | من علم أن الله ربه وأني نبيه        |
| <b>٧٧ ٤</b>     | من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة |
| VAE             | من قاتل في سبيل الله فواق ناقة      |
| ۲۲۷ و ۱۸۷       | من قال لا إله إلا الله دخل الجنة    |
| ٧٣٩             | من قال لا إله إلا الله مخلصًا       |
| 787             | من قال لا إله إلا الله وحده         |
| ۸۳٦             | من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها       |
| ٥٣              | من كنت مولاه فَعِليٌّ مولاه         |
| ۷۳۷و۳۳۷و۸۱۸     | من لقي الله لا يشرك به شيئًا        |
| و۲۸ و۲۲۸        |                                     |
| ۷٤٧ و۲۵۷        | من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله |
| ۸۱۱ و۱۸۶ و۱۸    | من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل      |
| و۱۲۸ و ۲۱۸ و۲۲۸ |                                     |
| ۸۱۳             | من مات وهو يجعل لله أندادًا         |
| ٥٢٧ و٢١٧        | من مات وهو يجعل لله ندًّا           |
| ۲۲۷و۲۷۹و۳۷۷     | من مات وهو يشهد أن لا               |
| ۲۲۷و۲۲۷و۵۷۷     | من مات وهو يعلم أن لا               |
| <b>VV</b> A.    | من مات وهو يوقن بقلبه               |

| ۱۱۸ و ۱۸   | من مات يشرك بالله                  |
|------------|------------------------------------|
| <b>٧٣٧</b> | من مات يشهد أن لا إله إلا الله     |
| V0Y        | من يشهد أن لا إله إلا الله وحده    |
| V•V        | منهم من تأخذه النار إلى كعبيه      |
|            | حرف النون                          |
| £ 1.7      | الناضرة الحسنة حسنها الله          |
| 018        | نحن نحكي كلام اليهود والنصاري      |
| ०५६        | نزلنا مع رسول الله منزلًا          |
| ۷۰۶ و۲۰۸   | النظر إلى وجه الله                 |
| £ & 4"     | نظرت إلى جبريل له ستمائة           |
| ٥٨         | نعم، جوابًا على ضمام بن ثعلبة      |
| 107        | نعم، ما من خلق لله من بني آدم      |
| ٥٥٩ و٢٠٩   | نور أنَّى أراه                     |
| و٣٢٤ و٤٢٤  |                                    |
|            | حرفالهاء                           |
| ١٣         | هاتان أهون وأيسر                   |
| 77         | هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله |
| <b>Nov</b> | هذا حين وتر حسن                    |
| 118        | هذه صخرة الرحمن التي وضع           |
| 104        | هذه في الجنة ولا أبالي             |
| <b>Y</b> Y | هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ووضع    |
|            |                                    |

| ٨٢          | هل أتى عليك يوم كان أشد            |
|-------------|------------------------------------|
| 191         | هل تدرون كم بعد ما بين السماء      |
| 191         | هل تدرون ما اسم هذه                |
| ۲۸٦         | هل تضارون في الشمس ليس             |
| ۸۳۲و۲۶۳و۸۷۳ | هل تضارون في رؤية الشمس            |
| و۲۸۷و۲۸۳    |                                    |
| ۳۳۷ و ۲۷۸   | هل تمارون في رؤية القمر            |
| و۸۸۱        |                                    |
| 474         | هل تضارون في رؤية القمر            |
| ٤٢١         | هل رأى محمد ربه                    |
| 440         | هل رأيت الحيرة                     |
| 7           | هل من أبويك أحد حي                 |
| ٤٤٣ و ٢٤٦   | هل نرى ربنا يوم القيامة            |
| ٤١١         | هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة      |
| 777         | هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي      |
| 540         | هي رؤياً عين أريها النبي ليلة أسري |
| حرف الواو   |                                    |
| 070         | واختصر لي الحديث اختصارًا          |
| 7.7         | وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس    |
| 74          | وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا   |
| <b>0</b> \  | وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة   |

| YA        | وأقبل الله عليه بوجهه             |
|-----------|-----------------------------------|
| ٣٨٥       | والله إن منكم من أحد إلا          |
| 47.5      | والله لتبصرنه كما ترون القمر      |
| ٧٤٨       | والله ما كتمتك حديثًا سبمعته      |
| . * * 1   | وإنه ليئط به مثل أطيطو            |
| 781       | والذي نفس محمد بيده لقد ظننت      |
| 790       | والذي نفسي بيده أشهد عند الله     |
| ۷۱۷ و ۷۱۸ | والذي نفسي بيده لا يقولها أحد     |
| 787       | والذي نفسي بيده لقد ظننت          |
| 044       | وفدنا على رسول الله فاستأذنا عليه |
| <b>44</b> | ولقد رأيته ينزل عليه الوحي        |
| ۱۲٦       | وما أكثر مسألتك يا حكيم           |
| 191       | والمزن                            |
| 894       | ويبقى رجل بين الجنة والنار        |
| 7.1       | ويحك أتدري ما تقول                |
| Y • 1     | ويحك إنه لا يستشفع بالله          |
|           | حرف اللام ألف                     |
| .0 • V    | لا إله إلا أنت سبحانك إني         |
| 119       | لا أم لك، ذلك نوره                |
| ٤٢.       | لا أم لك، وكانت كلمته             |
| ۸۹۳       | ۱<br>لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب  |

| ۱۷٦ و ۱۷٦       | لا تزال جهنم تقول                 |
|-----------------|-----------------------------------|
| ۱۷۸ و ۱۸۶       | لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول      |
| <b>~9</b>       | لا تفعلي فإنه إن يخرج وأنا حيٌّ   |
| ٦٦              | لا تقبحوا الوجه فإنّ ابن آدم      |
| 777             | لا تقل ذلك ألا تراه يقول          |
| ٧ <b>٢</b> ٤    | لا تقل، وهو يقول: لا إله إلا الله |
| VAV             | لا يجتمع غبار في سبيل الله        |
| ١٩٧ و ٢٩٧       | لا يجتمع كافر وقاتله في النار     |
| <b>79</b>       | لا يجتمعان في النار اجتماعًا      |
| <u>.</u> ∨ • ∧  | لا يدخل الجنة أحد في قلبه         |
| ۸۳۸             | لا يدخل الجنة ديوث ولا مدمن       |
| ٤٨ و ١٤٨ و ٢٤٨  | لا يدخل الجنة عاق ولا منان        |
| ۸۲۸ و ۳۵۸       | لا يدخل الجنة قاطع                |
| ۷۰۸ و ۲۰۸       | لا يدخل الجنة قتات                |
| ٨٣٩             | لا يدخل الجنة مدمن خمر            |
| <b>۱۹۰۷و۰۱۷</b> | لا يدخل الجنة من كان في قلبه      |
| و۱۱۷و ۸۸        |                                   |
| ۸۲۷             | لا يدخل الجنة منان ولا عاق        |
| <b>^ ^</b>      | لا يدخل الجنة نمام                |
| ۸۳۷             | لا يدخل الجنة ولدزنية             |
| <b>13.</b>      | لا يدخل حظيرة القدس سكير          |

| <b>V</b>      | لا يدخل النار من بكي من خشية الله |
|---------------|-----------------------------------|
| ٦٧            | لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق     |
| ٦.            | لا يقولن أحدكم لأحد: قبح الله     |
|               | حرف الياء                         |
| 447           | يا أبا رزين إذا مررت بوادي        |
| ٤٨٢ و٤٨٢      | يا أبا عائشة ثلاث من تكلم         |
| 180           | يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل  |
| 107           | يا أبا القاسم ما تقول إذا وضع     |
| **            | يا أبا محمد دع هذا                |
| 771           | يا أبا محمد ما تريد إلى هذا       |
| ۱۵۷ و ۵۰ و ۵۱ | يا أم حارثة إنها جنان             |
| ٧٤            | يا أيها الناس إن ربكم ليس بأعور   |
| 11            | يا بني آدم كلكم كان ضالًا         |
| ٨٦٩           | يا جابر ما لي أراك منكسرًا        |
| Y             | يا حصين إن أبي وأباك في النار     |
| 170           | يا حكيم ما أكثر مسألتك            |
| 7 £           | يا رسول الله إني أريد الجهاد معك  |
| 7 • 1         | يا رسول الله جهدت الأنفس          |
| 414           | يا رسول الله ما لقيت من عقرب      |
| **            | يا شبث لا تبصق بين يديك           |
| 17            | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي  |

| 177         | يا فلان قم فاشفع                      |
|-------------|---------------------------------------|
| 40.         | يا قوم هذا عدي بن حاتم                |
| V £ 0       | يا معاد! قلت: لبيك                    |
| 100         | يا مقلب القلوب ثبت قلبي               |
| 151         | يا بني الله ألا تحدثني عن حارثة       |
| 417         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 708         | ياً تون النبي فيقولون: يا نبي الله    |
| 149         | يأخذ الرب جل وعلا سمواته وأرضه        |
| 0 • 0       | يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكًا     |
| ۹۹ و۳۰۰     | يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون    |
| ۸۷۳         | يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة    |
| ٥٠٦         | يجمع الله الأمم يوم القيامة           |
| ٤٧١ و٢٩٣    | يجمع الله الناس يوم القيامة في        |
| 011         | يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي    |
| ۲۱۳و۲۵      | عجمع الله الناس فيقوم المؤمنون        |
| 077         | عجمعون يوم القيامة فيهتمون            |
| 440         | يجيء الرجل بملء كفه ذهبًا             |
| 474         | ي الناس يوم القيامة فيقال             |
| ۸۹۰         | يخرج أقوام من النار قد احترقوا        |
| <b>09</b> V | يخرج الله من النار قومًا منتنين       |
| ٧٨          | نخرج الدجال في خقَّة من               |

| 7.7                 | يخرج ضبارة من النار بعد ما كانوا      |
|---------------------|---------------------------------------|
| ٦٣٣ و ١٣٣           | يخرج ضبارة من النار قد كانوا          |
| 7                   | يخرج قوم من النار بالشفاعة            |
| 744                 | يخرج قوم من النار يدخلون الجنة        |
| 717                 | يخرج من النار قوم بعدما احترقوا       |
| 71-7                | يخرج من النار قوم قد احترقوا          |
| 7.1                 | يخرج من النار قوم يقال لهم            |
| ٦٤٨ و ١٥٢           | يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله |
| ۲۵۲ و ۲۶۲           | يخرج من النار من كان في قلبه          |
| 307 و218            | يخرج ناس من النار بعد ما              |
| 7.40                | يخرج ناس من النار فيسمون              |
| 47                  | يد الله مبسوطة                        |
| 71.                 | يدخل أناس جهنم فإذا صاروا             |
| 707                 | يدخل أهل الجنة الجنة                  |
| ٤١١.                | يراه من شاء الله أن يراه              |
| 19                  | يرحمنا الله وموسى                     |
| AAY                 | يردونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم       |
| 0.49                | يضحك الله إلى صاحب البحر              |
| 193610              | يضحك الله من رجلين قتل                |
| 1                   | يضع رب العزة قدمه فيها                |
| : ۳۲۰ و ۲۰ <i>۷</i> | يطول يوم القيامة على الناس            |

| 0.7             | يعجب أو يضحك تبارك وتعالى           |
|-----------------|-------------------------------------|
| 0 2 7           | يفزع الناس ثلاث فزعات               |
| ۱۳۲ و۱۳۳        | يقبض الله الأرض يوم القيامة         |
| 0 • •           | يقتل هذا فيلج الجنة                 |
| 707             | يقول الله: أخرجوا من النار من ذكرني |
| 780             | يقول الله: أخرجوا من النار من قال   |
| 700             | يقول الله: أخرجوا من النار من كان   |
| ۱۳۸             | يقول الله: أنا الجبار أنا المتكبر   |
| ۱ و۲            | يقول الله: أنا مع عبدي حين يذكرني   |
| ۸۸٠             | يقول تبارك وتعالى: كذبني عبدي       |
| ٨٨٩             | يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم     |
| 797             | يكون في النار قوم ما شاء الله       |
| 777             | يلقى الناس يوم القيامة من الحبس     |
| ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۷ | يلقى في النار أهلها                 |
| 177             | يلقى في النار وتقول: هل من مزيد     |
| ۸۸۶             | يمكث رجل في النار فينادي ألف        |
| ۱۳۰ و۱۵۸ و۲۱۲   | يمين الله ملأى                      |
| ٣٠١             | ينزل الله إلى سماء الدنيا           |
| ***             | ينزل الله شطر                       |
| ۲۹۷ و ۷۷۱ و ۲۹۳ | ينزل الله كل ليلة                   |
|                 | ىن ل الله لىلة النصف                |

| :۲۷ و ۲۷ و ۷۷ | ينزل ربنا كل ليلة                |
|---------------|----------------------------------|
| 774           | يؤتى آدم يوم القيامة فيقال       |
| ۲۶۳ و ۲۸۳     | يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له |
| V • 0         | يوضع الصراط بين ظهري جهنم        |



## فهرس (لموضوهكر-

| الصفحة                          | الموصيقع                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| o                               | تقديم لفضيلة الشيخ: مصطفى العدوي                                             |
| ۲                               | مقدمة المحقق                                                                 |
| ۸                               | ترجمة المؤلف                                                                 |
| ١٨                              | هـذا الكتاب                                                                  |
| 19                              | طبعات الكتابطبعات الكتاب                                                     |
| ۲٠                              | عملي في تحقيق الكتاب                                                         |
|                                 | مقدمة المصنف                                                                 |
| ە جَـلَّ ربنــا <i>عَ</i> ـن أن | فأول ما نبدأ به من ذكر صِفَات خالقنا - جَلَّ وَعَلا - في كتابنا هذا ذكر نَفس |
|                                 | تكـــون نَفسـه كنَفس خلقــه، وعــز أن يكــون عـدمًا لا نفـس لــه             |
|                                 | ١ - باب ذكر البيان من خبر النَّبي عَلَيْ في إثبات النفس لله -                |
|                                 | مثـــل موافقـــة التنزيـــل الـــذي بـــين الـــدفتين مـــسطور، وفي المح     |
|                                 | والبيوت والسكك مقروءوالبيوت والسكك مقروء                                     |
| ٣٢                              | ٢ - باب ذكر إثبات العلم لله جَلَّ وَعَلا٢                                    |
| ٣٣                              | ٣ – باب ذكر إثبات وجه الله                                                   |
|                                 | ٤ - باب ذكر البيان من أخبار النَّبيِّ المصطفى ﷺ في إِثبات الوجــه لله جَ     |
|                                 | أسهاؤه موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هُوَ بالقلوب تحفـوظ، وبـين الـ       |
| ٣٤                              |                                                                              |
| -، تَعَالى ربنـا عـن أن         | ° - باب ذكر صورة ربنا جَلَّ وَعَلا وصِفَة شُبُحات وجهه – عَزَّ وَجَلَّ ·     |

| يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعزّ ألا يكون له وجه، إِذ الله قَد أعلمنا في محكم تنزِيلـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أن له وجهًا، ذوًّاه بالجلال والإكرام، ونفي عَنه الهلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦ - باب ذكر أخبار رويت عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهُ تأولها بعض من لم يتبحر في العلم على غير تأويلها،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل - بمعنى الخبر - على القول بالتشبيه، جـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثـل وجهـه الـذي وصـفه الله بـالجلال والإكـرام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ونفي عنه الهلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧ - باب ذكر إثبات العين لله جَلَّ وَعَلا عَلَى ما ثبَّته الخالق البارئ لنَّفسه في محكم تَنزِيله وعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لسان نبيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨ - باب إِثبات السمع والرؤية لله جَلَّ وَعَلا٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٩ – باب البيان من سنن النَّبي ﷺ عَلَى تثبيت السمع والبصر لله، موافقًا لما تلونًا من كِتاب ربنا ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠ - باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جَلَّ وَعَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١ - باب ذكر البيان من سنةِ النَّبيِّ المصطفى ﷺ عَلَى إِثبات يد الله جَلَّ وَعَلا موافَّقًا لما تلونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من تنزيل ربنا لا مخالفًا قَد نزه الله نبيه، وأعلى درجته، ورفع قــدره عَــن أن يقــول إلا مــا هــو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| موافق لما أنزل الله عليه من وحيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢ - باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جَلَّ ثناؤه بسنة صحيحة عَن النَّبِيِّ المصطفِّي ﷺ بيانًا أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله خط التورَاة بِيَدِهِ لكليمه مُوسَى، وإِن رغمت أنوف الجَهمِيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣ - باب ذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ وكتب الله بيده على نفسه أن رحمته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تغلب غضَبه، وفي هذه الأُحبَار التي نذكرها في هذا البَابِ إثبات صفتينَ لخالقنا البـارئ، مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين ذكر النفس واليد جميعًا، وإن رغمت أنـوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الجهويَّة المعطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٤ - باب ذكر سنة رابعة مبيّنة ليدي خالقنا - عَزَّ وَجَلُّ - مَعَ البيان أن لله يـدين، كما أعلمنا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محكم تنزيله، أنه خلق آدَم بيديه وكما أعلمنا أن لَه يدين مبسوطتين، ينفق كيف يشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥ – باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدًا يَقْبَلُ بها صدقة المؤمنين عَزَّ ربنا وَجَلَّ عَن أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. 1/2/ 2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/2012   1/2/20 |

١٦ - باب ذكر صفة خلق الله آدم - عليه السَّلام - والبيان الشافي أنَّهُ خلقه بيديه، لا بنعمتيه، على ما زعمت الجهميَّة المعطلة إذ قالت: إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضة، فيخلق منها بشرًا، وهذه السُّنة السادسة في إثبات اليد للخالق الباري جَلَّ وَعَلا .....١١٥ ١٧ - باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله والبيان أن يد الله هي العليا، كما أخبر الله في محكم تنزيله: ﴿ يَدُ اللهِ فَوْقَ آيدِ بِهِمَّ ﴾، فخبَّر النَّبيُّ عَلَيْهِ أيضًا أن «يَدَ الله هِيَ العليا» أي فوق يد المُعطى، والمُعطَى جميعًا ..... ١٨ - باب ذكر سنّة ثامنة تبين وتوضح: أن لخالقنا جَلَّ وَعَلا يلين كلتاهما يمينان، لا يسار لخالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - إذ اليسار من صفة المخلوقين، فجلَّ ربنا عن أن يكون له يسار، مَعَ الدليل عَلَى أَن قوله - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ ﴾، أراد عَزَّ ذكره باليدين، اليدين، لا النعمتين كما ١٩ - باب ذكر سنة تاسعة تثبت يد الله جَلَّ وَعَلا وهي إعلام النَّبِيِّ عَلَيْ أَن الله غرس كرامة أهل الجنَّة بيكيه وختم عليها...... ٠٢ - باب ذكر سنة عاشرة تثبت يد الله وهُوَ إعلام النَّبِيِّ الله قبض الله الأرض يوم القيامة، وطيه جَلَّ وَعَلا سهاواته بيمينه، مثل المعنى الذي هُوَ مسطور في المصاحف، متلـو في المحاريب، والكتاتيب، والجدور ......المحاريب، والكتاتيب، والجدور ٢١ - بات تمجيد الرب - عَزَّ وَجَلَّ - نفسه عند قبضه الأرض بإحدى يديه، وطيه السماء بالأخرى، وهما يمينان لربنا، لا شمال له تَعَالى ربنا عن صفات المخلوقين، وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - .... ٢٢ - باب ذكر السنَّة الثانية عشرة في إثبات يدي ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - وهي البيان أن الله تَعَالى إِنها يقبض الأرض بيَدِهِ يوم القيامة، بعد ما يُبَدِّلهُا فتصير الأرض خبزة لأهل الجنَّة، لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة، ورضاض، وحمأة، ورمل، وتراب ..... ٢٣ - باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله - عَزَّ وَجَلَّ - وهـى إعـلام النَّبـيِّ الله أن يـدي الله يبسطان لمسيء الليل ليتوب بالنَّهَار، ولمسيء النَّهَار ليتوب باللِّيل حتى تطلع الشمس من مغربها ١٣٠٨

٢٤ - باب ذكر إمساك الله - تبَارَك وتَعَالى اسمُهُ وَجَلَّ ثناؤه - السموات والأرض وما عليها عَلَى أصابعه جَلَّ ربنا عَن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعَن أن يشبه شَيء من صفَات ذاته صفَات خلقه ..... ٢٥ - باب إثبات الأصابع لله - عَزَّ وَجَلَّ - من سنة النَّبِيِّ عَلِيهٌ قيلاً له لا حكاية عن غيره، كما زَعَمَ بعض أهل الجهل والعِناد أن خَبَر ابن مسعود ليس هُوَ من قول النَّبِيِّ ﷺ، وإنها هُوَ من قول اليهُو دِي، وأنكر أن يكون ضَجِكَ النَّبيُّ ﷺ، تصديقًا لليهُو دِي .....١٣٩ ٢٦ - باب ذكر إثبات الرجل لله - عَزَّ وَجَلَّ - وإن رغمت أنوف المعطلة الجَهمِيَّة، الَّـذِين يكفرون بصفات خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى عَلَيْهُ ١٤٧ ٧٧ - باب ذكر استواء خالقنا العلى الأعلى الفعال لما يشاء عَلَى عَرشه فكان فوقه، وفوق كل، شيء عاليًا كما أخبر الله جَلَّ وَعَلا في قوله: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ لَرْبُّكُ ﴾ .....١٦٦ ٢٨ - باب ذكر البيان أنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - في السماء كما أُخبَرَنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه - عليه السَّلام - وكما هُوَ مفهُوم في فطرة المسلمين، علمائهم وجهالهم، أحرارهم ومماليكهم، ذكرانهم وإناثهم، بالغيهم وأطفالهم، كل من دعا الله جَلَّ وَعَلا فإنها يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى الله، إلى أعلى لا إلى أسفل ..... ٢٩ - باب ذكر سنن النَّبِيِّ عَلَيْ المبينة أن الله جَلَّ وَعَـلا فوق كـل شَيء وأنه في السماء، كما أعلمنا في وحيه عَلَى لسان نبيه، إذ لا تكون سنته أبدًا المنقولة عَنه بنقل العدل عَن العدل مو صولًا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له..... ٣٠ - باب ذكر الدليل عَلَى أن الإقرار بأن الله جَلَّ وعلا في السماء من الإيمان .....١٩٤ ٣١ - باب ذكر أخبار ثابتة السَّنَد صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عَن النَّبيِّ المصطفى ﷺ في نزول الرب جَلَّ وَعَلا إلى السماء الدنيا كل ليلة ٣٢ - باب ذكر تكليم الله كليمه مُوسَى خصوصية خصَّه الله بها من بين الرسل بذكر آي مجملة غير مفسرة، فسرتها آيات مفسرات ..... فاسمعوا الآن سنن النَّبِيِّ عَلَيْ الصريحة، بنقل العدل عَن العدل موصولاً إِليه، المبينة أن الله اصطفى مُوسَى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل عليهم السلام ............ ٢١٩ ٣٣ - باب ذكر البيان أن الله جَلَّ وَعَلا كلم مُوسَى - عليه السَّلام - من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تَبَارَكُ وتَعَالَى وبين مُوسَى - عليه السَّلامَ - رَسُولَ يبلغه كـلام ربـه، ومن غـير أن يكون مُوسَى - عليه السَّلام - يرى ربه - عَزَّ وَجَلَّ - في وقت كلامه إياه ..... ٣٤ - باب صفة تكلم الله بالوحى وشدة خوف السموات منه، وذكر صعق أهل الـسموات و سجو دهم لله – عَزَّ وَجَلَّ – ...... ٣٥ - باب من صفة تكلم الله - عَزَّ وَجَلَّ - بالوحي والبيان: أن كلام ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل، لا سكت بينه، ولا سمت، لا ككلام الآدميين الَّذِي يكون بين كلامهم سكت وسمت، لانقطاع النفس أو التذاكر، أو العي، منزهٌ الله مقدسٌ من ذلك أجمع تبارك وتعالى ..... ٣٦ - باب صفة نزول الوحى عَلَى النَّبِيِّ عِلَى النَّبِيِّ والبيان أَنَّهُ قَد كَانَ يسمع بالوحى في بعض الأوقات، صوتًا كصلصلة الجرس ..... ٣٧ – باب أن الله جَلَّ وَعَلا يكلم عباده يوم القيامة من غير ترجمان يكون بين الله – عَزَّ وَجَلَّ - وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص.. ٣٨ - باب ذكر بعض ما يكلم به الخالقُ جَلَّ وَعَلا عباده مما ذكر النَّبيِّ عَلَيْ أن الله يكلمهم بـ من غير ترجمان يكون بين العزيز العليم وبين عباده، والبيان أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يكلم الكافر والمنافق أيضًا تقريرًا وتوبيخًا ...... ٣٩ - باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب قبل هَذَا أن الله جَلَّ وَعَلا ذكر يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرًا وتوبيخًا ..... ٠٤ - باب الفرق بين كلام الله تبَارَكَت أسهاؤه وَجَلَّ ثناؤه المؤمن الَّذِي قَد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهُوَ يريد مغفرتها له في الآخرة، وبين كلام الله الكافر الَّذِي كَانَ في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم، كاذبًا عَلَى ربه، ضالاً عَن سبيله كافرًا بالآخرة ..... ٤١ - باب ذكر البيان من كِتاب ربنا المنزل عَلَى نبيهِ المصطفى عَيْنَةٍ، ومن سنة نبينا مُحَمَّد عَيْنَةٍ عَلَى الفرق بين كلام الله - عَزَّ وَجَلَّ - الَّذِي به يكون خلقه، وبين خلقه الَّـذِي يكونه بكلامه وقوله، والدليل عَلَى ضد قول الجَهمِيَّة الَّذِينَ يزعمون أن كلام الله مخلوق جَلِّ ربنا وعز عَن ذلك.... ٢٥٢

| فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النَّبيِّ عَلَيْهُ بنقل العدل عن العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| موصولاً إِليه عَلَى الفرق بين خلق الله وبين كــلام الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فاسمع الآن الأخبَار الثابتة الصحيحة، بنقل العدل عَن العدل، موصولاً إِلى النَّبيِّ ﷺ الدالـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عَلَى أَنْ كَلِهَات ربنا ليست بمخلوقة عَلَى ما زعمت المعطلة الجَهمِيَّة عليهم لعائن الله٥٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢ - باب من الأدلة التي تدل عَلَى أن القرآن كـلام الله الخـالق، وقولـه غـير مخلـوق لا كـما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| زعمت الكفرة من الجَهمِيَّة المعطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢ - باب ذكر البيان أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم وإن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رغمت أنوفِ الجهويَّة المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جلَّ ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٤ - باب ذكر البيان أن جميع أمة النَّبيِّ ﷺ برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم، وبعض أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكتاب يرون الله – عَزَّ وَجَلَّ – يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤ – باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليًا به – عَزَّ وَجَلَّ –، وذكر تشبيه النَّبيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وقية القمر خالقهم، ذلك اليوم بما يُدْرَك عليه في الدنيا عيانًا ونظرًا ورؤية٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦ – باب ذكر البيان أن رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكـر في قولــه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ وَجُوهُ يَوْمَيْدِ نَاضِرَةً ۚ إِنَّ رَبَّا نَاظِرَةٌ ۗ إِنَّ نَاظِرَةٌ اللَّهِ عَلَى الْعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَى اللَّهُ ع |
| ٤٧ - باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النَّبِي ﷺ خالقه العزيز العليم المحتجب عَن أبـصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بها كسبت يوم الحسرة والندامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أخبار عبد الله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨ - باب ذكر أخبار رويت عَن عائشة ﴿ لَيْكُ فِي إِنكارِها رؤية النَّبِيِّ ﷺ تسليمًا، قبـل نــزوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنية بالنَّبِيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩ - بابُ ذكر إثبات ضحك ربنا - عَزَّ وَجَلَّ - بلا صفة تصف ضحكه، جل ثناؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠٥- باب ذكر أبواب شفاعة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ ٥- باب ذكر الشفاعة التي خَصَّ الله بها النبي ﷺ دون غيره من الأنبياء صلى الله عليهم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ده ن سائ المراه منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

٥٢ - باب ذكر الدليل أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التي يشفع بها النبي عَلَيْ اليقضي الله بين الخلق، فعندها يأمره الله - عَزَّ وَجَلَّ - أن يدخل من لا حساب عليه من أمته الجنة من الباب الأيمن، فهو أول الناس دخولاً الجنة من المؤمنين .....٣٤٨ ٥٣ - باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنها هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة، فإن الله قال: ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ لَـ إِنَّا ﴾ .... ٤٥- باب ذكر البيان أن للنبي ﷺ شفاعاتٍ يوم القيامة في مقام واحد واحدةٌ بعد أخرى ٢٥٢....٣٥ ٥٥ - باب ذكر البيان أن النبي عَلَيْ أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، وفيه دلالة أن يـوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره على ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله، إذ غير جائز في اللغة أن يقال: أول لما لا ثاني له بعد و لا ثالث ..... ٥٦ - باب ذكر شدة شفقة النبي ﷺ ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفقته على أمته، على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، على أممهم ..... ٥٧ - باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله: «يدعو جها» أن معناها: قد دعا جها على مبا حكيته عن العرب أنها تقول: يفعل في موضع: فعل .....٣٦٨ ٥٨ - باب ذكر ما كان من تخيير الله - عَزَّ وَجَلَّ - نبيه محمدًا ﷺ بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة فاختار النبي ﷺ لأمته الشفاعة إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته خير الأمم من إدخال بعضهم الجنة ..... ٥٩ - باب ذكر الدليل على أن الأنبياء، قبل نبينا محمد ﷺ وعليهم أجمعين إنها دعا بعضهم فيها كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم، ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه، ليهلكوا في الدنيا، والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينًا محمد عَيْكُ تسليمًا؛ لأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة ...... ٣٠- باب ذكر لفظة رويت عن النبي ﷺ في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي عليه أنها تضاد قول النبي عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم، وليست كما توهم هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته وسأبين بتوفيق خالقنا - عَزَّ وَجَلَّ - أنها ليست متضادة .......

٦٦ – باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أراد بالكبائر في هذا الموضع ما هـو دون الـشرك من الذنوب .....من ٣٢ - باب ذكر البيان أن شفاعة النبي علي التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته، وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار، والذين هم أهلها أهل الخلود فيها، بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبًا وخطايا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعٌ منها ......٣٨٩ ٣٣ - باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمدًا على الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد رضي بها قد أعطى في أمته من الشفاعة ..... ٣٤ - باب ذكر البيان أن من قضى الله - عَزَّ وَجَلَّ - إخراجهم من النار من أهل التوحيد بالشفاعة يصيرون فيها فحيًا يميتهم الله فيها إماتة واحدة، ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحياء الله إياهم بعد إخراجهم من النار، وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص..... ٦٥ - باب ذكر البيان أن هؤ لاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة، إنها يخرجون من النار بالشفاعة في خبر ابن علية، أذن بالشفاعة فجيء بهم ..... ٦٦ - باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها أراد بقوله فيصيرون فحيًا، أي: أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود منهم، إن الله - عَزَّ وَجَلَّ - حرم على النار أكل أثر السجود من أهـل التوحيد بالله، فتتعوذ به من النار وعذاما ...... ٤٠٤ ٧٧ - باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجهم من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار، أهل الخلود فيها، يمو تون فيها إماتة واحدة، تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها، فيـدخلون الجنـة، لا أنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب، ويألمون من حر النار حتى يخرجوا منها ........... ٢٠٦ ٦٨ -باب ذكر خبر رُوي عن النبي ﷺ في إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار ....... ١١٠ ٦٩ -باب ذكر البيان أنَّ النَّبِيَّ ﷺ يشفع للشاهد لله بالتوحيد الموحد لله بلسانه إذا كان مخلصًا، مصدقًا بذلك بقلبه، لا لمن تكون شهادته بذلك منفردة عن تصديق القلب .......... ١٣ ٤ ٠٧-باب ذكر خبر دال على صحة ما تأولت إنها يخرج من النار شاهد ألا إله إلا الله، إذا كان مصدقًا بقلبه بها شهد به لسانه إلا أنه كنَّى عن التصديق بالقلب بالخير، فعاند بعض أهل الجهل والعناد، وادعى أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيان، قلة علم بدين الله وجرأة على

الله في تسمية المنافقين مؤ منين.....الله في تسمية المنافقين مؤ منين. ٧١- باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي علي أنه قال: «إنها يخرج من النَّار من كان في قلبه في الدنيا إيمان» دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان عن كان يقر بلسانه بالتوحيد، خاليًا قلبه من الإيمان ٩ ١٩ ٧٢- باب ذكر البيان أن المقام الذي يشفع فيه النبي عَيْكُ لأمته هو المقام المحمود الذي وعده الله - عَزَّ وَجَلَّ - فِي قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا الَّذِيكَ ﴾ ..... ٧٣- باب ذكر الدليل أن جميع الأخبار التي تقدم ذكري لها إلى هذا الموضع في شفاعة النبي ﷺ في إخراج أهل التوحيد من النار إنها هي ألفاظ عامة مرادها خاص ...... ٧٤- باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي عليه في الشفاعة يوم القيامة ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الـصديقين، ثـم الـشهداء يتلـون الأنبيـاء علـيهم السلام إن صح الحديث..... ٤٣٨... ٧٥- باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام ..... ٧٦- باب ذكر ما يعطى الله - عَزَّ وَجَلَّ - من نعم الجنة وملكها تفضلاً منه - عَزَّ وَجَلَّ -، وسعة رحمته آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة ممن يخرج من النار حبوًا وزحفًا لا من يخرج منها بالشفاعة بعدما محشتهم النار وأماتتهم فصاروا فحمًا قبل أن يخرجه الله بتفضله وكرمه وجوده ........ ٤٤٨ ٧٧- باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبَّرنا أنه آخر أهل النار خروجًا من النار ممن يخرج من النار زحفًا لا ممن يخرج بالشفاعة ................................. ٧٨- باب ذكر البيان أن النار إنها تأخذ من أجساد الموحدين وتصيبهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها في الدنيا ..... ٧٩- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ، ثابتة من جهة النقل جَهلَ معناها فرقتان: فرقة المعتزلة، والخوارج واحتجوا بها، وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار، محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى: المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلاً منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيها، بتوفيق الله تعالى .......... ٤٩٨

• ٨- باب ذكر أخبار ثابتة السند، صحيحة القوام قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار، التي قدمنا ذكرها، لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة، سنبن لسر معناها ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها، إن الله وفق لذلك وشاءه ... ٤٠٥ ٨١- باب ذكر أخبار رُويَت أيضًا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان بأسره، جهل معناها المعتزلة، والخوارج، فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها، أنا ذاكرها بأسانيدها ومبين معانيها، ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتجَّ بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيهان لا نقص في إيهانهم إن وفق الله لذلك وشاء ..... ٨٢- باب ذكر الدليل على أن قوله - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحَيِيكُمُّ ﴾ ليس ينفي أن الله - عَزَّ وَجَلَّ - يحيى الإنسان أكثر من مرتين ........ ٥٢٥ ٨٣- باب ذكر موضع عرش الله - عَزَّ وَجَلَّ - قبل خلق السموات .....٧١٥ ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب ..... فهرست الآيات القرآنية .......... ٥٤٥ فهرست أطراف الأحاديث والآثار ..... فهرس الموضوعات.....

